



# (الرابعمن الجبرت)

| *(فهرسة الجزه الرابع من تاريخ العلامة الجبرق)* |                |                                 |     |  |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----|--|
| المعافة المعافة                                |                |                                 |     |  |
| عسزل السداهان مصماني وتوابسة                   | ۸٠             | (سنهٔ احدی وعشرین ومانتین       | 7   |  |
| السلطان مجود)                                  | 1              | والف)                           |     |  |
| رجب وشعبان                                     | M              | مهر                             | ٦   |  |
| رمضان                                          | 7.4            | ر بيع الاوّل                    | ٨   |  |
| شوال                                           | ۸۳             | ربيع النانى                     | ٩   |  |
| القمدة                                         | ۸۳             | <b>جادیالاولی</b>               | 1 & |  |
| الجن                                           | 74             | جادى الا ينوه                   | 17  |  |
| حوادث عامة                                     | 70             | رجب                             | 11  |  |
| (ذ کرمین توفی فی هذه السنة)                    | A٦             | شعبان                           | 19  |  |
| (سنة أربيع وعشر ين وما تثين وألف)              | ۸۸'            | رمضان                           | 4.  |  |
| صفر                                            | PA             | شوال                            | 4.  |  |
| ربيع الاول                                     | 91             | القمدة                          | 71  |  |
| وبيبعاالثانى                                   | 78             | الجن                            | 77  |  |
| جادىالاولى                                     | 98             | (ذ کرمن مات فی هذه السنة)       | 17  |  |
|                                                |                | (سنة السين وعشرين ومالسين وألف  | 2.5 |  |
| ذ كرنني السيدعرالنة يب الى دمياط               |                | صفر                             | 0.  |  |
| رجب                                            |                | رعالا <b>ول</b><br>الله:        | 04  |  |
| شعبان                                          |                | و يسع الماني                    | 9   |  |
| د كرعزل السيداجد الطيطاوي بر                   | <b>\ •</b> , • | جادی الاولی<br>مادی الثانی      | 71  |  |
| الافتا وتولية الشيخ المنصوري                   |                | جادىالثانية                     | 75  |  |
|                                                | 1.1            | رجب<br>م ان                     | 70  |  |
|                                                | 1 - 1          | شعبان                           | 77  |  |
| القعدة                                         | 1 . 4          | رمضان                           | ٧.  |  |
| الجاء                                          |                | شوال<br>القعدة                  | 77  |  |
| (ذكر-وادث هذه السنة)                           |                | الفعدة                          | 45  |  |
| (دڪر من مات في هنده السنة                      | 1.5            |                                 | 70  |  |
| وتراجهم)                                       |                | (دُ کرمن توفی فی هذه السنة)     |     |  |
| (سنة خس وعشبرين وماتتين والف)                  | 1.4            | (سنة الاث وعشرين وما تمين والف) | ٨٨  |  |
|                                                | 1 • 4          |                                 | ٧٨  |  |
| ر سع الاول                                     |                | جادی الاولی<br>الماری           |     |  |
| و بيعالناني                                    | 111            | جادى النانية                    |     |  |
|                                                |                | (عزل السلطان الم وتولية السلطان | 79  |  |
| جلاي الثانية                                   | 111            | مصطنی)                          |     |  |

| 14                                                                                  | .00   | •                                           | صعدة |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|
|                                                                                     |       | (تقلیددیوان افندی ناظرمهـمات                | 111  |
| شعبان                                                                               | 1 2 7 | الحرمين ومفرد لهارية الوهابية)              |      |
| ا رمضان                                                                             | 127   | رجب                                         |      |
|                                                                                     |       | ورودةزلارأغاالمسمني بعيسىأغامن              |      |
| القمدة                                                                              |       |                                             |      |
| <b>計</b>                                                                            | - 1   |                                             | 171  |
| ۱ (ذکرجلهٔ حوادث)                                                                   | 70    |                                             | - 1  |
| ا زُد کرمُن مات فی هذه اسنه من لهم                                                  | 1     |                                             |      |
| ذکر)                                                                                |       | القعدة                                      | 171  |
| <ul> <li>ا تولیه خضرة الشیخ محمد الشنوانی</li> <li>ا مشین الان می میدانی</li> </ul> |       | •                                           |      |
| ا مشيخةالازهر<br>د منفولاد من التعد ألف م                                           | i i   | (د برجه اودن)                               |      |
| (سنهٔ نمکان وعشیرین و مانتین وانف)<br>استفر                                         |       | (ذ كرمن مات في هذه السنة)                   |      |
| ا رسعالاول<br>ا رسعالاول                                                            | 1     | استهست وعسم سوما بمعن والعبا                | 177  |
| ربيدع الثانى                                                                        |       | صفر                                         | i i  |
| ے۔۔<br>چادیالثانی <b>ہ</b>                                                          |       | (ذكومقت ل الامرا المسرين                    |      |
| رحب                                                                                 |       | وأشاعهم)                                    |      |
| رمضان                                                                               |       | 1                                           | 177  |
| شوال                                                                                | 149   | ر بيع الثاني                                | 177  |
| القعدة                                                                              |       | <b>جادیالاولی</b>                           | 146  |
| **                                                                                  |       | 4360/63/2-                                  | 112  |
| (ذكرمن مأت في هذه الدنة)                                                            |       | 1                                           | 185  |
| (سنة تسع وعشرين وما تتين وألف)                                                      | 194   | شعبان                                       | . (  |
| ۲ صفر                                                                               | 7.7   | (ظهورنجمهذنب فيجهة الشمال)                  | 1    |
| ا ربيعالاول                                                                         |       | رمضان                                       | 1    |
| ر بدع الثاني<br>                                                                    | 4.5   | شوال<br>الديرة                              |      |
| ، جادى الاولى                                                                       | - 1   |                                             | •    |
| ) رجب<br>مان                                                                        | - 1   | 4 54 9 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4    |
|                                                                                     |       | (سنة سبع وعشر بن وماثنين وأاثق)             | 1    |
| ۲ رمضان                                                                             |       | •                                           | 121  |
| ۱ شوال                                                                              |       | ريب الاول                                   | 121  |
| القعدة                                                                              |       |                                             |      |
| الجا                                                                                | 710   | جادى الثانية                                | 122  |

| idade                  | أفيده                  | معيفة                    |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| ٣٠٢ جادي الثانية       | ۲۷۱ رسم الاول          | اه کرمنمات فی هذه        |
| ۲۰۳ رجب                | ۲۷۶ ربيع الناني        | ألسنة)                   |
| ۳۰۳ شعبان              | ۲۷۲ جادیالاولی         | ٢١٦ (سنة ألدنسين         |
| ۲۰۱ ومضان              | ۲۷۶ جاری الثانیه       | وماثنين وألف             |
| ۳۰۶ شوال               | ۲۷٦ رجب                | ۲۱۷ صفر "                |
| 3.7 Ilaac              | ۲۷۷ شعبان              | ۲۱۸ رسعالاول             |
| ٤٠٠ اطبة               | ۲۷۸ رمضان              | ۲۱۹ ربيع الثاني          |
| ٣٠٤ (سنة خسو اللاثين   | ۲۸۰ خوال               | ۲۱۹ جادی الاولی          |
| وُماثتين وألف)         | ١٨٦ القمدة             | ۲۲۰ جادی لثانیه          |
| ۳۰۵ صفر                | 7人7 / 丰                | ۲۴۰ رجب                  |
| ٣٠٦ ربيع الاول         | ۲۸۶ (د کومن مات فی هذه | ۲۲۱ شعبان                |
| ٣٠٧ ربيم الثاني        | المنهة)                | ۲۲۵ رمضان                |
| ۳۰۷ (ذکرحادثه)         | ۲۸۷ (سنة ثلاث وثلاثين  | ۲۲۸ شوال                 |
| ۳۰۷ جادیالاولی         | وماثنيزوألف)           | ٠٦٠ القعدة               |
| ۳۰۸ جادی الثانیه       | ۲۸۸ صفر                | 神 77.                    |
| ۲۰۸ رجب                |                        | ۲۳۱ (ذ کرمن مات فی هذه   |
| ۳۰۸ شعبان              | ۲۸۸ ربیع الثانی        | السغة)                   |
| ۳۰۹ رمضان              |                        | ٢٤٢ (سنة احدى والماثين   |
| ۲۰۹ شوال               |                        | وماثنينوأان)             |
| ١٠ القمدة              | ۲۸۹ شعبان              | ۲۴۲ صفر                  |
| الم الحبة الم          |                        |                          |
| ٢١٦ (سينة ست وثث لاثين | ۲۸۹ شوال               | ٢٤٥ رسعالثانية           |
| ُوماڻنيزوالف)          | •P7                    | ٢٤٧ فادرة عربية          |
| ۳۱۷ صفر                |                        | ۲۵۰ جادی الثانی          |
|                        | ۲۹۶ (ذ کرمن مات فی هذه | ۲۵۰ رجب                  |
| ٣١٧ ربيع الناني        |                        | ماسمت ۲۵۰                |
| ۳۱۷ جادی الاولی        | ٢٩١ (تولية النسيخ محد  | ۲۵۰ نادرة                |
|                        | المروسي مشيخة          | ۲۵۰ رمضان                |
| ۲۱۸ رجب                | , ,                    | ۲۵۱ شوال                 |
| ۲۱۸ شعبان              | ٢٩٦ (سنة أربع والاثين  | ٢٥١ القعدة               |
| ۳۱۹ رمضان              | ومائتين وألف           | ۲۵۹ (ذ کرمن مات فی هذه   |
| ٣١٩ شوال               | 199 صفر                | السنة)                   |
| 19 الفعدة              | ٢٩٩ رييع الاول         | ٢٦٩ (سـنة أثنتين وثلاثين |
| ٠٢٠ الحب               | ۲۰۱ ربیعالثانی         | وماسين والف)             |
| •(نذ)•                 | ۳۰۲ جادن الاولى        | ۲۷۱ صنرالخیر             |

الجزء الرابع المناريخ المسمى عجاء ب الاتار في التراجم والاخبار من الناريخ المسمى عجاء ب الاتار في التراجم والاخبار المفقور مانه و وادرة أوانه الرافلة حلل العام المنوشع بنفائس منطوقها والمفهوم السابق في حلبة الرهان المبرق المنتى المعلم المقاتمة المنابع والمعنى المعلم المقاتمة المنابع والمع المنابع والمنابع و



استهل شهرالحوم بوم الحيس حساب و يوم السبت هساد لا و و افق ذلا المقال الشهر بالول و الحل فاقعدت السينة القصر به والشهسية وهو يا المبور و را المعالى و أول منة الفرس وهوانقار يخ الجلالى البرد بردى و ناريحهم في هسده السنة ألف وما فه وسنة وسبعون و تا ناطاع التحويل الواقع في يوم المهسة في خمس ساعة و نصف من المهار سبع در بات ونسفا من برج السرطان وصاحب في حيزاها شرمنصرف عن تربع المشديرى ومفارفة عطاره والمشترى في السابع والمريخ مع الزهرة في العاشر وهي راجعة و كيوان في البع وهود لا على ثبات دولة القائم و تعب الرعمة و المحد على المابولات المحد و كيوان في البع وهود لا وصل الى ولاق قاجهي وعلى يده تقر ير لهمد على باشاد يوانا بمزله الازبكية رحضرا السيد وهي فرون سعود فلا أصبح النهار على عدد على باشاد يوانا بمزله الازبكية رحضرا السيد وشق من وسع المابولات في موكب و خضرا السيد وشق من وسع المابولات و حضر ذلك الاغام الوالى و المحتسب و الاغوات و المفاويات و حضرا النو بة المتركمة فلما وسافا الى باب الخرق عطفوا على جهدة الازبكيدة فلما قرق التقليد ضربوا المتركمة فلما وسافا الى بابنار ق عطوا الله الله المناب النو به مدافع كشيرة وطبولا و زمو وا بالاز بحدة والمابولان بعد المناب النوبة على وطبولا و زمو وا بالاز بحدة والمابولان بالمناب الخرق علي وسلت الاخبار بوقوع حروب بن مدافع كشيرة وطبولا و زمو وا بالاز بحدة والمابولان بسيمة و المناب العديدة و وب بن

فيسعة سلان بدون ياء

لعساكر والعربان والامرا المصرية بشاحية بوزيرة الهوا وقتسل شخص من كارالعسكم يهي كوربوسفوغ مرم ووصلالي مصرعدة بوحي وهرب من العسكوطائفة وانضموا لى الامراء ألصرين وأرسل حسن باشا يستنصد الباشا مارسال عساكرالمه وفي ذلك الموم نادوا فىالاسواق بعسدمالمشي فىالاسواق منأذانالعشاء وخرج كتمداسك الىيولاق النهار ونصب وطاقه ببرانيامة وخرج المميان أغامجملة من العسكر وذهب الى طوا (وفي ُمامنه) عدى كتخدا مال العرالغربي وانتقل طاهر ماشا الى الحيزة وأقام افظا (وفيه) أمرالباشا يجمع الاجناد المصرية والوجاقلية وأمرهه مالمعدية الى الع بي وكامه تحوف من الهامم مالمدينة وقال لهم من أرادم كم الذهاب الى الاخسام فلمذهب والايسقرمعنا (وفيحدهالابام) كانزمولدسيمديأ حدالبدوي والجعيطندتا المعروف بمولدا لنمرنيا بلمة وهرع غالبأهل البلدىالذهاب المهوا كتروا الجال والجبرياغلي الاجرة لان ذلك صارعت أهل الاقليم موسعا وعسدالا يتخلفون عنه اماللزيارة أوللتعارة أو هذأ ولافسوق ويجمعه العالمالا كبروأهالى الاقلم الصرى موالفيلي وخوجأ كثرأهالى بحمولهم فكانالوا ففونعلي الأنواب ينتشون الاجال فوجدوا مع بعضهمأ شيامهن الاجنادالمصرية وملاءسهمونحوذلك فوقعيساتذلكانذاء لمن وجدوامعهشه ر ذنك ولما في الناس نمر رئيش متاعهم فكان من الناس من بأخمد معمل أهاصامن كرمن طرف الاغايسلكونه مالغروج من غيرتفتيش ويمنعون المنقيدين بالايوابءن رض الهم وابش مناعهم وأحالهم (وفي ناسعه) وصل الخير بأن عابدين بل لما بلغه خروج من انسوم ذهب البهاصبة الدلاة فلريجدبها أحددا ودخلها وأرسدل المشر بن الى إلمه ملك أأنسوم فضر يوامدا فسعاذلك وانبث المنشرون يطوفون على سوت الاعمان ونه ـ مبذلك و بأحدون على الذا الدراهـ م والبقائيش، ثم البلغ عابدين بيك ماحصل محسنانا منالهزيةرجعاليهوأكاممهااحيةالرقق (وفيعاشره)وصلالالغيالى ة كرد اسة والتشرب عسا كر، وعر باله بإقام الجيزة فل يخرج لهم أ**خد**من الحيزة مع كوشهم يمرأىمنهم ويستمعون تفاقيرهم وطيولهم ووط محوافرخبولهم(وفيه)أرسل الالغ مكتويا لى لسمدعرا فذدى مكوم النقيب والمشايخ مضمونه نحيرتم ان مدسحتو وفاالى هذه ــة نمــاهـولطلب القوتـوالمعاش فان الجهـــة لني كتابعالم يتي فيهاشئ يكذب او يكني من كارجونامنسه فيالسابق فلما كانف صعها يوم الاثنين حادى عشره ركب السددعرالي اد أخد برميذلك وأطلعه على المراسلة فقال ومن أتي به قال له تاسع مصطفى كاشف الموريل ترك متبوء مالبرالا تخر فصالالها كتساه بالحضور حتى نغرق معه مشافهة وفي ذلك الوةت حضرالى الماشامن أخيره بان طائفة من المصريين وجيوشهم وصلوا الى يراثيه ابذ فخرج الهمطائفة منالعسكرا لمرابطين هناك وتجاديوا معهسم بسوق الغثم ووقع ينهم بعض قتلي وبرحى فركب من ذو ره وذهب الى بولاق فنزل بالساحل وجلس هنالة ساعة تم ركب عائد االى دار بعدان منع من تعديه المراكب الى برائسايه تم أص حم التعدية لرعدا حمّا حوهم وكان

كذلك فانهم رجعوامهز ومين فلول يعدوا المعادى لحصل الهم هول كبر (وفي يوم الثلاثاه) حضرمصطني كأشف الموركى المرسول منطرف الااني وصحبت معلى بربجي بنموسي الجيزاوى الى بت السيدعر فركب صبته الى الباشاوكة بواله جو اباورجع من ليلته وخ حضر فيوم الخيس رابع عشره بجواب آخر ومضمونه الناأ رسلنال كمنرجو مندكم أن نسعوا ونناء افيه الراحة لناولكم ولافقرا والمساكين وأهالى القرى فأجبتمونا باننا تتعدى على القرى ونطلب منهم المفارم ونرعى زرعهم وننهب مواشيهم والحال انه والته العظيم ونبيه الكريم ان هذا الامرام يكن على قصد ناومراد نامطلقاد انجا الموجب لحضور ناالى هدا الطرف ضميق الحال والمقتضى للجمعمة التي أسحبه امن العريان وغيرهم ارسال التجاويد والعساكرعلينا فلازم لنباأن نجمع المنامن يساعد نافى المدافعة عن أنفسنافه معمعون أصناف العساكرمن الاقطارالر ومنة والمصرية لمحار بتناوقتالناوهم كذلك يتهبون الملاد والعبادللانفاق عليهم ونض كذلك نجمع السامن يساعدنافي المنع ونفعل كفعلهم المنفق على من حواله امن المساعدية لنا وكل ذلك يؤدّى الى الخراب والدمار وظلم الفقرا و القصد منكميل الواحب علىكم السعى في راحة الفريقين وهو ان يكفو االحرب ويفرز والنباجهة نرتاح فيها فانأرض أتله واسعة تسعنا وتسعهم وبعطوناعهدا بكفالة بعض من نعتمد عليهمى مند ماوعندهم ويكتب بذلك محضرلصاحب الدولة وانتظر رجوع الجواب وعند وصوله يكون المعمل بمقتضاه فعندذلك اقتضى الرأى أن يقطعوه اقليم الجديزة وكنبوا لهجوا بالجائث منغسعرءتند ولاعهدولا كفالة كماأشبار وسلمو الجوابالمصطنى كاثنف ورجعبه وفى أثنا فذلل طلبأ جنادالالني كالفاحن بلدبرطيس وأمدينار ومنية عقبة فامت هواعليهم فضر توهموحار توهمم وشهبوهم وسيبذلك ن العسا كرالاتراك أغر وهمم وأرسلا ايشولون لهماذ أطلبوا منكم كانت أودراهم لاتدفعوا لهموا طردوهم وسربوهم والمهوهم والماسمعنا حربكم معهمأ تبنا كموساعدتا كمفاغتر وابدلك وصدة وهمافك حصل لهمما حسل لم يبره تأوهم ولم يخرجوا من أوكارعــم-تى جرى عليهم المقدور (وفى يوم السبت نالث عشريـنه) كنب الماشاص اسيم وأرسلها المكشاف الاقاليم والسكاتين ليلادمن الاجناد المصرية بأن يجتمعوا بأسرهمو بذهبوا الىساحسل السبكية للجنافظة عليمامن وصول الاخصام اليها ولمنعهمص تعدمة المصراليهالانهماذا حصلوابها تعدى شرهم الى بلاد المنوفية بأسرها وأشبع عزم المباشا على الركوب بنفسه وذهام الى تلك الجهة و يكون سعره على طريق القامو يسة ويلحق بهدم وكتفدا سك وطاهر باشايسعران على الساحل الغربي مجاههم تمبطل ذلك وأرسل المحسن باشامه ششميه بأن محضر عن معهمن العسكرمن عندحسن باشاطاهرمن باحبة خي سويف كذلكء ساكر كور يوسف الذي قتل في المعركة كاذكر (وفي ذلك السوم) وصل وسول أيضا من عند والالني بمكاتبات واجتمع بالسميد عمرالنقيب والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ والمياشا واسعبدا غادارا لسمادة وصالح يالنا القاجعي بمعنى ماتشدم صعية أجدا الحاذهب العطارف يحتبوا أجوانابالمعنى الاول وأعادوا الرسول وأصعبوه سعض التعممين وهو سدأحدالشتيوى ناظرجامع الباسطية وكلذلك أمورصودية وملاعيات من الطرفين

قوله السفيالة فيبعضً التسيخالتسعمالة أم

لاحقيقة لها (وفي يوم الذلامام) وصل الجاعة المذكورون الذين استدعاهم البائسا بعساكهم وخلع البائاعلي أحد كارهم عوضاءن كوريو سف المقتول (وفيه) وصل الخبر بان طائفة من الاجناد المصرية ومن يصبهم من العربان عددوا الحابر السبكية ولم ينعهم المحافظون بل هربوامن وجوههم فأمر الباشاب فرااعدا كروطلب دراهم سافة من الاعمان لاجل نفقة كروفرضواعلى البلاد ألائه آلاف كس ويكون على العالمنها مائه ألف فضة وفيها الاوسط والدون(وفي يوم الخيس)نودي في الاسواف بخر وج العساكر (وفي يوم السيت)سافر باشاالى منوف ليجرائدا للمسل وسافر يعسده كتخذاه بالجلة واحتاجوا اليجمال دوا حال السقاين والشواغرية (وفيه )حضرعر بدك الارنؤدي من احسة بي سو نف وأخبر الوارد ون من الناحمة ان رحب أغاد طائفة من العسكر خام واعلمه وانضموا الى الامراه السلمن وهم نحو السمائة فعند ذلك حضرهر يلا المذكور في تطويده المبرئ نفسه من ذلك وحضراً بضامحوكبمر المسكرالمحاصر بن بالمنية يطلب علوفة للعسكر (وفيه) أراد كتخدابيك وهوالمعروف بدنوس اوغلي ان يركب من انبايه وجسل أحماله ليسيراليجهة بحرى فثارت علسه العسكر وطالبوه بعلائفهم وسفهوا علمسه ومنعومين الركوب فأراد النعدية الى بربولاق فنهوه أيضاوج لدبو الحسه فأقام بومه والملته ترقال لهم وما الفائدة في مكني معكم دعوني أذهب الحالماشا وأسعى في مطلو بكم ولم زل-تي تخلص منهم ويعدى الى مصر ولم رجع اليهم (وفي وم السبت الذي هوغايته) وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بُناحية بي و يف والنبوم الى برانباية وضربوالهم مدافع لوصولهم (وفسه) أرسل كارالعسكر الذين خوف مكاتبة الى الماشايذ كرون ان العداكر يطلبون من شات لجموار زويمن فاخرم لايحاربون ولايفاناون بالجوع (وفي دف الايام) وصل الكشرمن العساكر القبلية ويرحلوا البلدةوكثروابها (وفي هـ ده الايام)أيضا وصلت الاخبارمن الديارا لحاز يه بمسالة الشرويف غالب للوهابين وذلك لشدة ماحصل لهممن المضايقة الشديدة وقطع الجااب عنهم ن كل ناحمة حق وصلة في الاردب المصرى من الارزخسيما تقريال والاردب المرتلثماثة وعشرة وفس على ذلك السمن والعسل وغسيرذلك فليسع الشريف الامسالمة بسعو الدخول في طاعتهم والولاطريقتهم وأخلذاله هدعلى دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة وأمريمنع المسكرات والتعاهر بهاوشرب الاراجيل بالتنباك في المسعى وبن الصفا والمروة وبالملازمة على الصلوات في الجاعة ودفع الزكاة وترك الس الحرير والمقصيات وابطال المكوس والمظالم وكانواخر جواعن المدود في ذلك حتى ان المت يأخذون علمه خسة فرانسه وعشيرة يحسد وانالميدنع أهله القدرالذي يتقررعلسه فلايقدرون على رفعه ودفنه ولايتقرب اليه الغاسل ليفسله حتى بأتسه الاذن وغرذلك من البسدع والمكوس والمظالم التي أحدثوها على ماتوالمشتروات على البائع والمشترى ومصادرات النباس في أموا لهم ودورهم فيكون خصمن سائرا لناس بالسابداره فسايشه وعلى حيزغه له منه الاوالاعوان يأمرونه باخلاء الدار وخروجه منها ويقولون ان سيدا لجب عمداح اليهافا ما ان يخرج منهاجلة وتصيمن أملاك النهريف واماان يسالع عليما بمقدارغنها أوأقل أوأكثر فعاهده على ترك ذلك كله

واتماع ما أمراقة تعالى به فى كأبه العزيز من اخلاص التوحد الله وحده واتماع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الطلفاه الراشدون والصحابة والتابعون والاغة الجمهدون الى آخر القرن المنالث وترله ماحدث فى الناس من الالتحا الفديراقة من المخاوقين الاحياء والاموات فى النسد الدوالمه حمات وما أحدث ومن شاء القباب على القبور والتصاوير والقرائ والمزارة وتقب للاعماد والموامم لها واجتماع أصناف الخلائل والمناداة والطواف والفراس الرجال وبافى والقربان وعلى الاعماد والموامم لها واجتماع أصناف الخلائل واختلاط النساء الرجال وبافى الاسماء التى فيها المركز المخاوة تين مع الخيال فى توحيد الالوهية التى ده ثن الرسل الحمة التي التبود والانشر حة لانهامن الامو والمحدث التي لم تعلق المنافرة مع على المنافرة والمعامن الامو والمحدث التي لا تقبل التأويل من المكتاب والسينة و المنافرة مع على المنافرة والمحالة فعند ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بن مكة والمدينة و بين مكة وحدة والطائف والمحالة والاسمار وكثر وجود المطعي مات وما يجلب عجر دان الشرق الحالم والمنافر والمحالة والمحالة والمحالة والاحمان والاحال والاعتاب المنافرة ومن التحار واذا نوقس في ذلك به وله ولا من التحال والمات والمائل والاعتام واذا نوقس في ذلك به وله ولا منه ركون وأنا آخد من المشرف المنافرة حدين المنافرة والمنافرة والمنافرة ومن المنار واذا نوقس في ذلك به وله ولا منه ركون وأنا آخد من المشرف المنافرة وحدين

### • (شهرصفرانليسنة ١٢٢١)٠

سبتهل بيوم الاحدقيه سافرهو ببكاني جهة المنية دفيه واردمن اللامبول تنضس فاجيى وعلى يديه مرسومات بإلجارك وغييرها ومنهاضيط ترك الموق المشتواين والمقبو وين وكذلك تركة السيدأ حدالهروق وآخر يسعى الشريف محدالبرلي والقصد قعصيل الدراهم باي حجة كاتت ووصل أيضا آخر متعار بلرك الاسكندرية وآخر لدمياط ولرشيدا يضا (وفيه) عزم الباشا على السفوطحارية الالني وأشبع عنه ذلك وأنزلوامد افع من الفلعة وجعلفه وآلات عربية (وقرابعه) قوى عزمه على ذلك وأشيع اله مسافر يوم السبت وأشارعلى السدعرا فنسدى النشيب بأن ينوب عنمو يكون قائدامفامه فى الدحكام مدة غيابه فدام يقبل السيده رذلت وامتنع م فترت همته عن ذلك وتسين الم اليها مات لا أصل لها (وفي وم انه بس) أرسل الباشالي الخانات والوكاثل أعوا فالغتمواعلى حواصل التعاريماني داخلهامن المزوالهاروذ للثبعد أن امنهم وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس فلاوصلت الدافلة واستقرت ليضائع بالحواصل فعلهم ذلك تمصه لحوا وأفرج عنهم (وفيه)و رداخه بان الالني ارتحل من فاحية الجسر الاسودوالطرانة وقصدجهة المعبرة (وفيوم السبت)ركيب صالح أغا قاعجي باشا ونزل الح بولاق ليسافرالى الديار الرومية فركب لوداعه الباشا وسعيد أغاو السمدهم انتقيب فسيعوه الى بولاق حتى زل الى المراكب وخلع عليه الباشافر ومسمو رميمة بعدان وفاه خدمته وهاداه بمدايا وأصب معه هدايا للدولة وأربابها وعرفه بقضايا وأغراص بتمهاله هناك وودعوه و دستعوا الى پوتهم بعدالغروب (وفيوم الثلاثه)عاشره سا فرصباخ أغاالسلمداد جهة بحسري على طريق المنوفية وصبته عساكر وقور والعقادير من الاكياس على كل

توله وأحضر والهسم في بعض النسخ بدله وعبوا لديهم اه

قوله الثلاثا على بعض التسخ الاربعاء اه

ملدمن البلاد الراثيجة عشرون كيساغها فوقها ومادونهاومن كلصنف مقاديرا بينا (وفعه) فرضوا ايضاءلي البلادغلالهم وفول وشعيركل بلدعشر ون اردبا فسافوقها ومادونها وهذه "الشفرضية التدعت من الغلال على البلاد في هذه الدولة (وفيه) و رد الخبريان الالغي توجه الى المسة دمنه ورالصرة يوم الاربع والعه والم استعواء لمه فحاصر هم لائم استعد والذلك والملدمنضافة الى السدمدعو النقب فكان يرسل اليهم ويحذرهممنه ويرسل اليهم ويمذهم الحرب وألبار ودويح رنهم على الاستعداد للعرب فحصنوا الملدة وبنواسو وها حهلوانهاأ براجاو مدنات وركبواعليما المدافع البكثيرة وأحضر والهم مايحتاجون المممن ة والجمعانة ومايكة بم مستنة وحفر واحولها خنادق وهي في **موقعها من تفعة (وفيه)** عن لأله اشاع داعًا كتف دارك من كتفدا تدهيد مأمو رنقمها عليه وحيسه وطلب منه انم كسروقلدق الكتعدا تمة خازندارموه والمعروف بدبوس اوغلي (وفي املة الاحد المنه) ءــدىصارىعسكرالى برانبابة بوطاقه وهوديوس اوغلى الكتخداالذكور وذلك فيأواخر لنهار وضربوامدا فع كشيرة لتعديته وأخذالعسكرفى تشهيل أمورهم ولوازمهم وأنفق عليهمالباشا نفقة هذاوا اطلب والتوزيع بالاكياس مستمرلا ينقطع عن أعيان الناس والتعبار والافندية الكنمة وجاءمة الضربخانه والملترم منالجارك وكلمن كاناه أدنىء لاقة أوخيدمة أوتحيارة أوصينعة طاهرةا وفائظ أوله ثيره قديمية أومن مساتبرالناس وغالب لاحدان المحصل لذلك والقاذي فده السيدعم افندي النقمب وقدحكمت علمه الصورة التيظهرفيها وانعكس الحبال والوضع وساءت الظنون والامريقه وحداء (وفي يوم الجيس ناسع عشره) ارتعل عرضي التحير بدرمن أنبيابه وذهبوا الى جهة الوراريق (وفي مذه الامام) كان بينمشا يخ العملم منافسات ومنافرات ومحاسمدات وذلكمنأوا ثل شهررمضان وتقصيبات بسبب مشيخة الجامع ونظرأ وفافسه وأوقاف عبددالرجن كتخدافا تفقان الشيخ عبد دالرحن البصيني ابن الشيخ عبد دالروف علولية ودعاهم اليهافاج معوافي ذلك اليوم ونساللوا في انظاهر (وفي وم الاثندين) هبت رياح جنو بيدة حارة وأثارت غيارا وزوابه مولواقه تمغيت السماغيما متقطعا وأرعدت وأمطرت فكان الغبار والزوابع وانشمس طالعة والمطرنازل وذلت بعدااعصر وحصل مثل ذلك أيضافي يوم الثلاثاء ولكن بعدا لطهر (وفي تلك اللملة بعد الغروب) أخرج الماشامجد افندى المنفصل عن الكضدائية | منسا الىجهة دساط وأحصمه عدمين العسكر ذهبوابه منطريق البروفي أواخره جعت عساكرمن الارنودوكانوا كثبرين ونزلوا يبولاق ومصرالفدعة وغالبهم الذين كافوا بة حسن باشا طاهر وأخيه عابدين له وسبرجوعهم انم مطلبو اعلائفهم منحسن ماشا وكان قدظهرله فيهم المخامرة علمه وملهم الى الاخصام فامتنع من دفع علاقهم وقاللهم اذهبوا لىمصر واطلبواء الاتفكم من الباشا وأرسل المه يعرفه بعالهم ونفاقهم فلماتر اساواني المصورمنعهم الماشامن الدخول الى الملدو وعددهم فايصال علائقهم البيسم وهمخار جالمدينة وبعدان يقبضوا مالهم يعودون الى مرابطهم كما كافوا فأ فاموا بناحية ولاق وأرسدل الباشا فجمع عربان الحويطات والعائد وغسيرهم فأقاموا بناحية شبرا ومنية

السيرج وهسم جلة كبيرة استمر وافي بعمه بهار بعدة أيام وأرسل الى الاجناد والحرب وأمثاله الهسم المقه عن بحصر وأمر بأن يته واو بقضوا أشغاله مو يخرجوا محمدة حسن أغا الشعب الديري فن كان منهم ذوم قدرة وعنده حسان يركبه أو حل بحمل على ممتاعه خرج بنفسه والا أخرج بدلاع ف وأعطاه مصر وقه واحساجاته ولوازمه و برزوا الى خارج أرسل الى العسا كرالمذ كورين بأمر كارهم بالمد فرالى بلادهم فامتنعوا وقالوالانسافر حتى أوسل الى العسا كرالمذ كورين بأمر كارهم بالمدفر الى بلادهم فامتنعوا وقالوالانسافر حتى نقرقوا فى خدمة المستوطنين ولم يتق مع كارهم المعاندين الاالتليسل فلم يسهم بعدد لله الامتفال وارتحالوا فى غاير من ولاف وسافر مهم الشعب المديرة المذكو وومن بصحبته من المصر يبز وحولهم العربان وساد واعلى طريق دمياط وهم الثنان وخسون شخصا من كار طائف قد الارز و وحد مراسا و رق على المسافرين

### + (شهروسع الاولسنة ١٢٢١)٠

ستهل يوم الثلاثا وفي ليلة الاحدسادسه حصل رعد كثيرو برق بين المغرب والعشا وبدون مطر والغيم قليه لمتفطع وذلك البععشر بشنس وثانىء شرايار والشمس في فالشدرجة من ير ج الجوذا وذلك من النوادر في مثل هذا الوقت (وفي يوم الاحد المذكور) ضريوا مدافع من القلعة ليشارة وردت من الجهدة القبلمة وذلك ان رجب أغاو باسين مدك اللذين الضما لى الامرا المصر بة القبلين علامة اريس بحرى المنسة لمنعامن يصل الهامن مراكب المنخسعة فلماسافرمحو يبكتمرا كالماخعرة ووصلاني حسن باشاطاهر بيني سويف أصحب معده عايدين بهك وعدمتمن العسكرفي عدنمرا ك فلماوصلوا الي محل المثاريس تراموا بالمدافع والرصاص واقتحموا المرو روراع لدههم الريح فخلصوا الح المنسة وطلعوا البها ودخلها عامدين ملاوقتل فعما منهم أشحاص وأرساو ابدلك المشمر من فأخسير وابداك وبالغوا فى الاخبار وأنايسن ينك قتل هو وخلافه ورأسه واصلة مع رؤس كثيرة فعملوا لذلك شنكا ونبربت مدافع كنسرة ولم يكن لقتل باسن يلاصعة تم ومل عو يك وابن وافي وقد نزلاني شكترية لهاعدتمقاديف ودفه وافى قوة التدارحتي وصلوا الىمصر ولم يصل معهم رؤس كا أخبرالمبشيرون (وأمه) قررفرضة على البلاد وهي دراهم وغلال وعبنو المذلك كاشفا فسافر ومعهعدة من العسكر وصحبتهم نقاقعروسافرأ يضاخازندار الياشا وصبته على جلى وهوابن أحمد كتفدا على قلده الماشا كشوفعة شرقعة بليدس وأخذهميته أكثر رفقائه وأصابه من أولادالبلدنسافر واعلى حين غنسلة الى ناحية الدقهلية (وفي عاشره) وصلت الاخدار بأن الالني ارتحل من الحمرة ورجع الى ماحدة وردان وعدى من جسه وعر باته طائفة الى جزوة السبكمة وهربمن كان مرابطافيهامن الاجناد المصرية وغيرهم وطلبوامن أهالي الميكمة دراهم وغلالا وفرغالب أهلهامنها وجلوا عنها وتفرقوا فى بلادا لمنوفسة (وق ثاني عشره) يوم الجعة عل المواد النبوى ونصبوا بالاز بكية صوارى فياه مت الباشا والشيخ عد معيد البكرى وقدسكن بدارمطان على البركة داخل درب عبد الحقوا قام هناك ليالي آلموا

اظهاراليعض الرسوم (وفيه)علقوانسعة رؤس على السيل المواجه لباب زويلة ذكروا انها من قتلى دمنهو روهى رؤس مجهولة ووضعوا بجيانهم بيرة بن ملطفين بالدماه (وأسه) طلب الماشادراهم سلفة من الملتزمين والتحار وغيرهم عوجب دفترا حدياشاخور شمدالذي كان قمضهافي عامأول فسل القومة والحرابة فعسوا مقادر هاوعن وابطلم المعيدين بالطلب المنتثمن غبرمهاة ومن لم يحدوميأن كان غائدا أومتغسباد خاواداره وطالبوا أهله أوجاره أو شريكه فضاقة ذرع الناس وذهبوا أفواجالي السمدع رافندى النقب فيتضعرو يتأسف ويتقلق ويهون عليهم الاص وربساسي في التخليق عن المعض يقدر الأمكان وقدية رط في الدعوة (وفعه) سافر السمد مجد المحروق الى سدترعة الفرعونية وذلك ان الترعة المذكورة لمااجتهد في سدها المصريون في سنة أثني عشروما تتين وألف كانقدم فانفتحت من محل آخر ينفذ الى فاحمة الترعة المسماة مالفيض وكان ذلك ماشارة أبوب سك الصغير لعدم انقطاع االما عن رئ بلاده فتهو رت أيضاهذه الناحمة واتسعت وقوى اندفاع الماء السافي مدةهذه السامند حتى جيف المجر الغربي والشرقي وتغيرما النبل في الناهد بدأ الشرقية وظهرت فيه الملوحة من حدود المنصورة وتعطلت من ارع الارزوشرة تبلاد العراا أسرقي وشربوا الاحاج ومساه الاكار والسواقي وكثرتشكي أهالي المسلاد فحصل العزم على سدها في هدذا العام وتقد ديدلك السدو مجد المحروق وذوالنقاد كتخداوط الموا المراكب إنقل الاجبار من الحمل وذهب ذوا الفقار الىجهة السد وجمع العمال والفلاحين وسيقت المهالمراكب المملونة بالاحدارمن أول نهر صفر الحوقت ناريحه وجبوا الاموال من البلاد لاحل النفقة على ذلك غماة والسمد المحرو في أيضاو بذلجهده ورموابها ون الاحجارما يضميقه المنسام من المستثرة وتعطل بساب ذلك السافر ون لقله المراكب وجف اف الصراافري والعنوف من السلوك فمه من قطاع الطريق والعربان فكانت المراكب المعاشات المتي تأتى وأسفاؤ وبضائع التجار بأبؤن بشعناتهم الىحدال دومحل العمل والشغل فمرسون هناك ثم إخد الون ماج مآمن الشحندة والبضائع الى البروينة الونع الى السيقن والقوارب التي قنقل الاعارويا تؤنج الحساحل بولاق فخرجون مافيها الى البروثذهب تلك السفن والقوارب لى أشغالها في نقل الحجر ولا يحني ما يحمل في البضائع من الاتلاف والضياع والسترقة وزيادة الكاف والاجروغيرذلك وطال أمدهذا الاص (وفي أو اخوم) نزل المباشاللكشف على الترعة فغاب نومن والملذين ثمعاد الىمصر

## • (شهرو بينع الثاني سنة ١٢٢١) •

فيه و ردن سعاة من الاسكندرية وأخبر وابو رود أربع مرا كبوفيهاء ساكرمن النظام الجديد وصبح مططريات و بهض أشخاص من الانكايز ومعهم مكاتب خطابا الى الاالى و بشارة بالرضا والعنو ولامراه المصرية من الدولة بشفاءة الانكايز فلى وصلوا اليه بناحية حوش ابن عيسى بالعبرة سر بقد ومهم وعل لهم شذ كاوضرب الهممد افع كثيرة تم شهلهم وأرسلهم الى الامراه القبلين وصحبتهم أحد مسئاجقه وهو أمين ما وعد كانف تابع ابراهيم بيك الكبيرتم انه أوسل عدة مكاتبات بذلك اللبرالى المشايخ وغيرهم بمصر وكذلك الى

۲.

مشايخ العربان مثل الحويطات والعائد وشيخ الحزيرة وباقى المشاهير فاحضرا بن شديدواين شعمرالاو راق التي أتتهم من الااني الى الماشار فيها ونعلكم ان عدعلي ماشار عاار تصل الى ناحمة السويس فلا تحسملوا أثقاله وان فعلتم ذلك فلانقبل الكمعذرا ولماءمع الباشاذلك قال أنه مجنون وكذاب (وفيده) فتح البائا الطلب بفائط البدلاد والحصص من الملتزمين والفلاحين وأمرالر وزنامجي وطائفته بتحرير ذاكءن السنة القابلة فضبح الملتزمون وترقدوا الىالسمدعوالنقب والمشابخ فخاطبوا الباشا فاعتذوالهم فاحتداج الحبال والمصاريف ثم استقرالحال على قبض ثلاثة ارباعه النصف على الملتزمين والريع على الفسلاحين وان يحسب الريال في القيض منهم بثلاثة وغمانين نصفاو يقيضه باثنيز وتسعين وعلى كل ما تقريال سنة الصاف حق طر بق وا و كان القبض من الملتزم عن حصية في المصرأو للد المعينين من طرف السكاشف في الماحية وإذا كان التوحية بالطاب من كاشف الناحية كانت أشنع في المغريم و البكاف لترادف الارسال وتبكرارحق الطريق (وفي سادسيه) حضر أحد كاشف حسليمن الجهدة القبلمة وسبب حضو رمان الماشا المابغته هذه الاخبار أرسل الى الامرا القبليين يستدى منهم بعض عقلا مُهم مندل أحدد أغاشو يكار وسلم أغا مستحفظان ليتشاو رمعهم في الامر فلم يجب واحددتهم الى المضورثم اتفقواعلى ارسال أحدد كاشفه لنكونه ليسمع دوداس افرادهم ومنه وبين الباشانسب لان ربيته قحت حسن الشماشيع جيفضر واختلى به الهاشامر ارا نم أمر مالعودة سافيرفي بوم الثلاثاء رابيع عشره وأصب معه هدية الحابراهيم بالماو البرديسي وعشان يبل حسن وغيرهم من الامراه وهيء مددخمول وقلاءمات وثماب وأمنعه وغسيردك (وفي سادمه) أيضا قبض الباشاعلي ابراهميم أغاالوالى وحسمه معارباب الجرائم وسيب ذلك ان البصاصة بن شاهسه واجولافهها ثماب مرملايس الاحتاد أغدها بعض تحيارا لنصاري لعسلها اليرجهة قبسلي لتباع على أجنبادا لاحراء المصريين وبمباليكه بموير بتعقيها وسئل الحاملونالها فاخيروا انأرباج افعاثوا ذلك اطلاع الوالى المذكو رعلى مصلحة أخذها منهم ووصل خبرذلك الجالياشا فاحتشره وقمض عليه وحبسه ثماطلقه يعدأنام علىصلحة تذروت عليه بشدناعة اهرأةمن القهارمة المتقربن وعادالى منصبه وأخدت البضاعة وضاعت على أصحابها وغره وهم زيادة على ذلك غرآمية وكذلك تمهم الذي حجزها بانه اختلس منها أشسها وحس وأخذت منه مصلمة فتحصر لرمن هدذه القضية جلة من المال مع انها في خلال الراسلة والمهاداة ونودى بهددلك إنء أرادأن رسل شنا اومخبرا ولوالى السويس فليستأذن على ذلك ويأخذيه ورقة من اب الباشا فأن لم يَنهل وضاع عليه قاللوم عليه (وفي)يوم الذالانا والبع عشرمو ردسامي وصحبته ممكنو بمنءا كمالاسكندر لأخطالا الحالدف تردار يخديره نوصول قبطان باشا الحالئغر وفيأثره واصدل بإشامتولي علىمصر واسمسه موسى بأشاوصصية سممرا كسبهاعسا كرمن العسنف الذى يسهى النظام الجسديد وكانء رود القبطان الى النغولية الجعهة عاشره وطلعوا الى المربالاسكندرية بوم السنت حادى عشره لناقرأ الدفترداوالورقةأرسىلالمالسندع والنقب فحضرالسه وركب صعبته للباشا

واختلبا مهـ مساعــة ثمفارقا. ولمـابلغ الااني ورود هــذه الدونانمــه وحضرت الميــه الميشرون وهو بالجعرة امتلا ورحاوا رسلعدة مكاتبات الىمصرصصية السعاة فقيضواعلى السمعاة وحضر وابهسم الى الباشا فاخفاها ووصل غيرها الىأربابها على غيريدالسعاة و رتها الاخدار بحضو والدونانيسه صحبة قبطان بأشا والنظام الحسديدو ولاية موسرياشا مصروانفصال محددعلي بإشاءن الولاية وانمولانا السلطان عفاعن الاحرا المصريين وان يكونوا كعادتهم في امارة مصر وأحكامها والباشا المتولى يستنبر مالقلعة كعادنه وأن لى اشايخر خ من مصر و يتوجه الى ولاية والتي تقلدها وهي ولاية سلانه ك وانحضرة قبطان ماشا أرسل يستدعى اخوالنا الامراء من ناحمة قبلي فالله يسهل بحضو رهم فتسكونوا مطفئننا الخاطر وأعلوا اخوا كحممن الاولداشات والرعيسة بأن يضبطوا أنفسهم و بكونوامع العلامي الطاعة ومابعد ذلك الاالراحة والخير والسلام (وفي وم الجعة) سابع عشره وردقاصدمن طرف قبودان باشا الى بولإق فأرسل البه البياشامن كابله وأركسه وحضريه الى مت الباشاو أرادان يغزله عنزل الدّفتردار فاستعنى الدفتردار من نزوله عنده فالزلومييت الروكزنا يجىوا كاميوم السبت والاحددولم يظهرمادار بينهما تمسافرفيوم الاننسان وذهب صحبته سابع المعروف بقياله كغسى وشرع الباشاني عمل آلات موب وجلل ومدافع وجعوا الحدادين القلعة واصعدوا إنيات كثبرة واحتما بإت ومهمايت الحالقلعة وظهرمه علامات العصيان وعدم الامتثال وجمع اليه كارا العسكروشاو رهم وتناجى معهم فوانتوه على ذلك لانحامن أحدمهم الاوصارلة عدة بيوت و زوجات والتزام بلادوسمادة لم يتخبلها ولمتخطر بذهنه ولابة كرمولايسهل يهالانسالاخ عنهاوا ظروج منهاولوخوجت حه وأخبر الخبر ون ان الااني أرسل هدية الى قبودان بأشا وفيها ثلا قون حسانا منهاعشرة وتهاومن الغنمأر بعة آلاف رأس وجلة أبقار وجواميس وماثة جل محلة بالذخرة وغير ذلائمن لنقودوا أنعاب والحقشةير-مه ورسم كاراتباعيه ثمان الياشاأحضرا استمدعم والحاصة وعرفهم بصورة الامرالوا ردبعزله وولاية موسى باشاوان الاحرا المصريين أعرضوا للسلطنة فيطاب العقو وعودهم المحا مرياتهم وخروج العساكرالق أفسدت الاقليم عن أرض مصر وشرطواءبي أنفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريقين وارسال غلالها عالخزينة وتامين البلاد فحسدل عنهم الرضاوأ جيبوا الىسؤالهم على هذه الشروطوات المشايخ والعل يتكذلون بهم ويضعنون عهدهم يذلك فأعلوا فسكركم ورأيكم فحذلك ثم انفصلوا من مجلسه (وفيه) أرسل الماشا فجمع الاخشاب التي وجده اليولاق في الشوادروا لحواصل والوكائل وطاءوا جمسع ذلك الحالقلعة لعمل العربات والعجل برسم المدافع والقنابر (وفى الثلاثاء حادى عشريته) كان مولدالمشهد الحسيق المهتاد وحضرا الماشال بارة المشهد ودعاه شيخ السادات وهوالناظرعلى المشهدوالمنقيدلعمل ذلك فدخل المه وتغدى عنسده ثم ر كبوعادالى داره وأكثرمن الركوب والطواف بشواوع المدينة والطلوع الى القلعة والنزول منهاوالذهاب الى يولان وهولابس برنسا (وفي يوم الحيس مالث عذير ينسه )حضه دبوان افندى وعبدالله أغابكاش الترجان عندالسب يدعرومه هماصورة عرض بكتبعن

اسان المشايخ الى الدولة في شأن هذه الحادثة فتناجو امع بعضهم حصة من النهاوم ركاوحضرا فى الى يوم عند الشيخ عبد الله الشرقاوي وأمروا المشابخ بتنظيم العرضه ال وترصيعه ووضع أسمسهم وختومهم علمه لعرساله الباشاالى الدزلة فلرتسههم المخالفة ونظموا صورته ثم يبضوه فى كاغد كبير، وصورته بالمرف بسم الله الرحن الرحم الرؤف الحايم الحد لله ذى الجلال على جميع الشؤن والاحوال نرفع المكأ كفامن بحرجو دلة مغترفة وشوجه الى كعبة فضلك بقلوب بمخالص الوحدانية معمقرفة أناتديم بهجية الزمان ورونني عنوان المهن والامان يدوام وزير تخضع لمهايشه الرقاب وتدنوا الهمة سطونه المهممات الصعاب منتهبي آمال المتناصدوالوسائل ومحطرال المطالب من كلسائل حضرة صدرا اصدور ومديرمهمات الامور الصدرالاعظم مجدعليماشا أدامالقه دعائم العز بتسامه وفسح للانام فأنامه محفوفا وهذا بذالر بالكريم مفوظاما "بات القرآن العظم آمين أما يعدروع القصدو الرجاء ومد سواعد الخضوع والالنجاء فانسانه بي المامعكم العلمة وشيم أخلاقه كم المرضية بأفاقد قدم حضرة الدستورالم كرم والمشير المنهم مديرمهمات الاسكلات اليحدية خادم الدولة العلمة الوزيرة بودان باشا الى تغرسكندرية فارسل كضدا البوابين سعمد أغاوصعينه الامرالشريف الواجب القنول والتشريف المعنون لرسم الهمانوني العبالي دامت مسراته على مرالدهوروالاعواموالابامواللبالى فأوضمك ونه وأفصح مضمونه بأبه قد تطاولت العدداوة بهز الوزير محدعلى إشا وبين الاص المصر بهز فتعطلت مهمات الحرمين الشهر يةين من غلال ومرثمات وتنظيم أمهرا لحاج على حكم سوايق العادات والحال انه ينبغي تتديم ذلك على سائر المطلوبات وان هذا التاخيرسييه كثرة العساكر والعسلوفات وترتب على ذلك لكامل الرعسة بالاقالم المصرية الدمار والاضعملال وأنوت الامراء المصرية هله الكنشة لحنيرة السدة ااسنمة والهم يتمهدون التزام جدع مرتبان المومين المشريق يزمن غلال وعوا ثدومه سمات واخراج أمبرا لحاج على و على الملوب التقسدمين مع الامتثال ليكامل ماردمن الاواص النسرية سنة الحاولاة الامو وبالدار المصرية والهم بقومون في كل منة يدفع الاموال المبرية الحخز ينسة الدولة العلمة الحصل لهم العدنو عزيراتمهم الماضمة والرضايدخولهم مصرالهمية والتمدوا من حضرة الدولة العليسة قبول ذلك منهم و بلوغه ممامولهم فاصدرتم لهم الدهر الهدماء في الشريف المطاع المنيف بعزل الوزير المشار المده لتقرير العسداوة معده ووجهتم لهودية سالال ووجهستم ولاية مصرالى الوزيرموسي باشاوقبلتم نؤبتهم وأن العل موالوجاقلية والرؤساء والوجها فالديا والمصرية الداعدين طمنهرة مولانا الخذكار يبسلوغ المأمولات المرضيمة انتعهد دوابهم وكفاوهم يعصل الهدم المداعدة الكلية حكم الغمامهم من أعساب حضرة الدولة العلية فامركم مطاع وواجب النبول والانباع غيرانسانلنس منشم الاخلاق المرضمية والمراحم العليمة العذوعن تعهدناوكذالتنالهم فانشرط الكنسل قدرته على المكفول وتحن لاقدرة لذاعلى ذلك لما تقدم من الافعال النميع والاحوال والتطورات الكثيرة التي منها خبانة المرحوم السبيدعلى باشا والم مصرسا بقايعدوا قعية

قولهالفسرض والسلف جع فرضة وسلفة اه

فوله وفى لبسلة الانسين الخ هكدذا بالفسخ التى معنا ولعلها سابع عشر شعبد لبل ماقبله ومابعده اه

برميران طاهر باشا وقتل الحجاج القادمين وزاليلادالر ومسة وسلب الاموال بغيرأوجه بمرعبة والصفيرلايسهم كلام الكبير والكبرلايستطمع تنفيذالامرعلي الصفير وغير ذلك مماه ومعلومنا وبمشاه دتناخه وصاما وقع في العبام المباضي من اقدامه معلى مصر مة وهجومهم علمها في وقت الفجرية فجلاهم عنها حضرة المشار المهــ وقتل منهم جلة كئيرة فكانت واقعة شهيرة فهذاشي لاينكر فحمنتذ لاءكننا الشكشل والتعهد لاثنا لانطلع في السرائرُ وماهومُ سَنكنَ في الضَّائرُ فَنرجوعُ لمَّ المؤاخِلةُ في الامو رااتي وةلناعليها لاتشالان فدرعلى دفع المفسدين والطفاة والمتردين الذين اهلبكوا الرعايا ودمروهم فأنتم خانيا اللهءلي خليقته وأمناؤه على بريته ونحن ممتثلون لولاة أموركم فيجسع ماهوموافق للغمر بعةالمحمدية علىحكم الامرمن رب البرية في توله بعانه وتعالى إيها الذين آمنوا أطمعوا الله وأطمعوا الرسول وأولى الامرمنكم فلانسعنا المخالفة فيمايردى الله ورسوله فازحصل منهم خلاف ذلك أيكلج الامرفيهم الى مالك الممالك لان أهل مصر قوم ضعاف وقال عامه الصلافو السلام أهل مصر الجند الضعمف في كادهم أحد الاكفاهم ؤنته وقاز أيضاوكل واع مسؤلءن رعبته يوم القمامية ونفيسدأ يضاحضرة السامع العلمة منخصوص الفرض والساف الفي حصل منها النقلة للاهالي من حضرة محسو بكم الوزير معدعلى باشا فانه اضمطر اليها لاجدل اغراه العدا كروتقو بنهم على دفع الاشفياء والمفسدين والطفاةالمتمردين امتثالالاوامرالدولة العاسة فيدفعهم والخروج منحقهم واجتهدفي ذلك غاية الاحتماد رغمة في حلول أنظار الدولة العلمة فالامر مفوض الكم والملك أمانة الله نحت أيديكم السأل الله البكريج المنبان أن بديج العزو الامتنان اسدة السلطان معرفعة تترشحهمافي النفوس عظمته وسطوة تسرى بهافي القلوب مهاشه والايبتي دولته على الانام وأن يحسن البدءوالختام بجامسه لانامحد خبرالبربة وآله وصيه ذوي المناقب القبى وكتبوا من ذلك سعند براحد اهدما الى القبطان وأخرى الى السلطان وكتبواعليهما الامضا والختوم وأرسلوه مما (وفي ليلة الاثنين الك عشرينه) وصل شاكر لمدارالوزير الحابولاق فتاةوه وأركبوه الحابيت الباشافك أصبح النهارأ وساوا أورافا لت مهمبة السلمد أرالمذ كوراحداها خطاباللمشايخ وأخرى اليسيخ السادات وثالثة يدعرا انقيب وكالهاعلى نسق واحد وهي من قبود ان باشا وعليه أآلئم الكبير وهي بالعربى وفرمان رأبع باللغة التركيمة خطايا للجميع ومضمون الكل الاخبار بعزل عد شاعن ولاية مصرو ولايته سلانيك و ولاية السسمه وسي باشا المنفصل عنه مامصر وان يكون الجيرع تحت الطاعة والامتثال للاوامر والاجتماد في المعاونة وتشهيل مجدعلي باشا تاج المهمن السفن ولوازم السفرلية وجههو وحسن باشاوالى برجامن طريق دمياط إذ والاكرام وصبة-ماجيع العساكرمن غيرناخ مرحب الاوامر السلطانية نمانهم اجقعوا في عصر ذلك ليوم بمنزل السيدعرو ركبوا الى الباشا فليا ستقروا بالجلس قال الهم وصلت الميكم المراسلات الواددة صبة السلاد ادقالوانع قال وماراً يكم في ذلك قال ميخ الشرقاوى ليس لناراى والراى ماتراه ولحن الجيع على وأيد فقال لهم في غدرا بعث

الكمصورة تكتبونها في ردالجواب وأرسل اليهممن الغدمورة مضمونهاان الاواص الشريفة وصلت اليناوتلة يناها بالطاعة والامتنال الاان أهسل مصرور عمتها قوم ضعاف ورجاء مت العساكر عن الخروج فعصل لاهل البلدة الضروو تراب الدوروه تك الحرمات وأنترأهم للشفيقة والرجمة والناطف ونحوذ للأمن التزويقات والغويهات ـ در وها الدـه وفي أثنا وذلك مجدعلي ماشا آخه في الاهتمام و التشهم لم و اظهار الحركة والخروج لحمارية الاافي ويرزت العساكر الى فاحسسة بولاق وخارج البلدة وعسدوا بالخمام الى البرالغير موتة دم الى مشايخ الحارات التعريف على كلمن كان صحدة اللخندية ويكتبوا أمماءهم ومحرل سكنهم فندعلواذلك تم كتت لهمأو راق بالامر بالخروج وعليها ختر الباناومسطورفي ورقة الامربأن المأمو ريصب معه شخصن أوثلاثة على أن أكثرهم لاعلا حارار كبه ولامايحه لعامه مناعه ولامايصرفه على نفسه فضلاعن غيره وكذلك أم الوجاقلية جليلهم وحقيرهم بالخروج للمعادية (وفيه)شرع الباشافي تقرير فرضة على البلاد البصرية وهي القلمو بيسقر المنوفية والغريسة والدقهلية والمزاحتينالي آخرمجري النيل ورتموها أعلى وأدنى وأرسط وهي غلال الاعلى ثلاثون اردباو ثلاثون وأسامن الغنم واردب أرزونلانون رطلا منالجينومن البيمن كذلك وغيرهذه الاصناف كالمبروالجله وغيرذلك والاوسطعشرون اودباوما يتبعها بمياذكروا لادتى اشاعشر ومع ذلك القيض والطلب مستمر فى فائظ المائر مين بعضه من ذوا تهمر بعضه من فلاحيهم مع ما يتبع ذلك من حق الطرق والخدم ويوالى الاستعالات (وق ليلة المثلاث عامن عشرينه) سافرشا كر أغاال له داربالا جوية

### • (شهر جادي الاولى سنة ١٢٢١) •

استهل بوم الدس في اليه احترق مه مل البارود باحدة المدابغ فيصل منه وجه عظيمة وصوت ها المدابع العظيم عمده المريب والبعيد ومات به عدة أخصاص ويت المهم رموا بذبة من القامة بتصدد التجربة على جهدة بولاف فستطت في المعمل المذكور وحصل ماذكر (وفي الله) يوم السبت وقت المروال ولان الباشام و داره بريد السفر لهارية الاافي و بزل المهابية في وعدى المهر البائية لتجهيز العربي وأرك وراف التجمع المر بان وعين لذلك حسن أغاهم مره وعلى كاشف الشرقية (وفي اله الالتين خاصه) حسر سليم أغاقا بجي كضدا الذي تقدم مشره صحبة سعيد أغا كتحد المبتوا يين مرسولا الى قبود ان باشام نظر في عدع لي السالة و محسلها ان المتبود ان له يتبل هذه الاعداد ولا ما تقتوم من المتويهات المربود و حدم من مصرود هام الى المده وسفر هم الى الميلة المأمورين الذهاب الها ولاشي غير بالمو والمالة الميلة المأمورين بالذهاب الها ولاشي غير بالمو وطات و فصف مرامين فاحية شيم المي والمسور والمضوره من طوائف عرب المو وطات و فصف مرامين فاحية شيم المي يولا في وسم والمنسور كوب محد على المناه وفيه المورين المنسور والمنسور و

الاحد حادىء شمره والمذكو رأرسل من طرقه قاصد اوعلى بده مرسوم خطا بالاحد افندى الدفترداريان يكون قاعمامقامه ويأمره بضبط الارادوالمصرف فليقبل الدفتردار ذالذوقال لم يكن يدى قبض ولاصرف ولاعدالاقه لى ذلك (وفي يوم الاحدد) طافت جاعة قواسة على بيوت الاعسان بيشر ونهمهان العسا كرال كالنين بناحية الرحانية وكبواعلى عرضي الالغي ووقعت ينهم مقتلة كبيرة وقتاه امنهجله فيهمأ ربع صدناجق ونهبو امنه زيادة عن تماتما ثنة جهلباحمالها وعدةهجن محملة بالاموال ورجعت آلعساكر ومعهم نحوالثمانين وأساوماته مر وغيردلك وان الالني هربعة رده الى ناحية الجبل وقبل الى الاسكندية فكانوا يطوفون على الاعمان برداالكلام و يأخد فون منهم البقاشيش تخطهران هدذا الكلام لاأمدله وتبين انطائفة من العرب يقال الهم الجوابيص وهم طائفة مرابطون ليس يقع مأذية ولاضر ولاحده طلق انزلوا الجبل تلك الاحمة فدهمهم العسكر وخطفوا منهم بلاوأغناما وقدل فيما ينهمأ نفارمن القريقين لمهافعته معن أننسهم (وفي ذلك اليوم) أيضا كبحسن أغاالشه ماشهرجي الحالمنصورية قرية بالجيزة ومعمطا تفة من العسكروهي بالقرب من الاهرام فضر بوا الترية ونهيوامنها اغناما ومواشى واحضروها الى العرضى بإنباية وحضرخافهم أصحاب الاغذام وفيهمنسا بصرخن ويصن وصادف ذلك ان السيدعمر بعدى الى العردي فشاهدهم على هذه الحالنف كلم الماشافي شأنهم فأصررد الاغتمام التي للنساء والفقراء الصارخين وذهبو ابالباقي للمطابيخ (وفي ناني عشره) و ردت الاخبار بأن المساكرالكائنين والحمالمة ومرقص وجعواالي النصلة واصبواعرضهم هناك وحضر الالغ تجاههم فركموالهاربته وكانوا جعاعظها فركب الالغي بجيوثه وحاوج مووقع بينه وينهم وفعة عظيمة نجلت عن نصرته عليهم وانهزام العسكر وقتل من الدلاة وغيرهـ محققلة عظمينة ولم يزالوا في هزيم مالى الحورة الدوابا المسهم فيه وامتلا الجرمن طواطعر الدلانية وهرب و تضدد إيل وطاهر إشاالي برالمنواسة وعددوا في المراكب واستولى الالني وجيوشه على خيواهم وخدامهم وجلاتهم وجهانتهم وأرسل ورؤس التتلى والاسرى الى القبودان وأشبه ع خبرهذه الواقعة في الناس وتعدثوا بها والزعج الياشا والعسكر الزعاجا عظيرا وعدى الى برولاق وطاف لوالى وأصحاب الدرك شادون على العساكر بالمروج الى العرشي ويكتبوا أسمامهم وحضرالباشا الى ارموأ كثرمن الركوب والذهاب والمجيء والتنواف حول المدينة والشوارع ويذهب الحابولاق ومصر القديمة ويرجع ليلاونه الأوعو را كبرهوا نانارة أوفرسا أوبغلة ومرتدبيرنس أيضمثل المفادية والعسكرا مامه وخاقه و وصل مجار مِن كثيرة واخسر والمالوا قهـــة المذكورة ، ومات من جاعة الالني أحد بيك الهنسداوي فقط وانجر حامين بها وغيرمبر حسلامة (وفي يوم الاربعا حادي عشريته) وصلت العدا كرالمهز ومة وكبراؤهم الى بولاق وفيهم مجاريح كثيرة وهم فأ واحال فنعهم الباشامن طلوع العروردهم بجرا كيهم الى يرانباية واستمرواهناك الحا آخراانها وا وهمءدد كشيروقدانضاف اليهممن كان بيرالمنوفدة ولم يحضرالمعسركة لمبادا خلهسممن غلوف ثمانم مطلعوا الى ولاق واتنشر وافى النواحى وذهب منهم الحسي ثيرالح مصر

القدية وحضر كنيرمنهم ودخلوا المدينة ودخلوا البيوت وأزهو اكنيرامن الناس الساكنين بناحية قناطر السماع وسويقة الالاوالناصر بة وغير ذلك من النواحي واخرج وهم من دورهم وقد حكات الناس استراحت منهم مدة غيباجم (وفي وم الاربعاء المن عشرينه) الموافق لشامن مسرى القبطي أوفى النيل أذرعه وركب البياشا في صبيحة يوم الحيس الى فنطرة السد وحضر القانبي والسيدع والمنة ببوسك سر الجسر بحضرته م وجرى الماء في الخليج بريانا ضعيفا ابسب عاق أرضه وعدم تنظيفه من الاثر بة المتراكمة فيه و بقال انهم فتحويه قبل الوفا الاشتفال بالباشا وتطيره وخوفه من حادثة تحدث في مثل يوم هذا الجدع وخصوصا وقد وصل الى برا لجيزة الكثير من أجناد الالني

### \*(شهرجادي الإخرة سنة ١٢٢١)\*

استهل موم المديت في الدسه -ضرطاه رياشا الحرير نباية ونصب خيامه هذاك وعدى حوفي قلة الحربولاق وذهب الى داره الازبكمة وكان من أمر دانه لماحصات له الهزيمة فذهب الى المنوفية وقداغتاظ علمه الباشا وأرسل يشول له لاتريني وحهك بعد الدى حصل وترقدت منهما الرسك فرأوسل المه يأمرها لذهاب الى وشمد فذهب الى فوة في حضر الهنابيات ألاله الحالرحانية فارسل الباشاالى طاهر باشا يأمر مالذهاب الحشاهن يلثو يطوده من الرحالية فذهب الده في المواكب فضرب علمه شاهين سك المدافع فيكسم بعض من اكبيه فرجيع على اثره ورهك من البرحني تعدي بحر الرجيانية تم حضر الي مصرو وصيل بعده الكثير من العسكر فأمرهم الباشامالعود فعاد الكثيرمنهم في المرا ك وحضر أيضا اسمعمل أغاالطو بجي كاشف المنوقيسة وقدداخل الجميع الخوف من الالني وأما لالني فالهبعد انفصال الحرب من التحمله رجع الى حصاره منهوروذ لله بعدات فسا عمانها الى قبود ان ماشا وقابلوه وأمنهم ورجهوا على أماله فافترقو فرقن فرقة منهم اطمأ نت ورضيت لامان والانترى فرتطمتن بذلت وأرسالوا الحالسيدع روالهاشا فرجع اليهم البنواب بأمروخ مباستمرارهم على الممانعة ومحارية من يأتى لحربهم فامتثلواذك وتعتهم الفرقة الاخرى وأرسل الهم القبودات يدعوهم إلى الطاعة ويضمن لهم عدم تعددي الماني عليهم فلم يرصو ابدلال فعدد ذلك استنتى العلاق جوازحر بهم حتى يذعنوا لاماءة فافتوه بذلك فعند ذلك أرسل الح الالني بأمره جربهم فحاصرهم وحارج م واستمردُ لك (وفي وم الجعة سابعه) ورد الخير عوت السكاشف الذي بدمنه و ر (وفي نوم الخيس التعشيره) وصلَّت قافلة من السويس وصصيته المحمل فادخلوه وشقر ابه من المدينة وخلفه طبل و زمر وأمامه أكابر العسكر وأولاد البائـا ومصطفى جاويش المتسانر علممه ولقدأ خبرني مصطني جاويش المذكورانه لماذه الرمكة وكانالوهابي حضرالي الحبرواجقعمه فقالله الوهاي ماهذه العويدات التي تأنون بهاوته ظهوئها مندكم يشدير بدلك القول لى المول فقال برت العادة من قديم الزمان بها يجو الونها علامة واشارة لاجتماع الحاج فقال لا تذه اواذلك ولا تأنوابه بعدهذه المرة وان أتيم به مرة أخرى فانى اكسره (وفي ليله الاربع)-ضرالافندى المكنوجي من طرف التبودان الى بولاق فارسل المه الباشاحمانا فركبه وحنىرالى بيت الباشابالاذبكية في صبح يوم الاربعاء المذكو رفاحضر الباشا الدفتردار

وسعمدا غاوا ختافامع بعضهم ولم بعلم ماد ادبينهم (وفي يوم الخيس عشهرينه) ارتحل من بالجمزة من الأمراء المصرين وعدتم مستة من المتأمرين المددالذين أمرهم الالني فذهبواعث. ستاذهم يناحمة دمنهور ونزلوا القرب منه (وفي خامس عشرينه) مرسليمان أغاصالحمن ناحية اللبزة واحعامن عنسدالا مراءالة مالي وصعبته هدامامن طرفه مرالي القبودان وفهبيا خدول وعسدوطواشية وسكرولم يحسو االى الخضور امانعية عثمان بال العرديسي وحقده التكامن للاأني والكون هدذه الحركة وهي مجيء القبودان وموسى بأشاباج تهاده وسيقارته وتدبيره كاستلى علمك فهابعدوفه فظهرت فحوى المتلجة التماسمة والعكاس القضمة وهوآن القبودان أبالم يجدنى الصرابة الاسعاف وتحقق مأهم عليه من لتنافر والخلاف وتكررتمامنه وبنزالفر يقنزالمرأ للات والمكاتبات فعندذلك ستأنف مع مجدعلى فاشا المصادفة وعلان الاروج لهمعه الوافقة فارسل المه المكتوجي واستوثق منه والتزمل باضعناف ماوع أديه من البكذا بين وهجلا ومؤجلا على عمر السفيز والااتزام بجمدع المأمورات والعدول عن المخالفات فوقع الاتفاق على قدرمه لوم وأرسلوالي محد على باشا بأمره بكاية اعرضهال خلاف الاوليز وبرركه صصهة ولده على يدالقبودان فعند ذلك لخصوا عرضهال وختم علمه الاشماخ والاختمارية والوجاقامة وأرسله صعبة ابنه ابراهيم يلأ وأصعب معه هداية حافلة وخدولا وأفشة هندية وغيرذات وتلفت طيحة الااني والتذابير ولمتسحفه المشادير [ ومضمون العرضصال وملخصه )ان مجمد على باشا كافل الاقليرو حافظ ثغوره ومؤمن سعله و قامع المعتدين وان البكافة من الخاصة والعامة والرعمة راضمة بولايته وأحكامه وعدله والشريعة مقامة في أيامه ولاير تضوب خلافه لما رأ وافعه من عدم الظلم والرفق بالضعفا وأهل القرى والارماف وعادها بأهلها ورجوع الشاردين منهافى أيام الممالمك المصرية المعتدين الذين كانوا يتعدون المبهم ويسلبون أموالهم ومزادعهم ويكلفونهم بأخذالفرض والبكلف الخادجة خدوأ ما الاك في مع أهدل القطير المصرى آمنون مطمئنون بولاية هدا الوزير ويرجون من مراحم الدولة العلمة ان يبقمه والماعليهم ولايع زله عنهم لمثا فعققوه فمه من العدل وانصاف لمفاسلوميه نزوايصال الحقوق لاربابها وقعرا إنسدين من العربان الذين كانوا يقطهون الطررقات على المسافرين ويتعدون على أهل القرى ويأخذون مواشع مروزرعهم ويقتلون من يعصي عليهم منهم وأماالا تنفلم يكن شئم رذلك وجسع أهل البلاد في غاية من والامن براوبحوا بحسن سناسته وعدله وامتثاله للاحكام الشرعدة ومحبته للعلما وأهل الفضائل والاذعان الهواهم وأحمهم وتحوذ للذمن المكلمات التيءنها يستلون ولايؤذن الهدم فيعتذرون ولمباكتبواذاك لم يطلع عليه الابعض الافراد المتصدرين ويكتب كاتمه جدع الاسماميحة بخطه ولاءكمون البواقي الذين يضعون امضاءهم وأسمياهم من قراءته بل يطلب منهما لخاتم بضتمون به تحت اسمه اذلاءكنه الشذوذ والخالفة لحرصه على دوام ناموسه وقبوله عند سلطانه ودائرة أهل دواته والاكان متو رعاوا دس له كيعرضو رةفهم ولاصدارة مثلههم وأبي الايسلم خاتمه لمدف وله كغعره محقوه بضاتم وافقلاءه مقت امضا تدرهم فياهو السبب فيعدم فليحذه المهو رةبل فهمت المضمون فقط واقه ولي التوفيق وفي هسذه الايام

Č

تخاص عرب الحويطات والعيايدة وتحدم عالفر يفان حول المدينة وتحاربوا مع بعضهم مرارا وانقطعت السبل بسبب ذات والتصر الباشاللجو يطات وخرج بسبهم الى العادلية نم رجع ثم انهم اجتمع واعندالسيد عرالنقيب وأصلح بينهم

### \*(شهررجبسة ١٢٢١)\*

استهل سوم الاحد فيهوصل القياضي الجديد ويسمى عرف افندى وهو ابن الوزير خليل ماثا المقتول وانفصل محدافندي معدد نمدعلي باشا المعروف بحصيم أوغلي وكان نسأنا لأياس به مهدنا في نفسه وسافر الى قضاء المدينة المتورة من الفلزم بعصبة القافلة (وفي يوم المعة) سادسه سافرابراهم مل ابن المسائدا والهدية وسافر دهبته عمد أغالاط الذي كان سلدارهد ماشاخسرو (وفي وم المبت) أرسل لباشاالي الشيخ عبدالله الشرقاوي ترجاله بأمر وبلزوم اردوان لايحرج منهاولاالى صلاة الجعة وسيب ذلك أمو روضغائن ومنافسات منه وبين اخوانه كالسيمدهد الدواخلي والسيد سعمد الشامي وكذلذ السيدعر النقيب فَأَغْرُ وَاللَّهُ الدَّاشَا فَفَعَلَ بِهِ مَاذُ كُرُفَامِنَتُلَ الأَمْرُ وَلِي يَعِدْنَا رَبُّوا وأهمل أَمْرُه (وفيه) وَالرُّنّ الاخبار بوقوع معركة عظمة بين المسكر والالني وذلك أن الائل لمزل محاصرا دمنهور وهسم متنعون علمه آلى الات وسدخليج الانهرفية ومنع المامعن العسيرة والاسكندر بة اضرورة مرورالمياءمن فاحدسة دمنهو وكمعطل عليهه مالمسرادمن الحصار فأرسه لماله اشارير ماشا الخازندار ومعمه عنمان أغاومه ماعدة كنبرتمن العساكرف المراكب فوصلوا الى خليم الاشرفسة من باحبة الرجبائية وعليه جباعة من الاانسة فحاربوهم حتى اجلوهم عنها وفتعوآ فهالخلم فحرى فده المناه ودخلوا فعسه يمرا كبهم فسترا لاانسة الخلج من أعلى عليهم وحضر شاهن بين فدرمع الدلفية فم الخليج بأعدال القطل والمشاف تم فنعوممن أسفل فسال الماء في السبخ ونُضَب الماء من الخليج و وقفت السفين على الدريش ووصلتهم الالفية فأوقعوا معهدم وقعة عظيمة وذلك عند قرية بقال لهامنية الفران فانهزموا لحسنه وردتح سنوابها فأحاطوا بهدم واستمرأوا على محاربته مرحتى افترق النريقار فعما بعد (وفعه) أيضاوصلت الاخبار بأن الدين بيك لم زل يعاد ب من بمدينة النبوم حتى ملكها وقيل من ما ولم ينجمنهم الاالتليل وكسكانوا أرسلوايستنجدون بارسال العسكرفلم يلحشوهم (وفيه )وردت الدخيار من الجهة القيلية بأن الامرا المصرين أخلا امنناوط وملاى وترفعوا الى اسبوط وجريرة منقباط وتحمنوا بهما وذلك لماأخ فانشل فى الزيادة وخشوامن ورود العسا كرعايهم بتلك النواحى فلايمكنهم التعصن فيها فترفعوا الى اسبوط فليافعلوا ذلك أشاعوا هروبهم وذكرواان عابدين بيك وحسن بيك حارباهم وطرداهم الحأن هربوا الى اسبوط ولماخلت تلك النواحي منهم رجع كاشف منفلوط وملوى وخلافهما الذين كانواطرد وهمفى العام المانسي وفرواس مقاتلتهم (وفيه) شرع الباشافي تعبه مرعدا كروند فمرهم الى جهة بحرى وقدلي وحروا الراك للمسكر فانقطعت سدمل المدافرين وذلك عندما اطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل (وفيمه) شرع أيضاني تقرير فرضة عظمة على البلاد والقرى والتعباد ونصارى الاروام والاقباط والشوام ومساتيرالناس ونساءالاعيان والملتزمين وغيرهم وقدرهاسنة آلاف

كدس وذلك برسم مصلحة القبودان وذكروا انهاسلفة لمدةستة أمام غرردا لي أرمابه اولاصعة اذلك وفيايله الاثنين وصل كتخدا القبودان الىساحل بولاق فضربو القدومه مدافع وعلوا لمشكا وأرسله فيصمها خبولا صية السه طوسون ومعهسمأ كابرالدولة والاغآوالوالي والاغوات فركب في موكب عظيم ودخلوابه من باب المصروشق من وسط الدينية وعيل الباشا الديوان واجتمع عنده السيدعر والمشايخ المتصدر ون ماعدا الشيخ عبداقه الشرقاوى ومن الوذيه فسأل علمه القاضي وعلى من تأخر فقيسل له الاكن يحضر واهل الذي أخره ضعفه ومرضه نمائم انتظر والفالوجها وأرسلوااهم ولامراسيل فلاحضروا قروا المرسوم الوارد صحبة الكخد المذكور (ومضمونه) ابقا مجدعلي باشاو استمراره على ولايه مصرحت ان الخاصة والعامة راضة بأحصيكامه وعدله بشهادة العلاء وأشراف الداس وقياما رجامهم وشهادتهمونه يقوم بالشروط التي متهاطلوع الجيج ولوازم الحرمين وايصال العلائف والغلال لاربابهاعلى النسق الفديم وليس له تعلق يثغر رشيد ولادمماط ولأسكندرية فانه يكون الرادها من الجارك بضبط الى الترسيخانه السلطانية بالملامبول ومن الشيروط أيضا أن يرضى خواطر الامراءالمصيريين ويمتاع من محاربتهم ويعطيهم جهات يتعيشونهما وهذامن قبيل محلسة البضاعة وانفض المجلس وشهريوا مدافع كشيرة من القلعة والازبكية ويولاق وأشمع عمسل بالبلدة وشرع الناس في أسبابها وبعضهم على على دار ه تعالمني ثم بطل ذلك وطاف المبشرون من أتباعهم على يوت لاعيان لاخذالبة أشيش وأذن الماشآيد خول المراكب الى خطيع والاذبكية تمعلوا شذ كاوسرا قات وواديخ للاثة أيام بليالها بالازبكية

#### \*(شهرشعبانسنة ١٢٢١)\*

فيال كوبوالخروج من داره حسن ريد فقال الاذب لى التصبير عليه والحائلات فالركوب والخروج من داره حسن ريد فقال الاذب لى التصبير عليه والحائلات من الفهم مع بعضهم فاستأذه في مصاخهم فأذن في ذلك فعمل القاضى الهرم ولا فودعاهم والمعدوا عنده وصاحبهم وقر وا بنهم الفاتحة و ذهبوا الى دورهم والذي في القلب مستقرفيه و المحدوا عنده وصاحبهم على منع النظام الجديد (وفيسه) وردت الاخبار من الدياد الرومية بقيام الروميلي و قصهم على منع النظام الجديد والحوادث فوجه واعليهم عسكر النظام فتلاقوا معهم وقاربوا في كات الهزيمة على النظام وهلك بينهم خلائق كشيرة ولم يرالوافى الرهم حتى قربوا من دارا اسلطنة فترددت بنهم الرسل وصانعوهم وصاحبهم على شروط منها عزل أشعاص من مناصبهم ونني النظام والمدتود ومنع المنظام والموادث ورجوع من كان شاحب مناصبهم ونني الوجافات على عادتهم و تقلدا غات الينكرية الصدارة وأشسام المتفاح والموادث وفيه الوجافات على عادتهم و تقلدا غات الينكرية الصدارة وأشسام المتفاح والرفيوني الاخبار وقيم وقائع بالناحية القبلية واخسلاف العساكرور جوع من كان شاحبة منفلوط وعسان والمقال المناحية المنية فضرب عليه من المناحية المناحة القبلية واخسلاف العساكرور جوع من كان شاحبة المناحة المناحة الوسلام المناحية المناحة القبلية واخسلاف العساكر وفيه كاشف المنوفية باستدعاه الوسلام المال الحال الحال الحالة المناحة القبلية المناحة المناحة المناحة القبلية المناحة القبلية المناحة المناحة المناحة القبلية المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة القبلية المناحة الم

بسفرقبودان باشا وموسى باشاالى اسلامبول وأخذالقبودان صعبته ابن محد على باشا وكان نزولهم وسفرهم في ومااسبت خامسه واسقر لتخداالقبودان بمصر مخطفا حتى يستغلق مال المصاطة (وفيه) خضر محويات من ناحية قبلى المصاطة (وفيه) خضر محويات من ناحية قبلى (وفيسادس عشره) سافر كتخداالقبودان بعدما استغلق المطلوب (وفيسه) وصل الى ثغر بولاق الى الازبكية في موكب حفل وشقوابه من وسط المدينة وحضر المشايخ والاعيار والاختيارية وقصي الباشا محوش المبيت المجمع والخضود وقرات المرسومات وهما والاختيارية وقصي الباشا محابة بحوش المبيت المجمع والخضود وقرات المرسومات وهما والاشتراف والشانى يتضن تقرير الباشاعلى ولاية مصر بقبول شفاعة أهمل البائدة والما فلا الحرمين وطلوع المجهوارسال في الاشراف والشانى يتضن الوام السابقة وناجر الوازم الحرمين وطلوع المجهوارسال غلال الحرمين والوصية بالرعية وتشميل فلال وقدرها ستة آلاف اردب ونسن برها على طريق المسابق معونة للعساحي المنافقة وتشميل فلال وقدرها ستة آلاف اردب ونسن برها على طريق المسريين و راحتهم وعدم محاربتهم المنه تقدم العفوعهم و فحوذ الموانية وانقضى المجلس وضريوا المعنورة القطعة والازبكية

### (واستمل شهرره ضان وم الاربعاء سنة ۱۲۲۱)

وانقضى بخريرولم يقع أيده من الحوادث سوى توالى الطاب والأرض و الساب اى لاترد وقير بدالعسكر الى محاربة الالتى واستمرار الالتى بالجيزة و محاصرة دمنهور واستمرار الهدل دمنهو وعلى المما لغة وصبرهم على المحاصرة وعدم العامة مع مقاركة المحاربة (وقيده) ورد اللبر عوث عمان بدل البرديسي في اوالال رمدان بنفاوط وكذلك سليم بدل أبو دياب ببنى عدى (وفي أو المره) تقدم محدد على باشالى السديد عرائة قب شوريد عبدله اكماس على سبيل السائة

## • (واسم لشهرشو اليوم الجعة سنة ١٢٢١) •

ولم يقع في شهر رمضان هذا ارتبال في هلاله أولاو آخرا كاحصل فيما تقدم وكذلك حصل به مكون وطها عنة من عربدة العدا كولالو الى اطلب والسلف والدعاوى الباطلة في المدين والارياف وعدف أرباب المناصب في المترى وعلوا شدكا بالمديد افع وحدوا في المتحصر المحسدة ثلاثة أيام العبد (وفيه) فقو اطلب المبرى على المستة التنابلة وجدوا في المتحصر ووجه وابالطلب لعدا كروالتواصة والاتراك المنافعي لمفضفة وضية واعلى الملتزمين (وفي عاشره) أخر ح الباشا خياما ونصب عرضى بناحية شديرا ومنية السيرح والتمس من المسسد عصرة زيع ربعسما أنه كيس برأيه ومعرفته فضاف صدره وشرع في توزيعها على المحاد وصاتع الناس حيث لم يكمه المتحلف ولا التباعد عن ذلك (وفي يوم الجعة) ثاني عشرينه وصل حين المالالي ووصلت عدر بان الالتي وعسا كره الى برالحيزة وطلبوا الكلف يرم البلاد (وفي يوم الاحد) وابع عشرينه عدى عدد على باشا الى براساية (وفي يوم الاحد) وابع عشرينه عدى عدد على باشا الى براساية (وفي يوم الاشبة) خاص عشرينه عدى عدد على باشا وغالب العسكرالى برولاق وأشاعوا ان يوم الاشبة) خاص عشرينه عدى عدد على باشا وغالب العسكرالى برولاق وأشاعوا ان

الاخصام هر بوامن و جوههم فلمنذهبوا خلفهم بل رجعوا على اثرهم ونهبوا كفرحكم وماجا وربعه والمنوحكم المربولاق وماجا ورمن القرى حتى أخذوا النسام والمنات والصبيان والمواشى و دخلوا بهم لم بولاق والقاهرة و يديعونهم من غير المنات المنات كانهم سمايا الكفار

## \* (واستهل شهر القعدة سنة ١٢٢١ بيوم السبت)

ووصل الجاج الطرأ بالسية وعدوا الى برمصر (وفي يوم الاحد) مانيه وصلت قوا فل الصعيد من لاحمة الحمل وبهاأ حمال كثعرتو بضائع معءرب المعازة وغيرهم فركب الماشاليلاوك سهمعلى حبن عفلة ونهم وأخذ جالهم وأحالهم ومناعهم حتى أولاد العربان والنسا والمنات ودخلوا جمالة المدينة بةودونهماسرى فيأبديهمو يبيعونهم فعيايتهم كافعلوا بأهلك فمرحكم وماحوله (وفي ذلك اليوم) ضربو امد فع كشرة من القلعة بوروداً شخاص من الططر بدشارة لى البائا وتقريره على السنة الحديدة (وفي وم السمة) المنه أداروا كسوة الكعبة والمحمل وركب معها المتسفر عليها من القاره وهو شخص يقال له محود أغا اطزري وركب المامه الاغا والوالى والمحتسب وطائدة الدلاة وكنعمن العسكر (وفي يوم الاثنين) عاشره وصلت الاخبار وصول الالغي الى ناحية الاخصاص وانتشارج وشه ما قليم الجيزة وكان البائدا معز وماذلك وم عندسعودي المناوي بسوق الزلط وحارة المقسع وركب قبسل العصر وذهب الي بولاق وأمرالعساكر بالخروج ولايتخلف أحدالحامس ساعةمن اللمدل وعدى بمن معه الي برانباية (وفي ليلة الاربعام) وقع بين الالني والمسكر معركة وانحازا لعسكروتتر. وإيداخل الكفور والميلاد و وصلمه ببه بوحی الی الباد واسقرالام علی ذلك وهم بهابون البروزالی المسدان وأخصامهم لايحار بون المتاريس والحيطان (وفي يوم الثلاثاء) ثامن عشرورك الالني صدوشه وتؤجه الى فاحمة قذاطر شعرامات فلياعا ينهم البياشا ومن معه مارين ركب بعسكومهن ناحمة كفرحكم وماحوله وساروا لحجهة الجيزة ونعب وطاقه بحريها وبابوا الملا اللملة وعلوا شنكانى صحها وهميشب عون هروب الالق والحال اله مرفى جيش كشف وصورة هاثلة وقد نودهوعسا كرهطوا ببرو بينيديه النظام الذيوشه على هنثة عسكوالفرنسيس ومعهم طمول بكمنمة حرعتءة والهم والباشا واقف بجبوشه يتظرالب تارة بعينه وتارة بالنظارة ويقول هذاطه مازالزمان وبتعب وقال الماثفة الدلاة تقدموا لمحاربته وأفاأعط مكما وكذامن المال فلم يجسروا على التقدم لماسيق لهم معه (وفي يوم الهيس) حضراً شخاص من اعرب الى الياشا وأخبروه بأن الالني قدمات يوم وصوله الى تلك المحطة وذلك ليله الاربع تاسع شره وقددنزل به خلط دموى فتقايأ غمات وذلك بناحيسة المحزقة بالفرب من دهشور وان مماليكه اجتمعوا وأمرواعليهم شاهيز بيك وفالمتعاشاوة أستاذهموان طائفة أولادعلي ملواعنهم ورجعوا الح بلادهم وآخوين بطلبون الامان فاشتبه الحال وشاع اغليروصارت اسمايين مصدق ومكذب واسقرا لاشتباه والاضطراب أياما حتى ان الباشاخاع على ذلك الخبربعدأن ضغن خسيره فروة معورود كبب اوشق من وسط المدينسة والناس مابين مصدق ومكذب ويظنون أن ذلك من مكايده وتعسلانه لاموريد برها الى أن حضر بعض اللسدم لى

دوره وأخبر وا بحقيقة الحال كاذكر فعند ذلك زال الاشتباه وعد ذلك من تمام سعد مجد على باشا الدنيوى حتى أنه قال في مجلس خاصته الاكن ملكت مصرولما مات الالني ارتحلت اجناده ومساليكه وأمر اؤه وارتفعوا الى ناحية قبلي فسجان الحي الذي لا يموت قال الشاعر

فنل للشامتين يناأ فيقوا م سلني الشامتون كالقينا عان الماشا أرسل الى أمر المهمكاتمة يستملهم ويطلع مالصلر ويدعوهم للانضمام السه ويعدهم أن يعطيهم فوق مأمولهم ومحوذلك وأرسل تلك المكاتمة صعمة عادرى أغاالذي كان طرده الألغ ونفاه وأخذم دعلى ماشافي الاهتمام والركوب واللعوق بهم وفي كل يوم شادي على المسكر بالمديث فالخروج وقوى نشاطهم ورفه وارؤسهم وسعوافى قضا أشغآ الهم وخطفوا الجمالوالجير وحضر الباشاالي مته بالازبكية وياتيه ليلة الاحدوصرح بسفره يوم الخيس وخرج الى الموضى ثانياوطلب السلف والمال ومضى الخيس والجعة ولميسافر (وفي لملة السدت اسع عشريده) نزليد مادرو بحرك عند مخلط وحصل اسهال وق وأشاع الناس موته ومالسبت وتناقلوه وكادالعدكر ينهبون العرضي تمحصلت لها فاقةوخرج السمدعمر والمشايخ لاسلام عديه وم الاحدوليهنوه والعافية وكدلك خرجوالوداعة فسل دلك مرارا (وقدمه) حضر فادرى بعوالات الرسالة من أمراه الفي أحده اللباشا وعلمه ختم: اهين به نواقى خشد اشينه الكار وآخر خطابالمطنى كاشف أغاالو كدل وعلى كأشف اصابونجي ومن كان كاتبهم بالمعنى السادويذكرون في حواجم ان كان سدهم قدمات وهو خضص واحد فقدخلف رجالاوأمراء وهمعلى طريقة أستاذهم في الشصاعة والرأى والتديم ونحوذلك ولدم كلمددع تسد الهدعواء ومن أمثال المفارية ما كل مرامخة ولا كل مضامتهمية وذكروا في الحواب أيضااله ان اصطلح مع كعرائه - ما الكائنين بقبلي وهم الراهم ما لا الكيع وعمان سلاحسين وبافي امرامهما كامثلهم وان كان ريد صلمنادونهم فيعطيناه كان وطلمه أستاذنا من الاقالم و فعوذلك

«(واستهل شهردَى الحِمْ بيوم الاثنين سمَّة ١٢٢١)»

فيه ارتصل الباشا بالعرضي الم ساقية مكى بالميزة منوجها القبل (وقيه) طلبوا المراكب من كل فاحدة وعزوجود هاوامتنعت الواردون ومرا كب المعاشات والتجارات مع اسفراد الطلب المعنادم والسلف وتحوذات وفي منتصفه وردت مكانبات من وزير الدولة العثمانية وفيها اللهربوقوع الفزو بين العثماني والموسكوب والاص الستظو والتحفظ وتحصين الثغور فريما أغاد واعلى بعضها على حير غفلة وكذات وردت أخبار بعدى ذلا من ما كم ازميرو حاكم رودس وان الانكليز معاولون اطائفة الموسحوب الاستمر ارعداوت مع الفرانساوية لكون الفرانساوية ومناوية وساكر مع العثماني واخبري مجل القضية ان بونايرته أميرجيش الفرانساوية والموانساوية والموانسا ويذوعها كرهم مرجواني العام المانسي وأغاد واعلى القرانات والممالات الافرضية واسب واستولوا على النوسكوب مناد كشفا مساعدة النعسادية مع كيهمن قراية قرايع م فتلاقوامع والمارته بعسدا ستيلانه على فعند النعسة فهزمهما يضاوا مرعظما هم وساد جبوشه الى والمارته بعسدا ستيلانه على فعند النعسة فهزمهما يضاوا مرعظما هم وساد جبوشه الى والمارته بعسدا ستيلانه على فعند النعسة فهزمهما يضاوا مرعظما هم وساد جبوشه الى والمارته بعسدا ستيلانه على فعند النعسة فهزمهما يضاوا مرعظما هم وساد جبوشه الى والمارته بعسدا ستيلانه على فعند النعسة فهزمهما يضاوا مرعظما هم وساد جبوشه الى والمارته بعسدا ستيلانه على فعند النعسة فهزمهما يضاوا مراسطة هم وساد جبوشه الى والمربوب المربوب والمربوب المربوب المربوب والمربوب و

لروسمة واستولى على عددأساكل وكلما استولى على جهة قرريم احسكامها وشرط علب مشروطه التيمنهامعاداةالازكليز ومنابذتهمو راسلهالعثمانى وراسله هوأيضاورأى العثماني قوة بأسه فصادقه وأرسل المعمن طرفه الجيي الى اسلاممول فدخلها في أهمة عظمة وأنزلوه منزلاحسنا وارسل صيته حدايا وفويل بأعظممنها وكذلك أرسل الحضوص وته يخفاوحدابا وتاجا من الجوهر فعند ذلك انتبذ الموسكوب ونقض الهدنة حنه وبين العنماني وطلب المحاربة نفافه العنماني المايعله منيه من القوة والكثرة وسعى الانكليز منهما الصل واحتهد فيذلك حتى أمضاه شبروط فبيحة وصلت البناصورتها وظهرلنامنها اثناءشر شرطاواصه االاول انأمرا القلاع والبغازات يحتاج أن يتغمروا باذن الازكليزو الموسكوب « الثاني مشيخة السدميع جزائرمن الاكن فصاء ـ دا لانكون تابعة غـ برالموسكوب الثالث نعر بفدة الدنوان في بلاد العنساني هي التي كانوا بأخد ذو نها في لل النظام الجديد • الرابع الدولة العلمة تسمم للموسكوب في طريق للمُسانة ألف مقاتل يدخلون الى أى عسل أرادوه من بلاد العماني وذلك مدة اتفاق الانكابر والموسكوب وهو تسعة سنين الخامس يكون مسموح له مارة الموسكوب أنها تدخدل لمينة التر تفانة باسلامبول الإجلاج رأخهذون من هذاك كامل الذي يلزمهم السادس حدع الرعابا والحالات التي للموسكوب منجديد وقديم الهم الاقامة والتعارة وشراء الاملال في كآمل ولاد العثماني، السابع كامل مراكب الموسي وبالتعارى التي كانواعن بعض الاسساب نزلو اسارفها بقدرون أن يتوجهوابها الى قنصوابة الموسكوب باسلامبول وحالاتعطى لهم بطافات جديدة ، الذامن كامل الاروام الموجودين فى بلاد العثماني وسريدون أن يدخسلوا في حماية الموسكوب يمكنهم بكل مربة . الناسع البراتلية والفرما تلية يحصلون على قوتهم التي كانو ابهاسا بقا، العاشر الجي الفرنساو بتملزوم يسافر من اسلامه ول بعد واحدوثالا ثمن وما . الحادي عشر واستعتب الاروام والعثماني لايسافرونها لبلادفوانسامادام الحرببين الموسكوب والفرانساوية فالماتفررت و له الشروط واطلع عليها الفرنساوي ف كانه لم يرض بها وقال للعنما اليلم يسق مدل عامك وأشارعامه وقضها وتمكفل عساعدته ومقاومتهم فركن المهونقض تلائه الشروط فعند المائيذوا صداقة العنم انى وأظهروا مخاصمته ووافقهم على ذلك الانسكليز كونه صادق الفرنساوية وأغاروا على بعض النواحي وأخذوا الختن وغيرها وشرع أهل الاسكندرية فرقعص يزقلاعهاوابراجهاوكذلكأنوفهروأرسال كتفدايال من يتضدبيناه فلعة بالعراس وحسل اصرفلق ولغط وغلت الاسعار في البضائع المجلوبة وعلوا جعمات ست كغندا يباو يبيت المدعر النقيب واتفقوا على ارسال تلك المراسلات الي محدعلى باشا بالجهة القبلية صبية ديوان افندى (وفي عشرينه) اجتمعوا بالازعولة وافتصيم المحارى في أبر امسفار (وفيه) حضرديوان افندى عكائمات وفيها طلب ماعد من الفقه أوليسعوا في اجراه الصلم بيز الاصراف المصريين و بين الماشا فوقع الاتفاق على تعيين ثلاثة أشضاص وهسماب الشيخ الامع وابن الشيخ العروسى والسيدمحدد الدواخلي فسأقروا فيوم الاحدد ادس عشر ينسه و وصلت الآخبار بأن الاند كأبز حضروا في افي عشرم بكأ وعيروا بغاذ

اسلامبول وصيحانوا محترسين فضر واعليه مالمدافع من الجهتيز فليكتر واولم يفزعواولم يتأخو واؤلم بصساله نبرب الامرككا واحدتهن الأثنيء شهروع رواثاتها في الحال ولم زالواساترين يقررسوا بعراسلامبول فهاج كلأهلهاوصرخوا وانزهجوا انزعاجاعظماوأ يقنوا بأخدد الانكلغزالبلدة ولوارادواحرقهالاحرقوهاءن آخرها فعند ذلك نزل اليهم السددعلي ماشا القبطانوهوأخوعلى باشاالذي كانأخذيسيرا مع البرديسي منبرج مغيزل برشد فتكلم معهمروصالحهموخر جوامن البغازسالمين مغبوطين بعقوههم معالمقدرة وانقضت السا هواديماه (وأمامن مات بهامن العلما والامرا معن له ذكر) « مآت العمدة الفاض لصدر المدرسين وعدة الحققيز الفتيه الورع الشيخ عدانلشني الشافعي يخرج على الشيخ عطمة الاجهوريوغيرهمن أشداخ العصرالمتقدمتن كالحفني والعدوى ومسكنه بخطة السمدة فنسةو مأتي الحالازهرف كلام فمقرأ درومه ثميه ودالحاداره متقلافي معيشته منمزلاعن مخالطة غالب النباس وهوآخر الطبقة وغرض شهورا عنزله الذي بالشهريد النفيسي وكان بايسألءن الشيخ سلمان البعيرى وكان بقول لاأموت حتى عوت الجعرى لانه وأى النبي صلى الله علمه وسرار في المنام وقال له أنت آخر أقر الملاموتا ولم يكن من أقرائه سوى الجعرف إفالالأكان يسأل عنسم خمات المجبرى بقرية تسمى مصطمه ومات دوبعده بضوئلانة المزهكذا في النسخ لكن ﴿ أَشْهُرُ وَكَانَ وَفَانَهُ فِي يَوْمُ الاثنين خَامِسِ عَشْرُ بِنَ ذِي الْحِبْهُ وَلَمْ يَصْمُ وَا مِعْنَازُتُهُ الْمَالَازُهُمْ إِلَّا لايطان قوله الاتي وتحياوز أصلي عليه والمشهد النفيسي ودفن هذال رجة الله تعالى علمه و ومات الشيخ الفضه المحدث الحاقمة المحققين وعدةالمدققين بقمة الساف وعدة لخائب الشيخ سليمان بن محسدين عر االيحدري الشافع الازهري المنتهى نسبه المالشيئ جهة الزيدي آلمدفون بيجيرم نسبة الى إزيدة بالقرب من منية ابن خصيم وينتهى نسب الشيخ جعة المذكورالى سدى محدين الحنشيسة ولدبيجهم قريه من الفرسة سبنة احددى وثلاثين وماثة وألف وحضرالى مصر صفعرادون البلوغ ورباءقر بيه الشيخ موسى الجبرمى وحفظ القرآن ولازم الشسيخ المذكور حتى تاهرل لطلب المراوم وحضر على الشديخ العشم اوى في السعم وأبي داودوا لترمذي والشفاه والمواهب وشرح المنهب إنسيا الاستلام وشرحى المنهاج أيكل من الرملي وابزجر ضردروس الشيخ الحفني وأجازه الملوى والجوهرى والمدابني وأخدنا الدير ف وغيره وحضرأ يضادروس الشيغ على الصعيدي والسيد البليدي شارك كثيرامن الاشياخ كالشيخ عطمة الاجهوري وغيره وكأن اأسا لاحسا اجمدا لاخسلاق مخصمه اعن مخالطة الناس فسلآ على شانه وقدا تنفعه أناس كثيرون وكف بصره سنيناوعرو تجاوزا لماثة سنة ومن تأليفه بأبدى الطلبة حاشية على المنهج وأخرى على الخطيب وغيرذلك وقبل وفائه سافر الى مصطمه بالترب من جيرم فتوفي جالية الاثنين وقت المصر ثلاث عشر رمضان من المسنة المذكورة ردفن هناك رجة اقدتمالى عليه هومات الاجل العلامة والفاضل الفهامة فريد عصره عاما وعلا ووحيدده رمتف لاوجلا الشيخ مصطنى المقباوى المالكي نسبة لمنية مقبة بالجيزة حضرالى الازهرصغيرا ولازم السيدحسين البقلي تم الشيخ محد العقادا المالكي تم الشيخ محد مادة المدوى ملازمة كلمة حتى تمهر في مذهب من المنة ولآت و في المعقولات وحضر دروس

قولەسىنە حدى والائىن المائه ذلايتاني مجاوزته المائة الاأن يكون ولد قدل هذا الذارخ بصوعامر بسوات اله معدم

أشماخ العصر كالشيخ الدردير والشيخ مجداليبلي والشيخ الامبروغيرهم وتصدر لالقا الدروس والتنفع به ااطلمة والتمتهر نضله وكان آنسانا حسرن الآخلاق مقدلا على الافادة والاستقفادة لانتهاخل فمالايعنيه ويأتمهمن بلدته مايكفيه فانعامتورعا متواضعا ومن مناقبه انه كان عب أفادة الموام حرق انه كان اذارك بمع المكارى بعلم عقائد التوحيد وفرائض الصلاة الىأز يوفى يوم الخيس تاسع عشر جمادي الآخرة ولم يخلف بعده مشاهرجه الله زمالي وعفاءنا وعنه . ومات الرجل المعظم المجيل المحقق المدقق المنضل العالم العاصل الناضر لاالكامل الشيفاعلي التحارى المعروف بالقباني الشافعي مذهبا المكي مولدا المدني أملا الناامالم الفاضل آلشيخ أحداقي الدين ابن السسدنقي الدين المنتهى نسبه الحاكى سعمد المدزى ودوسهدين مالك بندينار بنتيم الله بن ثعابة المصارى أحد دبطون الخزوج و ناتهي نسب خواله الى السيمدأ جدالناسك بن عبدالله بن ادريسن بن عبدالله بن الحسن لانورا ترسيدنا الحسن السبط رضي الله تعالى عهه ولدالمترجم يكة سنة أربع وثلاثين وماثة وقدم الى مديم معرأ وأخمه السيدحسن سنة احدى وسمعين وبماثة فليلة وصولهم من و المذكوروية في صبح ثالث يوم فخزع والدولذلك جزعات بداوتشام به وعزم على السفر المرمكة ثانا ونيتمسرله ذلآناه أواخرة وال من السسفة المذكورة وبقى المترجم واشستغل بخصل العلوم وشراه الكذب النافعة واستبكتاج اومشاركة أشباخ العصرفي الافادة والا تذادتمع مباشرة شغل تجارته ممن بيع الارساليات التي ترداليه من أولاد أخيه من للذة ومكة رشرا عمائشتري وارساله الهلم الى ألاتمر ض وانقطع سنته الذي يخطة عابدين قوسا من الاستاذا خاغي سنة تسعوما لتمين وكان عالماماهرا وأديبآ شاعرا تخرج على والدموعلى غبره بكة وعلى كشرمن تتماخ العصرالمنقدمين كالشيخ العشماوي والشيخ الحنني والشيخ المدوى وغيرهم وتخرج في الادب الى والدمولي لشيخ على بن تاح الدين المكي وعلى الشيخ الله الانكاوي وغيرهم له مؤاذات منها نفيح الاكمام على منظومته في الم المكلام ومنها تشريره على لرملي وهومجلده علم ومنها شرح بديعمته التي منماها مراقى النبرج في المطاامة وتحصل الكنب الفريبة وكسدواده السسمدسلامة باشغال تجارتهم وواده السدد الحائن وفرايدلة السابع والعشرين من رجب من السسفة المذكورة وعرم مبع وعماؤن بيءاءه الازهر ودفن عفيرة أخسه يباب الوزيرو خلف ولديه المذكورين وكان الطمفا محمو باللذنوس ورعارجمة الله تعالى علمه ومات صاحبنا الاجسل المعظم والوحد المكرم الامعردوالنقار البكرى نسبة ونسابة وهوعلوك السمد محدين على افندى المكرى الصديق اشتراه سمده المذكورعام احدى وسيعيز وماثة وأأف ورياه وأعتقه وزوجه المتمون أفي عزورفاهمية وسيادة وعنية وطيب خيم وعلوههمة والمابؤ في سيده انحد بولد السيدد عجدا فنسدي وهوأخو زوحت انتجارا كلياجيث صارا كالاخوين لابصهم أحدهماعن الا خرساءة واحدة وسكنهما واحدق متم الكبع مالازبكية والمانوف السيد

أوله العشماوي فيعض النسخ العماوى اه

المجدافندي اشتغل المترجم السكني في الدار الى أن حضر الفرنساوية فرح مع من خرج منمصرالى فاحمة الشام وغمبت كتبهوداره غرجه بأمان في أبام الفرنساوية فوجدالدار قدسكنهااالفرنساوية فاشترى داراغهم هاجعطة عابدين وجددج انظامه والحصلت حادثة كرالاروام العثمانية مع الامراء المصر بين التي خرج فيها ابراهيم بيدك والمبرديسي وأمراؤهم نهبت داره المذكورة أبضا فيمانه بفائقل الى ناحمة الازهر ثمسكن يحارة الس فاعات بالاجرة واقتني كممانهرا واستكالا وجعءدة برا ممنفرقة من تاريخ صراة الزمان لابن الجوزى وخطط للقريزى وغهرها الى أن اخترمنه المندة ومات فحأذ بهم الذلاثا في ثاني مرين وجب من السنة قبيل الغروب وصلى على على فصيمها الازهر في منهد حافل ودفن بقرية المكريه ظاهرقبة الامام الشافعي وكان انسانا حسنا محبوبا لجسع الناس وجمه الذ لميح الصفات حسن المفاكوة والعاشر نمة وقدالذ طنبة صادق الفراسة . اكن الحاش وقور ا أدوا المحتشمها وخلف من بعده السسمد يحبد المعروف بالغزوي المرزرق له من ابنة المذكور لبكونه ولدبغزة حمن كانوا بالشام أنشأه انشا مسالحا وبارك فمه ومات الآمع الكيم والضرغام الشهير محمد. كالالقي المرادي جلمه بعض التحارالي مصرفي م تسعوهمانين وماثة وأالمه فاشه تمراه أحسد جاويش المعروف المجلون فأقام ببيته أباما المأهجيه المعروف بقرائك فأقام عنسده شهورا شمأهداه الحاص الديسة فأعطاه في أطعره ألف اردب من طمةء وفتاله وكأناص مسالمراس قوىالشكمة وكاربح واردعلى أغا المعروف النوكل فدخل علمه وتشاهرعنده فرأمرفتدل رجاه غماركث فحنق منهوا حتدودخ يفادره ويعاتبه فردعلب فالظة فأمراك دماهنه بالمعودونه يومالهسي لمعروفة بالنباييت فتألمانك ومات بعدد يوميز فشكوه الىأستاذه مراد منذ فنتأه الحبصر وعس بالملاد مثل فق: ومعلو ديرو بارتبال و رئاسه: وأخسلامه، أرزارأمو الافتشاكو امنا به الى شاذه وكان يعجمه ذلك وفي أثنا فذلك وقع خلاف بمصار بهن الأحراء والمواسليميان إلى الاغا وأخاها براهيم يبك ومصطنى يبك كاذ كرذان في محله وأرسل المه مراديك وأمره ال يتعمز على فعندذلك قلدوه الصنعتمة وذلك فيسسانة شنن وتسعين ومائة وأأف واشتهر بالفجور فخافته القديمية أيضاو وسعهاوأنشأها انشاب ديدا واشترىالمماليان البكشعة وأمرمنهم أهراء وكشافا فنشؤا على طسمة أستازهم فى التعدى والعدف والنسور و يخافون من تحيره عليهم والتزمياقطاع فرشوط وغعرهامن البلاد القبلية ومن البلاداليجرية محلة دمنة رمليج وازوير وغسفرها وتقلدك شوفعة شرقعة بلييس ونزل البها وكان يغدير على مابتلك النآحسة من اقطاعات وغيرها وأخاف جيدم عربان تلك الجهة وجيدع قبائل الناحية ومنعهم من التعدى

والجؤرعلى الفلاحين بتلك النواح حتى خافته المكثيرمن العربان والفيائل وكانوا يخشونه وصادهم بأشرالا منهم موقص على الكشهرمن كبراتهم وسعيهم في الجنازير وصادرهم في أموالهم ومواشيهم وفرض عليهم المغارم والجال ولميزل على حالته وسطوته الى ان حضر حسن لخزايرلي الىمصر نفرج المترجمهم عشيرته الى فاحية قبلي تموجع معهم في أواخرسنة مائتين بعد الالف يعدالطاعون الآى مأت فيه اسمعيل بيك وذلك يعدا فأمتهم بالصعيد متعن أوبه سنوات فغي تلك المدةتر زنءقله واتعضمت نفسه وتعاني قلبه بمطااعة المكتب ظرفى جزئمات العلوم والفلكمات والهندسيات واشكال الرمل والزايرجات والاحكام مسة والتقاوح ومنازل المقدمروأ نواثها ويسأل عن المام بذلك فعطله ليستفعدمنه واقاني كنهاني أنواع العدلوم ولتواريخ واعتكف بداره القديمة ورغب في الانفراد وزك الخالة الني كارعليها قبل ذلك واقتصر على تماليكه والانطاعات التي يده واستمرعلي ذلك مدتمن الزمان فتتلهد الامرعلي أهلدا ترته ويدايصغر فيأعين خشدا شينه ويضعف جانبه وطفقوا زونه وتجاسروا عليه وطمعوا فمالديه وتطاع أدوته مالترفع عليه فلم يسهل يهذلك مل الامر الاوسطو .. كن يداراً جد جاويش المجنون بدرب سعادة وعمر القصر الكمبر عصر ديمة بشاطئ النمل تجاه المقماس وأنشأ أيضا قصمرا فعابين بالنصر والدمرداش وجعل غالب القامة، فهما وألا ترمن شر الممالمات وصاريد فع فيهم الاموال المكتبرة للجلابين ويدفع لهم أموالا مندمايت ترونهمهما وكذلك الجوارى حتى أجتمع عنده نعوالانف مملوك خلاف الذرعة لد كشانه وهم يحواء ربعين كاشف الواحدمنهم دالرته قدردا ثرة صفق من الاصاه المابقين وكل مدة فلدلة تزوج من يحتاره من مماليكه ان تسلم لعمن الحواري ويجهزهم مالحهاز لهاجرو يسكنهم الدرر لواسمعة ويعطيهم النائظ والمناصب وقلدكثوفية اشترقية ليعض بمبالنكه ترفعالنف وعزذلك وينزل هوالبهمأ يضاءلي سبيل الغروح وبني له قصراخان جبليدس وآخر يطهمامير وأخدثوكة عربان الشهرق وجيمتهم الاموال والجال وأخدنا مومهم الذي كانبغشي ابدان الملاحين رأر واحهم وأضعف شوكتهم وأخنى صواتهم وكان يقيم بناحية الشرفنهور ثلاثة أوأر منتم يعودالي مصروا صطنع قصرامن خشب مفصلا قطعا وبركب نشنا كل رأغر بةمتننة قويه يحمل على عدة جال فاذآ أراد النزول فى محطة تقدم الفراشون ك مومادح العدوان فمصرمجل اطبقاي صعداليه بثلاث درج مفروش بالفناطس والوسائد يسترغبنية أشتناص وهومستوف ولهشبها بيسكمن الاربع جهات تفتح ونغاق ب الاخسار وحوله الاسرة من كل جانب وكنك أذلك من داخر ل دهلوا الصموان وكانه داران مالاز بكية احداهما كانتارضوان يدن بلغما والاخرى السمدأ حرين عبدالسلام نبداله فيسنة اثنتي عشرة وماثنين وألف ان ينشئ دارا عظيمة خلاف ذلك الازيكية فاشترى قصيرا بن السمد سعودي الذي بخطة الساكن فيما بنه وبين قنطرة الدكة من أحداثنا شو بكار وهدمه وأونف في شسادته على العسمارة كتخدا ه ذوالقفار أرسساه قبل مجمئه من ـ خالئهرقية و رسم له صورة وضعه في كاغد كبيراً قام جددانه وحدمانه وحضرهوني أثنا ذلك فوجده قدأ خطأ الرسم فاغتاظ وهدم غالب دلك وهندسه على مقتضى عقسله واجتهد

قوله الفناطس هست لا ا بالفسخ ولع- له الطنافس وهي البسط اه

في بنا ته وأوقف أربعة من كارأمرا ته على تلك العدمارة كل أمر في جهدة من جهاته الاربع بحثون الصناع رمعهمأ كثرأتناءهم وممالكهم وعلواء دققن لحرق الاحجار وعل النورة وكذلك ركب طواحمن الجس لطعنه وكل ذلك بجانب العهمارة وقطعوا الاحمارالكار وتقلوها فى المرا كب من طر اللي جنب الهدم ارة بالاز بكسة ثم نشر وهابالنا شعر ألواحا كارا لنبليط الارض وعمل الدرج والفسصات وأحضروا الهاالاخشاب المتنوعمة من بولاق واسكندرية ووشمدودمهاط واشترى متحمن كتفد االشعراوي المطلعلي بركة الرطني من عنقاله وهدمه ونقل أخشابه وأنقاضه إلى العمارة وكذانقلوا المه أنواع الرخام والاعدة ولميزل الاجتهادفي المملحتي تمعلى المهوال الذي أراده ولم يجعمر لهخرجات ولاحرمد الات بارزة عن أصر له المنا ولار واشن بلجه له ساذجا حرصاعلي المدنة وطول الدة المناركمواعلى فرجانه المطلة على العركة والمستمان والرحمة الشمامك لخرط الصنعة وركموا عليها شراشح الزجاج ووضعيه النعف والاشما والتعث العظمة الق أهداه المه الادر هج وعلوا بقاعة الجلوس السفلي فيقمة محظمة بساسهل من الرخام قطعة واحدا فونوفرة هكيمة حولها فوقرات من العشر يتخرج المناه من أفواهها وجعل بها حام ن علوبا وسفلها و بنوا بدا توحوشه عدة كمرة من الطماق اسكني الممالدك وجعله دورا واحدا ولماتم لبنا والسائل والدهان فرث مبأنواع الفرش والوسائدوا لمسائدوا استاثر المقصمات وجعل خافه بسماناعظيما وأنشأيه جلونا مستطيلامتسعايه دكك وأعدة وهومن لجهة البحرية ينتهيي آخره الىالدور المتصلة بقنطرة الدكة وأهددى اسدأيضاالافر هجف فهيقرضام فيخاية العظم فبهاصور امهاك مصورة يخرج من أفواههاالماء حلهانا استنان ونحزاله ناموالعمل وسكن بهاهو وعبالهوجريمه في آخرنهم رشعبان من سنة اثنتي عشيرة راستهل شهرومضان فاوقدوا فيها لوقدات والاحال الممتلثة بالقناديل مدائرا لخوش والرحمة الخارجة وكدلا أيقاعة الحسلوس أحمان التحق والشموع والعمب والنفهاوات الزجاج وهنته الشعرا وزنظم مولانا لاستاء ألنساص الشيخ حدن العطار تأريخالقاء الجهلوس وينسبن أنشر وهما بالدرمرعلي أسححه فيذباب القاعة وموهوهما بالذهب وهما

مُموسُ النهائي قد أضافت بقاعة و محاسم الله مِن تُرَداد بالالف عدل بالما قال السرو رمؤرخا و معاف معاد في تَجدد بالالفي

وازد حت خيول الامراميابه فاعام على ذلك الى منتسف شهر و منهان و بدانه السنوالى الشرقية فابطلوا الوقدة وأطنوا الدبرج و الشموع فيكان ذلك فالا فيكانت مدة سكاه به سنة عشر يوما بليالها واغه أطنينا فى ذكر ذلك المعتبرا ولوالا ابساب ولا يجتهد الهافل فى نعمير الخراب وفى أثنا عنيبته بالنبر قيسة وصلت الفرنساوية الى الاسكندرية تم الى مصر وجرى ماجرى ها حسيق في المحتمد بين أبلى المقبلي وعندوصول الفرنساوية الى برانيا به بالبرانيا بين أبلى المقبل وعندو في الواقعة بلائد سنا وقتل من كثافه و هاليكه عدة وفرة ولم يؤلمدة العامة الفرنساوية عصر ينتقدل فى الجهات القبلة والمعربة والنبرقية والغربة ويعمل معهم مكايد ويسطاده نه مها لمداه والماوصل عرضى

الوزيرالى ناحسة الشام ذهب السه وفابلاوأنم عليه وكان معه رؤسا من الفرنساوية وعدة أسرى وأسدعظيم اصطاده فى مروحه فشكره الوزير وخلع عليه الخلع السفية واقام بعرضه أياما غرجع لى ناحية مصر وذهب الى الصعيد غرجع الى الشام والفرنساوية يأخذون خبره ويرصدونه فى الطرق فبزوغ منهم ويكبسهم فى غفلاتهم ويسال منهم ولما ل الوزيرو وحسل المقاص الصلم والمحصر المصريون والعثمانيون بداخه للدينة وقع لهمه عالفونساوية الوقائع الهائلة فكان يكر ويقرهو وحسن بيث الجداوى ويعمل ألحيل والمكايد وقته لمن كشافه في تلك الحروب رجال معددودة منهم م اسمعيل كاشف المعروف بأبي قطية احترق هووجنده ببابت احداغاشو يكار الذى كار أنشأه برصيف الخشاب وكانت الغرنساوية فدعلوا تحتمانم بارودفي أنال جدرانه ولم يعلم بأحد فل تترس فيه المعمل كاثف ومن معه أرسلوا من الهمه النار فالتهب على من فيه واحمرقوا الجمهيم ونطأروا في الهواء ولما اصطلح من اذبيدك مع الفرنساوية لم يو أفق مع الي ذلك وأء ينزله ولما شتدالام ببناانس بقين وشاطت طبخة أعثمانين ومن سعهم طفق يسعى بين الفريق من في الصلى و عشى معرسل لفرنساوية في دخولهم بيز العكر وخروجهم عمن يتعدى عليهم من أولاق العسكر خوفا من الزياد الشر الى انتم الصلم وخوج المترجم مدع لعنمائية الى نواحى المتام غرجه ع الىجهة الشرقية فيحارب من يصادفه من الدرنسيس ويقمل منهـم فاذاجه واجيشهـم وأبوا لحربه لم يجددوه وعرمن خلف الجبل و عمر بالحاس الى الصديد فلايع لم أين ذهب عميظهر بالبرااغربي عمد يسمير ماويعود لى أشام وهكذا كان رأبه بطول السينة التي تخللت بين الصطين الى أن اظم العثمانيسة أمرهم وتعاونوا بالانكايز ورجع الوزيرعلى طريق لبر وقبطان باشا بصعبة الانكاء يزمن المجتر فحضر المغرجم وباقى الاحراء واستنتم الجهيع يداخه لمصر والانكليز ببرالجهيزة واركتك الفرنساوية وخلت منهم مصبر فعندذلك قلق التوجم وداخ له وسواس وفكرلانه كان يحقيح لنظو فى عواقب الامور و بكان لايستة ولمقراد ولم يدخسل الى الحسريم ولم يبت بد رمالالمبارين على حيادة ومخدة في القاعة السفلي ولم يكن بها حريم (يقول الفقير) ذهبت ، مرة في ظرف اليومير فوجدته جالساعلى السجادة فلست معهداعة فدخل عليه بعض س نه يستاذنه في زواج احدى زوجات من مات من خشد اشينه فنترفيد ، وشقه وطوده وقاللى انظر الى عقول هؤلا المغفاين يظنون انهم استقروا بمصرو يتزوجوا ويتأهلوا معان جميع ماتقدم من حوادث الفرنسيس وغميرها أهون من الورطة التي نحن فيها الابن ولما أطاق الوزيرلابراهيم يالنا المكبير التصرف وألبسه خلعة وجعله شيخ البلدكعادته وانأوراق التصرفات في الاقطاعات والاطبيان وغيرها تبكون بخشمه وعلامته آغتره ووياقي الاص امبذلك واز حمالديوان بيت ابراه ميريك المرادى وعثمان يبلاحس نوالع ديسى وتناق لوافي الحديث فذكر والملاطنة الوزيرومح بتهاهم واقامته لنامومهم فقال المقرجم لانفتروا بذلك هاىاهى حدل ومكليد وكأنهاتر وجعلبكم فانغلروا فيأمركم وتفطئوا لمباعساه يحصدل فان والظن من الحزم فقالواه وما الذي يكون قال ان هؤلا العثمانية الهدم السنين العديدة

والازمان المديدة يتمنون أفوذأ حكامهم وتماكهم لهدذا لاقليم ومضت الاحقاب وأمراء مصرقاهر وناهم وغالبون عليهم ابسلهمه هماله مجرد الطاعة الظاهرة وخصوصادولتنا الاخمرة وما كنانف عله معهم من الاهانة ومنع الليزينة وعدم الامتثال لاوامر هم وكل ذلك مكمون في نفوسهم زيادة على ماجياد علمه من الطمع والخيالة والشره وقد ولحوا البلاد الا تنوملكوه على هـ فمالصورة وتأمرواعلينا فلا يهونهم مان يتركو هالنا كما كانت وأبدينا ويرجعوا الى بلادهم بعدماذا قواحلاوتها فدبروارأ يكهو تمتظوا من غفاتكم فلما معموامنه دنيك صادق عليه بعضهم وقال بعضهم هدف من وساوسك وقال آخر هدذا لايكون بعدما كتانةا تلمعهم ثلاث سنوات وأشهرا باموالنا وأنفسناوهم لايعرفون طراثق ا ملادولا سماستها فلاغني الهم عنا وقال آخر غيردان ، قالو له وماراً مان الذي تراه نقال لرأى عندى رصلتموم الناهدي إجعنا اليبرالجيزة وتنصب خيامناه المؤوجعل الانسكليزو اسطة بيننا وبينا لوزير والقبطان وتمتم لشهروها المتينر تاحضن وهمعليها بكفالة لانكابزولانوجع الى البرااشيرقي ولالدخل مصرحتي يخرجوا مهاويرجهوا الحالادهم ويبتي منهم من يبقي منل من يقادره الولاية والدفتردارية وغودلك وكان ذلك هوالرأى ووافق علمه المعض ولم هوافق المبعض لا خو وقالكم. ثنايذهمولم يظهر لمامنهم خيانة ونذهب لي الانسكايروهــم أعداء الدين فيحكم العلماء بردتنا وخمانتناه ولة الاسدلام على انهرم القصدو بناشما فناباجعنا عليهم وذمناولله الجدالكفاية وعندذلك تثورط منشار منهم الانسكايز فتبكون لناالمندوحة والعذر وهال المترجم أساالاستنكاف من الالتعاملان كالمزلان القوم لم يستنكنو امن ذلك واستعانواهم ولولامداعدتهما باأدركوا ديذا المحصول ولاقدروا على اخراح الفرنساوية من البلاد وقد أهدناما حصال في العام المباشي لما حضروا بدون الأنكار بزعلي الأهدا قهاس مع انتارق فان تالك مساعد د تحرب وأماهده فهي وساطة مصلحة لاغرير وأما انتطار حسول المنابذة فتدلاعكن التسدارك بعدا لوقوع لمصوروالرأى الكم فسكنوا وتشرقوا على كقان مادار يهنهم ولمالم وافقوا المغرجم على ماشدريه عليهم أخذب برفى خلاص المسه فانضم ليجودافندي رئيس الكتاب لتربه من الوزير وقبوله عنده وأوه مه النسيسة الوزير بنحصيل مقاديرعظيمة من الاموال منجهة الصعيدان فلده الوزير امارة المعيدفان يجمعه أموالاجةمن تركات الاغتماء الذين ما ترايالطة مون في العام المناضي وخلافه ولايكن لهسم ورقة وغسيرا لاشمن الجهات لني لا يعيطهم اخلافه والمال والعلال المعربة فلمعرف الرئيس الوزير بدلك لم يكن بأسرع من اجابته لوجه بن الاقل طعما في عصيل المال والناف لنفريق جعهم فانهم كانوا يحسم ونحسابه دون بافي الجماعة لكثرة جيشه وشدة احترازه فانه كان اذاذهب عند دالوز يرلا يذهب في الغالب الاوحوله جدم جنوده وعماليكه وعند ماأجاب الوزيرالى منره كتب فورمانا المارة المهة التبلية وأخاق أه الاذن ورحص له في جيم مايؤدى السهاجم ادمن غيرمعارض وغمالر أيس النصد وفى الوقت حضر المترجم فاخد المرسوم ولبس الخلعة ينفسسه وودع الموزيروالرئيس وركب فى الوقت والساعسة وخرج بانوا وجعدل وتيس افندى وكيلاعنه وسقع ابينه وبين الوزير بعلطا أسكنه في داره ولم

حعربذان أحدولم يرللو زيروجها بعدذلك وعندماأ شيع ذلك حضترالى الوزيرمن اعترض علمه في هذه الفسة له وأشار علمه يتقض ذات فارسل يستدعمه لامن ثذ كره على ظن تأخوه فلم يدركوهالاوقدقطع مسافة يعمدة ورجعو اعلى غبرطائل وذهب هوالى سيوط وشرع فيجي الاموال وأرسل آلوزر دفعة من المال وأغناما وعسداطوا شمة وغلالا تم لمعض على ذلك ألاغو الاثة شهوروسافرطا تفقص الانكليزالى سكندر بةوكذلك حسدين بإشاالقيطان ونصمو اللمصر يبن النغاخ وأرسل القبطان بطلب طائفة منهم فأوقعهم ماأوقع وقبض الوزير على من عصر من الأمرا وحبسه مع وجرى مأه ومسطور في محسله وعبدواعلى المترجم طاهر باشابعسا كروحصات المفاقة وقتل من قتل والتعامن بقي الى الانه كابز ولم يندمل الحرح بعد تقريحه وذهب الجدع الى الناحية القبليسة وأرباوا الهدم النحار يدونصدي المتوجم المروبهم تمحضرالى فاحية بحرى ونزل بظاهر الجيزة وسارالي ناحية المصرة بعدح وبووقائع فاجتهد مجد دباشا خسيروفي اخراج تحيريدة عظيمه وصارى عسكرها كتغدداه وهو يوسف كضدا بالأرهني التصريدة التي مهماها العوام تجريدة الحسيرلانم سميحه وامن جلة ذلك مهسير المارة والتراسير وحسيراللكاف والسقائين وعسلوا على أهل يولاق ألف حسار وكذلك مصير ومصرا القديمة وطفقو اليخطفون حسيرالذاس ويكبسون البيوت وبأخذون مايجدونه وكان بأنى بعض مما كيس العسكرعندا الدوار ويضع أحدهم فمعند المباب ويقول زرفهنه في الحيار وبأخذوه فلباتم مرادهم منجع الجسيراللازمة الهم سافروا الى فاحدة الصبيرة فكانت ستهم ةعظيمة بمرأى من الاالكليز وكانت الغلبة له على العسكروأ خذمنهم جلة أسرى وانهزم الماقون شرهزية وحضروا الى مصرفي أ- واحال وهذه الكسرة كانت سيباطهول الوحشة بر لباشا والعدكرة له غضب عليهم وأمرهم بالخروج من مصر تطلبو اعلائفهم فقال بأى شئ استنقون لعلائف ولميخرج منأيديكم ثبئ فامتفعوا من الخروج وكان المشارالسه فيهم مجدعلي سرششمه فاراد لباشا صطياده الم يقبكن منه لشدة احستراسه فحاربه فوقع لهماذكر فى عدله وسُوح الباشاهار بالى مياط ومن ذلك الوقت ظهراسم محدد على ولم بزل يفوذكره بعددنك وأماالمترجم فانه بعدكسرته بعسكر ذهب ناحمة دمنه ورودهبت كشافه وأمراؤه الى المنوفة والفرية والدقهابة وطلبوامنهم المال والكلف غرجعوا الى الصعرة غريعد المذهم صمبته وأقام عوضه أحد عماله كالمجي بشتان بيك وسعى الالع الصدغيروأ مرهعلي عالمكدرأ مراثه وأمرهم طاءته وأوصاه وصاياو سافروغاب سنة وشهرا وبعض أياملانه الفرفي منتصف شهرشوال منتسبعة عشروحضرفي أول شهرالقعدة سنة نمانية عشروبري في مدة غمايه من الحوادث التي تقدم من ذكر هاما يغني عن اعادتها من خروج محد اشاخسرو وبوالمة طاهر باشاغ فتله ودخول الامراف اصرين وتحدكمهم بمصرسنة ثمانية عشروتأمير صدناجق من أتباع المترجم وماجرى بهامن الوقائع بتقديرا لله تعالى المبارز بتدبع محدعلي ونناقه وحدله فالهسعي أقرلاني نقض دولة يخدومه محديا شاخسير وبتبوا طنهم معطاهرياشا خازنداره يجديا شاالمحافظ للقلعة تمالاغرام على طاهريا شاحتى فتلثم معاوتته للامرآ والمصريه

ودخولهم وغلكهم واظهار المساعدة الكلمة فالهم ومصادقتهم وخدمتهم ومعاوتتهم والرمح فى غفلتهـم وخصوصا عثمان سك العرديسي فاله كان تمغرقا غشوما بحد الترؤس فاظهراه الصدافة والمؤاخاة والمصافاة حتى قضي منهم أغراضه من قتل الدفترد ارواليكينداو على ماشيا الطرابلسي ومحاربة محدماشا وأخذه أسرامن دمناط وأخمه السمدعلي القيطان يرشمد وأسبة جميع هذه الافعال والقبائح اليهم فالماانقضي ذلك كله لهيق الاالاني وجماعته والعرديسي الذي هوخشداشه يحتدعلمه ويغارمنه ويعلمانه اذاحضرلا يني لهمعه ذكراوتخمدأنناسه فيتناجيا ويتساراك مرالمترجم وبتهذا كرانعاظم وكسله وخشدا شينه ونقضههم علمه ماييرمونه مع غياب استماذهم فيكيف سوم أذاحضر ويوهمه المساعدة والمعاضدة ويكون خادماله وعسا كرمجنده الى الحضر الترجم فاوقعابه ماتقسدمذكره ونجابانه سمواختني قوله، شبية في بعض النسخ اعتسد عشبية البدري بالوادي فالمخلا الجومن الااني وجاءته ه فاوقع مج على عنه ذلك بالعرديسي وعشسترته مألوقع وظهر بعدا إشابته جميمن اختفائه وذهب الي فاحبة قهسالي هو وعملو كمصالح يبك واجتمعت علمانه أمراؤه وأجناده واستنعز أمره واصطلم مع عشبرته والعرديسي اليمافي نفوسهما ومازال مذمهاءن مخالطتهم وجرى ماجري من فحمهم حوالي مصراء حرو عوممع العساكرفي أمامخوا يشدرأ حدرا الوانفيد الهوعنم الدون طائل التفاشلهم واختلاف أبرثهم ونسادتد ببرهسم بارجعوا الى ناحية قبلي ثرعاء واللي ناحية عيري يعييد حروب و وقد أنع مع حسن الشارمج بدعلي عبر اكرهم المركبا حصلت المعاقبة منتها والمرا خور مدأحدانا والتصرمج دعلى السيدع مكرم المنتهب والمشاينه والناذه وأهل البلدة والرء بارهاجت الحروب من الماثر اوأهسل الملدة كأهوم لمركور كريت الأعرام المصهريون الناحمة التبين والمترجم منعزل عنهم بناحمة اطراله والسابدة يراسلهو بعده ويباكراه بأن هذا التيامهن أجلاً وأخراء هسدُه الاوناش؛ يعودالامر البكم كا كان وأنت لله في لذاك اظلها فدائنا للمروالصلاح والعدل فيصدق هذا أأتول ويساعده أوسال الميال لمصرفه في مصالح المقاتلين والمحافز بدروهم دعلي يداهن السمدع رسرا واعتبق الممو بأقدمو مراسة والمق المه في أراخر الله سل وفي أوساطه، ترده اعلمه في غالب أوقاله حتى مها الامريف المماهدة والمعاقدة والأتمان الكاذبة على سمرمالعال والعامة الاحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم ولايذهل أمرا الاعشو وتدومشو رتالعلماء والدمنج بالاف الشهروط عزلوه وأخرجوه وهم قادرون على دَلَكُ كَايِنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّاتِ عَلَيْهِ وَمَا الْخَاطِبِ شَلَّكُ النَّولُ وَعَلَم صحبته وان كلالوقائع زلم يبدة زكل ذلك سرالم يشعريه خسلافهم الحان عند السمدع رشجا ساعند مجد على وأستشر المذابة والاعدان وذكراهم نه الامروهذه الحروب مادا مدعل فذه الحالة لاتزداد الدفنا لاولابدس تعمين شخاسرمن جنس القوم لولا يأفا نظروا من تتجدوه وتختماروه لهـ ذا الأمرلكون قائم مقام- في يتعين من طرف الدرلة من يتماز فقال الجديم الرأي ماتراها فاشار الي مجمد على ذخلهر التمنع وقال أنالا أصلح لذلا وإست من الوزرا ولامن الامرا ولامن أكابر الدولة فقالواجيما قد اخرتم نالم لذلك برأى الجيم والكافة والعيم فرضاأهل البلاد وفي الحال أحضروا فروة والبسوهاله وبارك والهوه : وموجه روا بخلم خور شمدا جدياتا .

مشة اه

من الولاية واقامة المذكور في النداية حتى بأني المتولى أو يأتي له تقرير بالولاية وفودي في المدينسة بعزل الماشا واقامة محدعلي في النماية الى ان كان ماهومسطورة مل ذلك في على فلما ولغ المترجم ذلك وكان بعرا للمزة ويراسل السمدعرمكرم والمشاج فانقبض خاطره ورجع الى التحسيرة وأراددمنهو رفامتنع علمه أهلها وحاربوه وحاربهم ولمرال منهم غرضا والسميدعم يقويهم وعدهم ويرسل اليهم الباو ودوغيره من الأحتياجات وظهر للمترجم تلاعب السيدهر كرم معه وكانه كان يقو يه على نفسه فقيض على السفير الذي كان ينهما وحيسه وضربه وأراد قنله غرأطاقه غمعاد الى برالجيزة وسكنت الفتنة واستقرالا مر لمحد مدعلي باشا وحضر قبطان اشاالى ساحل أبي قدرو وصل سلحداره الى مصر وأنزل أجدما شاالخلوع عن الولاية من القلعة الى بولاق السافر ومنع محد على من الذهاب والجي الى المصريين وأوقف أشخاصا براو جورا برصدون من يأتى من قباء مأ ويذهب اليهم بشي من مناع وملبوس وسلاح وغير ذاك ومن عثروا علمه بذي قبضواعلمه وأخذوا مامعه وعاقموه فامننع الماعة والمتسمون وغيرهم من الذهاب الهدم بشيء مطلقا فضاف خناق المترجم فاحتال بأن أرسل محد كتغدا ميطلب الصلم معالياتا فانسراذلك وفرح واعتقد دصدة ذلك وأنعءلي الكفدا وعي هدية حلسلة لفدومهمن بس وفراوي وأسلمة وخمام ونقودوغبرذ لكوعندهاقضي الكتخدا أشغالهمن مطلوبات ومه واحساجانه له ولاتماء مه وأهرائه و وسق مراكب وذهب بهاجها رامن غيران له أحدد وذهب صبته السلمدار وموسى البار ودي نم عاد الكتخدا ثمانيا وصبته لمدار وموسى المارودى وذكروا اله بطلب كشوفية الفيوم وبني سويف والجيزة والجعيرة تتبن بالدمن الغرسة والمنوف ةوالدقهلمة يستغل فائظهاو يجعل أقامته بالجبزة ويكون الطاعمة فلمرض الباشايذلك وقال نناصالحناياتي الامراء وأعطيناهم من حدود جربا بالنهروط التي شرطنا هاعايه-م وهوداخل في ضمنهم فرجع مجـد كف**ندا له**ما لجواب بعـ مـ ارقضي أشفاله واحتساجاته ولوازمه من أمتعة وخمام وسروج وغيرذلك وتمت حملته وقضي أغراضه وذهب الى الفيوم وتحارب جندممع جندياسين يال وانخدنال فيهايا سين بيك شمعاد بن من الالني بجند دكتم بعد دم ورالي برالجيزة وخرج مجدعلي باشالهاربته بنفه فبكانت له الغلبية وقتل في هذه الواقعة على كانتف الذي كارتز قرج بزوجة حسن ساني الجداوي وهي بنت حسن بيك شدنن رآ والاخصام متعملا فظنوه الباشا فاحاطوايه وأخسذوه أسمراخ فناوه ورجع الباشاالى برمصر واجتهدفى تشهيل يجريدة أخوى وكل ذلك معطول المدى وف أننا وَذَلَكُ ) مَاتَ بِشَــ مِنْ بِـ كَ المُمرُ وَفَ بِالْآلِنِي الصَّفِيرِ مُبطُّونًا بِنَاحِيسَةً قبَّ لِي ثم ان المتوجم حرج من النسوم في أو تل الهرم من السينة المد كورة وكان حسن باشاطاه رينا حسة جزيرة الهوا وعن معه من العسا كرف كانت بينهما واقعة عظيمة المرزم فيها حسن بإشاالي الرقق وأدركه أخوه عابدين بيك فاقام معده بالرفق كانقدم وحضر الالني الى براجيزة وانباية وخرجت اليهم اسكرفكانت ينهموافعة بدوق الغنم ظهرعليهم فيهاأ يشائم سارمصرا وعدىمن عسكره وجنده جدلة الى السبكمة فاخذوا منهاما أخدذوه وعاد واالى أستاذهم بالطرانة ثمانه أتقال احلاالى البحيرة وحرب دمنه ورومحاصرتها وكانواة وحسنوهاغاية العصمين فلم

بقدرعليهافعادالى فاحيسة وردان تجرجع الىحوش ابن عيسى لانه بلغه وصول مراكب وبهاأمن سك تابعه وعدةعسا كرمن النظام آلجديد وأشضاص من الانسكليزلانه كانمع ماهو فمدمن التنقلات والحروب راسل الدواة والانسكابز وأرسل بالخصوص أمين بيك الى الانسكابر نسعوامع الدولة عساعدته وحضروا اليه وطاويه فعمل لهم بحوش ابن عيسي شنكاوأ رسلهم مأمدى سدك الى الاص اوالقيلس فلبلغ عددعلى باشاذلك واسبل الاص اوالقيلس وداهنهم وأرسل لهماله دايافراجت أموره عليهم معمافي صدو رهم من الغل للمترجم (وفي) اثر ذلا حضر قمطان باشالي الاسكندرية ووردت السيعاة يخبرو روده وان بعد مواصل موسى باشا والماعلي مصر وبالعمقوعن المصر يبن وكان من خبرهمذه القضمة والسبب في مركة القيطان أرساليات الالني الانكايز ومخاطب الانكايز الدولة ووزيرها المسمى محسد باشا السلمدار وأمسله بملوك السلطان مصطني ولايخق المسل الي الحنسمة فأتفق أنه اختلي بسلمان أغاتا بعصالح مال الوكالاي كان بوسف بأشا الوزير قلده سلحدادا وأرسله الى اسسلامبول وسأله عن المصرين هل بق منهم غسيرالالني فقال له جيع الرؤسام موجودون وعددهمة وهموهمالكهم يلغون ألذبن وزيادة فةال انى أرى تمليكهم ورجوعهم على شروط نشترطهاعليهمأ ولىمن تمادى العداوة سنهمو بنهذا الذىظهرمن العكروهور جلجاهل متصل وهم لايسهل بم ماجلاؤهم عن أوطائم موأولادهم وسادتهم التي ورقوها عن أسلافهم فبتمادى الحال والحروب ينهسم وينه واحتياج النريق مالىجع المساكر وكثرة النفقات والعلائف والمصاريف فيجمعونهامن أى وجده كأن ويؤدى ذلك الى خراب الاقليم فالاولى والمناسب صرف هذا المتغلب واخراجه ويوامة خسلافه فعادأ يان في ذلك فقال له سلمان لارأى مىف ذلك وخاف ان يكون كلامه له ماطن خلاف الظاهر وأدرك منه ذلك فحلف له عند ذاك الوزيران كلامه وخطامه له على ظاهره وحقيقة عبدلكن لابدمن مصلحة للغز نسبة الدامية فقاله سلمان أغااذا كان كذان ايعنواالي الالغ باحضار نضدداه محدأ غالانه دج ليصلح للمغاطبة لمشال ذلك فضعل وحضرا لمذكورني أقرب وقت وتمعوا الامرعلي مصلحة ألف وخسمائة كدم كفلهامحد كغداالمذكور بدفعهالقيطان بأشا عندوصوله يدسليمان أغاللذ كوروكفالت أيضا لهمد كغدا بعداغام الشروط التى قررها في غدومه ومن جلتها اطلاق سع المعاليك وشرائهم وجلب الجلابين لهم الىمصر كعادتهم فأغهم كأنو امنعوا ذلائمن نحوثلات سنوات وغيرذلك وسافر كلمن سلمان اغاالو كمل ومحدد كتعدابسية قبودان باشاحتي طلعواعلى ثغرسكندر ية فركنا صحيبة سلمد ارالتبودان فتلاقوا مع المترجم بالتعرة وأعلوه بماحسل فامتلا فرحاوسرورا وقال اسلمان أغااذه حالى اخواتنا بقبلي وأعرض على سم الاصرولا يحنى أشاالا كن ثلاثة فرق كيم ناابر اهيم بيك وجاءته والمرادبة وكيعرهم هناك عثمان يدك البرديدي وأناوأتهاى فمكون ماعص كل طاثنة خسمائة كسر فاذا استلنعتهم الالف كيس ورجعت الى سلتك الخسمالة كيس فركب المذكور وذهب اليهم واجتعبهم وأخبرهم بمورة الواقع وطلب منهم ذات القد رفقال البرديسي ميث ان الالتي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرا نات ويراسلههم ويتم أغراضه منهسم

ويولى الوزوا ويعزله معراده ويتعبز قبودان بإشافي حاجتسه فهو يقوم يدفع المبلغ بقيامه لانه صارالا تن هوا ا كبسير و نحن الجسع أتباع له وطوا تف خلف مهافيد موالد فاوكب منا براهيم ببدك وعثمان ببدلاحسن وخلآفه فقدل للممانأغاهوعلى كلحال واحد ممنيكم وأخوكم ثمانه اختلى مع ابراهم يك الكبعر وتكاممه فقال ابراهم يكأناأ رضي بدخولي أى بيت كان وأعيش ما بق من عرى مع عمالي وأولادي تحت امارة أي من كان من عشيم تنا ولى من هذا الشتات الذي نعن فده والكن كمف أفعل في الرفيق المخالف وهذا الذي حصل الماكله بسواتد بعره وفحسه وعشت أناوم ادبيك المدة الطويلة بمدموت أستاذنا وأناأ تغاضي عن أفعاله وأفعال أتباعمه وأسامحهم في زلاتهم كل ذلك حد ذراو خوفا من وقوع الشر والقتل والعداوة الى أن مات وخلف هؤلا الجاعة الجانين وترأس البرديسي عليهم مع غياب أخسه الالتي وداخله الغروروركن الى أبنا وجنسة وصادقه سمواغتربهم وقطع رجه وفعل الالؤ الذى وخشدائه وأخوه مافعه لولايه بمعلقه عناصم أولاو آخر اومازال سلمان أغا يتفاوض معهم فىذلك أماما الى ان اتفق مع ابراهيم يلك على دفع اصف المصلحة ويقوم المترجم بالنصف النباني ققال ساوني القدرادهبيه وأخسيره بماحصل فقالواحتي ترجع المده وتعله ونطمت خاطره على ذلك لئلا يقمضه غريط البنابغ بره فلمارجع السه وأخبره بماد اربينهم قال ماقولهم انى أكون أميراعلم مفلا الايتصور ولايصح أنى أتعاظم على مشلو الدي ابراهيم يلا وعمان يلاحسن ولاعلى من هوفي طبقتي من خنداشين على انهدفالايهمهم ولاينقص مقدارهم ان يكون المتأمر عليهم واحسدامنهم ومن جنسهم وذلل أمر لم يخطرلي بالوأردى بأدنيمن ذلك ويأخه ذواعلى عهددا بماأ شرطه على نفسي أشااذا عهدناالي أوطاتنا انلاأداخلهم فينئ ولاأقار شهدم فيأمروان يكون كبيرنا والدناابراهيم يبلاعلي عادته ويسمموالى اقامتي الجسرة ولاأعارضهم فيشئ وأقنع الرادى الذي كان يدى سابقا فانه يكنيني وان اعتقدوا غدري لهم في المستقبل بسبب ما قما ومعي من قتلهم حسين بيك البعي وتعصبهم موصهم على قدلي واعدامي أنا وأشاعي فبعض ما نحن فسه الأسن أنساني ذلك كله فانحدين سيك المذكور مملوكي وليس هوأبي ولا المي من صلى وانمياهو مملوكي اشتريته بالدراهم وأشترى غبره ومملوكي مملوكهم وقدقتل لى عدة أمرا وممالمك في الحروب فأورضه من جلتهم ولا يصيني و يصيهم الاماقدره الله علمناوعلى ان الذى فعلوم بي الم الابوذنب والابرم حصل في في حقهم بل كاجمعا اخوانا ونذكروا اشار في عليهم المابقة في الالتحاوالي الانسكليز ولدمو على محالة في بعد دالذي وقع لهم ورجعوا الى ثم أجع رأيهم الى سنرى الى بلاد الانكابر فامتنك ذلك وتعبشه ف المشاق وخاطسوت بنفسي وساف رتالى بلاد الانكلتره وقاست أهوال العارسنة وأشهرا كل ذلك لاحسل واحتى وراحتم وحصل ماحصل في غماني و دخلوا مصرمن غبرقماس و بنواقه و رهم على غيراماس واطمأنوا الىعدرهم وتعاونوا بهءلى هلاك صديقهم وبعدأن قضي غرضه منهم غدرهم وأحاطبهم وأخرجهممن البلدة وأهام وشردهم واحتال عليهم فانيا يوم قطع الخليج فواجت سلته على مأيدًا وأوسلت اليم فنعصتم فاستغشوني وخالة وني ودخل الكنومهم البلد

والمحصروا فيأزقتها وجوىعليهماجوىمن القتل الشندع والامراالفظدم ولمينجالامن يخلف منهم أوذهب من غيرالعاريق ثمانه الاكن أيضايرا سأهمو يداهنهم ويهاديهم ويصالحهم وينبطهم عمافيه النعاح لهم وماأظن ان الغفلة استحكمت فيهم الى هذا الحدفارجع اليهسم وذكرهم بمباسب في لهم من الوقائع فلعلهم يتتهوا من بكرته بسم ويرسلوا معك الثلثين أوالنصف الذى سميربه والدناأ براهيم يبث وهذا القدرايس فعه كبيرمشقه فانهم اذاوزعوا على كل أمبرعشرة آكياس وعلى كل كاشف خسة أكياس وكل جندى أو نماوك كيساوا حددا اجتمع الملغو زمادة وأناأ فعل مثل ذائمع قومى والجسدتله ليسواهم ولاتحن مفالىس ونمرة المالقضاء مصالح الدنيا ومانحن فيسه الاتن منأهه مالمصالح وقل لهسم البدارة بسك فوات المفرصة والخصر لسربغافل ولامه ملوالعثمانيون عبيدالدره موالدينار فلمافر غمن كلامه ودعه سلمان أغا ورجده الى قبلى فوجد دالجاعة أصروا على عدم دفع شئ ورجع ابراهد يمريك أيضاالى قولهدم ورأيهم ولماألق الهم سلميان أغاالعبارات التي فالهاصاحهم وانه بكون تحت أمرهـ به ونهيهم و برضي بأدني المعباش معهم و يسكن الخبزة إلى آخر ما قال قالواهدذا والله كله كلام لاأصلله ولاينسي ثأره ومافعلناه في حقه وحق أتساعه ولواعترل عناوسكن قلعة الجبلفهوالالني لذى شاع ذكره فى لا آخاق ولانحاط الدولة غـمره وقدكنا في غيبته لا أطبق عنه ريّا من عناريّت و كيف كون هو وعناريّته الجسع ومن ذشته خلافهم وذاخلهم الحقدو زادفي وساومهم الشيطان فذال لههم سلمان أغا أقضو اشغلكم في هدا المن حتى تفعلى عند كم الاعددا والاغراب تم اقتلوه بعد ذلك وتدنر يحوامنه فقالوا هيهات بعددان يظهرعلمنافانه يفتلنا واحدا يعدواحد ويحرجنا الى الملاد ثمرسل يقتلها وهو بعسدالمكرفلانأمن السمعطاة وغرهم الخصم بتمويهاته وأرسل اليهم هدايا وخدولا وسروجا وأقشة هدذاورسل القبود ان ثذهب وتأتى المخاطبات والمرضعالات حستي تمموا الام كاتقدم (وفي أثنا مذلك) منتظر القبود انجوابا كافيا وسلم دارممةم أيضاعند المترجم والمتوجم بشاغل الشبودان بالهدداما والاغنام والذخع تمن الارز والفلال والسمن لوغيردات الحأن رجع اليه سليمان أغابخني حنين محز ونامهموما منصراهم اوقع فه من الورطة . كي رف المال مع الشودان و وزير الدولة وكيف يكون جوابه للمد كور والقبودان جعمل فى الابرة خيطين أيتسع الاروج فالماوصل الديه سليمان أغاوأ خيره ان الجاعسة القبلسن لاواحة عندههم وامتنع وامنا الدفع ومن الحضو دوان المترجم يتوم بدفع المقدرالذي بقدرعلسه والذي يتى ويتصمع علسه يتوم بدفعه فاغتاظ النسودان وقال أنت نضعك على ذقني وذقن وزير الدولة وقد تصركاه مده الحركة على ظن ان الجاعبة على قلب رجل واحدواذا حصلمن المبالك للبلدة عصبان ومخالفة ولهيكن فيهم مكافأة لمقاومته ساعد باهم جيش من النظام الجليد وغريره وحيث الهممتنافر ون ومتماسدون ومتساغضون فلاخع فهم وصاحب لأهددا لايكني في المقاومة وحدده و يحتاج الى كثم المعاونة وهي لاتسكون الابكثمة المصاريف و ولمساتله لسلمسان أغا الغيظ والتغسيرمن القيودان شاف على نفسسه ان يبطش به وعرف مند ان المانع في من ذلك غياب السطندار عند المترجم لانه قال فه وأين

تولیجنی حنین هومندل بیضرب لنبسهٔ ای دجسع خاکبا

سلداري فالهوءند دالالغ بالصرة فقال اذهب فأتني به واحضر صحبته وكان موسى ماشيا المتولى قدحضرأ بضافاصدق سلمان أغابة ولهذلك وخلاصهمن بين يديه فركف الوقت وخرجمن الاسكندرية فاهوالاأن بعدعنها مقدار غاوة الأوالسلمدار فادمالي سكندرية فسأله الىأين يذهب فشال ان مخدومك أرسلني في شغل وها أنارا جع البكم وذهب عند المترجم ولمرجع (وفي أثنا هذه الايام) كان المترجم يحارب دمنه وروبعث المدم يحد على ماشها التحر مدة أأعظمة التي ذل فيهاجه المحمده وفيها جدع عساكر الدلاة وطاهر ماشاومن من عساك الارنودوالاتراك وعسكرا الغارية فحاربهم وكسرهم وهزمهم شرهزيمة حتى القوا بأنفسهم فى المحرور حموا فى أسواحال فلوتج اسر المترجم وشعهم لهرب الباقون من الملدة وخر حواجهاعلي وحوههم منشدة ماداخلهم من الرعب ولكن لمرداقه ذلك ولم يحسم واللغروج علمه بعدد ذلك • ولما تُحت عنه عشيرته ولم يلمو ادعوته وأتلفوا هــة وسافر القبودان وموسى باشاص تغرسكندر به على الصورة المذكورة استأنف الترجم أمرا آخرو راسه ل الانه كليز يلقس منهم ألمهاء بدة وان يرسلواله طائفة من جنودهم لمتوى بورم على محاربة المصم كما القس منهم في العام الماضي قاعته ذرواله بأنهام لرمع العنم أنى وايس في قانون الممالك اذا كانوا صلحا ان يتعدوا على ا، تتصادقين معهم وجهون نحوها عساكرا لاباذن منهرمأ وبالغماس المساعدة فيأمرمهم فغاية مالكون المكالمة والترجى ففعلوا وحصل ماتقدمذ كره ولم يتم الامر فلاخاطم مبعدالذى حرى صادف ذلك وقوع الغرة سنهم وبين العثماني فارسلوا الى المترجم يوعدوما نفاذستة آلاف لمساعدته فأقام بالمحمرة ينتظر حضورهم نحوثلاثه شهور وكان ذلك أوان القيظولدس ثمزرع ولانسات فضافت على جموشهم الناحسة وقسدطال انتظاره للاذ كلغ فتشكى العربان المجمّدون علمه وغرهم اشددتماهم فسمه من الجهدوفي كلحن بوعدهم مالضرح ومقولاهم اصبروالم يتقالاا لقلمل فلماشتدبهم الجهداجقعوا المعوقالواله اماأن تنتقل نا الى احدة قدلى فان أرض الله واسعة واما أن تأذن لنا في الرحدل في طلب القوت في اوسعه الاالرحسل مكطوما مفهورا من معاندة الدهر في الوغ الما ترب الاول مجهي القودان وموسى باشاء للى هدذه الهيئة والصورة ورجوعهم على غسيرطائل الثاني عدم ملكه دمنهور وكان فصده ان يجعلها معقلاو يقيم جاحتى تأتيه المجدة الثالث تأخر بجير والمحدة عَي قَطُوا وَاصْفَارُ وَا الْمُ الرَّحِيلُ الرَّابِعُ وَهُوا عَظْمُهَا مُحَاشِّهُ اخْوَانُهُ وَعَشْفُرتُهُ وَخُذُلانُهُمْ له وامتناعهم عن الأنفء ام المه فارتحل من الديرة بجيوشه ومن يصعبه من الدريان حتى وصلالي الاخصاص فنادى محمدعلي بإشاعلي العسا كربالخروج ولايتأخرمنهم واحد فحرجوا أفو اجاليلا ونهاراحتي ومسلوا الىساحل بولاق وعددوا الى يرانيابة وجيشو ابظاهرها وقد ــل المترجـــم الى كفرحــــــيم يوم الثلاثا والممن عشر القعدة وانتشرت جموشــمالير رى ناحسة اثباية والجعزة وركب الباشا وأمسناف العدا كرو وتقواعلى ظهرخوالهم واصطفت الرجالة بينادقه موأ الحتهم ومرا لترجم في هيئة عظية هاثلة وجيوش تسد الفضاء وهممر سون طوابع ومعهم طبول وصبته قبائل العرب من أولادعلى وألهنادى وعران

الشرقافي كمكمة زائدة والماشاوالعسكر وقوف يظر ونالههمن بعسدوهو يتجه ومقول هذاطهمازالزمان والاايش يكون غريقول للدلاة واغلمالة تقدموا وحاربواوأنا أعطمكم كذا وكذامن المال ويذكرلهم مقادر عظمية وبرغم به فإيتعاسرواعلي الاقدام وصار والاهتين ومتعلين ويتناجون فعادتهم ويتشاورون في تقدمهم وتأخرهم وقد أصابوه وأعينهم ولمرزل سائراحتي وصل الي قريب فناطر شيرامنت فنزل على علوة هذاك وجلس عليها وزاديه الهاجس والقهر ونظهراليحهية مصروقال بامصرا نظرمي اليأولادك وهم حولك مشتتن متباعدين مشردين واستوطنك أجلاف الاتراك والهود وأراذل الاونؤد وصاروا يقيضون خراجك وبيحاربون أولادك ويقاتلون أبطالك ويقاومون فرسانك ويهدمون دورك ويسكنون تصورك ويفسقون وادانك وحورك ويعامسون بهعتك وفورك ولمرزل رددهذا المكلام وأمثالا وقد تحرك به خلط دموى وفي الحال تقا بأدما وقال قضى الامن وخامت مصر لهده دعلي وماغم ن ينازعه و يغالبه وجرى حكمه على المماليك المصرية فيأ أظنّ أن تقوم الهم راية بعد الدؤم عمانه أحضراً مراهم وأص عليه مشاهين -ك وأوصاه بخشداشينه وأوصاهمه وان يحرصواءلي دوام الالفة منهم وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل وان يحدثروا من مخادعة عدروهم وأوصاهم انه اذامات يحملوه الى وادىالهنسا وبدفنوه بجوارقهو والشهدا فبات في تلك الله وهي امله الاربعاء تاسع عشر ذى القعدة فلامات غساوه وكفنوه وصلوا عليه وجلوه على بعيروأ رساوه الى الهذب او دفنوه هناك بحوارال مداه وانقضي فحيه فسحان من لهسرمدية المقاه وفي الحال حضر المشرالي مجدعلي بإشاو بشمره بموت المترجم فلم يصدقه واستغرب ذلك وحبس البدوى الدى أتأه بالبشارة أربعة أمام وذلك لانأ شاعه كانوا كقواأ مرموته ولمهذيعوه في عرضه والذي أشاع اللبروا في الشارة رفيق البدوي الذي حله على بعيرمولما ثنت مو ته عند الماشا امتلا "فرحاوسر وراو كذلك خ صته ورفعوارؤهم وأحضر ذلك المشهر فالبسه فروةسمو رواعطاءمالا وأحره أزبرك ستلك الخلعة ويشقيها منوسط المدينة ليراهأ هل الهلدة وثباع ذلك الخبرقي الناس من وقت حضور المبشر وهم مكذبون ذلك الخعرو يقولون هدا امن حلة تتحدلاته غاله لماسافرا لي بلاد الانسكليز له يعبله بسفره أحسد ولم يظهر سفره الابعد مضي أشهر فلذائر أمر الماشاذات المشرأن يركب بالخلعة وعزبها منوسط المدينة ومعزذلك استمز وافي شكهم نحوشهر ينحتي قويت عندهم القرائن بماحمسل ومدذلك فانه الآمات زنرقت قدما ثل العربان التي كأنت متعمعة -وبعضهم أرسل يطلب أمانامن الباشا وغبرذات بماتفدمذ كره وخبره في ضمن ما نقدم وكان محد على باشا يقول مادام هذا الالني موجود الايه نالى عيش ومنالى أ داوه و منال بهاوا ين يلعبان على الحبال لكن هوفى وجليده قبقاب فلماأ تاه المبشر عونه قال بعدان تحقق دلا الات طابت لى مصروماعدت أحسب لغيره حساما (وكان المترجم) أمع اجله لامهيبا محتشمام دبرا بعيد النكرف عواقب الامور صميم الفراسة اذا نظرف صنة انسان عرف حاله وأخلاقه بمبردالنظراليه قوى السكية صعب المراس عظيم الباس ذاغيرة حق على من ينقى اليه وغسب الحطرفه يعبطوالهسمة فى كلشى حق ان التعاد الذين يعاملهم فى المستروات

لايساومهم ولايفاصلهم فأغانها بليكتبون الاغان بأنفسهم كايحبون وريدون فيلواخ وبأخدذها الكاتب ليمرضها عليسه فيمضى عليما ولاينظرفيها ويرى أن النظرفى مشدل ذلك أوالمحاققة فيهعمب ونقص يحلىالامرية ولاتمضى السنة الاوالجسع قدامتوفوا حقوقهم ويستأنفوا احساجات العام الجديد ولذائراج حال المعاملين لهروا جاعظها لكثرة رجيههم عليه ومكاسبهم ومع ذلك يواسبهم في جاله أحبابه والمنتسد مين اليه بارسال الغلال بلؤنة سوتهم وعماله مركساوي العدو منتصر لاساعه ولمن انتمي المسه ويحب الهمرفعة القدرعن غيرهم معأنه اذاحصل من أحدمنهم هذوة تخل بالمرو العنفه وزجره فترى كشافه ومماليكه معشدة مراسهم وقوة نفوسهم وصعوبتهم يحافونه خوفاشديدا ويهابون خطابه ومن عسام، ومناقبه التي انفرده اعن غيره امتشال جسع قبائل العربان الكائنين بالقطر المصرى لامره وأسطيرهم وطاءته مله لايخااغونه فيشئ وكاناهمهم سسماسة غريبة ومعرفة بأحوالهم وطدائمهم فكأنماه ومراى فبهم أوابن خلدفتهم أوصاحب رسالتهم بقومون ويقعدون لامر ممع أنه يصادرهم في أموا الهدم وجالهم ومواشيهم و يحبسهم و يطلقهم و يقتل منهم ومع ذلك لاينفر ونامنه وقدتزوج كشيرامز بناتهم فالتي تعجبه يبقيهاحتى يقضى وطرمعهاوالتي لانوافق مزاجه يسرحها الى أهله اولم يتى في عصمته غيروا حدة وهي التي أعبته فات عنها فل باغ العرب موته اجتمعت بنات العرب وصرن يندبنه بكالام عسب تناقلته أرياب المغانى يغنون مع على آلات اللهو المطربة و ركموا علمه أدوارا وقو افي وغير ذلك والعصم مدرجه اقله اله كن في دوانهم السابقة و ينزل في كل سنة الى شرقمة بلديس و يتحكم في عو مانها و يسومهم سوالهذاب لقبض عليهم وضعهم في الزناجير ويتعاون على البعض منهم بالبعض الالخر و باخذمنهم الاموال والحدول والاباعر والاغنام وينرض عليهم الفرض الزائدة ويمنعهم من الاسلط على فلاحى البلاد ثم اله لمارجه عن بلاد الانكليز وتعصب علسه البرديسي والمسكروأ حاطوابه مزكل جانب فاختني منهم وهرب الى الوادى عندعشيبة البدوى فاتواه وأخفاه وكحتمأص والبرديسي ومن معه يالغون في الفحص والتقنيش وبذل الاموال والرغائب لمن يدل علمه أو يانى به فلإيطم هوافي شئ من ذلك ولم يفشو اسره وقيد والالطرق الوصلة له أنفارامنه معرس الطريق من طارق القعلى حين غفلة وهذامن العائد حتى كان كنسيرمن الناس يقولون اله يسعرهم أومعهم يسضره مبه فلامات تفرق الجسعول يجمعوا على احديهد ودهبوا الى أما كنهم وبعضهم طلب من الباشا الامان وأمام السكه وأتماعه فلم بفطوا بعده وذهبوا لحالام الالقلمن فوجدوا طباعهم متنافرة عنهم ولم يحصل بنهسم التنام واصنا كدوالفريقيزمن الاتخوفا نعزلواعنهم الىأنجرى ماجرى منصلهم مع الباشا وأوقع بهرم ماسيتلي علم لا بعد الثا الله تعالى وبعد وت المترجم بنعو الا وبعدين بومآ وصلت نحيدة الانكابرالي ثغرالا كندرية وطلعوا اليسه فبالغهم عند ذات موت المذكور فإيسهل بم الرجوع فارساوا وسلهم الى الجاعة المصر يين ظانين أن فيهمأثر الهمة والنفوة يطلبونهم العضو رويساعدهم الانكليزعلى ودهم لمملكتهم وأوطانهم وكان يجدعلى باشا حين ذالا بناحية قبلي يعارجم فطلهم الصلح ممه وأرسل اليهم بعض فقها الازهر

وخادعهم وشطهم فقعدواعن الحركة وجرى ماجرى على طائفة الانكليز كاستلي علىك خبره معليهم يعددُلْ وكان أمر الله مفعولا (وكان المترجم) ولوع ورغبة في مطالعة الكتب خصوصا العاوم الغريسة مذل الجفريات والجغرافيا والاسطر نوميا والاحكام النجومة والمناظرات الفلكمة وماثدل علمه من الحوادث الكويسة ويعرف أيضامو اضع المنازل وأسماءهاوطمائعها والخسة المتحدة وحركات النوابت ومواقعها كلذلك النظر وألمشاهدة والملق على طريقة العرب من غرمطالعة في كاب ولاحضو ردرس وادّا طالع أحد بحضرته في كناب أوأسمعه ناضله مناضله منضلع ونافشه منافشة متطلع وله أيضامه وفة الاشكال الرملمة واستخراجات الضمائر بالقواعد الحرفية وكان له في ذلك اصابات ومنها ما أخبرني به بعض أتباعه انه لماوصل الى تغرسكندر به راجعامن بلاد الانكليزوسم شكالا وتأمل فدله وقطب وجهسه ثمقال انى أرى حادثاني طريقناو رجاأني أفترق منكم وأغب ءنكم محو أرومنن بوما فلذلك أحسأن يحنى أمره ويأتى على -بن غفلة وكان البرديسي قدأ قام النفر رقسانوصلخبرو روده فلاوصل أرسل ذئك الرقب ساعمافي الحال وكانماذ كرناه في سماف النار يخمن غدرهم وقتلهم حدين بيك أبوشاش بالبرالغربى وهروب بشدتك يلامن القصر وارسال العسكرلملا فأة المترجم على حين غفله المقتلوه وهرويه واختفاؤه نم ظهور مواجتماعهم علميه يعيدانقضاه تلك المدفأوقر يسمنها وكأنوجه اللهاذا سمع انسان فمممعرفة عثل هذه الاشهما فأحضره ومارسه فبها فانرأى فمه فالدة أومز مذأ كرمه وواساه وصاحبه وقريه المه وأدناه وكانلهمع جلسائه مباسطة معالحشمة والنرفع عن الهدنيان والمجون وكان غائب اقامته بقصوره آلتي هرهاخارج مصروهو القصرال كمعر عصرالفادعة نجاه المتماس بشاطئ المندا والقصر الاتخرال كائن بالقوب من زاوية الدمرداش والقصر الذي بجيان قنطرة المفرى على الخليج الناصري وكان اذاخر جمن داره ليعن تلك المنصو والاعرس وسط الدينة واذارجع كذلآ فستلعن سبذاك فقال أستحى أن أمر من وسط الاسواق وأهل الجواست والمبادة ينظرون الي وأفرجهه على ننسبي والمترجم أخبار وسيرو وقانع لوسطرت ليكات سعرتمسستقلة خصوصا وقائعه وسماحته ثلاث سنوات وثلاثه أشهرأمام أفام الفرنساوية بالقطر المصرى ورحلته بعسدذلك الى بلاد الانهكليز وغيامه سهاسستة وشهو راوقد تهدذيت أخلاقه بمااطلع عليه منعارة بلادهم وحسر سأسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهمتهم وصنائعهم وعدلهم فيرعتهمم كفرهم بحست لابوجده بهمفقه ولامتحدى ولاذوفاقة ولامحتاج وقدأهدواله هداماو حواهر وآلات فليكمه وأشكال هندسية واسطرلامات وكرات وتغاوات وفعاما اذا تغلر الانسان فعافى الظلسة يرى أعيان الاشكال كايراها فى النور ومنها لخصوص النظرفى الكواكب فبرى بهاا لانسان الكوكب الصغيرعظيم الجرم وحوله عدة كوا كبلاتدرك بالبصرالحديد ومنأنواع الاسلمة الحربية أشياء كنيرة وأهدوالهآلة ستى تشبه العسندوق بداخساه اشكال تمدو رجحركات فسغله رمتهاأصوات معارية على ايغاغ الانغام وضروب الالحان وجانشانات وعلامات لتسديل الانغام بحسب مايشهى السامع الحضيرذال نهبذال جمعه العسكرالذين أرسلهم السه البرديسي لمقتداوه

وطفعوا

وطفة واليمعونه في أسواق الملدة وأغلب متسكسر وتلف وتمدد (وأخبرني) بعض من خرج لملاقاته عنددمنوف العليا أنه لمباطلع البها وقالج سلميان سأن البواب أخلى أه الجسام في تلك اللسلة وكان قد بلغسه كأفة أفعاله بالمنوفسة من العسيف والتبكالمف وكذا باقي اخوانه وأفعالهم بالاقالم فكان مسامرتهم مقه تلك اللملة فى ذكر العدد الة الموجية أعمار البلاد و يقول السليمان بهك في التمشل الانسان الذي كيكون له ماشية بقدّات هو وعماله من لمنها وجمنهاو جينها يلزمه أن رفق بهافى العاف حدتى تدر وتسمن وتنتجله النتاج جخه لاف مااذا هاوأجحفهاوأ تعماوأ شقاهاوأضعفها حتى اذاذبحها لايجد مبالحا ولادهنافقال هدذا دناه و رسناعلمه فقال أن أعطاني الله سد النمصر والامارة في هذا القطر لامندن هذه لو فاتع وأجرى فسه العدل ليكثر خسيره وتعمر بالادهوتر تاح أهله ويكون أحسن ولادايته والكن الاقليم المصرى ادبر له يخت ولاستعدوأ هدله تراهيم مختلفين في الاجناس متنافري منحرفي الطباع فلرعض على هذا البكلام الامقيثة اللهل وساعات من النهارجتي أحاطوامه هارباونجابنفسه وجرىماتقدمذكره من اختفائه وظهوره وانتقاله لحيا الحهة القمامة رجماع الجدوش علمه وحكمت علمه الصورة التي ظهرفيها وحصل له ماحصل (وأخبرني) من اجتمع علمه في الحمرة وسامر وفق الها والان والله يحدل لي أن أقتل نفسي ولكن لاتمون على وقد صرت الا آن واحد دابين ألوف من الاعددا هو هو لاعتومي وعشيرتي فعاولهي ما فعاوا بتجنبونى وعادونى من غدير جرم ولاذنب سدبق منى فى حقهدم وأشقونى وأشقوا أنفسهدم ملكوا البلادلاعدائ وأعدائهم موسعات واجتهدت في مرضاتهم ومصالحتهم والنصيح لهم حمذلك الانفوراوتباعداعني تمهده الجنودورثيسهم الذين ولجوا البلادوذا قوا للمعطوا بعدجوعهم وترفهوا بعدذاهم يجيشون على ويحاربوني و يكمدوني ن هؤلاء العربان المجمّعين على أصانعهم وأسوسهم وأغاضهم موأواضيهم وكذلك بالبكي وككل منهم يطلب مني رباسة وامارة ويظنون بغفلتهمان البلادتحت بيء اظذون أنى مقصرقى حقهم فتارة أعاملهم باللطف ونارة أزجره يبها اهذف فالابين ئر مثل الفريسة والجسع حولي مثل الكلاب الحماع بريدون تمشي وأكلي وليس سدي كنوزقارون فأنفق على هؤلا الجوع منها فمضطرني الحال الى التعدى على عباد الله وأخذ هموأ كلمزارعهمومواشيهمفان قدرالله لحالظ فوعوضت عليهم ذلا ورفقت بمجالهم كانت الاخرى فالله ياطف بناو بهرم ولابذان يترحوا علمناويه ترضو اعن ظلناوجو رنا بة لما يحلبه م بعدمًا (و بالجلة) ف كان آخر من أدركنا من الامراء المصر بعن شهامة مة ونظرا في عواقب الامور وكان وحسدا في نفسه فريدا في أينيا وعسه وعوته لتدولتهم وتفرقت جعمتهم وانكسرت شوكتهم وزادت نفرتهم ومازالوافي سوادبار وذلةوهوانوصفار ولمتقسماله مهدمداية واغترضوا وطودوا اليأقصي البهادفي النهاية وأمايمالك وصناجقه فانهرم تركوانصيمته ونسواوصيته وانضموا الى عدوهم وصادقوه ولم يزلجم حتى فتلهم وأبادهم عن آخوهم كاسيتلى على للخبرد لك أبعبد (وكانت) صدةة المترجم معتدل الفامة أيض اللون مشر بالمجمرة جيل الصورة

٥

مدو واللمية أشـةرالشعر قدوخطه الشيب مليح العينين مقرون الحاجبين معجبا نفسه مترفهاني ومليسه كثيرالفكركتومالا يبيع بسر ولالأعزاحبابه الاأنه لميسعفه الدهر وجنى عليمه بالقهر وخابأمله وانقضى أجله وخانه الزمان وذهب فى خديم كان ومات ولهمن المدمر نحوانلسة والخدين سنة غفرالله ، ومات الامدير عثمان بمك البرديسي المرادى ومهى البرديسي لانه نؤلى كشوفه ترديس بقبدلي فعرف بذلك واشتهر به تقلد الامرية والصحفية فيسمنة عشروماتمن والفوتز قرجينت أحسد كتخداعلى وهي أخت على كانف الشرقية وعدل لهامهما وذلك قبل ان يتقلد الصفقة وسكن دارعلى كفدا كية واشترذ كره وصارمعدود امن جدلة الأمراء ولماقتل عمان بمك العرديسي المرادي بساحه أبوقير ورجع من رجع الى قبالى كان الالني هو المتعين الرياسة على المسرادية فلماسافر الالني الى الادالانه كليزنو منالمترجم بالرياسة على خشد اشينه مع مشاركة بشسةك بيسك الذيءرف بالالئي الصغير فلمحضروا الي مصرفي سنة تمان عشرة بعد خروج محديا شاخس و وقد سلطاهر باشا انضم المه محد على باشاه كان اذذاك سرششمة العساكر ويواخى معيه وصادقه ورمح في مدان غفلته وتحالفا وتعاهد او تعاقداعلى الحسة والمصافاة وعدم خمانة أحدهمالا حروان يكون عدعلى باشاوعا كره الاروام أتماعاله وهو الاميرالمتيوع فانتفيز جأث ولانه كارطائش العقل مقتبل الشبيبة فاغتر بظاهر محدد على باشالانه حيزعل شغله في محدومه مجدياشار بعده طاهر باشادعا الامرا المصر بدوأ دخلهم المامصر والنسب الحابراهيم والكير لكونه رئيس التوم وكبيرهم وعين لابراهم ول خرجاوعاوفة مثل انباعه وسيره واختبره فلرترج سلعته علمه ووحده محرصاعلي دوام التراحم والالفة والحبة وعدم التفاشل في عشرته وابنا وجنسه متمر زامن وقوع مايو جب النقاطع والتنافر في قسلته فلما أيس منه مال عنده والضم الى المترجم واستنفيه واحتوى على عقله وصاحبه وصادقه وصار يختلي معده ويتعاقرهه الشهراب ويدامره ويسايره حتى بأت لهجاني ضهره من الحقد لاخواله وتطلب الانشراد بالرياسة فصار يتتوى عزمه ويزيد في اغراثه ويوعده بالمعاونة والساعدة على اتمام قصده ولم يزلب حتى رسين في ذهن المترجم نعصه وصد قد قد كل ذلا وصلالماهوكامن فانفسه من اهلاك الجدع تم أشارعليه بيناه أبراج حول داره التي سكن جا بالناصنر يةفلىاأتمهاأسكن جاطائنسة منعسا كره كانهم محافظون لمباعساءأن يكون ثمسار معه الى حرب محدياتًا خسر ويدمساط فحار يوه وأبوايه أسمراو حسوه تم فعلوا بالسدعلي التبطان مثل ذلك ثم كاثنة على باشا الطراباسي وقتله وقد تقدم خبرذلك كله وجمعه ينسب فعله المصتربين ولمين الاالايقاع ينهم أحكان وصول الااني عقب ذلك فاوقعوابه وبجنده ماتقدم ذكره وتفاشلوا وتذرقوا ومدجمهم وقلوا ومدالكثرة تمأشارعلي المترجم المصادق المساصم يتقريقا كثرابه عالبانى في النواح والجهات البعض منه الرصد الالني والقبض عليه وعلى جنده والبعض الآ تنولظ إلفلاحين في السلاد ولم يهنى بالمدينة غيرا لترجم وابراهيم يهك الكبيروبعض أمراء فعندذال المطاعجد على الهداكر بطلب علائفه ما لمذكسر فحزوا عنهافأرادالمتوجم الايفرض على فقراءالبلدة فرضة بعدأن استشارا لاخ النصوح وطافت

الكادف المارات والازقة بكترون أسماء الناس ودورهم ففزعوا وصرخوا فوجوه العسكر فقالوا فحن المس لناعند كم ثبئ ولانرضي بذلك وعلائفناعند أمرا تكم ونحن مساعدون اكم فعند ذلك فاموا على ساق وخوجت نساء الحاوات وبأيديه مالدفوف بغنون ويقولون ايش تأخل من تفليسي بابرديسي وصار وايسخطون على الصربين و يترضون عن العدكم وفي الحال أحاطت العسكر بسوت الامرا اولم يشده والبرديسي الا والعسكرالذين أقامهم بالابراج التي بناها حوله ليكونوا لهعزا ومنعمة يضربون عليمه ويحاربونه وتربدون تتلاوأ سلةواءامه فليسع الجسع الاالهروب والفرار وخرجوا خروج الضب من الوجار وذهب المترجم الى الصعمة مذؤما مدحورا مذموما مطرودا وجوزى مجازاة من بنتصر بعددوه و يعول عليه و يقص أجفته مرجليه وكالباحث على حتفه اظلمه والحادع بظفره مارنأنه ولمرزل في هجانج وحروب كاسطرفي السيماق ولم منتصر فى معركة ولم ير ل مصراعلى معاداة أخسه الانفي وجاقدا علسه وعلى اساعه محرصاعلى ذلاته مها قضيه فالقمودان وموسى باشاالى غبرذلك وكان ظالماغشوماطائشاسى الذهبير وقدأوجده للهجل جلاله وجعله سيالزوال عزهم ودولتهم واختلال أمرهم وخراب دورهم وهمك عرادهم ومدائهم وتشميت جعهم ولميزل على خبيه - ي مرض ومات بمنفاوط ودفن عال ومات الامريشنال يال وهوا للقب الالق الصغير وهو مماول محديال الفي الكبير مره وجوله وكملاء نسمه مدة غمامه في الادالانكار وكان قدل ذلك- لحداره وأمن كشافه وعمال كهوجنده بطاعته ومنثال أمره فلماحضر الامراء المصربون في سمة ثمانية عشراقام و بقصر مراد منا الحرز فله عدن السماسة وداخله الفرور وأعب فسه وشمع على نظراته وعلى أعامه الدين هم خدد المون لاست أذه بل وعلى ابر اهم سك الكمع الذي هو عنزلة جده وكان مرادبها الذي هواستاذ استاذ مراعي حدم ويتأدب معهو يقبل يده في مثل الاعباد ويةول هوامه فاوكدن استاذا الترجم كان ذادخل على ابراهيم بمك قبليده ولا يجاس بحضرته الا يعدد أن بأذن له فلم يقتف المنرجم في ذلك اسداد فه بلسل مسلك تتعاظم والتكبرعلي الجيع واستعمل العسف في أموره مع الترفع على الجيع واذاعة لدوا أمرابدونه حله أو - لواشهابدونه عقده فضاف لدلك خنياق الجديم منه وكرهوه وكرهوا استاذه وكان هومنجه أسياب نفورهم من استاذه والمحراف قلوبهم عنه فلمارجع استاذه وظهرمن خندائه وبلغه افعاله مضه وأبعده ولم يرك عشونا عنده حق مات مبطونا في حداة استناذه بناحية وبلى في تلك السنة ، ومات غيره ولا معن لهذكر منل سليمان بيك المعروف إيودياب باحية وبلي أيضا \* ومات أيضا أحديث المعروف بالهنداوي الالني في واقعة المحيلة \* ومات أيضاصالح بيدك الاانى وهوأيضا بمن تأمر فى غياب استاذه وعند حضور استأذه من بلاد الانكلاكان هوم ولما كشوفية الشرقسة وغاثباهاك فارساء المنجر يدة ليقتساوه وكان ميدة شلشلون فوصله الخبر فقرك خمامه وأحاله وأثقاله وهرب واختني فلمأوقعت حادثة الامراصع العدكر وخوجوا من مصرهار بين وظهر الالني من الوادى ذهب السه وأمدمها معسه من الاموال وذهب مع استاذه الى قبلى ولم يزل حقى مات أيضافي هذه السنة وغيرا ولتك

### كشيرلم تعضرنى أسماؤهم ولاوفاتهم

# (ثمدخلت سنة اثنتين وعشريز ومائتين والف)

وكان السيدا المحرم يوم الاربعام فيسهوصل القابجي الديءلي يده التقرير لهمدعلي باشاعلي ولاية مصر وطاع الى يولاق (وفيه) و ردت مكاتبات من الجهذا لقيلية فيها انهم كبسوا على عرضي الانفمة وصعبتهم سلميان سك البؤاب وحاربوهم وهزموهم وخبوا جلاتهم وقطعوا عدة رؤس وهي واصله في ماريق العيروصاد فت هذه الشارة مع نشارة و رود القاصي ولهفعه مل لذلك شمنك وضربت لذلك مدافع كنبرة من القلعة في كل وقت من الاوقات ثلاثة أمام آخرها الجعة ثمانه مضيء دذأمام ولم تحضر الرؤس التي أخبرواعنها واختلفت الروايات في ذلك (وفي يوم الفلا ثمام سابعه) علوا جعمة بييت القاضي حضرها المشايخ والاعيان وذكوروا الهلماوردت لاوامر بتصهين النفو رفارسل الباشا سلميان أغاومه مطائفة من المسكر وأرسل الحأهالى الثغوار والمحافظين عليها مكاتبات بأنهمان كانوايحتاجون الى عداكر فيرسدل لهدم الباشاعداكر زيادة على الدين أرسداهم فأجابوا بان فيهم الكذاية ولا يحتاجون الىءساكر زمادة تأتيهم من مصرفانهم اذاكثرواف البلدتأتي منهم النساد والانساد فعملواه فمالجعمة لاثمات هذا التولونللاص عهدة الباشالثلا يتوجه علمه النوم من السلطمة ويغدب المه النفريط (وفي تاميهه) وردت مكاتبات مع السيعاة من ثغر سكدرية وذلك يوم الخيش وقت العصروفيها الاخبار يورودمرا كف الانه كالمزوء دتهم اثنان وأربهون م كَافَيهم، شهر ون قطعة كارا والباني صفار فطلموا الحاكم والقنصل وتكامو امعهـ. وطلبوا الطالوع الى الثغر فقالوالهم لانمكنكم من الطاوع الابرسوم ساطاني فقالوالم يكن معنا مراسم وانمامج متناها فظة الثغرمن الفرنسيس فانهم ربماطرقوا البلاد على حين غذله وقد أحضرنا محبتنا خدة آلاف من العدكم التيمهم بالابراج المذخط البلدة والقلعة والثيغر فقالوا الهملم يكن معنا اذن وقدأ تتنامر اسيم عنع كلمن وصل عن الطاوع من أى جنس كان فتسالو لايدمن ذلك فاحاان تسمسوالنساقى المتلوع ولرضا والتسليم واحايالتهر والحرب والمهدلة في ود الجواب بأحد الامرين أريعة وعشر ونساعة تم تندمواعلى الممانعة فعست تبوايذات الى مصر فلاوصلت تلك المكاتبات اجتمع كتضدا بالأوحسن بإشاو يونا بادته الخسازندادو طاهر ماشاوالدفتردار والروزنامجي وبافئ أعيانهم وذلك بعددالغروب وتشاور وافحذلك تماجع رأيهم على ارسال الخيريذلك الى محدعلى باشا ويطلبونه للمنسو دهو ومن بعصبته من العساكر وستمدوا لماهوأ ولى وأحق بالاهقام ففعلواذاك وانصرفوا الحمنا زاهم بعد حصةمن اللال وأدساوا تك المكاتبة اليسه في صبروم المعة صعب عبانين وشاع اللير وكترلغط النساس فذال والمانقفت الاربعة وعشر ونساعسة القيجلها الانكليز أجلابهم وبيزأهل الاسكندد يقوهم فبالمعانعة شريواعليسهالتنابروالمدافع العائلة مناليمرفه دمواجاتها والموج المكيع وكفال الاولع الدخاموالسو وفعنسد ذال طلبواالامان فرنعواعهم والمناكم والمسئلال (عليه الاثن كالمنعشر ) وبدنعكات

من رشيد بذلات الخدير على سبيل الاجسال من غيرمه وفق حقيقة الحال بل بالعلم بالم طله واالى النغر ودخلوا البادة وعدم علهم بالمكنفية وتغيب الحال واشتبه الاص (وفيه حضر) قنصل الفرنساوية الحمصروكان بالاسكندرية فلماوردت مراكب الانكليزانية للارشدفا بلفسه طلوعهم الى البرحضر الى مصروذ كرانه يريد السفر الى الشام هو وياقي الفرنساوية القاطنين؛ مر (وفي ليله الهيس سادس عشره) وردت مكانبة من الباشايذ كرفيها انه تحارب معااصر يبزوظهرعابهم وأخذمهم اسبوط وقبض على أنفارمنهم وقتل في المعركة كثعيمن كشافهم وعماليكهم فعملوا فيذلك اليوم شنكاوضربوا مدافع كثيرتمن الفلعة والازبكية ثلاثة أمام فى الاوقات الخسنة آخرها السبت وأشاء واأيضا ان الاسكندرية يمتنعه على الانسكليز وننهم طاعوا الى وأس التين والصى فرج عليهم أهل البلادو المساكر وحاربوهم وأجاوهم عن البرونزلواالى المراكب مهزومين وحرقوا منهم مركبين وانه وصل البهم عبارة العشانيين واانهرنساو يةوحار بوهم فىالصر وأحرقو امرا كبهسم وقناوامهم مقتلة عظيمة ولمييق منهم الاالقلال واسقرالا مرفى هذا نخاط القبلي والصرىء دة أيام ولم يأت من الاسكندر يقسعاة ولاخبر معيم (وفيه)وصل الصكثير من أهالي الفيوم ودخلوا الى مصروهم في أسواحال من الشمات والعرى ممافعل جماسين لل فرجواعلى وجوههم وجاواعن أوطانهم ولمعكنهم الخروج من الادهم حتى اديح لءنهم المذكور بريدا لحضورا لى ناحيــ قمصرعندما باغه خم ورالانكابرالى نغر كندرية (وفي سايع عشره)وصل ياست بياث المذكورالي ناحمة دهشور وأرسل مكاتبة خطابا للسمدعر والقاضي وسعيد أغايذ كرفيها انه لمابلغه وصول الاسكاير أخذته الجمه الاسلامية وحضر وصعيته ستة آلاف من العسكر لبرابط بهما لجيزة أوبقلبوب ويجاهدني ودالالله فكتبواله أجو يةمضمونهاان كانحضوره يقصدا لجهاد فينبغى ان يتقدم بمن معه الى الاسكندرية واذاحمل له النصر تسكون له البيضا والمنقبة والذكه والشهرة الباقمة فانه لافائدة باقامته بالمرة أوقلموب وخصوصا فلدوب البرالشرق حسن الناخرج بعرضه في موك الى الحدة الخلاء قدل ذلك بالم ورجم الى داره آخر رفيبيت بهائم يخرج فالصباح وعسا كره واو ماشه ينتشر ون بتك النواحي يعبثون طنون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق وفى كل يوم يشهون بأنه مسافرالي ةالصه وعمارية الانكليزها ودخيرجي باستنبيك تأخرعن السفر وعملوامشورة فاقتضى رأيم-مانحسن باشابعدي الى البرالفربي يقيم بالجيزة لئلا يأتي ياسه من يمك ويمليكها - ن باشا في وم الاثنيز عشرينه وأ فامبها وأعرض عن السفر الحدجة البصرة (وقيه) وردت الاخبارا اصحصة باخذالا كندرية واستيلا الانكليز على بايوم الهيس المتقدم تاسع الشهر ودخماوها وملكوا الابراج يوم الاحدصبيعة النهار وسكن صارى عسكره بوكالة القنصل وشرطوامع أهالى البلدشر وطامنها أنهسم لابسكنون البيوت فهزاعن أصحابها بلبالمواجرة والتراضي ولاءتهنون المساجسدولا يطلون منها الشسما والاسلامية واعطوا مين أغالما كم أماناعلى نفسه وعلى من معمن العسكر وأذنو الهم بالذهاب الى أى عل أرادوه ومن كالثلدين على الديوان بأخسد نصسفه مالاوالنصف التاتي مؤجلا ومن أراد

السفر في العرمن التعاروغ برهم فليسافر في خفارتهم الى أى جهة أراد ماعدا اسلامبول وأماالغسرب والشام ويؤنس وطسرابلس وفعوها فطاق لسراح لاحرج ذهاماواماماومن شر وطهم التي شرطوهما مع أهمل البالداخ مان احتاجوا الى قوماية أرمال لايكاه ون أهل الاسكندرية بشئ من ذال وان عج كمة الاسلام تدكون مفتوحة تح كم شرائعها ولا يكاة ونأهل الاسلام بقمام دعوى عندالانه كالمزيغير رضاهم والحامات من أي مدرة تكون مقبولة عندالانكار الوجودين في الاسكندرية ويقمون مأمونه رعاله الحاطرأهـــل الاسكندرية ولم يحصر للهم شئ من المكروه من كامل الوحود حتى الفرنساوية والجارك من كل الجهات على مسكل ما ته اثنان واصف وعلى ذلك انتبت الشروط والعدلم أن هذه الطائفة من الانكام ومن أنضم اليهم وعدتهم على ماقدل سنة آلاف لم تأت الى النفر طمعا في أخذمصر بل كانور ودهمومجمهم مساعدة ومعاونة للالق على أخصامه باستدعائه الهم واستتعادمهم قبل تاريحه وسبب تأخرهم مق الجي ملاينهم مرايز العثماني من الصلم فلا بتعدون على عمالك من غبراذنه لمحافظتهم على التوانين فلماوقعت ألغرد منهم ومنه ومتقدم فعندذلك انتهز واالفرصة وأرسه لواهذه العائنية وكان الالغي بأنظر حضورهم المعترة فلما طالءا ... الانتظار وضاقت علمه العمرة ارتحل بحروشه مقملا وقضى لله وته بأقلم المهزة وحضر الانكليز بعددلك الي الإسكندرية فوجدوه قدمات وربه وهم الرجوع فأرسلوا الى ألامرا القملمين يستدعونهم المحكونواه ساعدين الهم على عدوهم و يتولون الهم عما حتناالي بلاد كمناسة دعا الالني لمهاء دنه ومساعدته كم فوجد باالانني قدمات وهوشه ص واحدمنكموأ نترجع فلايكون عندكم تأخيرفي الحضور لقضاءشغا كمم فالكم لايجدون فرصه يعدهد وتنده ون بعد ذلا ان تلكا م فالاصلم مراسلة الانكار تفرق وأيهم وكان عمان بلاحسن منعزلاءتهم وهويدى الورع وعنده جيش كبيرفارسالو المهيستدعونه فندل أنَّامه لِهِ هَاجِرت وجاهـ دت وقاتلت في النه رئساد به والا "ن ختم على والحتيَّ الى لا مرخع والتصريهم على المسلين أنالا أفعل ذلك وعمان بيك يوسف كاربنيا حدة الهو وكان الديث محارب الأبن بناحية أسيوط وهم المرادية والابراهم تدوالاني والتق معهم والكسر وامنه وقتلمنهم أشخاصا فلباو ردعليه خبرالانكليز انفعل لذلائوه اخدله وهم كبيروأ رسل أيهم المشايخ وخلافهم يطلبهم للصطرو كانماستلي علملا قريساوما كان الاما واده الولى جل جلاله من تعسة الانكليز والقمار وأهله الا ريشاء لله (وفيه) وصل مكتوب من مجدعلي اشابطلب مصطفى أغاالو كدل وعلى كأشف الصابونعي ايرسلهم الى الامرام التسالي الراخوا في الذهاب ليكونهم وجدوا تاريخ المكتوب عادى عنمرا الشهر فعلوا الدلاك وبالتحتق خبر الانسكليز (نمورد) منده مكتوب آخريد كرفيده عرمه على الرجوع الى مصرقريد فان العساكر يطالبونه بالعلائف وبأمرهم فيه فصميل ذلك وتنظيمه ليستلوهاء ندحه ولهم عصرويتمهزوالهارية الانكليز (وفي مالتعشرينه)و ردمكت وبمن اهالي دمنهور خطابا الى السيدعر النقيب مضعونه انه لمادخلت المراكب الانسكاير بة الى سكندرية هرب منكأن بهامن العساكروحضروا الدمنهورفعندماشاهددهما لكاشف الكائن بدمنهور

ومن معه من العسكر انز هو الزعاجاشديد اوعزمو اعلى الخروج من دمنهو وفحاطيهم أكابر الناحمة فاثليناهم كمف تتركو فاوثذهموا ولمتر وامناخلا فاوقد كنافهما تقدم من حروب الالفي من أعظم الساعدين لكم فكمف لانساء دالات بعضمنا بعضافى حروب الانكليزفلم يسقعوالقولهم لشدة ماداخلهم من اللوف وعبوات اعهم وأخرج الكاشف أثقاله وجيفانته ومدافعه وتركها وعدى وذهب الى فوقمن ليلته ممأوس فى ثانى يوممن أخذ الاثقال فهذاما حمول أخيرنا كميه وأمانو تابادته الخازند اوالذى مافر لمرب الانتكليزفامه نزل على التلمو بمسة وقعدل ماأمكنه وقدرعلسه بالبلادمن السلب والنهب والجور والكلف والتساويف حتى وصل الى الما وفعة وكذات طاهر ماشا الذى سافر في اثره واستعمل كاشف المعروف الطوجي فرض على الملاد حمالا وخمولاوأ شارا وغ مردلك ومن جلة أفاعملهم الهم يو زءون الاغنام المنهو به على البسلاد ويأزمونم-م بعلفه اوكافها ثم يطلبون أثمَّانم أ مضاءندة بايضاف الحذلك من حق طرق المعنين وأمثال ذلك (وفيوم الجعمة وابع عشهر بسمه ) وردت أخبارم ثغر وشديد كرون بان طائفة من الاسكليز وصلت الى وشمد فصبع روم الدلانا عدى عشرينه ودخياوا الى البلدو كان أهل الدادة ومن معهم العسآ كرمتنم يزومس معدين بالازقة والعطف وطيقان السوت فلاحص لوابداخل البلدة ضر بواعليهم من كل ناحية فا فواماياديهم من الاسلمة وطلبوا الامان فسلم يلتفتوالذلك وقبضو عليهم وذبعوا منهم جلة كشهرة وأسروا الباقين وفرطائفة الى احمة دمنهوروكان كاشفها عندما باغه ماحصل برشمد اطمأن خاطره ورجع الى ناحية ديبي ومحلة الامع وطلع عن معسه الى البرفصارف تلك الشردمة فقدل بعضهم وأخدما بق منهما سرى وأوسلوا السعاة لحمصر بالبشارة فضربوا مدانع وعلواشنكا وخلع كضدا يلاعلى السعاة الواصلين وأسرعت المشهرون من الباع العمالين وهم القواسة الاتراك بالسدى الى وتالاعمان يشرونهم وباخد فون مهدم المتاشيش والخاع وصارا لناس مابين مصدق ومكذب فلاكان وم الاحد م عنمر ينسه أشيسع وصول رؤس الفتلي ومن معهم من الاسرى الى ولاق فهرع الناس الذه بالمذرجة ووصل آلكنيرمنهم لىساحل ولاقاو ركب أيضا كارالعسكر ومعهم طواتذهم للاقتهم فطاعو اجم الى العر وصعبتهم جاعة العسكر المتسفر ينمعهم فالواجم من خار جمصر ودخلوا بهممن إب النصروء قوابهم من وسط المديدة وفيهم فسمال كبيروآخر كبير في السن وهمارا كان على حيارين والبقية مشاذ في وسط العسكم و رؤس القتلى معهم على نبالت وقد تغيرت وأنتنت والمعتما وعدتهم أربعة عشر وأساو الاحسا وخسة وعشرون ولم يزالواساتر يزجم الى بركة الازبكية وضربواء فدوصواهم شدكاومدا فع وطلعو ابالاحساء مع ف الهم الى القلعة (وفيه) نبه السيدع والنات بعلى النياس وأمرهم بعمل السلاح والتاهب للبهادف الانكار حتى بجاوري الازهروا مرهم بترك حضورالدر وسوكذلك أمي المشايخ المدرسين بقرك القاء الدروس (وفيه)وصل عابدين بدك وعربيك وأحدا عالاط أوعلى من ناحب ة قبلي وأشه يعرصول الباشابعديومين (وفي يوم الاثنين) وصل أيضاجه من الرؤس والاسرى الى و أ ف فعلموا برسم على ألرسم المذ كور وعدتهم ما تقدأ س واحدى

وعشرون رأسا وثلاثة عشرأسمرا وفيهم جوحى وماتأحسدهم على يولاق فقطعو ارأسسه و رشةوهامع الرؤس وشقو ابهم من وسط المدينة آخر النهار (وفي يوم الثلاثا) حصات جعمية ست القاض وحضر حسسن ماشاوهم سيك والدفتردار وكضدا بمك و السيدهم المقه والشيخ الشرقاوى والشيخ الامعروباقي المشابئ فشكلموا في شأن سادقة الانكليزوالاستعداد ربع وقدالهم وطردهم فأنعم أعدا الدين والله وقدصار واأيضا اخصاما لاساطان فعدعلي لمن دفعهم و يجب أيضان حصر ون الفاس و المسكوعل حل الالفة و الشفقة و الاتحاد وانتمتنع العسا كرعن التعرض للناس بالايذاء كإهوشأنهمو ان يساعدوا يعضهم بعضاعلي دفع العدونم نشاو روافي قعص من المدين فوحفر خنادق فقال بعضهم ان الاسكام لا مأنون الأمن العرالفرى والنيسل حاجز بيزالفرية سيزوان القرنساوية كانوا أعلى إمر المروب والموم لمحفروا الاالخلف المتصلمن الباب الحديد الى البرف البغي الاعتناء صلاحه ولولم يكر كوضعهموا تفانوم اذلاعكن فعل ذلك واتفة واعلى ذلك (وفيه) حضر مكتوب من نغر رشيد امضامعلى سلاحا كمرشسدوأ حدسك المعر وفسونادارتهمؤرخ بسوم الجعةرا كرون فيه أن الاسكلير لماحضر واللي وشدوحصل لهم ماحصل من أختل مزحصل لباقيهم غمظ عظيم وهمشارعون في الاستعداد للمودوالص ربة والقصدأن تسعفونا وغدونامارسال الرجال والمحاربين والاسلمة ربخصاء بسرعة وعملة والا فلالوم علمتنا بعدذلك وقدأخيرنا كمروءرفن كمبذلك فارسلوا في ذلك الموم عدةمن المق تلمز وكتمو امكائسات الحالم للاوالهربان الكائنين ببلاد الصيرةيدءونهم للمعاربة والجماهدة وكذلات أوساؤافي الفي يوم عدة من العسكر (وفي يوم المار بعاه ناسع عشرينه) وك السيدعم النقس والقانني والاعسان المنتسدمذ كرهم ونزلوا الي ناحدة بولاق الترتيب أمراخندق المذكوروصعيتهم قنصل الفرنساوية وهوالذي أثارعليه بذلت ومصمتهم المع المكثيرمن الغاس والاتباع والكل بالاسلمة (وفيه) وصل المشايخ الثلاثة المذين كانوا آهدوالاجرا الصطريد الباشا والامراه التبالى وذهبوا الىدوره، وكانتمن خيرهم أنه ما ماوملوا الى المشائرا المدة ملوى استأذنوه في الدهاب فيما أنو السيده من المعي في العط في ستهلهم وتركهم بالحبةماوي واستعدوذهب المأسوط وأودع الجباعة بمنذلوط وتلاقي مع الامراء وحاربهم وظهرعليهم وقتلمن الاصافى تلائد المعر كدسليمان بدل المرادي المعروف بريحة مديدالما وسلمان ببك الاغاورجم الاصاء التسالي الى ناحدة يصرى فعندذ مكاتبات الى الامرام وأوسلها مسحمة الشايفة المذكو رين الى الامرام وكانوا الماأب لفربى باحسةملوى فتغارضوامعهم فيماأ توابسهمن أمر الصلح معاليا شاوكف المروب فقالوا كممن مرة راسلناني المسلم تم يعدر بشاويحار بنافا حصو اعليهم بالقنه الهممر مخالفتهملا كثرالشروط الق كاناشترطهاعايهممن ارسال الاموال المبرية والغلال وتعديهم على الحدود التي يحددهامعهم في المنسر وط تم النهم اختلوامع بعضهم وتشاو روافع الينهم وكان عمنان يلاحسن منعزلاعتهم بالبرالشرق ولم يكن معهم في الحرب ولا في غيره و بعدانة ضاء الحرب استملى الحجهة قبلي وصمان بيك نوسف كان أيضا بناحمة الهووالكوم الاجر (وفي

أثنا ولك وردعلي الباشاخيرالانكابز وأخدذهم الاسكندرية وأرسلوا رسلهم الى الامراء القبالى فارتبك في أحره وأرسه لما لم المشاعة يستعجلهم في اجراء لصلح وقبولهم كل ما اشترطوه على الباشاولا يخاافهم في شئ يطلبوه أبدا ولما وصائم مرسل الانكابزا ختلفت آوا وهم وأرسلوا الى عمان بيك حسن يحمروه ويستدعوه للعضو رفامتنع وتورع وقال أنالا أتتصرالكفار و وافقه على رأيه ذلك عثمـان بـك نوسف واختالهت آراماقي الجاعة وهم ابراهم يـك الـكميـر وشاهين بمك المرادى وشاهمن بمك الااني وياقى أمرائهم فاجتمعو ثانيها بالمشايخ وقالوالهم ماالمراديمذا الصليفقالوا المرادمنسه واحمة الطرفين ووفع الحروب واجتماع المكلمة ولا يحفاكم ان الانسكايرتحاصمت مع سلطان الاسلام وأغارت على عماليكه وطرقت ثغرسكندرية ودخلتها وقصدهمأخذالاقلم آلصرى كمافعل الفرنساو يةفقالوا انهمأ تواباستمدعا الالغى خصرتنا ومساعد تنافقالو الاتصدقوا أقوالهم في ذلك وإذا تمليكوا الملاد لا يبقوا على أحد من المسلمن وحالهمامس كحال الفرنساوية فان الفرنساوية لايتدينون بدين ويقولون بالحرية والتسوية وأباهولا الانكابرفانه بمنصاري على دينهم ولاتحني عداوة الاديان ولايصحولا يغبغي مندكم الانتصار بالكفارعلي المسلمن ولاالالتجاءا إيهمو وعظوهموذكروالهم لاكيات القرآنية والاحاديث النبوية والالقهداهم في طفولمتهم وأخرجهم من الظلمات الى النور وقدنشؤاف كفالة أسادهم وتربوا فيحجو رائفة هاموير أظهر العلم وقرؤا القرآن وتعلوا النبرائع وقطعوا مامضي من أعمارهم في دين الاسلام و عامة الصلوات والحجوا بالهادم بالمسدون أعمالهم آخرا لامروع اذون مرحدالله ورسوله ويسستعينون بهم على اخوانهم المسلمن وعامكوتهم بلادا لاسلام يتعكمون فيأهاها فالعماذ باللهمن ذلك وكان بععبة المشايخ مصطنى فنددى كغدا قادى العدكر يكامهم باللغة التركمة ويترجم لهرذلك وهوفصيح كلام فتنالوا كل مافلتموه وأبديتموه نعله ولوقعتقتنا لامن والصيدق من مرسليكم ماحصل مناخلاف وخار يتاوقاتلنا بنزيدته ولكنه غدارلايني بعهد ولاتوعدولا يعرفي يمزولا يصدق ى قول وقد تقدم الله يصطلح معنا وفي أثر ذلك بأتى لحربنا ويقتلنا ويجندع عناص بأتى الينا احتياج تنا من مصرو بعاقب على ذلا حتى من يأتى من الماعة والمتسامين آلى الناحمة التي نحرفها ولايحناكم الهلماأق الصودان ومعه الاوامر بالرضاو العفو المكامل مناوالامرله بالخروج فلإيتنل وارسل أمنا وخدعنا وتحمل علمنابار بال الهددابا وصدقتاه واصطلحناهمه فانتماه الامرغسدرينا وسعرا دوبصلهذا لأتاخونا عن ذهابنا لى الانككليزة لانذهب ليهم ولانستعيزهم وانكان مراده يعطمنا بلادا يصالحنا عايمانهاهي الملادبأيد يناوقسدعها الخراب استقرارا لخروب من اشريقين وقدتفرق شعلنا والمهمت ورناولم سؤلنا مأيامة باصف للسه أوانعمل المذلة منأحله وقدمات اخوالناوهماليكافعن أسقرعلي مانحن معهعلمه حتىنموتءن آخرنا ويرتاح قايمه مسجهتنا فقال لهمالجساعة هذه لمرة هي الاخرى وليس بعدهائمر ولاحرب ل بهدها الصداقة والمصافاة ويعطمكم كل ماظليقوممن الادوغيرها فاو طلبتممن الاسكندرية الحاسوان لايمندح ذلك بشبرط أن تسكونوا معنابالمساعدة فيحرب لانكليزود فعهم عن الملاد وأيضاتسم ون باجعكم من البرالغربي والباء اوعسا كرممن

العرالشرق وعندانقضا أمرالان كليزور جوءكم الى يرالجيزة ينعقد دمجلس الصلح بحضرا المشايخ البكار والنقب والوجاقلمة وأكابر العسكروان شتم عقد دنا مجلس الضلح بالجنزة قبل التوجه لهماوية الانكليز ولاشر بعددلك أبدا فالمخدء والذلك وكتبوا أجوية ورجعها مصطني افندى كتغدا القاضي وصعبته يحيى كاشف تمرجع البهم مانيا وسارا افريقان الىجهة صر وحضرالمشايخ وأخير وابماحه لروفهه )شرعوا في حفرانلندف المذكورو وزعوا حفره على مماسع الناس وأهل الوكائل والخانات والتصار وأرباب الحرف والروز نامجي وجعلوا على البعض أجرقما أذر جلمن الفعلة وعلى البعض أجرة خسمن وعشرين وكذلك أهل ولاق ونسارى دبوان المنكس والنصارى الاروام والشوام والاقباط واشتروا المقاطف والغلقان والفوس والفزموآ لات الحذروشرعوافي نامحاتط مستدبرأ سفل تل قلعة السبتية (وفي يوم الليس غابته) وردمكتو بمن السيد حسن كريت نقب الاشراف برشد مدوالمدار المهبما يذكرفيه انالانكليز لماوقع لهم ماوقع برشيدور جعوافى هزيمتهم الى الاسكندرية استعدوا وحضروا الىالحنة الحبادقيلي وشندومعهم المدافع الهاثلة والعددواصبوامثار يسهممن ساحل العر الى الحب ل عرضا وذلك لدلة الذلائا ثامن عشرينه فهذا ماحصل أخعرنا كميه ونرجو الاسعاف والامدادبالرجال وألجخانه والعدةوالهددوعدمالتأنىوالاهمال فلما وصل ذلك الحواب قرأ، السهد عمر النقب على الناس وحثهم على الناهب والخروج للجهاد فامتناو ولنسو االاسلحة وجمع السه طائنة المفارية وأتر المنان المليلي وكشرمن العدوية والاسسوطمة وأولادالبلدوكك فيصحهاالى لتخدا لكواسةأذنه فيالذهال فلهرض وكالحق يأتى أفنسد يناالهاشاو برى دأيه فيذلك فسافرهن سافرو بتي من بتي وانقضى الشهر وحوادثه (وفيه)و ردانلير بأنركب الماج الشامى رجعمن منزلة هدية ولم يحير في هذا العام وذات المه الماوصل الى المنزلة لمذكورة أوسل الوهابي الى عمد الله ماشا أمير الحاح بتول له لاتأت الاعل الشيزط الذي شرطناه علمه لمثافي العام الميانيي وهو أن بأتي بدون المحمل وما يعتميه مهر الطمل والزمروالاسلمة وككلما كان مخالفالاشهرع فأنا معواذلات وموامن غبر جولم يتركوامنا كعرهم

» (واستمل شهرصفر بيوم الجعة سنة ١٢٢٢) »

فده كنبوامراسلة الحالامرا القبالي وخم عليها كشيرمن مشايخ الازهروغيرهم وأرسلوها ليهم (وفي يوم الدبت نايه) و ردت مكانبة أيضامن تغر رشيد وعليها مضاء على السينا لكان كالدينا كالله النغروطاهر باشا وأحدا غاله ورف يبونا بارته بعني مكتوب السيد حسدن الدابق ويذكرون فيسه ان الانكليز ملكوا أيضا كوم الافراح وأبوم نضور و يستجلون النبية (وفي تلال الابلالية) أعنى لدلة الاحد وصل محد على باشاود خل الحدار ، بالاز بكمة في سادس ساعة من الله لوكان أشيع وصولة قيسل ذلك الدوم وخرج الديد عرب السيد عرب المنافق و رجه وافي نافي يوم وله يحدل لهم ملاقاة فلما طلع نها رئاليوم وأشيع حضوره الحدار و رجه وافي نافي يوم وله يحدل لهم ملاقاة فلما طلع نها دفل الميوم وأسيع حضوره الحداد وركب الجميع وذهبو اللسيلام عليه ودار ينهم المكلام

فأمرالانكليز فأظهرالاهمام وأمر كتفدايدك وحددناشا بالخروج فذلك اليوم فأخر جوامطاوياتهم وعازتهم الىبولاة ومعط على أهل الاسكندر يه والشيخ المسعى وأمين غاحست مكنوا الانكليز من الثغروملكوهم البلدة ولم يقبل الهم عذرا في دلك م قالواله أما نخرج حدما للجهادمم الرعمة والعسكر فقال ايسعلى رعية البادخر وجوانماعلهم اعدة بالمال اعلائف العسكروانقضى المملس وركبوا الى دورهم (وفيه) وصلحاح المغارية الىمصرمن طريق البروأخبروا انهمم عواوقضو امناكهم وأنصعودا الوهابي ل الى مكة بجيش كثيف وج مع الناس بالامن وعدم الضرر ورخا الاسعاد وأحضر على جاويش أمع الركب المصرى وقالله ماهدة والعويدات والطبول التي معكم يعيي بالعويدات الهمل فقالهواشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم فقاللانأت بذلك بعدهذا العاموان أتيت بهأحرقته وانه هدم انقباب وقبدة آدم وقباب ينسع والمدينة وأبطل شرب التنماك والمارجملة من الاسواق وبين الصفاو المروة وكذلك البدع (وفي تلك للملة) أرديل الباشاوطاب السمدعرفي وقت العشاء الاخبرة والزمه بتعصمل ألف كيس انتفة العسكر وان يو زعها عمرفته (وفي يوم الاثنين رابعه) دخات طوا نف العسكر الواصلين الجهة القيامة الى المدينة وطابو اسكني السوت كعادتهم ولم رجعوا الى الدورالتي كانوا سا كذير براوأخريوها (وفي يوم الذلاثام) وردت مكاتبة من رشيد وعليها امضا السيدحين كريت يحبرفها بأن الانكابز محتاطون بالثغر ومتماننون حوله ويضربون على البلد بالمدافع والقنابر وقدتم مم الكنبر من الدوروالا بنسة ومات كثيرمن الناس وقد أرسله الكم قدل تاريحه نطلب الاغاثة والتعدة فلمتسعة ونابارسال شئ وماءر فشالاى شئ هذا الحال وماهذا الاهمال فالله الله في الاسعاف فتسدضاق الخناق و بلغت القلوب الحناج من يوقع المكروه وملازمة المرابطة والسهرعلى المتاريس وفتوذلك من الحسكلام وهي خطاب لاسمدعمو النقيب والمشايخ ومؤرخة في الحيشهرصفر (وفي ذلك البوم) اهتم الباشاوعزم على السفر موركب الحيولاق وصحبته حسن بإشاوعابدين بيك وعربيك فسافروا في تلك الليلة (وفي يوم الاربعام) سافرأ يضاحجو به وخرج معه بعض المتطوعة من الاتراك وغهيرهم تهزؤا واتفقوا مع المسافرين معهم وأمدهم المكثيرمن اخوام مالاحتياجات والذخسيرة والمؤن بوالهم بعناوس جوا ومعهم طبل وزمر (وفي يوم الجعة) ركب أيضاأ حد أغالاظ وشق اكره الذين كانجم بالمنية وتداخل فيهم الكثيرمن أجناسهم وغيرهم من مغاربة وأتراك بالدية ومرابليع من وسط المدينة في عدة وافرة ويذهب الجدع الى يولاق يوهده ون انهم افرون على قدم الاستعال برحة ونشاط واجتهاد فاذا وصلوا الى يولاق تفرقوا ويرجع المكنيرمنهم ويراهم الناس في اليوم الثاني والنااث بالمدينة ومن تقدم منهم وسافر بالفعل والمريق منهم الحالمنوفية وفريق الحالغرية ليجمعوا فيطريقهم من أهل البلاد والقرى مانصل اليعقدرة عسفهم من المال والمغارم والكلف وخطف البهائم ورعى الزارع وخطف النسا والبنات والسبيان وغيرذاك (وفيه) سافراً يضاحسن باشاطاهر وفيه زل الدالاتمة الى بولاق وكذال الكثيرمن العدكووحه لمنهم الازعاج فيأخذ الجيروا لجمال قهرامن

أصحابها ونزلوا بخدواهم على ربب البرسيم والغلال الطائبة التي بناحية بولاق وجزيرة بدران وخلافهافر عماوأ كلمام اعهم في ومواحدد مماتنفاواالى فاحسة منية السعرج وشمرا و لا ويدَّا لِمَواهُ والمطريهُ والامعريهُ فأ كلوازرُ وعاتُ الجنبِ عُوخَطَفُوا مُواشْبَهُمُ وَهُرُوا بالنساء وافتضوا الابكار ولاطوا بآلغال وأخذوهم وباعوهم فيما ينهم حتى باعوا البعض سوق مسكة وغسيره وهكذا تفعل المجاهدون واشدة قهرا الحلائق منهم وقبع أفعا الهمتمنوا محه والاذرنج منأى حنس كانه وزوال هؤلا والطوانف الخاسرة الذين امس اهمملة ولاشريعة ريقة يمشون عليها فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم فيزد ادحتدهم وعداوتهم ويةولون أهل هذه الملادليسو امسلن لانهم يكرهو ناويحمون النصاري ويتوعدونهم أذاخلصت لهم الملادولا ينظر ون لقيم أفعالهم (وفي وم الاثنين حادي عشيره) حضر جماعة من الططر الذين منعادتهم يأتون بالأحبارو لبشارات بالمناصب وقدوصلوا من طريق الشام يشرون بوارية السمد على شاقهودان ماشاوع زل صالح قبودان عن رماسية الدوماغه ومذكرون أمه خرج بالدونانمه التي تسمى بالعمارة وصحبته عدة مراكب فرنساويه قاصدين جهذ مالطة ليقطعوا على الانكام الطرق وان هؤلاه الططر الواصلين لم يعلو بو رود الانكام الى الاسكندرية لاعند وصولهم صمدا وذكروا انسبب عزل صالح النبودان الانكلير وردوا خاز اسلاممول بائئ مشرمركا وقبل أربعة عشر وظاهاد اخليروالمه فع تضرب عليهم من القلاع المنقابلة ولرسالوالدلان حتى حصاد بداخل المسة بجاه البلدفار عبم أهاله الرعاج أشديد وصرخت النساه وهاحت المدينة وماجت بالماسها ولوضرب عليها الماسكليزلا حقرقت عن أخرها سكنهم لم يقسملوا بن استروانومهم ودموامر اسهم نم أخذوهار ولواراجعين واسان حالهم يقول هانحن ولحنابغازكم لدىترعون أنه لاأحدية درعلى عبوره وقدرنا علىكم وعفو باعتبكم ولو شتنا أخذدار سلطنتكم لاخذناهاأ وأحرقناها وعندما فعلوا ذلاطلب السلطان قبودان باشا فوجدوه يتماطى الشراب فى بعض الاماكن فعندذلك أحضروا اسمدعلي وقلدوه رباسة لدوقاتمه ونزل الى الانسكايزوته كلم معهم الح أنخرجوا من البعازو أخرجو صالح فبودان منفه الى بعض الجهات (وفى ذلك اليوم) طلع البائـالى! شلعة وصحبته قدصل السرنساويه يهندس معدالاماكن ومواطن الحصار والقنسل الذكو ومظهراله هقام والاجتهاد ويسهل الامروسفل التصع ويكثرمن الركوب والدهاب والاياب وأسامه الخدم وبأيديهم الغرار لمفضضة وخلف ترجيانه وأتباعه (وفعه) أوسل الاص الالميليون جواماعن جواب أرسل الهم قسيل ذلك وعلمه ختوم كثيرة ياستدعائهم واستعيابهم للعضورة أرسلواه لذا الجوب يعتذرون فيه بأن الديب في تأخرهم أنم ملم يسكاملوا وان أكثرهم متدرقون النواحي مثل عثمان سلاحسن وغبره وانهمالي الاتنام يثبت عندهم حقيقة الامرلان من النابت عندهم اقة الانكليزمع العشائي منقديم الزمان وان المراسيم التي وردت التعذير والتعنظمن الموسكوب ولهنذ كرالانسكلين فاتفق الحال بأن يرسلوا الهم جوابا ما لحقيقة يعية مصطني افندى كضداالقانى ويعسيسمه لمراسيم لتى وردت في شأن ذلك وفيها ذكرا لانكليز ومنابذتها للدولة فسافرال كمضدا المذكور في صيحها اليهم وكانو احضروا الى فاحمة المنمة وأما باسع سك

فانه أذعن للصلم على أن يعطمه الباشا أربعما ته كيس بعد ترداد المراسلات منه وبين الماشاخ انه عدى الى ناحمة شرق اطفيم وفرض عليهم الاموال الجسيمة وكان أهل المالاد اجتمعوا بصول والبرئيل بمتاعهم وأموالهم ومواشيم فنزل عليهم وطلب منهم الاموال فعصوا علسه فأوقدفيهم النيران وحرق جرونم مونجهم (وفي عصر يوم الثلاثام) حضر جماعة من المرب وصحبتهم ثلاثة أنفارمن الانكابز قبضواعليهمن البرية وأحضروهم الحمصر فثلوا يبنيدى الباشاوكلهم ممأمر بطلاعهم الى القلعة وفيهم يخص كبيريقال انه من قباطينهم (وفي يوم الخيس رادع عشره) علوا ديواناييت القاضي اجتمع فسيه الدفتردار والمشايخ والوجافلية وقرؤا مرسوما تقدم حضوره قيدل وصول الانتكابرالي الاسكندر بالمضمونة ضبط تعاقات الانكليز ومالهم من المال والودائع والنبر كاتمع التجارع صروال فغور (وف ذلك اليوم) حضر ثينه مان من السعاة وأخه برا بالنصر على الانسكليزو هزيتهم وذلك أنه اجتمع الجم الكثير منأهابي بلاد الصبرة وغيرها وأهالى رشد ومن معهم من المتطوعة والعساكر وأهل دمنهو و وصادف وصول كتفدا بهاث واسمعمل كاشف الطوجي الى تلك الناحسة فسكان بهن الفريقين منتلة كدبرة وأسروامن لازكلبرطا تفسة وقطعوامنهم عتة وؤس فخلع الماشاعلي الساعمين حوختين وفي اثر ذلا وصل أيضا شخصان من الاتراك بمكاتبات بيه هَ ق ذلك الخيرو بالغافي الاخباروار الانكابرا نجاواءن متاريس وشسد وأميء فضور والحاد ولمتزل المقاتلون مور أهلاالترى خلانهم الحائن توسطوا البرية وغنمواجيماناتهم وأسلمتهم ومدافعهم ومهواسين عظهمن وذكرا أندوام لخاشهم أسرى ورؤس قتلي كشعرة في عدة مراكب وانه وصل معهمامن حلة المتطوعين رحلان من أهل مكة التحار المقمين عصر كانافي الواقعة بنعوماتة من الديدو المغاربة وغيرهم ينفقان عليهم و يحرضانه معلى الفتال ويعسان المقاتلينمن الاهالى عدفىأبديهماو يقاتلان بأنفسهما وبذلاجهدهما فحذلك وانهما يعسدهزم الانسكليز وسلمهم فيرقاماغفياه ومابتيءههمامن الاشباء علىمنخرج خلف الانكليزوحضرامعهدما وهماالسيد أحدالتساري وأخوه السيدسلامة فطلهما الباشاوسأالهسماعن الخعرفاخعراه يخبرااتركين فأنسر الباشالذلكسروراعظيها وشكرفعلهما وأنع عليهماوخلع عليهماووتب لهــمامرتما وأوعدهــما بالاستخدام في مصالحه وخاع على ذينــك التركسن فروتي عور وحضر البحدة الساعمين الى نزل السدود عرالنة ب بعد الغروب وتعشو اعتده وطلبوا لينشيش وبعدان أخذوه توسل التركيان به بأن يسعى الهماعنسد البائا في أنه ينم عليهما عماص فأوعده مالذلك وترحى الباشاله ممافضاعف مرتهم ماوضر بوافي صحوذلك الدوم مدافع كثيرةمن القلعة والازبكية وبولاق والجيزة وذلك بيز الظهر والعصر (وقي يومالجعة نامس عشره الحضروا باسرى وعدتهم تسعة عشر شخصاً وصدة رؤس فرواجهمن وسط الشادع الاعظم وأماالرؤس فرواجا مزطر يقياب الشدر ية وعسدتها يتسوثلا ثون وأسا موضوعة على نباحت رشقوها بوسطيركة الازبكية معالرؤس الاولى صفين على يمين السالل من باب الهوا الى وسط البركة وشماله (وفيه)وصل ثلاث داوات منجدة الى ساحل السويس مهاأتراك وشوام وأجناس آخرون وذكروا أن الوهاى نادى بعسدا تقضه الحج أث لايات الى

المرمن بعدهذاالعامن يكون حلىق الذقن وتلافي المناداة قوله تعالى البيما الذين آمنوا انما المشركون فحس فلايقربوا المسجدا لحرام بعدعامهم هذاوأخرجوا هؤلا الواصلين الي مصر (وفي يوم السبت) ومسل أيضا تسعة أشهاص أسرى من الانكليزوفيهم فسمال (وفي يوم الاحذى وصلأبضا نيفوستونوفيهم وأسواحدةمقطوعة فروابم معلى طربق بابالنصر منوسط المدينة وهرع الناس لتقر بعلهم و بعدالظهرأ يضا مروا بثلائه وعشرين أسعرا ذرؤس وبعدالعصر بثلاثة وعشرين رأسا وأربعة وأربعيز أسيرا من ناحمة باب الشعرية وطلعوابالجسع الى القلعة (وفي يوم الاربعام) وصل الى ساحل يولاق ص اكبوفيها أسرى وقتلي وجرحى فطلعوا بهمالى البروسار وابهم على طريق اب النصر وشقو أبهممن وسط المديشية الىالاز بكية فوشقوا الرؤس بالازبكية معالرؤس الاول وهدم فحوا لمباثة واثنين وأربعسين والاحياءوا لجاريح نحوالما تتسين وعشرين فطلعو ابهم الى القلعة عنداخوانهم فكانجهوع الاسرى أربعمائة أسروستة وستبزأ سراوالرؤس تلثمائة ونيف وأربعون وفى الاسرى نحو العشرين من فسمالاتم موهذه الواقعة حدلت على غيرقماس وصارف بناؤها على غسيراً ساس وقدأ فددا لله رأى كل من طائفة الانكليز والامرا المصرية وأهل الاقليم المصرى ليروزما كتبه وقدره في مكنون غييه على أهل الاقلم من الدمار الحاصل وما سكون بعسد كاستسمع به ويتلىء لمان بعضه أماقت ادرأى الانسكلة فلتعديهم الاسكم دربة معرقلتهموسماعهم بموت الالغي وتغر برهم بأشبهم وأماالامراء لمصريون فلايحني فساد رآيهم بصال وأحاأهالى الاقليم فلانتسارهم لمن يضرهمو يسلب نعمهم وحاأصاب من مصيبة اكسبتأيدىالناسوماأصابك منسشة تهن ننسك ولهضطرق الظنحسول هذا الواقع ولاأن الرعاماوالعسكرلهم قدرة على حروب الانكليز وخصوصا شهرته بمياتقان الجر وبوقد تقدماك انهمهمالذين حاربوا الفرنسياوية وأخرجوهم من مصر (ولماشاع) أخذه الاسكندرية داخل العسكروالناس وهمعظيم وعزمأ كثرالعسكرعلي الفرار الى چهة المشام وشرعوا فيقضا أشفالهم واستغلاص أموا الهمالتي أعطوه الامنضايقين والمستقرضين بالربآ وابدالما بأيديههمن الدواههم والذروش والفرانسسة التي يشتسل حلها بالذهب البندق صرف المندقي المشخص الناقص في الوزن أربعمائة وعشر يرنصناوالزرما تنهزوعشرين والفرانسة ماثتين واسقرت تلك الزيادة بعد ذلك وسيريدالا مهيفشا وسعواني مشتري أدوات الارتحال والاموراللازمة لسقراليروفارق البكثيرمهم النساء ويأعوا ماعندهم من الفرش والامتمة حتى انصحد على باشا لمبابلغه حصولهم بالاسكندر بة وكأن يحارب المصريين ويشدد علهم فعندذلك انحلت عزاقة وأرسل يصالحهم على مايريدونه ويطلبونه وثبت في يقينه استبلاء الانكليزملي السارالمصرية وعزم على العودمتلكثافي السسيريفلن سرعةو رودههم الي المديثة فاسترمشرقاعل طويق الشامو بكون لاعذر يغيبته في الجلاك فالماوصلت الشرذمة الاولحمن الأنكليزالى وشسمد ودخاوهامن ضسع مانع وحبسوا أتنسهم فيها فقتاوا وأسروا وهربسن هرب ووصلت الرؤس والاسرى وأسرعت الميشرون الحالباشابا لخسير فعند

ذلانراجعت المه نفسه وأسرع في الحضورو تراجعت نفوس العساكر وطمعوا عندذلك فى الانكليز وتتحاسر واعليهم وكذلك أهسل الملادقو يتهمسمهم وتأهبو الليرو زوالهارمة واشتروا ألاسلحة ونادواعلى بعضه مالجهاد وكثرا لتطوعون ونصبوالهم بيارق وأعلاما و جموامن بعضهم دراهم وصرفوا على من انضم البهممن الفقرا وخوجوا في مواكب وطدول وزمور فلماوصلوا الى متاريس الانسكليزدهموهم من كل ناحمة على غيرقوا نين حروبهم وترتعم وصددة وافي الجله عليم وألقوا أنفسهم في النسعران ولم يبالوا يرميهم وهبمواعليهم واختلطوا بهموأ دهشوهم بالتبكير والصماح حنى أبطلوارمهم ونبرانهم فألقوا سلاحهم وطلموا الامان فلريلة نتوالذلك وقبضوا عليهم وذبحوا ااكتثرمنهم وحضروا مالاسرى والرؤس على الصورالمذ كورة وفرالباقون الىمن بق بالاسكندرية ولت العامة شكر واعلى ذلك أونسب اليهم فعل بلنسب كلذلك للباشاوء ساكره وجوزيت العامة بضدالجزا معدذلك والماأصعدوا الاسرى الى القلعة طلع الهرم قنصل الفرنساوية ومعه الاطبا المعالجة الجرح ومهدلهمأماكن ومعزالكارمنهم وآلف مالات في مكان يليق بهم وفرش الهدم فرشات ورقب اله-متراتيب وسرفعايهم الفقات ولوازم واستمر يتعاهدهم في غالب الايام والجرا تحسة يترددون اليهم فى كل يوملدا وأتهم كاهى عادة الافر نج مع بعضهم اذا وقع فى أيديهم برحى من المحار بيناله مفعلوا بهم ذلكوأ كرموا الاسرىوأمامن وقعمنهم فحأيدى العسحومن الردان فالمها خنصوابهم وأاسوهممن ملابسهم وباعوهم فيماينهم ومنهممن احتال على صمن يدالفاسو بحملة اطمقة فن ذلك ان غلامامهم قال للذى هوعنده ان لى يولصة عند دقنه الفرنساوية وهي مملغ عشرون كيسا ففرح وقال له أرنها فأخرج لهو رقة عظهم وهولايعرف مأفها فأخذها منه طمعافى احراؤها لنفسه وذهب مسترعا الى القنصل وأعطاها فلافرأها فالله لاأعطمك هذا المبلغ الاسداليا شاو يعطمني بذلك رجعة يختمه اتخلص نعتى فلنصار وابن بدى لباشا فأخبره القنصل فأمر باحضارا لغلام فللحضرساله لباشافقال أريدا ظلاص منه واحتلت علمه بهذه الحداد لانوصل المك فطمس الباشا خاطر العسكرى بدراهم وأرسل لغلام الى أصحابه بالقلعة ووآسا انقضى أمر الحرب من ناحسة وشد واغبلت الانكلاعها ورجعوا الى الاسكندرية نزل الاتراك على الجادوما جاورها واستباحوا أهلهاونسا واموالها ومواشيا فاعرنانها صارت دارس بينزول الانكلزعلها وتمليكها حتى ان بعض الطاهرين كلهم في ذلك فرد علمه بذلك الحواب فأرسلوا الى مصر مذلك وكتبوا وخصوص ذلك سؤالا وكتب عليه المفتون بالمنع وعدم الجوازوحتي بأني الترياف من العراق بيوت الماسوع ومن يقرأ ومن يسمع وعلى اله لميرجع طااب الفذوى بل أهملت عند المنتى وتركهاالسننتي ثمأ علت العساكرور وساؤهم برشيد وضربواعلى أهلها الضراثب وطلبوامنها الاموال والكلف الشاقة وأخذوا ماوجدوه بهامن الارز للعلمق نخرج كبعرها مدحسن كريت الىحسن باشا وكتفدا سلاوته كلم معهماوشنع عليهماوقال أما كفانا ماوقع لنا من الحروب وهدم الدوروكاف العسكرومساعدتهم ومحار بتنامعهم ومعكموما قاسيناهمن النعب والسهر وانقاق المال ونجازى منكم بمدهابهذه الافاعيل فدعو فاغضرج

،أولادناوهالنا ولانأخذمعناء مأونترك لكم البلدة افعلوا بماما عُدَّمَ فلاطفوء في الجواب وأظهر واله الاهقمام المناداة والمنع وكتب المذكورا أيضامكا تباتء عين ذلك وأرسلهاالي الماشا والسددعر عصرفكتموا فرمانا وأوسلوه البهمالكف وألنع وهيهات ولماوصلمن وصل مالقتلي والاسرى أنع الباشاءلي الواصلين منهسم بالخلع والبقاشيش وألسهم شلحات فضة على رؤسهم فازداد جير وتهمم وتعديهم ولمبارج عالانكليزالي فاحسة الاكندرية قطعوا السدّ فسالت المياه وغرقت الاراضي حول الاسكندرية (وفي يوم الاحد سابيع عشره) وصلياسين يها الى فاحية طراوحضر أبوه الح مصرود خسلك شعرمن أتباعه الى المدينة وهملابسون زى المماليان المصرية (وفيه) دفنوار ؤس القتلي من الانكايزوكانوا قطعوا آذائمسمودبغوهاوملحوهالعرساوهاالى اسلامبول(وفيه) أرسل الباشافسمالا كبعرا من الانه كابزالي الاسكندر ، قد لاعن اثن أخي عمر بهك وقد كان المذكور سافر الي الامكندرية قبل الحادثة لمذهب الى بلاده عامعه من الامو ال فعوقه الانكليز فأرسلوا هسذا الفسيمال المرمسلوابدله ابن أخي عمر بيك (وفي وم الاثنين الممنء شرم)وصلت خمامها - بن بيك رحلاته ونصبوا وطاقه جهة عرا ومنية السعرج (وفي سادس عشيرينه) وصل باسين بيث المذكور وصيته سلمان أغاصا لمروكيل وارال هادة سابقا وهو لذي كان أسلا ممول وحدمر إصبته القبودان في الحادثة السابقة وتاخريمنه واستمرمع الااني تممع أمن ته بعدموته وكان الباشا قدأرسلله يستدعسه بأمان فاجاب الى الخضور شرط ن يحدري علمه الباشام رتبه بالضربخانه وقدرذلك ألف درهمنى كل يوم الجابه لىذ، رُوحضر صحبة بالمسد بلذوقا إلا الباشاوخلع البهدما خلعتي سمورونزلاور كارله بامع جنادهما بوسده البركه بالرماح وظهر من حسين وماحة الميمان أغاما أعجب الباشاد من حوله من الاتراك بل أصابوه بأعمم مراته عدائة خافذات ساره عماسين - لما الحركا حسة يولاق بترامحون وشلاعمون فأخرج طبخشه - لم ه العنى والرعج في يده الميسري وكان (فادها مرفوعاله الطرافة ورسامية) وحرفت كلهما المسار القابض به على سرع لجوادوانلذت من الجهة الاخرى فرجع الى داره بجراحت وأذراه برد حلته وذهب باسين ماك الحابولاق فهات جرافي دا رحسين العلو بل بساحل الشال (وفيسه )سافير المتسغير بالكذان قتلي الانسكليز وقلاوضه وهافي صدخدوق وسافر بهاعلي طريق شام وصحبت أيضا مخصان من أسرى فسسالات الانكلة وكتبوا عرضا بدورة الحال من اشاه لسميد امعمل الخشاب وبالفوافية (وفيه) حضراءعمل كاشف الطوبني من فاحسة بجرى ليقضي بعض الاغراض ثم يعود (وفي يوم الحيس الدن عامر ينسه) سافر عمر يها الابع عَمْمَانَ مِنْ الْاشْقُرُوعَنِي كَأَشْفَ بِنُأْحِدِدُ الْتَخْدُ الْيُفَاحِيدَةُ الْفَلْدُورُ سَةَلَاجِهِ لَالْفَهِضَ مَنَ أبوب فوده بسبب رجل يسمى زغلول ينسب المسه بأنه يقطع الطريق على المسافرين في المجر رتبناحتةمركب ادبها ونهب مافيهامن بغائع اآتياروأمواله مأوانهم ينتدون سهم منده بمبايرضهه من المبال فريكتراث بكي الناص منه فيرسلان الى أبو ب فوده كبير الناحية فيتبرأمنه فلمازاد الحال عينوامن ذكرانتبض علمه وقتله فبلغه الجبرفهرب من بالمه ابناس فلاوصلوا الى عدله فليجددوه فاحاطواعو جرداته وغلاله وبماتمه ومالهمن المواشى

والودائع بالبلاد فلماجرى ذلك حضرالى السيدعمر وصالح على نفسه بشائما أنه كيس ووجه الاال لى عالموذلك خلاف ماأخذه المعينون من الكلف والمغارم من الملاد التي مرواعليها وأقاموانها واحتصواعلها (وفعه)حضرالكنبرمن أهلرشيد عريمهم وأولادهم ورحاوا عنها الى مصر (وفيه) حضر المخد الماض من عند الاص القبالي واخير انهم محتاجون الى مراكب لحــ للفــ لالالم به والذخيرة فهمأا الماشاعدة مراكب وأرسلها الهمومع هذه الصورة واظهارا لمصالحة والسالمة عنعون ويحجزون من يذهب الهممن دو رهم بثماب ومناع وكذلك عنعون المتسبسن والباعسة الذين بذهبون بالمتاجر والامتعة الني يسعونها عليهم واذا وقعوا بشضص أوغزوا علمه عندالما كمأوصادفه بعض العمون المترقب فعلسه فيضواعلمه ونهدوا مامعه وعاقبوه وحبسوه بلونه بواداره وغرموه ولايعقر ذنبه ولاتقال عثرته ويتبرأ منه كلمن يعرفه وكذلك نهواعلى القلقات الذين يسعونهم الضوابط المتقدين بأبواب المدينة منسل بالناصر وياب الفتوح والبرقمة والماب الحديد بمنع النساء عن الخروج خوفامن خروج نساء القبالى وذهاجن الىأزواجهن واتفق المهم فبضواعلى شخص في هذه الايام ريد المشرالي ناحمة قبلي ومعه تليس ففتحوه فوجدوا بداخله مراكب ونعالات مصرية ومغربمة لتي تسجى البلغ فقيضوا علمه واتهموه اله يريدالذهاب بذلك الي الامرا وأتباعهم فنهموامنه الكوغيره وقبصواعليه وحبسوه واستمر محموسا وكذلك انفق ان الوالى ذهب الىجهة القرافة وقبض على أشحاص من التربية الذين يدفئون الوقى والهمهم بأن بعض أتباع الامرا القبالي يخرجون اليهم بالامتعا لاسادهم ويحاونم اعتدهم بداخل التسورحتي يرسلوها ليأسادهم الغلات وذمر بهم وهجم على دورهم فلريج نبهائك أواجمع علمه خدام الاضرحة وأهل المرافة وشنعوا عليه وكادوا يتتلونه فهرب منهم وحضروا في صحهاعند السيدعو والمشايخ يد كون من الوالى ومافعله مع المفارين وخوذ لك فاعب لهدد التفاقص (وفيه)ومدل كمنوب من كمار لانكله بزالاي بالاسكندرية مضعونه طلب أمعاه الاسرى من الانكليز ولوصية بهم واكرامهم كاهم يتعلون بالاسرى من العسكر فانه ملادخاوالى الاسكندوية أكرموامن كأدجامنه موأذنواهم السفر بمناعهم وأحوالهم الىحمث شاؤا وكذلك من أخذوه أسعرا فيحرابة رشدد

#### • (واستهل نهرر بسع الاقل يوم السبت سنة ١٢٢٢).

وبه كذوالكبرالانكارجواباء رسالته (وفي وماسبت خامس عشره) حضرعلى كاشف الكبرالالي بكلام من طرف العين بدك لالتي يعتذرعن التأخير الى هذا الوقت وانم على صلحهم واتفاقهم الاقل وحصورهم لى ناحية الجيزة و بات المن الليلة في بيته بعصر ثما قام ثلانة في مرحع الى مرسله وصعبته سلميان أغاالوكيل (وفيه) حضر عابد ين بهك أخوحسن باشامن ناحية بجرى وذلك انهم ذهبوا خلف ناحية بجرى ودلك انهم ذهبوا خلف ناحية بحرى ودلك انهم ذهبوا خلف الانكليز الى قرب معدمة الهيرة خرج عليهم طائفة الانكليز من العروالمحر واعليم مدافع ونيرانا كنيرة فولوا راجهين وحضر واللى مصر (وفيه) حضراً يضا الفسيال الكبير الانكليزى الذي كان أرسل بدلا عن ابن أخى عربيك وقيل انه ابن أخى صباح قوش فلاوصل الهم أجابوا بأن المذكور وسافر مع من سافراني الى وم عناعهم وأمو الهم قبل الواقعة وحيث الهم أجابوا بأن المذكور وسافر مع من سافراني الى وم عناعهم وأمو الهم قبل الواقعة وحيث

لم يكن المطاوب موجود افلا وجمه لابقا الانكايين المذكور فردوه بعد ان رفعوا مستزلته ووتبته عنسدهم فلارجع الىمصرخلى سبداه الباشا ولهيع بسه مع الاسرى بل أطاق له الاذن أيضافى الرجوع الى الاسكندرية أوالى بلادم متى أحب واختار (وفي منتصفه) استوحش الباشامن ياسن ببك وضاف خناقهمنه وذلك انه الماحضر الىمصر وخلع علمسه الباشا ودفع المهما كانوعدمه من الاكياس وقدمه تقادم وانعامات على انه يسآفرالي الاسكندرية لحادبة الانكليز وطلب مطااب كثيرة له ولاتهاعه وأخذلهم الكساوي والسراو يلات وأخذ جسع ماكان عندرجصي باشبامن الاقتسة والخمام والجحانه والاحتماجات من القسرب وروايا الميه ولوازم العسكر في ستراابروالافازة والمحاصرة الى غيير ذلك وقلد أماء كشوفسية الشرقية وخرج هو يعرضه وخيامه الى ناحية الخلاميولاق فأنضم اليه البكنيرمن العسكر والدلاتية وغيرهم وصاركل من ذهب المه يكتبه فيجلة عسكره فاجقع علمه كل عاص وأزمر ومخالف وعاق وصرح الخلاف وتطلعت زند ... مالو باسة وكل أرسل المم الماشا يردمو ينهاه عرفعه يعرض عنذلك وداخله الغرور وانتشرت أوياشه يعبثون في النواحي وبث أكابر جنده فى القرى والبلدان وعينهم لجم الاموال والمغاوم الخارجة عن المعقول ومن عالفهم المهبواقريته وأحرقوها وأخذوا أهلهاأسرى فعندذلك خذالبا ثبافى النديبرعلمه واستمال لعسكوالمنضعين الميه وحلل عرى وبابطائه فلما كان في السلة الاربعاء باسع عشره أص عساكر الارنؤدنالاجتماع والخروج الحاناحمة بولاق كفرجوا بأجعهم الحانواحي السندة والخندق وأخلوا بينسه و بين بولاق ومصر (وقي المسلمة السبت) ركب الماشا بمجنوده وخوج الحاتلك الغاجمة وحصنأ تواب المدينة بالعساكر وأيقن الناس بوقوع الحرب بين الفريقين وأربل الماشا اليماسين به ك وتول له ان تستمر على الطاعة وتطرد عندك هسذه اللموم وتسكون من جل كارالمسكروا لاتذهب الى بلادك والاة ناواصل المكاومحاريك فمندذلك داخسله اغوف والمصلت عزائم جنوشه وتغنرق الكشسيرمنهم فلماكان يعدا لغروب طلب الركوب رلميعلم عدكره أين يريدة وكب الجدع وهم ثلاث طوابه واشقهت عليهم الطوق فى ظلام اللسل فسار مو بقر بق منهم الى فاحدة الجب ل على طريق حلق الجرة وفرقة سار ١ الى فاحدة بركة الحار والثالثة ذهبت على طريق القلمو سةوفيهمأ نوه فالعلم الباشايركو بهمركب خلفه وذهب خلف الطائفة التي يؤجهت الى ناحسة البركة حصسة فلياعلو النشر ادهم عن أميرهم رجعوا متفرقين فحالنواحى ورجع الباشاالي داره ولم يزلها بنبيك في سيره حتى زل عن معه في التبين استقرجا وأماأ بومفانه التعأ الى شيخ فلدوب الشوارى فاخذله أمانا وأحضرف ثانى بوم الى الباشاغاليد عفروة وأص مان يلحق بني بند فنزل الى يولاق و زل ف ص كب مسافرا (وف يوم الانتسعنداب عشرينه عنراباشا عسكراو ووساء عساكروخدالة واصعب معهدم شديدا و حلة من عرب المويطات العوق بالمن مان وهاديت ولمانزل السن بك باحية التبين نهدقوي الناحمة بأسرهام شسل المتبعث وحباوان وطرا والمعصرة والبساتين وفعياوابها أفاصله مالشنسعة من السلب والنهب وأخسد النسام ونهب الاجران والمسلال والاتبان والمواشي وأشدد المكلف الشاقة ومن هزعن شئ من مطلوباته سمأ عرقوه بالنار (وف يوم

الهيس) رجع العسكرو العربان الذين كانواذهبوالمحارية ياسين بيك وذلك المهما القربوامن وطاقهما رتحل الحصول والبربل الولواراجهين وعموا في دها بهم وايا بهم تدميرالقرى (وفيه) ورد قاصد قاهبي من الملامبول وعلى يده مرسوم بالشارة بولاية السسد على باشاقبودان الدونخه و تاريخه فحوالا ثه أشهر فضر بوا لقدومه المدافع من القلعة (وفي يوم السبت تاسع عشرينه) رجع سليمان أغامن قبلى الحصصر وأخبر بقرب قد وم الاهراه المصرين وانشاهين بل جهة فن العروس والم ميستد عون اليهم صطفى أغالو كيل وعلى كاشف الصابونجي

## · (واستهل شهروبيع الثانى يوم الاثنين سنة ١٢٢٢) .

فيه سافرمصطفى أغا والصانونجي الىجهــة قبلي ومشبتهما كفدا القاضي (وفي سادسه) رصل شخص ططري وعلى يده مرسوم فعمل الباشاديوا ناوقرأ المرسوم بحضرة الجمع مضمونه نالعرضى الهمانوني الموجه لحرب الموسكوب خرج من اسلاممول وذهب الى ناحمة أدرته وان لعدا كرسارت لمحاربة الاعدداء و بذكرون فمه أن بشا والنصر حاصلة وقدوصل س قدلى وأسرى كثيرة واله بلغ الدولة و رود فحوالار بع عشرة قطعة من المواكب الى تغرالاسكنددرية واناا كاتندين بالنغرتراخوا فيحربهم حدتي طلعوا الى الثغرفين الازم الاهتمام وخووج العساكر لحو وبهرم ودفعهم وطردهم عن الشغر وقعم أرسلته السوراديات الى سليمان باشاوالى مدرد اوالى بورف باشاوالى الشام بتوجيه العساكرالي مصرلامه اعدمة وانازم الحال لحضورالمذ كورين لتمام المساعدة على دفع العدوالي آخر ماغقوه وسطروه ومحسل القصددمن وروده فذه البيو رلديات والفرامآنات والاغوات والقبيحات انماه وجرالمنف عةاهم عايأ خسذونه من خدمهم وحق طريقه ممن الدراهم والتقادم والهدايا فان القادم متهم اذا ورداستعدوا اقدومه افان كأرذا قدرومنزلة أعدوا لهمنزلا يليقيه ونظموه بالفرش والادوات الازمسة وخصوصا اذا كانحضرفي أمرمهم أولنةر برالمتولى المسنة الجديدة أو بصبته خلعرضا وعدايا فانه يقابل بالاعزازال كمبع ويشاع خبره قبل وروده الى الاسكندرية وتأت المبشرون بورودممن الططرقب ل خروجه من دارالسلطنة بخوشهر أوشهرين و بأخدذون خدمتهم و بشارتهم بالاكياس واذا وصل هو أدخلوه في موكب جليل وعلواله ديوانا ومدافع وشه نسكا وأنزل في المنزل المعدَّله وأقبلت عليه التقادم والهدايا من المتولى وأعمان دولته ورتب له الرواتب والمصاريف لمأكله هووأتباعه لمطحه وشراب ماته أيام مكنه شهرا أونهو دا تم يعطى من الا كياس قد دراعظيما وذلك خلاف هدداما الترحملة من قدو رااشهرمات المتنوعة والدكرالمكرر وأنواع الطيب كالعودوالعنم والافشة الهندية والمقسبات المفسه ورجال دولته وانكان دون فللأنزلوم عنزلاءه صالاعنان بأتباعيه وخدمه ومتاعه فيأعزيجاس ويقوم وبالمنزل عصرفهم ولواذمهم وكلفهم ومانسستدعيه شهوات أنفسهم ويرون أن لهم المنةعليسه بنزولهم عنده ولاير ون افضلا بلذلك واجب عليه وفرض بازمه القيام بهمع لتأمر عليه وعلى أتباعه

و عكث على ذلك شهو را حتى يأخ ـ ذخدمت و يقيض أكا .. ه و بعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل أن يقدم له هدية ليخرج من عنده شاكر اومثنه اعلمه عند مخدومه وأهل دولنه أقضية يحارالعة قل والنقل في تصورها (وفي وم الاحدسابعه) وصات القافلة والحباج من فاحية القازم على مرسى السويس وحضرفها أغوات الحرم والقادى الذى تؤجده اقضا المدينة وهوالممر وف يسعد سك وكذات خدام الحرم المكي وقدطردهم الوهاى جمعا وأما القاضي المنفصل فنزل فى مركب ولم يظهر خبره وقاضى مكة توجه بحمية الشامين وأخبر الواصلون اتهم منعوامن زيارة المدينسة وان الوهابي أخله كلما كان في الحيرة النَّهُو يه من الذَّاثر والمواهروحضرأ يضاالذي كانأم مراءلي رك الخاج وصمته مكاتمة من مسعود الوهابي ومكتوب من شريف مكة وأخبروا اله أمر يجرق المحمل واضطر بت أخدار الاخداريين عن الوهابي بعسب الاغراض ومكاتبة الوهابي ععنى الكلام السادق في نحو الكراسة وذكرفهاما ينسمونه الناس المه من الاقوال الخسالفة لقواعد الشرع ويتعرأعنها (وفسه و ردانلير )بأن ايراهيم يها وصل الى بن سويف وان شاهين يها ذهب الى الفيوم لاختلاف وقع بينهم وأن أمين يبك وأحد يبك الالفمين ذهبا الى ناحمة الاسكندرية للانسكايز (وفسه) كر تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التي ابتدعوها في العام الماضي على القراريط وأقطاعات الاراضي وكذلك أخدذ نصف فائظ الما تزمين وعينوا المعينين لتحصب لممن المزارعدين وذلك خـ لافتمافرضوه على البنادر من الاكياس الكذيرة المقادير (وفي ذلك اليوم) أرسل الاغا و والى الشرطة اتباعهما لارياب الصنائع والحسرف والبوابد بالوصيحا الوالخانات بأمرونه مالحضورمن الغدالي بيت القاضي فالزعوا من ذلك ولم يعلو الاي شئ هذا الطاب وهسنه الجعية ومانوامتفكرين ومتوهمين فلمأصبح يوم الاثنين واجقع الناس أبرز والهم مرسوماقرئ عليهم وسدب زيادة صرف المعاملة وذلك أن الريال الفرانسة وصلت مصارفت اليماثنين وعشرةمن الانصاف العددية والمحبوب اليماثنين وعشرين وأكثروا ليشضص المندقي وصل الى أربعما أة وأربعين فضة و فحوذ لك قلا قرو اعليهم المرسوم وأمر وهم بعدم الوالمادتوان يكون صرف الفرانسة بمسائتين فقط والمحبوب بمسائتين وعشر ين فضة والبندق بارتعمائة وعشرين فللمعواذلك فالوانحن ليس لناء لاقة بذلك هذاأ مرمنوط بالصيارف وانفضالمجلس (وفيه) وصلت مكاتبة من ابراهيم يسك ومن الرسسل مضمونها الآخيار بقدومهم وأرسل ابراهيم يلايست دعى اليه ابنه الصغير وولدا بنته المسمى نور الدين ويطلب بعض لوازم وأمتعة (وفي وم السبت الشعشره) سافر أولاد الراهم يلا والمطاو ات التي أرسل بطلع اوصميتهم فراشون وباعة ومنسببون وغيرذات (وفي وم الاثنين)ورد سلحدارموسي ماشا وعلى يده مرسوم بالعربي وآخر بالتركي مضموم ماجو أب رسالة أرسلت الى سلمان باشا بعكايغير حادثة الانكايزوم لخصه اائه وردعلمنا حواب من سلمان باشا يخبرفه وصول طائفة الانكلغ الى تغرسكندرية ودخولهم الهابمغاصرة أهلها تمزحنهم الى رشد وقد حاربتهم أهل الميلاد والعسا كروقناوا الكنيرمنهم وأسروامنهم كذلك ونؤ كدعلى يجد بأشاو العلاءوأ كابر ريالاستعداد والمحافظة وتحصدين الثغور مشسل السويس والقصيرو محاربة الكفار

واخراجهم وابعادهم عن الثغر وقدوجهنا ليكل من سلميان باشا وجثير بوسف باشابتو حب ماتريدون من العسا كرلامساء لـ دة و نحو ذلك (وفسه) أحضروا أربعه في ووس من الانكليز وخسة أشخاص أحما فروابهم من وسط المدينة ذكرواان كاشف دمنه ووحارب ناحمة الاسكندرية فقتل منهم وأسرهؤلا وقيل انهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحى الريف فبلغ الكاشف خبرهم فأحاط بهم وفعل بهم مافعل وأرسلهم الىمصروهم ايسوامن المعتبرين وكانهم مالطمة وقدل أنهم سألوهم فقالوا نحن متسببون طاهنا ناحسة أبو قبروتهناءن الطربق فصاد فوناو فين تسمة لاغبرفا خذونا وقتاوامنامن قتاده وأبقونا (وفيه) وصلت مكاتهة من ابراهيم يدا وأرسل الباشا اليهم جوايا صحبة انسان يسمى شريف أغا (وفي وم الثلاثا ثان النا عشرينه) وردت أخبارمن ناحية الشام بأنه وقع بإسلام ول فتنة بين المنتكورية والنظام الحسديدوكانت الغلمة للمنكبرية (وعزلوا) السلطان سليم وولوا السلطان مصطني ابن عه وهوابن السلطان عبد الحسدين أحد وخطب له يلادالشام (وفي يوم الحيس)وصل ططرى من طريق البربيحة ق ذلك الخبر وخطب الخطما والسلطان مصطفى على منابر مصرو بلاد مصروبولاق وذلك بوم الجعة سادس عشرينسه (وفي أواخوه) أحدد تواطلب مال الاطمان المسموح الذى اشايخ البيلاد وحوروا به دفترا وشرعوا في تحصيله وهي حادثه لم يستبق مثلها أضرت عشا يخ البدلاد وضد مقت على معايشهم ومضايفهم (وفيده) كتبوا أورا فاللبلاد والاقاليم بالبشارة بتوابة السلطان الجديد وعمنواج المعينين وعليها حق الطرق مبالغ الها م و رةوكل ذلكمن التحمل على سلب أموال الناس (وفده) كتبو احراء له الى الآمراء القبليين بالصلح وأرسد أوأبها ثلاثة من الذفها وهم الشيخ سليمان الفموعي والشيخ ابراهم السجيني والسمدمجمدالدواخلي وذلائانه لمارجع شريف أغا الذي كان نؤجه اليهم بمواسلتهم أرساه يطلبون الشيخ الشرقاوى والشيخ الاميرو آسسيدعموا لنقيب لايواء الصطرعلي أيديهم فارسلوا إا الا ثه المذكو رين بدلاءتهم (وفي هـ فده الايام) كثر خروج العساكر والدلاة وهـم يعدون الى البرالغربي وعدى الباشا جرالندل الى برائبابة وأقام هناك أياما

#### \* (واستهلشهرجادي الاولى سنة ٢٢٢)

فيه شرع الباشا في تعمير القلاع التي كانت أنشأتها الفرنسا و به خارج بولاق وعلمنا ريس بناحية منية عقبة وغيرها و و زع على الجيارة جيرا كثيرا و وسق عدة مرا كب وأرسلها الى الحية رشيد المعمر واهناك سوراعلى البلدو أبراجا و جعوا البنائين والفيه والنجارين وأنزلوهم في المراكبة هم الدلانيه أنوامن الحيسة الشام ودخلوا الى المدينة (وفيه) طلب الباشامن التجارية والالني كيس على سيل السلفة فوزعت على الاعمان وتجارالين وأهل وكالة السابون و وكالة التفاح ووكالة القرب وخلافها و جزوا البضائع وأجلسوا العساكر على الحواصل والوكائل عنه ون من يخرج من وخلافها و يخزنه شيا الا بقصد الدفع من أصل المطاوب منهم ثم أرد فواذلك بمطاوبات من أفراد الناس المساتيرة بكون الانسان بالساف بيته في يشده والاوالمعينون واصلون السه و بيدهم الناس المساتيرة بكون الانسان بالساف بيته في يشده والاوالمعينون واصلون السه و بيدهم بصلة الطلب الماخسة أكياس أوعشرة أوأق ل أواكثرة المانيدة هما والاقبضوا عليه

ومصووه الى السحن فيحبس ويعاقب حقرتهم المطلوب منه فنزل بالناس أم عظيم وكرب جد وفي الناس من كان تاجراو وقف حاله شوالي الفت في والمغارم وانقطاع الاستراب والاسفار وأفلس وصآر يتعيش بالكدوالقرض ويسعمنا عهوأساس داره وعقاره واسمه باقى ف دفاتر التعارف إيشه والا والطلب لاحقه بتعوما تقدم لكونه كان معر وفافي التعارف وخذ ويحس ويستغنث فلايغاث ولايجد شافعا ولاراجا وهدذا الذئ خلاف الدرض المتوالمة على البلاد والقرى في خصوص هذه الحادثة وكذلك على البنادرمة ادراها صورة وما شعها مندق طرق المعدنين والمساشرين وتوالى مرو والعساكر آفاه اللمل وأطواف النهار اطلب المكلف واللوازم وأشما بكل القلمءن تسطيرها ويستعيى الانسان من ذكرها ولاعكن الوقوف على بعض عز ثماتها حتى خر بت المقرى وافدة رأهالها وجلواعنها فكان يجمع أهل عدة من القرى فيقرية واحدة بعددة عنهم غ يلحقها وبالهم فنغرب كذلك وأماغال بلاد السواحل فانواخربت وهرب أهلها وهدموا دورها ومساحد دهاوأ خدذوا أخشابها ومنحدلة أفاعملهم الشنيعة التي لم يطرق الاسماع نظيرها انهم قرو وافرضة من فرض المعارم على الدلاد فكتبوا أورآ فاوسموها بشارة الفرضة يتولاها بعض من يكون متطلعا لنضب أومنفهة غرتب له خدما وأعوانا غريسا فرالي الاقليم المعن له وذلك قسل منصب الاصل وفر مقدمته يعث أعوانه الى البلاد يشرونهم يذلك نم يقبضون مارسم الهم في لورقة من حق الطريق يحسب ماأدى المسماجة اده قلمسلا أوكثيرا وهذم لم يسمع بماية اربها في مله ولاظهار ولاجور وسمعت من بعض من له خد مرة بذلك ان المعارم التي قر رت على القرى بلغت سبعين ألف كدس وذلك خدلاف المصادرات الخارجية (وفي)أواخره قوى عزم الباشاعلي المدرلنا حدة الاسكندرية وأمرباحضاراللوازموا الخيام ومايحتاج اليه الحال من وايا الماه والقرب و ماقي الادوات

(واستهل شهر جادى الثانية بهوم الجيس سنة ١٢٢٢).

فاجحى منطرف الاندكامز وصعمته أشضاص فانزلهم الباشاني خمة بمغممه فانباية فرقدوابها لىاخذوالهمراحية وناموا فلباستمقظوا فلريجدوا ثبابهم وسطاعلهم السراق فشلموهم فارسلوا الى حارة الفرنساوية فانوالهم بثماب وقفوات لبسوها (وفيوم السيت) معليلة الاحد حادى عشره عمل الفرنساوية عددا ومولدا بجارتهم وأولموا بينهم ولأثم وأوقد وافتاديل كثيرة تلك الليلة وحراقات نفوط وسواريخ وشنكاحصة من الليل وهوعبارة عن موادو فالارنه السنوى (وفي ومالثلاثاه ثالث عشره) طلب الباشا-سين افندى الروزنا بجي فعدى اليه ببر الهابة فخلع علمه خلعة الدفترد ارية وحضرالى داره الجديدة وهوبيت الهياتم بالقرب من قنطرة درب الجاميزوذهب الميده الناسيمنونه وانقصل أحدافندى عاصم عن الدفتردارية (وفي يوم الخيسخاص عشره) عمل المباشاشذ كما بالعرالغربي بين المغرب والعشاء ولماأصبح أص بَالْارَتِحَالُ وَعَهِلَ حَيْ تَـكُامُلُ ارْتِحَالُ الْعُسَا كُرْفُرِكُ فَرْ بَبِ الرِّ وَالْ الْحَالَمُ صُورَة (وَفَى يُومُ الجعة ادس عنمره الموافق اسادس مسرى القبطي أوفى النمل أذرعه وذلك بعدان حسل فى النياس ضعور وقلق بسمت أخر الوفاء و وقفات حصلت فى الزيادة قبل الوفاء عـــد مَأَيَام حتى ا رفعوا الغلال والعرصات وزادت أثمانها فالمحصل الوفا اطمأن الناس وتراجعت اليهم أنفسهم وأظهروا الغللال في العرصات والرقع وركب كتغدايك في صبح يوم السبت وكذلك القاذى وطوسون ابز الباشا والسيدعر النقيب وكسر السدي ضرتهم وجرى الماق الخليج (وفيه) وصل قابحي الى تغرسكندرية وحضر بعد ذلك الى ثغر بولاق من طريق البراكي قبرص ونعرى الوصول الى دمماط تم حضر الى يولاق وقابل الماشافي طريقه ووصل على يدمسكة ضرب المعاملة الحديدة بالضر بخانه باسم السلطان الجديد وكذلك الامر بالخطب ة والدعاء والاخبار برفع النظام المديد وابطالهمن اسد المسول ورجوع الوجاقات على قانونها الاول القديم ووصل في نمف وخدين بوما فاجتمعوا في صحيحها بوم الاحدياب الماشاو أحضروا الاغاءوكبود خدل من ماب النصر وقرئ الفرمان بعضرة الجع وضر بواشنكا ومدافع من أبراج القلعمة ثلاثة أيام في الاوقات الحسة (ومن الحوادث) انه ظهر في هذه الانام رجل بناحمة بنها العسل يدعى بالشيخ سلميان فاقام مدة في عشة بالغيط واعتقدفيه الناس الولاية والساوك والجذب فاجمع المه الكشهرمن أهل القرى وأكثرهم الاحداث ونصيبوا لهخمة وكثرجعه وأفبلت عليسه أهالى القرى بالندذوروالهدايا وصاريكتب الى النواحى أوراقا يستدعى منهم القمح والدقيق ويرسلهامع المريدين يقول فيهاالذى نعلم بهأهل القرية الفلانية حال وصول الورقة الميكم تدفعوا الماملها خسة أرادب فمحأ وأفل أوأ كثربرسم طعام النسقرا وكراه طريق المعسين ثلاثون رغدنه أونحو ذلك فلايتأخرون عن ارسال المطلوب في الحال وصار الذين حوله ينادون فى تلك النواحي بقوالهـم لاظـلم اليوم ولا تعطوا الظلمة شيأمن المظالم التي يطلبونها منكم ومنأتا كمفاقت اوه فكانك لمنوردمن العسكر المعمنين الى تلا النواحي يطلب المكلف أوالذرض التي يفرضونها فزءو اعلمه وطردوه وانعاتد قتلوه فثقل أمره على الكشاف والعسكروصارله عدة خمام واخصاص واجقع لديه من المردان فوالماثة وسيتين أمرد وغالبهم أولادمشا يخ البلاد وكان اذا بلغه انبالبلد الفلانية غظماوسيم الصورة أرسل بطلب فيعضر ووالسهفى الحال ولوكان ابن عظيم البلدة حق صاروا يأتون

المهمن غيرطلب ولا يحنى حال الاقليم المصرى فى التقلمد فى كل شئ وهدذا من جنس المردان وكذلك ذوواللعي همكثيرون أيضاوع لالمردان عقودامن الخرز الملؤن فيأعناقهم ولمعضهم أقراطا فى آذا غرم م أن شيخامن فقها والازهر من أهالى بنها يقال له الشيخ عبد الله البنهاوى ادعىدءوى بطين مشتأح ومن أراضي بنها كان لاسيلافه وان الملتزمين بالقرية استولواعلي ذلك الطهن من غيرحق لهم فعه بل ماغرا و بعض مشايخ القريمة والمذكور به رعونة ولم يحسب ك دعواه وخصوصا كونه مفاسا وخلمامن الدراهم التي لابدمنم االات ف الجعالات والعراطيل للوسايط وأرياب الاحكام وأتهاءهم ويظن في نفسه ائه يقضي قضته بقال المصنف اكرامالعلهودكرسه فتخاصهم الملتزمين ومشايخ بلدموا نعقدت سسه مجالس ولمحصل منها وى التشنيع علمه من المشابخ الازهرية والسيدع والنقيب ثم كتب له عرضهال ورفع أمره الى كتخدا بيك والباشا فام الباشا بعقد مجلس يسديه بحضرة السيدعمر والمشايخ وفالواللماشا انه غدم محق وطردوه فسافسر الى بلده وساف الماشا أنضاالي حهية الصمعة والاسكندرية فذهب الشيخ عبدالله المذكورالي الشيخ سلمان المذكور وأغراه على المضور الىمصر وانه متى وصه لي اجتمع عليه المشايخ وأهل الملدة و قابلوه و المستحون على بده الفتح والفتوح ومركته خساف العقول الحمطون بهوالمجتمعون حوله على المجبى الحامصر ويكون لهشأن لان ولايته اشترت بالمدينة وإهم فمه اعتقاد عظيم وحسحسهم ومن أوصاف ذلك الشيخ الهلايتكلم الامالذكر أواا كالام النزرالذي لابدمنه ويتكلم فيأ كثرأ وقاته بالاشارة نمانه أطاع شماطمنه وحضر برجاله وغاسانه ومعه طمول وكاسات على طريق مشايخ أهل المصر والاوان الذين يحسبون انهم يحسنون صنعاو دخاوا الى المد سنعطى حين غفلة وبالديم مفراقل يذرقه ونبها فرقعة متتابعة وصماح وجلمة ومن خاذهم الغابان والمدايات وشخهم في وسطهم فازالوافى سيرهم حتى دخلوا المشم دالحسيني وجلسوا بالمسجديذ كرون ودخل منهم طائنة الى يت السسيدع رمكرم النقيب وهم يفرقه ونء بافي أيديهم من الفرقلات فاقامو ابالمسجد الي ر غدعاهـمانسان من الاجنادية الله اسمعهل كاشف أبومناخــ برله في الشيخ المذكور اعتقادة ذهبوامعه الىداره بعطفة عبدالله بيك فعشاهم وبانواعنده الى الصباح ولماطلع الهاد ركب الشيخ بغلة ذلك الجندى وذهب بطائنته الحاضر يح الامام الشافعي فجاس بالمسجد أيضا معأتباعه تذكرون وبلغ خبره كتضدا بمك وأمثاله فيكتب تذكرة وأرسلها الي السمدعم النقيب بطلب الشيخ المذكو ولمتبركوابه وأكدفي الطلب وقصده ان يفتك بالقهرهم منه وعلم المسمد عرماترا ديه فارسل يقول لهان كنت من أهل الكرامة فأظهر سرك وكرامتك والافاذهب وتغيب وكانصالح أغاقوج لمابلغه خبره ركب في عسكره وذهب الحدمقام الشافعي وأراد القبض عليه فخوفه الحاضرون وقالواله لاينبغي لك التعرض له فى ذلك المكان فأذاخرج فدونك وايامفا شطره بقصرشو يكارفتها طأالشيخ الى قربب العصر وأشار واعليه بالخروج من الباب القبلي وتفرق عنه الكثيرمن الجتمعين علمه فذهب الى مقام اللمث بن سعد غ سار من ناحية الجبل وذهبت بداياته وغلمانه الى دار اسمعيل كاشف التي يا تواجها ولما سارالي ناحية العصرا ولحقه الحاج سعودي الحناوي واقتني أثره وبلغه رسالة السيدعر ورجع الى السيد

عرفو جدد كتخدا سلذورج فأعاحضرا الىالسسدعر يسألانه عنسه ولم يكتفوا بالطلب الاوِّل فأخبرهـما الله ذهب ولم تلحقه المراسـمل فاغتاظوا وقالوا نرسل الى كأثف القلموية بالقبض علسه أينما كان وانصرفواذا هبين وقصدت العساكر ست المعمل كاشف أبومناخه فقبضواعلى الغلان وأخذوهم الىدو وهمولم بنج منهم مالامن كان بعيد اوهرب وتغيب وتفرقأ تباعيه ذوات اللعبي وأما الشميخ فسارمن طريق الصحراء - تي وصل الى بهتسيم وذهب الىنوب فعرف بمكانه الشيخ عبد لآلله زفز وق البنهاوى الذى كان أغراء على الحضورالى مصرولما يقط في يده تبرأ عندة وذهب الى كتخدا سدك وطلب له أمانا وأخبره انه مختف بضر يح الامام الشافعي فأعطاه أما بارذهب المه وأحضره من نوب فلماحضر عند الكتفيدا قالله أرخ لمستب واترك ماأنت علميه وأقم في بلدك وأعطسك طينا تزرعيه ولاتتعرض لاحد دولاأح ديتعرض الدواا أحيزتها كتلايته كام وصبيته أداء مة أففارمن تلامدذهم الذين يخاطمون المكفداو يكامونه غمأم اشخاصامن العسكوفأخسذوه وذهموامه ألى ولاق وأنزلوه في مركب والمحدر وامه تم غابو احصة وانقلمو اراحعين تم يعهد ذلك تبينا انهرم قتسلوه وألقوه في المبحر الاواحدامن الاربعة القي ينفسه في البحروسيم في المياء وطلع الى المر وهرب وانفض أصره (وفيه) أرسل الباناوهو بالرحائية يطلب شيخ دسوق فحضراله طائفة من العسكر فلما أنوا اليه امتنع وقال ماريد الباشامني أخبروني بطلبه وأنا أدفعهان كانغرامة أوكلفة فقالوالاندري وانماأمر ناباحضارك فشاغلهم بالطعام والقهوة رو زعها ثمه وحريمه والذي بحاف علمسه وفي الوثت وصات مراكب وبها عساكر وطلعوا الى البرفركب شيخ البلدخيوله وخيالته واستعد المربهم وعاربهم وأبلي معهم وقتل منهم عدة كمبرة ثمولي هاريا فدخل العسكرالي الملدونهموها وأخذو اماوحدوه في دوراها هاوعبروا مقام السمد الدسوقى وذبحوامن وجدوه من المجساورين وفيهم من طلمة العلم العواجز (وفهه) ركب كتخدا سك ومرءبي مت الداودية ويهطا تفية من الدلاة فرأى شخصامنه مرجم دجاجة بجيرا برميها من مطح دارأخرى فانتهره وأراد ضريه فقامت علمه به رففاؤه الدلاتمة وفزعوا المه فولى هاريامهم فعدوا خلقه ولم يزل رامحاهو وأتباعه حتى وصل الى ناحية الازبكية

(واسترلشهورجب بيوم الجعة منة ١٢٢٢)

فرابعه وردت مكاتبات من الباشابوقوع الصلح بينده و بيزا انكايز واتفقوا على خروجهم من الاسكندرية وخاوها ونز ولهم منها وأرسل بطاب الاسرى من الانكليز (وفي عاشره) ورد قابجي و يسمى نجيب افنسدى فوصل لى بولاق بوم الانتسين حادى عشره وكان و روده من ناحية دمياط فلماعل ان الباشا باحية المحيرة ذهب البه وقابله بدمنهو و بعصبته نلصوص لباشا قفطان وسدف وشليخ وخلع لكرا العسكر مشل حسن باشا وطاهر باشا وعابدين بسلك وعرب كوصالح قوح نغزل بيت محد الطو بل المتنفى بيولاق (رفيه) نزلوا بالاسرى من الانكليزالى المسراكب ليسافر و الى الاسكندرية (وفي بوم الاربعا ما المناهمة من وصل المنشر بغزول الانكليزمن ثغر الاسكندرية (وفي بوم الاربعا ما المناهمة و منزل بدار الما المنسر بغزول الانكليزمن ثغر الاسكندرية (وفي بوم الاربعا ما المناهمة و منزل بدار المناهمة على المناهمة على المناهمة على المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة و المناهمة على المناهمة المناهمة و المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة و ال

t

من بولاف بالموكب وشق من وسط المديشة و ذهب الى بيت الباشا و ضربوا القد و مهمدانع من القاعة (وفي يوم الاربعاء سابع عشريشه) ولد لهمد على باشاء ولود من حظيته و حضر المبشر ون بنزول الانسكايز من الاسكند درية و دخول الباشاج افعملوا شنكاوضر بوامدافع من القلعدة ثلاثة أيام في الاوقات الجسة آخر ها السبت (وفي يوم الجيس والجعدة والسبت) وصلت عساكر كثيرة و دخلوا المدينة وطلبوا سكنى السوت وأزهوا الناس وأخرجوهم من أوطانم موضحت الخلائق و حضر المكثير الى السديد عروالمشائخ في كشوا عرضافي شأن دلك وأرسد الوه الى كتخد ابيد فلا فأظهر الاهتمام وأحضر طائف من كار العسكر وكلهم في ذلك وأرسد الوه الى كتخد ابيد فلا فأظهر الاهتمام وأحضر طائف من كار العسكر وكلهم في ذلك وقال الهرض في دار فلم جعاليها و يسكنها ولا تعارضوا الناس في مساكنهم فلم فلم كاره م فلا شيالان البيوت التي كانوا بها أخر بوها وحرقوا اخشابها و تركوها كمانا وكلك دأ بهم

#### \* (واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٢٢٢)

فى النسه يوم الاثنسين وصل الباشا لىساحيل يولاق فضر يو القدومه مهرا فع من القلعسة وعلواله شنكائلاثه أبام واتفق انالياشافي حالرجوعهمن الاسكندرية نزل في سفينة غبرة وصحيته حسن باشاطاهر وسلمان أغاالو كالسابدا فانقلبت بمرء أشرف للائتهم على الغرق وتعلق بعضهم بحرف السرفينة فلحنتهم مركب أخرى أنقذتهم مزالغرق وطلعوا سالمين وكان ذلك عاسدزفيتة (وفيه) كتبوا أو راف البشارة بذهاب الانكابزو بشرههم من الاسكندرية وأرسلوه الحاا للادوالقرى وعليها حقالطر يقأر بعسة آلاف وألفين فضمة وصورة ماحصل أنه لماوصل الماشاالي ناحة الاسكندر بة راسل الانكليزو حضرالمه أنفارمنهم واختلى معهم ولم يعملم أحمدماءار منهممن الكلام وذهبوامن عنده وأشمع الصلح وفرحت العسكرلانهم المارأواصورة المتاريس والطوابى والخنادق وجرى الميآه بن ذلا بالاوضاع المتقنة هالهم ذلك خرحنه من عظما تهم أ يحاص ولماعلم الماشا وصولهم رتب العساكر ونظم دبوانا وهمأه وأوقف العساكرصية وفاعنسة ويسرة وعند مماوصياوا ضربوالهم مدافع كثيرة وشدكا وقدماهم خيولاوهدا باوأقشذهندية وخاع عليهم خلعا وشداد فاكتمرية وغد مرذاك مركب معهدم في قله الى حست منزلة صارى عسكرهدم وكبعرهم فتلاقى معهم وقدم له الاتنوهدا باوظرائف ثمركب معمه الى الاسكندرية وتسلم الفلمة وذلك بعددخول كتخدا يبك بخمسة أيام وكان في أسرى الانكامة أنفارمن عظمائهم فاحضرهم الباشامع باقى الاسرى وتم الصلح على رد المذكورين على انهم لم يأنو اطمعافى الملاد كاتتسدم ولمائزلوانالمراكب لمسعدوآعن النغرالامسافة قلمله واستمروا يقطعون على المراك الواردين على الثغوروذ لله المامن وبن العثماني من المفاقة (هذا) ما كان من أم الانكليز (وأتماالعساكر)فانهمأفحشوافى التعدى على الناس وغصب البيوت من أصحابها فتأتى الطائفة منهم الحالد ارالمسكونة ويدخلونها من غيراحتشام ولااذن ويهجمون على والمرم بحبة انهم يتفرجون على أعالى الدار فتصرخ النساء ويجمع أهل الحطمة ويكامونهم فلابلتفنون اليهم فيمالجونهم مرةبالملاطفة وأخرى بكثرة الجعمان كانبهم قوة أ

أوعمونة ذىمقدرة واذا انقصلوافلا يخرجون من الدار الاعصلحة أوهدية لهاقدر ويشترطون في ذلك الشملان الكشميرى فاذا أحضر والهم مطاويهم فلا يعب كبيرهم ويطلب خلافه أحرأ وأصفروا تفق الديعضهم دخل عامه ينباشا بجماعته فلرزل به حتى صالحه على شال يأخذه و يترك له داره فأتاه بشال أصفر فأظهر اله لايريدا لا الاحر الدودة فإيسعه الاالرضا وأرادان يردالاصفر ويأتسبه بالاحرفحجزه وقالدعمه حتى تأتى بالاحرفأخمار مهرما الذى يعيني فلما أتاء بالاحرض مالى الاصفو وأخيذ الاثنين ثم انصرف عنسه وذلك خلافما يأخه ذونه من الدراهم فأذا انصر فواوظن صاحب الدارانهم انجلواءنه فياتيه بعدديومين أوثلاثة خلافهم ويقع فى ورطمة أخرى مشال الاولى أوأخف أوأعظم منها وبعضه ميدخل الدارو يسكنها بالتحمل والملاطف قمع صاحب الدارفية ولله ياأخي بإحديبي أنامعي ثلاثه أنفار أوأربعة لاغبرونحن مسافرون بعدعشرة أبام والقصدان تفسيح لنا نشم في عدل الرجال وأنت بعر عِلْ في مكام مأعلى الدار فيظن صدقه مورضى بذلا على ته وف وكره فيعديرون و يجاسون كافالوافي محدل الرجال وبر بطون خمولهم في الموش و يعلمنون ألحم أمر يقولون نحن صرنا ضدونك فاذا أرادأن رفع فرش المكان يقولون فننجلس على الحصير والبلاط وأى شئ يصلب الفرش ف تركه حما وقررا ثم يطلبون الطعام والنبراب فحايسه مالاأن يحكانه الهرمذلك في أوقايه ويستعملون لاواني ويطلبون مايحتاجون المسهمنل الطشت والابريق وغسم ذلك غ تأتيهم رفقاؤهم شسما فشمأ ويدخلون ويحرجون وبأيديهم الاسلحة ويضمق عليهم لمكان فمقولون اصاحب المكان اخل لذامحلا آخر في الدار فوق لرفقا ثنافان قال لاس عند مَا عول آخر اوقصر في مطلوب المدَّ ومعالق وقعند إذلا يعلم صاحب الدارانهم لاانفكال الهمءن المكان ورعامض العشرة أمام أوأقل أوأكثر وظهرت قبانحهم وقذروا المكان وحرقوا البسط والحصريما يتساقط عليهامن الجرمن شربهم النادجيلات والتنباك والدخان وشربوا الشراب وعربدوا وصرخوا وصفقوا وغنوا بلغاتهم المختلفية وفقعت را تحية العرقى في المنزل فيضميق صدر الرجل وصدراً هل سته ويطمب خطرهم على اللروج والنفلة فمطلبون لانفسهم مسكاولومشتر كاعندأ فارجم أومعارفهم وتغرج الساء في غفلة بشابع ـ م وما يمكنهم حله ثم يشرعون في اخراج للتاع والاواني والمحاس والذرش فجعيزونه منهم ويقولون اذا أخذتم ذلك فعلى أىشئ نجلس وفى اىشئ لطبخ وايس معنافرش ولانحاس والذى كانءمنا استملكمنافي السفر والجهادودفع الكنآرعنكم وأنتم مستريحون فى بوتسكم وعنسد حريمكم فيقع النزاع وينفصل الاحربينه ممو بين صاحب المدارا مابترك الدار بمسافيها أوبالمشاءمة والمصالحة بالترجى والوسايط ونحوذلك وهدذا الامر يقع لاعمان الناس والمقيمين بالبلدة من الامرا والاجناد المصربين وأتداعهم وفعوهم ثمانهم تمدوا الىاللارات والنواح التيلم بتقدم لهم السكني بهاقبل ذلك مثل نواحى المشهد الحسيني وخلف الجامع المؤيدى والخرندش والجالية حتى ضاقت المساكن بإنماس اقلتها وصاربهض المحتشمين اذاسكن بجواره عسكر يربحل من داره ولوكانت ملكه بعدامن جوارهم وخوفا منشرهم وتسلقهم علىالدارلائمهم يصعدون على الاسطح والحيطان ويتطلعون علىمن

بجوارهم وبرمون بالمندقدات والطبخات وعماانفق ان كبعرامنهم دخل بطائفته الحامنزل لعض الفقها المعتعرين وأحرره بالملر وج منها المسكن هو بهافأ خبره الهمن مشايح العلم لم يلته فت لقوله فتركه والسعامته و ركب بغاتسه وحضر الى اخوانه المشايخ واستغاث بمم ممه جاعة منهم وذهبوا الى الدار ودخاوا اليهارا كبين بغالهم فعند مماشاهدهم المسكر وهمواصلون فكبكبة أخدذوا أسلمتهمو هبواعلهم السموف فرجع البعض هار باوثيت الباقون ونزلواءن بغالهم وخاطبوا كبيرهم وعرفوه انهادا رالعالم الكبير وهذا لايناسبوان النصارى واليهود بكرمون قسسهم ورهبانهم وأنتم أولى بذاك لانكم مسلون فقالوالهم فحالوابأ نتماست بمسليزلانكم كنتم تتنون تملك النصارى لدلادكم وتقولون انهم خسيرمنا ونحن مسلون ومجاهدون طرد فاالنصارى وأخر جناهه من البلاد فنحن أحق بالدو رمنكم ونحود للدمن القول النائدع عملين الوافى معالجتم الى مانى بوم ولم ينصر فواعن الدارحتي دفعوالهسم مأتى قرش وشال كشعهرا كممرهم وفعل مذل ذلك يقدة سوت دخلهاءلي هذه الصورة وأخذمنها أكثرم ذلك ومنهادا رامه مل افندى صاحب العمار بالضر بخانه وهورجل معتمرا خذمنه وشمالة قرش وشال كشعمرو فعسل مثل ذلك بغمرهم مهو وأمثاله ولماأ كثرالنياس من التشبكي للماشيا وللبكنفيدا قال البكتفيدا أناس قانلوا وجاهدوا أشهرا وأماما وقاسواما قاسوه في الحروالم دوالطل حتى طرد واعشكم الكفاروأ جلوهم عن بلادكم أفلانسغونهم في السكني ونحوذ للذمن القول (ولما) انقضى هـ ذا الامر واستمقر الباشا واطمأن خاطره وخلص له الاقليم المصرى وثغر الاسكندرية الذي كان خارجاعن حكمهحتي قمل مجيئ الانكليز فان الاسكندرية كانتخارجة عن حكمه فلماحصل بجي الانكليز وخز وجهم صارا أنغرف حكمه أيضافأ ولمايدأبه انه أبطل مسموح المذابيخ والفقها ومعافى السلاد التى التزمو إبها لانه لما بسدع المغارم والشهر مات والفرض التي فرضها على القرى ومظالم الكشوفسة جعل ذاكعاماعلى جسم الالتزامات والحصص القي بأيدى جسع الناس حتى أكار المسكروأصاغرهمماعداالملادوا لحصص التي للمشا يخذارجه عن ذلك ولا يؤخذ منهانصف الفائظ ولاثلثه ولاربعه وكذلك من ينتسب لهمأ ويحتمي فيهمو يأخذون الجمالات والهدايامن أصابها ومن فلاحيهم نحتجا يتهاو نظير صمانتها واغتر وابذلك واعتقدوا دوامه وأكثر وامن شراه الحصص من أصحابها المنحاحة مددون القيمة وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ومداوسة العلم الاعقد دارحفظ الناموس معترك العمل بالكلية وصاريت أحدهممثل يت أحدالامراء الالوف الاقدمين واتحد فوآ الاحدم والمقدمين والاعوان وأجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج المعروفة بزب الفيل واستحدموا كنبة الاقباط وقطاع الخرائم فىالارسالمات البسلاد وقدروا حقطرق لاتباعهم وصارت لهم استعالات وتف ذرات وانذارات عن تأخر المطاوب مع عدم هاع شكاوى الفلاحين ومخاصه تهم القديمة مع بعضهم عوجبات التعاسدوالكراهمة المحبولة والمركو زة في طباعهم الخبيثة وانقلب الوضع فيهدم بضدموه ارديدنهم واجتماعهم ذكرالامورالدنيو يةوالحصص والالتزام وحداب المبرى والغائظ والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات والتشكي

والتناجى مع الاقباط واسستدعا عظمائمهم فيجعياتهم وولائمهم والاعتنا بشأنهم والتفاخر بتردادهم والتردادعليهم والمهاداة فيماينهم الىغد يرذلك بمايطول شرحه وأوقع مع دلا ويادة عاهو ينهمن التنافروالتحاسدوالتحاقد على الرياسة والتفاقم والتكالب على سفاسف الامور وحظوظ الانفس على الاشسيا الواهية مع ماجبلوا علمه من الشعو الشكوى والاستعداء وفراغ الاعين والتطلع للاع كل في ولام الاغندا والفقرا والمعاتبة عليها ان لم يدعوا اليها والتعريض بالطلب وأظهارا لاحتماح الكثرة العمال والاتماع وانساع الداثرة وارتكابهم الامورالخلة بألمرومة المسقطة للعدالة كالاجتماع فيسماع الملاهي والاغاني والقيان والاكلات المعارية واعطا الحوائز والنقوط عناداة الخلبوص وقوله واعلاماه في السامر وهو يقول في سامرا بالمدع بمسمع من النساء والرجال من عوام الناس وخواصم مرفع الصوت الذي يسمعه القاصى والدانى وهو يخاطب رئيسة المغانى باستى خضرة شيخ الاسلام والمسلين مفد الطالبين لشيزالعلامة فلانمنه كذاوكذامن النصفات الذهب قدرمسماه كثير وبرمه قلدل نتيحته التفاخ الكذب والازدراء عام العدلم بين العوام وأوياش الناس الذين اقتدوا ببرم في فعدل المحرمات الواجب عليهم النهسى عنها كل ذلك من غمراحتشام ولامبالاة مع القضاحك والقهقهة المسموعة من البعد فى كل مجمع ومواظبة معلى الهزليات والمضمكات وألفاظ المكالة المعبرعنها عنسدأ ولادا ابلديالا نقاط والتنافس فى الاجداث الى غسرذلك (وفسه) فتعوا الطلب من الملتزمين بيوا في المبرى على أربع سنوات ماضية (وفي عاشره) فنعوا أيضادفاتر الطلب بمسرى السمنة الفابلة ووجهوا الطلب بهاالى العسكر فدهي الناس بدواه متوالية منهاخراب القرى شوالي الظالم والمغارم والكلف وحق الطرق والاستعمالات والتساويف والبشارات فكادأهل القرية النازل بهاذلك ينتقلون الى الفرية المحممة لشيخ من الاشماخ وقد بطلت الحاية أيضاحين تذخم أنزلوا بالبنا درمغارم عظمة اهاقد رمن الآكاس المكثيرة وذلكء قد فرضة البشارة مندل دمياط ورئسدوا لمحلة والمنصورة مائة كسس وخسون كيسا ومائة وخسون وأكثر وأقل (وفى أثنا ولل) قرروا أيضافر ضـ فعلال ومهن وشعم وفول على البلاد والقرى وانام يجد المعينون الطلب شمامن الدراهم عند الفلاحين أخددوامواشيهم وأبفارهم المأنى أربابها ويدفعوا ماتفر رعليهم وبأخددوها ويتركونها بالحوع والعطش فعند فدلك يسعونها على الجزارين ويرمونها عليهم فهراباقصي القمة والزمونهم احضار الثمن فانتراخوا وهجز واشددواعليهم بالحس والضرب (وفيوم الخيس الثعشره) من الماشافي ناحيسة سويقة العزى ساثرا الى ناحمة مت المغماوهناك = من السيدل الذي بن الطريقين تجاه من يأتى من الله الناحمة فطلع الى ذلا المكتب شخصان من العسكر يرصدان الباشا في مروره في غيا أني مقيا بالالذلك المكتب أطلفافى وجهده يرود تمن فاخطأناه وأصابت احدى الرصاصتين فرس فارس من الملازمين حوله فسقط ونزل الماشاعن جواده على مصطبة حانوت مفاوقة وأمر الخدم ماحضار الكامنين بذلك المكتب فطله والهما وقبضواءايهما غمضر كبيرهم من دارقرية من ذلك المكان واعتذرالى الباشابانه ممامجنونان وسكرانان فأص مباخراجهما وسفرهمامن مصر ودكب

ودهب الىداره (وفي يوم الد ثنين مالث عشريسه) اجفع عسكر الاراؤدو الترك على بت مجد على بأشاوطلبوا علائفهم فوعدهم بالدفع ففالوالانصير وضربو ابنادق كشرة ولمزالوا واقفين ثم انصر فواو تفرقوا وارتعبت البلدو أرسل السيدع رالي أهل الغورية والعّنادين والاسواق مرمونع بضائمهم من الحواجة فقعلوا وأغلقوها فلما كان قسل الغروب وصلالى ت الماشاطاتة الدلاتمة وضربوا أيضابا دف فضرب علىهم عسكر الماشا كذلك فقتل من الدلاة أربعمة أنفار وانحرح يعضهم فانكنوا ورجعوا وبات الناس متعوفين وخصوصا نواحى الازهر وأغلفوا البوايات من بعد دالغروب وسمرو اخلفها بالاسلمة ولم تفتح الابعد طلوع الشمس وأصبع يوم الثلاثا والحالء ليماهو عليه من الاضطراب ونقلل الباشا أمتعته الثمينة تلازالليلة الى القلعة وكذلك في كمانى يوم ثم أنه طلع الى القلعة في ليلة الاربعاء معدحسن باشاالي القلعة ورجع الى داره ويقال انطائفة من العسكر الذين معه مالدار أرادوا غدوه تقذالليلة وعلم ذلك منهم بأشارة بعضهم لبعض ومن افغالطهم وخرج مستخفيامن المست ولم يغر وجه الابعض خواصه الملازمين له وأكثرهم أقاربه وبلدياته والمتحققوا خر وجسه من الدار وطاوعه الى القلعة صرف و نا الرنه الخارند ارا خاضر بن في الحار واقل الامتعة واللزيشية في الحال وكذلك الخيول والسروج وخرجت عساكره يحدلون ما بق من المتاع واخرش والاوانى الى القلعة وأشيع في البلدة ان العساكر نهم وابيت الباشاو زاد للغط والاضطراب ولمبعلمأ حددمن النباس حقيقة الحبال حتى ولا كاراأه كر وزارتحوف الناس من العسكر وحصل منه معربدات وخطف عام وثياب وقد ل شفاص و صعروم للمس وماب الملعمة مفتوح والعسا كرم ابطونيه وواقفون بالمعتهم وطلع افرادمن كارالعسكر بدون طوائفه سمونزلوا واستمرا لحسال على ذلك يوم الجعمة والعسكر والناس في اضطراب وكلطائنة متغونة من الاخرى والارنؤد فرقتان فرقة غمل لى الاتراك وفرقه غمل الى جنسها والدلاة تميل الى الاتراك وتكره الارنؤدوهم كذلك والناس متخوفة من الجيع ومنهم من يعشى من قيام الرعيبة و يظهر التو ددله موقد صار والمحملطين بهم في المساكن والمارات وتأهلوا وتزوجوا منهم (وفي وم السبت) طلع طائفة من المشايخ الى القلعة وتكلموا ونشاو دوافى تسكين هذا الحال ماى وجه كان شمزلوا (وفي ليسله الاحسة) كانت رؤيه ملال رمضان فلميعمل الموسم المعتاد وهوالاجقباع يبيت القاضي ومايه مل يه من الحراقة والنفوط والمشينك ودكوب المتسب ومشاجع المرف والزمو دوالطبول واجتماع الناس للفرسية بالاسواق والشوارع وبيت المقادى فبطل ذلك كاسه ولم تنبت الرؤية تلك الاسملة وأصبع بوم الاحدوالناس مفطرون فلاكان وقت الضعوة نودى بالامساك ولمتعلم الكيفية

(واستمل شهررمضان بيوم الاثنينسفة ١٢٢٢)

وفليلته بين العصر والمغرب ضربوا مد افع كثيرة من القلعمة وأرد فو اذلك بالبنادق الكثيرة المتنابعة وكذلك العسكر الكائنون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن أسطعة الدور والمساكن وكان شياها ثلا واستمرذاك الى بعد الغروب وذلك شفك القدوم ومضان في دخوله وانقضائه (وفي وابعه) انكث فت القضية عن طلب مبلغ ألى كبس به دجهات دخوله وانقضائه (وفي وابعه) انكث فت القضية عن طلب مبلغ ألى كبس به دجهات

ومشاورات ارة سدت السدعير النقب وتارة في أمكنة أخرى كبيت السيدالحروفي وخلافه حتى رنبواذلا ونظموه فو زعمنه جانب على رجال دائرة الباشاو جانب على المشايخ الملتزمين نظسير مسموحهم في فرض حصصهم التي أكلوهاوهي مبلغ ماتني كيس وزءت على التراريط على كل قديراط ثلاثة الاف نصف نضة على سدل القرض لا بحدل أن ترد أو عسب لهدم فى الكشوفات من رفع المظالم ومال الجهات بأخد ذونها من فلاحيهم وفسرض من ذلك مبالغ على أر باب الخرف وأهل الغورية ووكالة الصابون وكالة القرب والتصارالا وفاقيسة واستقرد يواد الطلب بيت ابن الصاوى بمايت ملق بالفقها واسمعمل الطوجي بالمطاوب من طائفة الاتراك وأهل خان الخلالي والمرجع في الطلب والدنع والرفع الى السديد هم النقيب واجتم الكندمن أهل الحرف كالصرماتية وأمنالهم والتعبؤا الى الجامع الازهروا كاموابه لمالى وأياما فلم ينفعهم ذلك وانبث المعينون بالطلب وبأيديهم الاوراق عقدا والمبلغ المطلوب من المنعص وعليها حق الطريق وهم قواسة أترالم وعسكرو دلاة وقواسة بلدى ودهى الناس بهذه الداهية في النهر المبارك ويكون الانسان فائماني سنه ومذف كرافي قوت عماله فمدهمه الطلب وبأتيه المعين قبل الشروق فيزعمه ويصرخ عليسه بل ويطلع الىجهة حريمه فمنتيه كالذاو بمن غيراصطماح وبالاطف المعن و يوعده و يأخذ بخاطره و يدفعه كرا طريقه المرسومه فى الورقة العين بما المبلغ المطلوب قب ل كل شئ فسايف ارقه الاومعين آخر واصل المه، بي النسق المتقدم وهكذا (وفيه) حضر محمد كضداشا هبن بيك الالني بجواب عن مراسلة أرسلها الباشالي مخدومه فاقامأ باما يتشاو رمع الباشا في مصالحته مع شاهين بيدا وحصل الانفاق على حضو رشاهين بدل الى الجسيزة و يتراضى مع الباشاعلى أمر وسافرفي مانى عشره وصعبته صالح أغاالسلدار (وفي وم الهيس مامن عشره) قصد الباشانفي رجب اغاالارنودى وأرسل المه بأمره ماللروج والسفر بعدأن قطع خرجه وأعطاه علوفته فامتنع من الخروج وقال اللي عند دوخسون كداولا أسافر حدى أقبضها وذلك اله في حماة الالغي الكبيراتفق مع البائا مان يذهب عند دالالني وينضم المده و يتعيل في اغتياله وقتله فان فعل ذلك وقتله وغت حياته عليمه أعطاه خسين كيسافذهب عنددالااني والتعبأ اليه وأظهرانه راغب فى خدمته وكره الباشاوظله فرحب به وقب له وأكرمه مع التعذومن م فلماطال به الامد ولم يتكن من قصده رجه عالى الباشا فلماأمره بالذهاب أخد فيطالب ما الحسين كيسا فامتنع الباشا وقال جمات لهذلك في نظير على بفعله ولم يخرج من بده فعله فلا وجماط البنه به واستمر وجب أغانى عناده وذلك انه لايهون بهرم فارقة مصرالتى صياد وافع أمراء وأكابر بعدان كانوا يحتطبون فى بلادهم ويتكسبون بالصنائع الدنيئة ثم انهجع جيشه اليهمن الارنود بناحدة سكنه وهو يات حسن كتفدا الجريان بياب اللوق فارسل المده الباشامن يعاديه فضرحسن اغاسر ششمه من ناحية قنطرة باب الخرق وحضراً يضاالجم الكشيرمن الاتراك وكبرائهم منجهة المدابغ وعلكل منهدم مناريس من الجهتين وتقدموا قايلاحق قر بوامن مساكن الارنود تجاه من الباد ودى فلم يتجاسر واعلى الدقد ام عليهم من المطريق الدخلوا من البيوت التي فرصفهم ونقبوامن بيت الى آخر حستى التهوا الى أو ل منزل من

مساكنهم فنقبوا البيت الذى يسكن به الشيخ مجدسعد البكرى ونفذوا منسه الى المنزل الذى بحواره ثممنه الى منزل على أغاالشهراوى تم آلى متسدى مجدوأ خمه سمدى مجود المعروف بانى دفية الملاصق لمسكن طائفة من الارتؤد وعيشواني الدور وأزعجوا أهلها بقبيح أفعالهم فأنهم عندما مدخلون فيأول مت يصعدون الحاكم بربصورة منكرة من غيردستور ولاأ ستئذان وينقبون صرمسا كن الحريم العلمافيه ـ دمون الحائط ويدخلون منها الي محل مويم الدار الاخرى وتصعدطا تف منهم الى السطيح وهميرمون بالمنادق في الهوا في حال مشهر موسيرهم وهكذا ولايخني مايحم للنسام من الأنزعاج ويصرد يصرخن ويعمن باطفالهن ويهرين الحالمارات الاخرى مثل حارةقو اديس وناحية حارة عابدين بظاهر الدور ألذكو وتبغامة الخوف والرءب والمشقة وطفقت العساكر تنهب الامتعة والثماب والفرش و مكسر ون الصناديق و يأخذون ما فيها و يا كلون ما في القدو رمن الاطعمة في نمار رمضان منغ عراحتشام والقدمشاهدت اثرقييح فعلهم مستأبي دفسة المذكورمن الصناديق المكدمرة وانتشار حشوالوسائدوا اراتب التي فتقوها وأخدذ واظروفها ولم يسلم لاصحاب المماكن سوى ماكان الهم مخارج دورهم و يعمداعنها أووزعوه قبل الحبادثة وأصمت مجد افندى أبودفية برصاصة أطلقها يعضم من النقب الذي فقب عليهم نفذت من كتفه وكذلك فعل العساكر التي أتت من ناحيسة المدابغ بالسوت الاخرى واستمر واعلى هدفه الافعال والمراب الماليها فلما كان لدلة الانتهن الماقي عشريته حضرعم يد كيع الاراؤد الساكن سولان وصالح قوج الى رجب عاالمذ كور واركاه وأخداه الى ولاق واطل الحرب سفهم ورفعوا المناريس فحهاوانكشف الواقعة عنمب البيوت ونقيها وازعاج أهلها ومات فعمامة م أنفار قلملة وكذلك مات أناس وانجرح أناس من أهل المملد (وفي يوم السمت) وصل شاهن ما الااني الى دهدورو وصل صحبته مراكبها سناروهد به من ابراهم يك ومجدد يالنا لمرادى المعروف المنقوخ برسم الباشاوهي نحوالة لاتمز حصانا وماثة قنطار بنقهوة وماثة قنطارسكر وأربع خصيان وعشرون جارية سوداء فالوصل شاهن سل الىدهشورفنسرعد كتخداه وعلى كاشف الكميرفارسل الماشاالمه صحبتهما هدية ومعهدما ولده ود بوان افندى (وفى خامس عشرينه) سافر رجب اغاوت كلف عنه كند من عساكره وأساعة وذهب من فاحيدة دمياط (وفيه) حضر ديوان افندي من دهشو روائن الماشاأيضا وخلع شاهين بيك على ابن الباشافر وةوقد دملة تقددمة وسلاحان يساا كلعزا (وفي امن عشرينه) وصدل شاهين بلا الى شديرامنت وقد أمر الماشا بأن يحلواله المبرة و منتقل منها البكاشف والعسكر فعدى الجيم الى البرالشرقي وتسلم على كاشف الكبييرالااني القصر وماحوله ومايه من الجيخانه والمدافع وآلات الحرب وغيرها

» (واستهل شهرشوال بيوم الفلاثا سنة ١٢٢٢)»

ولم يعدمل العسكر شنكهم تلك الله لا من رميهم الرصاص والبار و دالحك فيرا لمزعم من القاممة سائر المنواحي والمسلمة لانقباض افوسهم وانسانسر بوامد افعمن القاممة مده ثلاثة أيام العيد في الاوقات الله (وفي خامسه) اعتنى الباشاية عميرا لقصر لسكن

شاهين بهك بالجيزة وكأن العسكرة خربوه وكذلك بيوت الجيزة ولم يتركوابها واداعا مرة الاالقليل فرسم الباشاللمعهمارجية بعهمارة القصرفجه معوا البناتين والنحارين والخزاطين وحساوا الاخشاب من يولاق وغيرها وهدموا متأبي الشوارب وأحضروا الجال والحبرانقل اخشابه وانقاضه وأخرجوا منه اخشا ماعظهمة في عاية العظم والمخن ليس الهانظير في هدا الوقت والاوان (وفي سابعه) حضرشاه من بلك الى يراجله ته ويات بالقصر وضر بوالقدومه مدافع كنبرتمن الجديزة وعل المعلى جريحي موسى الجيزاوي ولمة وفرض مصروفها وكافتهاعلى أهل البلدة وأعطاه البائياا فلم الفدوم بتميامه التزاماو كشوفية وأطلق له فيها التصرف وأنع علمه أيضا بثلاثين بلدةمن اقلم المهنسامع كشوفيتها وعشرة بلادمن بلادالجيزة من البلاد الق منتقها ويختارها وتعبيه مع كشوفسة الجيزة وكتب له بذلك تفاسه ط دوانية وديمله كشوفمسة المحمرة بقمامها الى حد الاسكندرية وأطابق له التصرف في جميع ذلك ومرسوماته وأفذة في سائر البرالغربي (وفي صبح يوم الاربعام) تاسعه ركب السمد عرا فندى المنقسب والمشايخ وطلعوا الى الفلعة باستدعاء ارساليسة أرسلت البهم فى تلك الليلة فلماطلعوا الى القلعة ركب معهم ابن الباشاطورون بيلاونزل الجسع وساروا الى ناحية مصرالف ديمة وكان شاهن بمك عدى الى البرالشرقي طائفة من الكشاف والممالمك والهوارة فسلوا علمه وكان بصحبتهم طائفة من الدلاة ساروا امام القوم بطملاتهم وسفا فيرهم ومن خلفهم طائفة من الهوارة ومن خلفهم الكشاف والمالمك والسدمد عرالنقمب والمشاجخ تمشاهين بمك وبجائبه أبن الباشا وخلفهم الطوائف والاتماع والخدم وخلفهم النقاقعرفساروا الى ناحمة جهة الترافة وزار واضر يح الامام الشانعي تمركبوا وساروا الى القلعة وطلعوا من ياب العزب المى مراية الدوان وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا المادو رهموقايلوا الباشاوسلمشاهين بملاعلمه فخلع علمه الباشافر وةمه ورمثمنة وسدقا وخنحرا مجوهرا وتعابى وقدمله خمولا بسروجها وعزم علمه ابن الباشافأذن لهان يتوجه صبته الى سرايته فركب معمه وتغدى عنده مركب بصحبته ونزلامن القلعة وذهب عندحسن اشافقا بله أيضاو سلمعلمه وخلع عليه آيضا وقدمله خيولاوركب صبتهما وذهبوا عندطاهر باشا ابن أخت الباشا فسلم علمسه أيضاوقدماه تقادم ثمركب عائدا الح الجلزة وذهيءالى مخيمه بشديرا منتواستمو مقماما الخه حتى تم عمارة القصر وتردد كشافهم وأجنادهم الى بموتم ما المدينة فسيتون الله له والليلذيز ويرجعون الحريحيمهم (وفيسه) قطع الباشارواتب طوا تف من الدلاة وأمروا لسذرالى بلادهم (وفى يوم الجعة) انتقل الالفية بعرضيهم وخيامهم الى بحرى الجيزة (وفي يوم السبت الفيءشره) وصل أربعة من صفاحق الالفية وهم أحدبيك وفعمان بيك وحسبن بيكومرا دبيك فطلعوا الحالقلمة وخلع عليههم الباشا فراوى وقلدههم سيوفأ وقدملهم تقادم تمزلوا الىحسن باشافسلواعلم وخلع عليهم أيضاخلعا مذهبو الى بيتصالح اغا للمدار فأكامواعنده الىأواخرالنهار تمذهبوا الىالسوت القيهاحريمهم فبالوابها وذهبوا في الصباح الى الجيزة (وفي يوم الثلاثا خامس عشره) علت وليمة وعقدوا لاحدبيث الاانى على عديلة هانم بنت أبراهم بدك الكبير والوكدل فى العدقد شيخ السادات وقبل عند

المعر

هد كفدانو كانه عن أحديك ودفع الصداف الباشا من عنده وقدره عمائية آلاف ريال (وفيه اتفقوا) على ارسال فعمان بيك وهد كفداوعلى كاشف الصابونجي الى ابراهيم بيك الكبيرلاج والصلح (وفيه) أيضا أرادوا اجراء عقد زينبها ابنة ابراهيم بيك على فعمان بيك فامتنه توقات لا يكون ذلك الاعن اذن أي وهاه ومسافر البه فليست أذنه ولاأ خالف أمره فأجيت الى ذلك واراد شاهين بيك ان يعقد لنه سسه على زوجة حسين بيك المقتول المعروف بالوشاش وهو خسسدا شه وهي ابنة السفطى فاست أذن الباشافق الى أريدان أز وجك ابنى وتسكون سمرى وهي واصله عن قريب أرسات بصفورها من بلدى قولة فان تأخر حضورها جهزت الكسرية و زوجتك اباها (وفي يوم الاربعاء) نزل الباشامن القلعة وتسابقوا ولعبوا بالرماح والسيد في شاهين بيك من الجيزة وعل معهميدانا وترامحوا وتسابقوا ولعبوا بالرماح والسيموف شمط عالجيع الى القلعة واستمرشاهين بيك عند الباشا الى بعد الظهر شمزل مع نعمان بيك الى بيت عديلة ها شمف كذا الى قبيل المغرب شمأرسل لهما الباشا فطلعا الى القلعة فيا تأعد من عرب وحديا الى الميزة قال الشاعر المهما الباشا فطلعا الى القلعة فيات عنده وسكى من عواقم اللهد عليا المناعر وضعمان السلام المناعر وسكى من عواقم اللهد والسيال الشاعر المهما الله المناعر المهما المهما الله القلعة فيات عنده المها منها ه و سكى من عواقم اللهد و المهما المناعر المهما الله المناعر المهما الله المهما الله المناع المناعر المهما المناعلة المناعر المهما الله المناعر المهما الها المناعر المهما المناعر المهما المناعر المناعر المهما المناعر المهما المهما المناعر المهما المهما المناعر المهما المهما المهما المهما المهما المناعر المهما المهما المناعر المهما ا

الدرندلى امارة المنصورة عوضاعن غزيرا عا (وفي ومالاربما المالت عشرية الموصلة المعرومة ومده المارة المنصورة عوضاعن غزيرا عا (وفي ومالاربما المالت عشرية الموصلة المجي ومعده من المارة المنصورة عوضاعن غزيرا عا (وفي ومالاربما المالت عشرية الموصلة واخر بالدندورية بالميم ولده ابراهيم وآخر بالعنوع نجديم العسب كرجزا عن اخراجه مالانكايز من ثعر لاسكندرية وآخر بالقا كدفي التشهيل والسدة ولمحاربة الخوارج بالحاز واستخلاص المرمين والوصية بالرعية والتحار وصحبته أيضا خلع وشلخات فاركبوه في موكب في صبح يوم الحديس وطاع الى القلعمة وقرات المراسيم المذكورة بحضرة الباشا والمشاخ وكار المسكروشاهين بيك وخشد المينه الالنسة وضر بوامدافع وشنكا (وفيه) سافر ابراهيم الموروية المباشا على طريق القليو بية وصحبته طائفة من مباشري الاقباط وفيه مبرجس الطويل وهو كبيرهم وافذ دية من افندية الروزنامه وكتبة المنالك شف على الاطلبان المي رويت من ما النيل والشراق فانزلوا بالقرى النوازل من الكاف وحق الطرقات وقرروا المي والمبان وواه النيل والمماق وخسين اصف فضة تقبض للديوان وذلك خلاف مالاملة م والمضاف والبراني ومايضاف الى ذلك من حق الطرق والمراق والمراق والمورة والمراق والمورق والمراق والمراق والمراق والمراق والمراق والمورق والمراق والمراق والمراق والمراق والمراق والمراق والمراق والمورق والمراق وال

\*(واستهل شهردى القعدة بهوم الاربعاء سنة ١٢٢٢)\*

(وفيده) فرضوا على مساقيرالفاس سلف كاس ويحدب لهم ما يؤخد فهم من أصل ما يتقرر على مساقيرا لفارم في المستقبل وعينوا العدا كربطلها فتغدب غالهدم ويوارى لعدم ما بأيديهم وخلوا كامهم من المال والتجا الكثير منهم الى ذوى الجاه ولازموا اعتابهم حقى شفعوا فيهم وكشفوا غمتم (وفى عاشره) وردا للبرمن الجهة القبلية بإن الامراء المصريين تحاريوا مع ياسين بيك بناسية وذلا عن أمر الباشا وهزموه فدخل الى المنية ونهوا حلته ومتاعه (وفى اثر ذلك) حضراً بوياسين بيك الى مصر وعينت عساسكرالى

جهة قبلى وأميرها بونابارته الخازندار وتقدمهم سليمان بين الالني في آخرين (وفي عشم ينه) نمين أيضا عدة عدا كر الى ناحية بحرى وفيهم عربت تابيع الاستقرالمصرلي لمحافظة رشيد و آخرين الى الاسكندرية ثم تعوق عربيك عن السية و وسبب دلا انه ورد قائف الانكليز الى ثغرسكندرية و أخبر بخر و بعارة الفرنسيس الى المحرب سيلية و ربحا استولوا عليها و كذلا ما الله فلما وردهذا الخبر حضر البطروش قنصل الانه كايز المقيم برشيد الى مصر باهله وعياله (وفي أو اخره) جعواء دة كبيرة من البنائين والنجارين وأرباب الاشغال لعمارة أسوار و قلاع الاسكندرية وأبي قبروا اسواحل

#### \*(واستهل نهردى الحجة بيوم الجعة سنة ١٢٢٢)\*

في ثانىءشره وردانليربان سلميان بدك الالتي لمياوصل الى المنية ونزل بفذا ثها خوج اليه باسدين يكجموعه وعساكره وعريانه فوقع بننهما وقعسة عظيمة وانهزم باسسن بمكوولى هآرياكى مهسلميان بدن فرقلة وعدى الخندق خلفه فاصيب من كمن بداخل الخندق ووقع ان نهب جميع مناع باسسن بدك وجاله وأثقاله وشتت جوعه وانحصرهو وعساكره وعربانه ومابق منهم يدآخل المنبة وكانت الواقعة بوم الاربعا مسادس الشهر فلماورد الخيربذلك على الباشاأ ظهـر أنه اغتم على سليمان بدك وتأسف على موته وأقام العزا علمسه خشداشينه لجيزةوفي بيوتهم وطفق الباشا ياوم على جراءة المصريين فواقد امهمم وكمف ان سلمان بمك اطر بنفه ويلق بنفسه من داخل الخندق يقول أنا أرسلت اله أحذره وأقوله انه بنتظر بونا بارته الخازندار وبراسل باسيربيك ويطلعه على ما بمدمهن الراسيم فان أبي وخالف افى ضفنها فعند ذلك يجمعون على حربه وتنقدم سكر الاتراك لمعرفتهم وصبرهم على محاصرة الابنسة فلريستم ماقلت له وأغسرى بنفسه وأيضا ينبغي لكبرالجيش التأخر عن عسكوه فان الكبيرعبارةعن المدبرالرئيس وعصابه تنكسيرقلوب قومهوه ولاءالقوم بخلاف ذلك بالقون بانفسهم في المهالك ولمباأ دسه للجاعة سلهبان بيك يحير ون بموت كبيرهم موانهم هجتمه ون على مالتهم ومقيون بعرضهم ومحطتهم على المنية وانع ممنتظرون من يقيمه الباشار أيسامكانه فعند يسه ل الباشا الى شاھىن بەڭ يعز يەوپلىقىس منە أن يىختارمن خشداشىنەمىن يىقلدە الباشا امارة سليمان ببك فتشاور شاهين ببك مع خشداشينه فلم يرض أحدمن الكاران يتقلد ذلك ثموقع اختيارهم على شخص من المماليك يستمي بحيى وأرساوه الى الماشا فخلع علمه وأمره ما استفرالي المندة فأخدذ في قضاء اشد هاله وعدى الى برآ لجيزة (وفي منتصفه) و رد الخيريان بونايارته اخلازندار وصدل اليالمنية يعدالواقعة وياسيين بالمنجمو ربهافارسل المه يستدعمه إلى الطاعة وأطلعه على المكاشات والمراسم التي يبده من الباشاخطا باله وللامراه الحاضرين والغائدير المصرية وفي ضمنه اإن أي ياسين بيك عن الدخول في الطاعية واسقرعلي عناده وعصمانه فان يونامارته والامرا المصرية يحاربونه فعند ذلك نزل باسين بمك على حكم يونامارته وحضرعنده نعدان استوثق منه بالامان ووصات الاخبار بذلك الىمصر وخوحت العربان الحصورون المنبة بعدان صالحواعلى أنفسهم وفنعوا لهمطر يقاوذهبوا الىأما كنهم واستلم بوناباوته المنبذفا فأمبها يومين وارتصلءنها وحضر الحمصر (وفحاليساد النلائا تأسع عشره

حضرماسين يبدالى ثغر بولاق وركب في صحها وطلع الى القلعية فعوَّفه الباشاو أراد قتسل فتمصله عمربنك الارنؤدي وصالح قوج وغيرهما وطلعواني يوم الجعمة وقدرتب الباشا عساكرو جنسده وأوقفهم بالايواب الداخلة والخارجية وبمنيديه وتبكام عربمك وصاع أغامع الباشافي أهره وان يقيم بمصرفقال الباشالا يمكن أن يقيم بمصروا اساعه أقتله وأنظرأى شئ يكون فلريسع المتعصمين له الاالامتثال نمأحضره وخلع عليه فروة وأنع عليه بأربعين كيسا ونزلوا بصبيته بعدااظهرالي بولاق وسافرالي دمياط لمذهب الي قبرص ومعه محافظون (وفي وم الاحد) حضر يوناما وته الخازند ارمن المنية الحمصر وانقضت السنة » (وأمامن مات فيها عمن أهذكر)» فعات الشيخ العلامة بقيسة العلما، والفضلا والصالحين الورع القانع الشيخ أجدين على بن محد بن عبد الرحن بن علا الدين البرماوي الذهبي الشافعي الضهر ولديبلده برمايالمنوفسةسنة أ١١٣٨ ونشأجا وحفظ القرآن والمنون على الشيخ العاصري ثمالة قل الى مصرفيا و ربالمدرسة الشيخونية بالصلمية ويحر ح في المديث على الشيخ أحدالبرماوى وحضردرو سمشا يخالازهر كالشيخ محدفارس والشيخ على فإيتباى والشيم لدفرى والشيخ سلمان الزيات والشيخ الملوى والشيخ المسدابغي والشيخ الغنهي والشيخ محسد الحفنى وأخدته الشيخ بوسدف وعبد الكريم آلزبات والشيزعر الطه لاوى والشيخ سالم الغفراوى والشيخ عمرا اشدخواني والشيخ أحددرزة والشيخ سلمان البسوسي والشيخ على الصعدي وأقرأ الدروس وأفاد الطابة ولازم الاقراء وكان منصمهاعن الماس فانعار أضما ماقسم له لامزاحم على الدنيا ولايتد اخرفي أمو رهاو أخسرني ولده العلامة الفاضل الشيح مصطفى انه ولدبصرافاصابه الجدرى فطمس بصره فى صغره فأخذه عما بيم الشيخ صالح الذهبي ودعاله فقال في دعائه اللهم كا اعمت بصره نو ربصرته فاستحاب الله دعامه و كان فوى الادراك و يمشى وحدده من غيرقائد ويركب من غيرخادم ويذهب في حوائبجه المسافة المعسدة ويأني الى الازهر ولا يخطئ اطريق ويتنحى عاعساه بصده من واكب أوحل أوحمار مقل علمه أوشئ مفترض فىطريقه أقوىمن ذىبصر فكان يضرب به المنسل فى ذلك من شدة التجيب كأفال القائل

ماعما العيون مشارعي القله بفلا اهو العمى والبلاء فعما العيون تفسم عن عن وعما القلوب فهو الشقاء

ولم رلم الازماعلى حالمه من الانجماع والاستغال بالعلم والعمل به و تلاوة القرآن وقدام اللمل فكان ، قرأ كل اله ند ف القرآن الى أن توفي م الثلاثا عادى عشر و بسع الاقل من هذه السدخة وله من العدمراً وبع و عمانون سنة وصلى علمه بجامع طولون و دفن بجو اللهم مد العمر وفى بالسمدة سكمة وضى الله عنها بالباله بالم ماوى رحمه الله و بادا الشيخ مصطنى وأعانه على وقته مومات العمدة الفاضل حاوى الكالات والفضائل الشيخ بحد بن وسف ابن بنت الشيخ محد بنسالم الحفناوى الشافعي ولدسمة منه الما وتربى في حرجده و فعلى باخلاقه وحفرا القرآن والالفية والمتون وحضر در وس جده والحى جده الشيخ وسف الحفناوى وحضرا شداخ الوقت كالشيخ على العدوى والشيخ احد الدودير والشيخ عطيسة

(ذڪرمنوفي في هذه السنة)

الاجهو رى والشيخ عيسى البراوى وغيرهم وتمهر وأنحيب وأخد خطريق الخلوتية عندد ولقنه الاسماء ولماتو فيجده ألق الدووس في محله بالازهر ونشأمن صدغره على أحسن طريفة وعفة نفس وتماعد عن سفاس ف الامو والدنيوية ولازم الاشتغال بالعلم وفتح ست جده وعل ادالذكر كعادته وكانءظيم النفسمع تهسذيب الآخلاق والتبسيط مع الاخوان والمازحة مع تجنبه مايخل بالمروقوله بعض تعلىقات وحواش وشدعر مناسب ولمهزل على حالته الى ان توفى وم السبت رابع شهر و يسع الاول من السينة وصلى علىه ما لازهر في مشهد حافل ودفن مع جده فى تربة واحدة بمقبرة المجاو رين ولم يخلف ذكو رارحه الله ، ومات الش العلامة المفمد والنحرير المجمد مجدالحصافي الشافعي الفقيه النحوى الفرضي تابقي العياوم وحضرأ شماخ الطبقة الاولى ودرس الملوم بالازهر وأفاد الطلبة وقرأ البكتب المفددة وعاش طول عره منعكفا في زوابا الخول منعزلاءن الدنيا وهي منعزلة عنه راضيا عاقسم الله له قانعا بمايسر الهمولاه لايدعى فى والمممة ولا ينهمك على شئ من أمو رالدنيا ولميز ل على حالتـــه حتى توفى بوم الاثنين ثالث عشرشوا لمن السنة ومات العمدة المفضل الشيخ محد عبد النتاح المالكي منأهالي كذرحشاد بالمنوفية قدم من بلده صغيرا فجاور بالازهر وحضرعلي أشيماخ الوقت ولازم در وس الشبيخ الامبرويه تخرج وتذبته عليه وعلى غبره من على المالكة وتمهرني العقولات وأنحب وصارت لوملكة واستعضار ثم سافرالى فلده واقامهما يفدد وينتي وبرجعون المهفى قضاياهم ودعاو يهم فمقضى منهم ولايقيل من أحدجعالة ولاهدية فاشتهوذ كرمالاقلم واعتقدوا فيه الصلاح والعفة والهلايقضي الاياخق ولايأخ ذرشوة ولاجعالة ولايحابى في المؤ فامتثلو القضاياه وأوامره فكاناذاقضي قاض من قضاة الملدان بين خصمه منرحها الىالمترجم واعاداعله مدعواهمافان رأى القضاه صحيحاموا فقاللنسرع أمضاه وامتثل الخصير الاخوولايميانع بعدذلك أبداو يذعن لمباقضاه الشيخ لعلمانه لالغريض دنيوى والاأخبره بربأن المق خلافه فمتنل الخصم الا تخر ولم رل على حالته حتى كان المولد المعتاد بطندتا فذهب الن الشيخ الامعرالى هناك فأتى لزيارة اينشيخه ونزل فى الدارالتي هونازل فيهافا نهدمت الحهة التي هوبها وسقطت علمه فمات شهددا مردوما ومعه ثلاثة أنفارمن أهالى قرية العكروت وذلك في أوائل شهر الحجة ولم يخلف بعده مثلورجه الله \* ومات الاميرسعيد أغاد ارا اسعادة العثماني المدشى قدم الى مصر بعد مجى وسف باشا الوزير في أهية ونزل بدرب الجاميز في المدت الذي كان نزل مه شريف افندى الدفترد اربعد انتقاله صنه وفتح باب التفتيش على جهات أوقاف الحرمين وغسيرها وأخاف الناس وحضراامه كتبية الاوقاف وجلسو المقارفة الناس والتعنت عليهم يطلب السندات ويهولون عليهم بالاغا المذكو وويأخد فون منهم المصاحات ثمينهون المه الامرعلى حسب اغراضهم ويعطونه جزأو يأخذون لانفسهم الباقى ثم تنبعلالك فطردغالهم وشددعلي الباقين وتساهل مسع الناس وكان رئيساعا قلامعدودا في الرؤسا وتعمل عنده الدواوين والاجماعات في مهمات الاموروالوقائع كاتقدمذ كردلا في مواضعه ثمانه تمرض بذات الرائة شهورا ومات في وم الانسيز وابع شهرصفر ومات الاميرسليمان بيدن الموادى وهومن الامراء الذين تأصروا بعدموت مراديك وكان ظالمباغة وماو يعرف بريحه بتشديد

الما وسبب تسميته بذلك أنه كان اذا أراد فتل انسان طلما يقول لاحداء وانه خذه وريحه فيأخذه ويقتله ومات في واقعة أسلم وط الاخيرة أخذت بالالمدفع دماغه وقطع ذراعه وعرفو اقتله بنا يما الذي فاصبعه في ذراعه المقطوع \* ومات سلمان بيال الالني الذي فقل في واقعة ماسين بيال بالمنية عند الخندة وغير هؤلام والله أعلم

# (واستهلت سنة ثلاث وعشريز وما عُتين والف)

فكان أول الهرم يوم الاحدد فيه برزااة المجيى المسمى يا أنجى بدا الى السفر على طريق البر وخرج الماشا لوداعه وهذا القابجي كانحضر بالاوام بخروج المساكر للبلاد الحجازية وخلاص البلاد منأبدي الوهابية وفي مراسمه التي حضر بها النأكسه والحث على ذلك فلم ين الباشا يحادعه ويمدم بانفاذ الامرويعرفه أن هدد االام لا يتما أجدله ويحتاج الى أستعداد كبر وانشامها كبفى القلزم وغيرذلا من الاستعدادات وعل الباشاديوانا إجمع فيه الدفترد اروالمعلمفالى والسيدعر والمشايخ وقال لهم لايحفاكم ان الحرمين استولى عليها الوهابيون ومشوا أحكامهم مبها وقدوردت علينا الاواص السلطانية المرة بعدالمرة الغروج اليهم ومحاربتهم وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين ولاتحنى عنسكم الحوادث والوقاقع التي كانت ميافي الذأخبرعن المبادرة في امتثال الاوامر والآن حصل الهدة وحضر فابجي باشا بالناكيدد والحثءلى خروج العساكر وسفرهم وقلحسينا المصاريف اللازمة فهذا الوقت فبلغث أربعة وعشرين أأن كيس فاعلوارأ يكم في تحصيلها فحصل ارساك واضطراب وشاعذال فيالناس وزادج مالوسواس غماته قواعلي كتابة عرضهال ليعصمه ذلك القابعي معه بصورة بمقوها (وفي سادسه) حضرمرزوق بيك وسلم بيك الهرجي وعلى كاشسف الصابونجي المرسل فطلعوا الى القلعمة وقابلوا الباشاو خلعء لي مرزوق بمك والمحريجي فروتيز ونزلا الحدورهما تمزددوا وطلعوا ونزلوا وبلغوارسا ثل الامرا القبلمين وذكر وامطالبهم وشروطهم وشروط الباشاعليهم والاتفاق في تقريرالصلح والمصالحة عدة أيام (وفيه) حضر عرب الهنادي والجهنة وصالحواعلى أنفسهم والترجموا الى منازاهم بالجعرة ويطردوا أولادعلي وكانوا تغلبواعلي الافليم وحمسل منهم الفساد والافساد وكانت صالح مبددشاهم بدك الالغ وسافرمعهم شاهن بدك وخشدداشينه ولم يت بالميزتسوى نعسمان بيك وذهبوا الى ناحسة دمنهور وارتعسل أولادعلي الدحوش ابزعيسي وذلك واخر المحرم ثمان شاهيزيدك ركب بمزمعه وحاربوهم ووقع ينهممة تدله عظيمة وقتل فيها شخصان من كارالاجناد الاالهية وهم عثمان كالنف وآخر ونحوسة بمالدا وقتل ملة كثعرتمن العرب وانكشف الحرب عن هزيمة العرب وأسر وامتهم لحوالاربعين وغنوا منهم غنام كثيرة من أغنام وجال وتشرقوا وتشتنوا وذهبوا الى ناحية قبلي والفيوم

•(واسبهل شهر ربسع الثاني سنة ١٢٢٣)

قوادواسهل المرديع الشافى المرابع الشافى المرابع المرديع الاقلاد المافية المرديع المرد

فعاشره حضر شاهين بين و باقى الالفيسة (وفى عشرينه) وردانا مع بهوت شاهين بين المرادى فلع الباشاء لي سليم بين المحرجي وجعد له كبيرا ورئيساء لي المرادية وضاء ن شاهين بيك وسافر الى قبلي (وفيه) أيضا حضر أمين بيك الالى من غينه وكان مسافرا مع الانكيز الذين كافوا حضر وا الى الاسكندرية ورشيد وحصل لهم ماحصل فليزل عائباحى بلغه صلح خشد السينه مع الباشافرجيع وطلع على ردية فارسياوا له الملا فاقوا الحيول واللوازم وحضر في الناريخ المدكور (وفيه) زوج الباشاشاهين بهك سرية استم ازوج مة الباشا ونظمتها وفرش له سبع مجالس بقصر الجيزة وجعوا الذلك المتصدين وتقييد بصه يزالشوار والافشية واللوازم الخواجامي ودحسن وكذلك زوج نعمان بيك سرية أخرى وسكن بيت المشهدى بدرب الدايل بعدان عرت له الدار وفرشت على طرف الباشا وكذلك ترق عربيك المشهدى بدرب الدايل بعدان عرت له الدار وفرشت على طرف الباشا وكذلك ترق عربيك على كاشف الكبيرا لالني بزوجة استاذه

#### \*(شهرجادي الاولى سنة ١٢٢٣)\*

(فيه) سافر مرزوق بلابعد تقريراً مرالصلح بنده و بن الامرا المصرين القبالى وقلد المباشاه مرزوق بلا بعد تقريراً مرالصلح بنده و بن الامرا المصرين القبالى المبال المبال المبال المبال المبال المبينة فه مند ذلك اطرأت الناس وسافرت السفاروا المسببون ووصل الى السوادل مراكد الغلال والاشما والتي تتجلب من الجهة القبلية

## • ( واستهل شهر جادى الثانية سنة ١٢٢٣)

فسه قطع الباشام تب الدلاة الاغراب وأخرجهم وعزل كبيرهم الذي يسمى كردى بوالى الساكن يبولاق وقلد ذلك مصطفى به لامن أفار به وجعلهم دلا تبسة وسافر كردى بوالى البلاده في منتصف الشهدر وخرج محبته عدة كبيرة من الدلاة (وفي أواخره) وردت الاخبار من السلام بول وذلك ان طائفة من البلكجرية تعصبت وقامت على السلطان سليم وعزلوه وأجلد والمكانه السلطان مصطفى وأبطاوا النظام الجديد وقت الواد فترد ارالدولة وغديم وقطعوهم في المديد وقت الواد فترد ارالدولة وغديم وقطعوهم في المديد وقت الواد فترد ارالدولة وغديم واستدلوا عليم واحدا بعدوا حدف كانوا يست بون الامير مناسم المترفة على صورة منكرة الى المديدة والمنابعة والمديدة والمنابعة والمدينة وسكن منهم المترفة على صورة منكرة الى المديدة وكان السلطان سليم عندما حرب بحركة المنابعة المديدة والمنابعة المرفى فا قام أيضا المنكبرية المنت على حرب الموسكوب ووصل خدم الواقعة الى من العرضى فا قام أيضا المنكبرية المنت على حرب الموسكوب ووصل خدم الواقعة الى من العرضى فا قام أيضا المنكبرية المنت على المنابعة والمنابعة وهرب الرئيس وخدادة عنسد مصطفى باشا المنت على المنابعة من وقد وصدله من العرضى وخدادة وهرب الرئيس وخدادة عنسد مصطفى باشا المنت على المنابعة على المنابعة من العرضى في عدة وافرة وحضر الى اسداد مولوش بجمعه المد كور وقد وصدله من العرضى في عدة وافرة وحضر الى اسداد مولوش بجمعه المنابعة المن

عزل السلطان سليم و توليد السلطان مصطنى

وعسكرهمن وسطهافي كبدّبة حتى وصدل الى اب السراية فو جده مغاوقا فاراد كسره أو حرقه الى ان فتحوه بالعنف وعبر الى داخل السراية وطلب السلطان سليم فعند ذلك أرسسل السلطان مصطفى المتولى جاعة من خاصة وفد خلواعلى السلطان سلم في المكان الذي هو مختف به وتتاوما لخناجر والسكاكين حتى مات وأحضروه متاالي مصطفى الشا الميرقد اروقالوا لههاهوالسلطان سلم الذي تطلبه فلمارآه ممتابكي وتأسف (ثمانه عزل السلطان مصطفى وأحضرهم وداأخاه ابن عبد الحيد وأجلسه على تحت اللاله) ونودى المه وكان ذلك بوم الحيس خامس جمادى الثانية من السنة وعرو ثلاث وعشرون سنة دمات السلطان سليم وعره احدى وخسون سنة لانه ولدسنة ١١٧٢ ومدة ولايته لمحو العشرين سنة تنقص شهرا فالماوردت هذه الاخبارويو اترت في مكاتبات التجار والسه أر خطب بعض الخطبا وم الجعة سادس عشرينه باسم السلطان مجود وبعضهم أطلق في الدعا ولهيذ كرالاسم (وفعه) قوى عزم البياشا على السفر الى حهسة دمماط ورشه مدوالاسكندرية فطاله لوازم السفر ووعد سفره بعد قطع الخليج وطذق يستعجل الوفاء ويطلب ابن الرداد المقماسي ويسأله عر الوفاء ويقول اقطعوا حسرا لخليج فيغدأ ربعدغد فمةول تأمرونا يتطعه قبل الوفاه فمةول لاويقول ايس الوفا وأيدينا (فأنا كان يوم السبت) سابع عشرينه وخامير عشرمسرى القبطي نقص الندل نحو خسسة أصابع وانكنن الحرار اقدالذى عند دفع الخليج قعت الحرالة الم فضي الناس ورفعوا الغمادل من الرقع والعرصات والمواحل والزعجة أعلائق بسبب شحة النيل فىالعام المانى وهيفان الزّرع وتنوع المظائموخواب الريف وجلا أهله واجتمع فحذلك الموم المشايخ عندلا لباشا ففال الهدم اعلوا استسدقا وأمروا الفقر والضدهنآه والاطفال بالخروج الىالصراءوادعوا اللهففازله الشيخ الشرقاوى ينبغيان ترفقوا بالناس وترفعوا الظلم فقال أفالست بظالم وحسدى وأنتمأ ظلمتني فانى رفعت عن حستسكم الفرض والمغارما كراماليكم وأنتم تأخذونهامن الفلاحتن وعندى دفتره ورفيه ماتحت أيديكم من الحصص سلغ ألفين كميس ولابداني أفحص عن ذلك وكل من وجدته باخذ الفرضة المرفوعة من فلاحمنه أرفع الحصمة، منه فقالو الهلائذلك نم اتنت واعلى الخروج والمقما في صحها بجامع عرو بنالقاص لكونه محل العجابة والسياف المالح يعسلون به صلاة الاستسيدة ويدعون الله ويستغفرونه ويتضرعون اليه فى زيادة النيل وبالجلة ركب السيدعمرو المشايخ وأهلء زهر وغيرهم وادطفال واجتمعالم كثيروذهبوا الحالجامعانذ كورعصرالقديمة فلاكان صعهاوت كامل الجع صعدا لشيخ جاد المولى على المنبرو خطب بعدان صلى صلاة الاستسفاء ودعاءلله وأمن الناس على دعائه وحوّل رداءه ورجع الناس بعد مصسلاة الظهر وبات السبيد عرهناك (وف تلا الليلة) رجع الماء الى عول الزيادة الاولى و استتر الحوالراقد بالماء (وفيومالاثنين) خرجوا أيضاوأشار بعضالناسياحضارا لنصارىأ يضافحضروا وحضرا لمعلم غالى ومن يعصب من الكتبة الاقباط وجاسو أفي ناحسة من المسجد يشربون الدخان وانفض الجمع أيضا (وفى تلك اللهدلة) التي هي ليله النلاثا وزاد الما ونودي بالوفاء وفرح الماس وطفق النصاوى يقولون ان الزيادة لم تحصل الابخر وجنا (فأسا) كانت لدلة

عزل الســـاطان.صــطنی ویزلمهٔ السلطان،محود آلار بعاءطاف المنادون بالرايات المرونادوا بالوفا وعلى الشفك والوقدة تلك الدلة على المعادة (وفي صبحها) حضر الباشا والقادى واجمع الناس وكلسك سروا السدوجرى الما فى الخليج جريا ناضده به فالعلق ارض الخليج وعدم تنظيفه من الاثربة المتراكة فيه من مدة سدنين وكان ذلك بوم الاربعا وغرتشه و حب و تاسع عشر مسرى القبطى

\*(وإستهل شهررجب بيوم الاربعا سنة ١٢٢٣)

فى ثانيـه يوم الخيس وصل الى يولاق راغب افندى وحوأ خوخليل افندى الرجاقي الدفترد ال المقتول وعلى يده مرسوم ياجوا الططبة باسم السلطان محودبن عبد دالحيد وأنزلوه بييت ماعى بالغورية وضربوا مدافع بالقلعة وشنكاثلاثة أيام في الاوقات الله قوخطب الخطياء فصيحها بأسم السلطان محود والدعاءله فيجدع المساجد (وفي ايلة الاحـ دخامســه) سافر مجدد على باشا الى جوى ونزل فى المرا كب وأرسل ة بل نزوله بأيام بتشهدل الا قامات والكلف لبسلاد من كل صنف خسة عشر وأخلوا لهوان معه يوت البنا درمثل المنصورة ودم بدوالحلة والاسكندرية وفرض الفرضوا لمغارم على البلاد على <del>---</del> مالقراريط الني كانوا المدءوهافي العام المباضيءلي كل فمراط سيمة آلاف وسبعمائة نصف فضة وس كلفة الذخعرة وأص بكاية دفترلذاك فكتب آلمه الرو زماجي إن المراب استولى على البلاد فلاعكن تحصل هدذا الترتب فأرسل من المنصورة يأمر بتصريرااه ماربد ـــتقل والخراب،دفترآخرفلانعـــلالر و زنامجي ذلكأدخـــلفيها ،لادامهادهضالرمق لتخلص من الفرضة وفيه اما ولنفسه فلبارصلت المه أمر شو زيبع ذلك الخسراب علىأ ولادموا تباعه وأغراضه وعدتهاما تةوسيتون بلدةوأ مرالر وزنابجي بكتابة تقاسمطها با التيءينهاله فلريكن الروزنامجي أن يتلافى ذلك فتظهر خمانتــهو وزءت وارتفعت عن أصحبا بهاوكذلك حصه لها قامهم المصهرة لمباع هاالخراب وتعطل خواحها وطاموا المعرى من المتزمين فتظلوا واعتذروا يعموم الخراب فرفعوها عنهم وفرقها الباشاعلي أتباعه واستولوا عليها وطلبوا الفلاحين الشاردة والتسعية من الهسلا دالاخر وأمروه بيه مسكناها و زادوا في ورنغمات وهواخهم صاروا يتتبءون أولاد البلدأ رباب الصنائع الذين الهم نسسية قد بالنرى وذلك باغراماتهاءهم وأعوانهم فسكون الشخص منهرم جالسآ في حافوته وصدخاعته عرالاوالاعوان محيطون به يطابونه الى مخدومههم فان احتنع أوتلكا محمومالقا خلوه الحالجيس وهولايعرف لذنبافيةول وماذنبي فيقال لهعليك مال الطين فيقول وأي نبئ كون الطين فيقولون لهطين فلاحتياث من مدة سينين لم تدفعه وقد رمكذا وكذا في تول لاأعرف ذلك وكاأعرف البالمولارا يتهانى عرى لاأناولآأى ولاجسترى فيقال له ألست فلان براوى أوالمنباوى مثلا فه ول لهم «ذه نسبة قديمة سرت الى من عيى أوخالى أو جدى بلمنسه ويحبس ويضرب حتى يدفع ماألزمومه أويجدشافعا يصالح علمه موقدوقع لكثيرمن المتسببين والتعبار وصناع الخرير وغيرهم وولم يزل الباشا فى سيره حتى وصل الى اط وفرض على أهلها أكاسا وأخذمن - كامهاهد داما وتقادم تمرجع الى منودوركب فالعرالحالهمة وقبض مافرضه عليهاوهوخسون كيسانقصت سبعة أكياس بجزواءتها بعد

انمــافال أعنى شعبان لانه لم يترجم لشعبان بل أدخل فى ترجة رجب

الجيس والعقاب وقدمه حاكها تين جدلا وأربعين حصانا خلاف الاقشة المحلاوية مثل الزرد خانات والمقاطع الحريروما يوسنع باضلة من أفواع الثياب والامتعة صناعة من تين جدا من الصناع ثمار تحل عنها و وجع الى بحرمنوف وذهب الى رشيد والاسكندوية ولما استقر بهاعبي هدية الى الدولة وأرسل الى مصر فطلب عدة قناطير من البن والاقشة الهندية وسبع ما تذارد بأرزأ بيض أخد تمن بلاد الارز وأرسل الهدية صحبة ابراهيم افندى المهردار وحضر اليه وهو بالاسكندوية قابي من طرف مصطنى باشا البيرة دار الوزير برسالة و و جع بالجواب على اثره ولم يعلمادار بينهما (وفرمنت فيه) أعنى شعبان حضر محد على باشا من غيبته وطلع على ساحل بولاق ليلة المؤسر مامس عشره وذهب الى داره بالاز بكية ثم طاع في ثانى يوم الى القلعة وضر بو الحضور مدافع

#### « (واستهل شهررمضان يوم الجعة ١٢٢٣)\*

موردت الاخبار بحرق القمامة القدسمة وظهرح يقهامن كنسة الاروام (وفسه) بأفرءدتمن العسكروالدلاة وعمر يبث الااني ومعتمطا ثنةمن المماليث الى المجيرة بسبب عربان أولادعلى فانهم كانوابعد الموادث المتقدمة نزلوا بالاقليم وشاركوا وزرعوامثل ما كانعلمه الهذادى والجهنة فلا إصطلح الاالفية مع الباشا توسط شاهين يباث ف صلح الهذادى والجهنة على قدروذلك اساكان منهم وبتنأسة اذممن النسابة ونزل صحبتهم الى الصيرة وعرهم بأرضها كاكانوا أولاوطرد أولادعلي وحاربه مرمكن الهنادى والجهنسة ورجع الى الحلاة مراسل أولاد على الماشانوساطة بعض أهل الدولة وعداو اللباشاما تمالف رمال على رجوعهم للصعة واخراج الهنادي فأجابهم طمعافي المبال فحنق أوانان ومصواو حاربوا أولادعلي ونهبوا والوامنهم بعدان كانواضم قواعليهم وحصلت اختلافات وامتنع أولاد على من دفع المال الذى قرروه على أنفسهم واجمعوا بحوش ابن عيسى فأرسل ليهم الباشاعر بمك المذكور ومن معمفار يوهمم الهنادي فظهر عليهم ولادعلي وهزموهم وقتسل من الدلافأ كثرمن مائة وكذلك من العسكرونحوالهدة عشرمن الماليان فأمر الباشابد فرعدا كأيضا وصبته إنعمان يبك وخلافه وسافرت طائفة من الهرب الى ناحمة الفموم فأرسلوا الهم عدة من العسكر (وفي أواخره) سافراً يضاشا هن بيدا وباقي الالفية خلاف أحد يبيك فانه أقام الجيزة (وفيه) نودى على المعاملة بأن يكون صرف لربال الفرنسايسا تشروع شرين وكان بلغ ومصارفت الىماثنديزوأر بميزوالهبوب بماثنيز وخسين فنودى على صرفه بماثندين وأربعين وذلك كلممن عدم الذضة العددية بأيدى الناس والصمارف لتعكم هممايها ليأخدذها تجارالشام فرط فيمصارفتها تضمالهمى فمددورا لشبخس على سرف القرش حدد فلا يجد صرفه الابعد جهد شديد ويصرفه الصراف أوخد الافه المضطر ينقص اصفين أوثلاثة (وفيه)سافرأيذ احسن الشماشريي ولحق بالجردين (وفي أواخره)ورد الخير بأن هو سك كاشف العدة قبض على السمد - سين تقبب الاشراف بدمنه وروأ هانه وضربه وصادره وأخسذمنسه ألني ريال بعددان حلف أنه الكم يأت بما فدصدة أربع وعشرين ساعة والاقتله فوقع في عرض النصارى المباشرين فدفه وهاعد - حق تعاص ما لحساة وكذاك قيض

على رجل من التحاد وقرر عليه جالة كشيرة من المال فدفع الذى حصلته يده و بق عليسه باقى ما قرره عليه فلم زل في حبسسه حتى مات تحت العقو به فطلب الهدرمته فحاف لا يعطيها لهسم حتى يكون ابنه في الحبس مكانه و (ومن الحوادث السماوية) وأن في سابع عشرين ومضان غير السماء بناحية الغربيسة والحملة المكبرى وأمطرت بردا في مقدار بيض الدجاج والمحمد وأصغر فهدمت دوراوا صابت أنعاما غيرانها قتلت الدودة من الزوع المبدرى

### \* (واستهل شهرشوال بيوم الاحدسنة ١٢٢٣)

ق أو اخره حضر شاهين بيك الالني من فاحية الصيرة ودلك بعد ارتصال أولاد على من الاقليم اوفيه أيضا حضر سليمان على من المواليد الوقية أيضا حضر سليمان على المنالية الموالية وأربه بيت طفان بسويقة العزى وسكن بها وحضر مطرودامن اخوانه المرادية

#### \*(واستهلشهرالقعدة بيوم الاثنين سنة ١٢٦٣)\*

أيه عن الباشا السيد المحروق عن نظارة الضريفاته ونصبها شخصا من أقاربه (وفي التعليم عندره) تزلوالى الشرطة واما مه المناد الأعلى السية وضعالنا سمن العسكر بالرباوالزيادة على أن يكون على المهرلا غيروالدكيس عشرون الف نصف فضية وهو الدكيس الروى وذلك بسبب ما الدكسر على المحتاجين والمضطرين من الناسم من نغرة الرباطة والمحسن المقاع المكاسب وغلو الاسه اروزيادة المكوس في خطيب عليه على لا كيس خسين قرشا في كل شهر واذا قصرت بدالمدين عن الوفاه أضافوا الزيادة على الاصل وبطول الزمن تفعش الزيادة و يؤل الامر المكشف حال المديون وجرى ذلك على كشر من مساتع المناس و باعوا أحملا كهم ومتاعهم والبعض لماضاف به الحال ولم يجدش الزيادة و يؤل الامر المكشف حال المديون وجرى ذلك على كشر من مساتع المناس و باعوا أحملا كهم ومتاعهم والبعض لماضاف به الحال ولم يجدش بأخرى المناب المنافا مربكا به هذا البسو ودى ونزل به والى الشرطيسة ونادى به فى الاسواق فعقد المناب المنافا مربكا به عقد المناس المناسا على عنو بدل المكم الذي من وزند لا عيم المناسا في عقد من عرائي عقد من في المناسا في عقد من من في المناسا في عقد من المناسا في عقد من في المناسا في عقد من خوا المناسا في عقد من أغاشي بحارة عاد والمناسا في عقد المناسا في المناسات المناسات المناسات والمناس المناسات والمناسات والمناس

# (واستهل شهردی الحجة بيوم الثلاثا سنة ١٢٢٣)

فيه وصلت الاخبار من اسلامبول بوقوع فتنة عظمة واله لما حصل ما حصل في منتصف السنة من دخول مصطفى باشا البيرة دارع في الصورة المذكورة وقتل السلطان سليم وتولية السلطان عمود وخد لان المنتكبرية وقتلهم ونفيه موتحد كم مصطفى باشا في أمور الدولة واستمر من منهم قت المحسب مفاجعوا أحره مع ومكر وامكرهم وحد در بعضهم مصطفى باشامن المدذكور بن الم يكترن بذلك واستمون أمرهم واحتقر جانبهم و قال أى شئ هو لا ممناولرى

بمعنى انهم ياعون الفاكهة فسكان حاله كافيل

فلاتعتقركمد العدوار عام غوت الافاع من موم العقارب

ثم انهه به قصر و الحسروا الحسراية على حين غفلة بعد السحور اسلة السابع والعشرين من رمضان وجاءتسه وطائفت متفرقون فيأما كنهم فحرقواباب السراية وكيسوا علمه فقتل لمن أتساعه وهرب من هرب على حسة واختني مصطني باشا في سرداب الم يجددوه وأوقعو ابالسرابة الحرق والهدم والنهب وخاف السلطان لان سراية الرزير بيجانب السراية لمطانية ففتمواب السراية التي بناحمة البحروأرسل يستعمل قاض باشآما لحضو روكذلك قعطان ماشا فحضرا الى المسراية والشدالرب بن الفريقيزوأ كثر المتكسرية من الحريق في المادة حقى أحرقوا منهاجاتما كبعرا فلماعاين السلطان ذلا هاله وخاف من جوم حريق الملدة وهوومن معه محصورون بالسراية يوماواملة فلم بسعه الانلافي الامر فراسل كارالسكرية وصالحهم وأبطلوا المرب وشرءوا في اطفاء الحريق وخرج قاضي ماشاها وماوكذلك قبودان مانداوهو عمد الله وامن افندى الذى كان فى أمام الوزير عصر فم انم مم أخر جوا مصطفى ماشا من المكان الذي اختفى فد ممتا من تحت الردم وسعبوه من رجلسه الى خارج وعلقوه في منهرة ومفاواته وأكثرواعلى رمتهمن السضرية وعندوقوع هذه الحادثة ومجيء قاضي باشا وكانمن أغراض السلطان مصطني المذفه سل فحاف السلطان ان قاضي ماشيا ان غلب على المسكورية فمه زاد و بولى أخاه و يرده الى السلطنة فقت ل السلطان مجوداً خامم طني خنقائم الماسكن الحال عينواءلي قاضي ماشاوقتلوه وكذلك عبد داقه افندى رامن فيودان ماشاوكان مصطفى باشاا ليعرقدار هذامشكور السيرة يحب اقامة العدل والوقت بخلاف ذلك (وفعه) فوى الاهقام سدترءة الفرعونية وتعسن اذلك شخص يسمى عثمان السلانكلي الذي كأن مبا شراعلى جسر الاسكندرية (وفى منتصفه) سافر الباشاو صية وحسن باشالما شرة الترعة التى يريدون سدهاوأ مربوسق الاجار وافرد والذلاء عدة كثمرة من المراكب تشصن بالاجار والاخشاب الكشيرة وترجع فارغة وتمودموسوقة في كل يوممرة وأمرجم عالر جالمن القرى لاهمل (وفيد) أيضاشرع الباشافي انشاه أبنيدة بساحل شمرا الشهيرة الآن بديرا المكاسة وأشيع انقصده انشاء سوانى وعمائرو بساتين ومزادع وأخدنى الاستيلامي مايحاذى ذلائمن الفرى والاطمان والرزق والانطاعات منساحل شبرا الىجهة بركة الحاج عرضا (وفي سابع عشره) خوجت عساكر كثيرة الى البرالغربي بقصد الذهاب الى الفسوم فشاهين من والالفية بديب أولاد على الذين كانواماليديرة (وفي ثاني عشرينه) وصل واحد عابي وأشد عانه طلع من بولاق وذهب الى ست الماشا وعلى بده مرسومان أحده ما تقرير للباشا على ولا ية مصروالشافيذ كرفيسه ان يوسف باشا المعدني المسدو السابق تعين السدر علىجهة الشام لتنظيم بلاد العرب والخازوأن يتوم محدعلى باشا باوازمه وما يحتاج السه من أدوات وذخيرة وغيرذلك ولم يظهر لذلك الكلام أثر ولما أصيم النهار وحضر ذلك القابجي في موكب الحامت الباشاوحضرالاشياخ والاعيان وكان الباشاغائباني الترعة كاتقدم وعوضه كفدايك وأكابردواع موقرتت المراسيم تحقق الخبروا نقضت السنة بحوادثها التي لايمكن

حوادثعامة

مطرِز ماتها اهدم الوقوف على - قيمة ما و (فن الحوادث العامة) . وإلى الفرض والمظالم النوالمه واحداث أفواع المظالم على كلشي والتزايد فيها واستمرا والغلا في جمع أسعار المسعات والماكل والمشارب بسبب ذلك وفقرأهل القرى ويعهم الواشيهم فى المغارم فقل الليم والسعن بن وأخذموا شيهم وأغذامهم من غيرنمن في السكاف خرميها على الجزارين بأغلى ثمن ولايذ بحونها الافى المذبح ويؤخذمنهم اسقاطها وجاودها ورؤمها ورواتب الماشاوأهل ثميذهبون عباييق لهم لموانيتم فنباع علىأهل البلد بأغلى ثن حتى يخلص للعزار رأس اذاء المعتسب على جزاوذ بم شاة اشتراها في غير المذبح قبض علمه وأشهره وأخذماني ن اللحمين غيرغن تم يعيس و يضرب و يغرم ما لا ولا يغفر ذئيسه و يسمى خاتنا وفلاتها النقطاع الحبر الشامى والمصرى معتلين بمتع الوهابى الناسءن الحبروا خال ليس كذنت لمعنع أحدايانى الحبع على الطريقة المشروعة والماعنع من ياتى بعلاف ذلك من البدع التى لا يجيزها الشرع مثل الممل والطل والزمر وحل الاسلمة وقدوم الطائفة من جاج المغاربة وججوا ورجعوا فيهذا العام وماقبله ولم يتعرض الهمأ حديثي ولمباامتنعت قوافل بالمصرى والشامى وانقطع عن أهل المدينة ومكة ماكان يصل الهممن الصدقات والعلائف والصررالي كانوا يتعيشون منهاخر جوامن أوطانهم بأولادهم ونسائهم ولم عكث الاالذى ايس له ابراد من ذلك وأنوا الحمصر والهام ومنهم من ذهب الى اسلامبول ينشكون من الوهماني ويستغيثون بالدولة فى خلاص الحرمين لتعود لهدم الحالة التي كانوا عليها من ابرا الارزاق واتصال الصلات والنمامات والخدم في الوظا ثف التي بأسما ورجال الدولة كالفراشة والكئاسة ونحوذ للثويذكرون ان الوهاى استولى على ما كان ما لجرة النهرية ة الذخائر والجوا درونقلها وأخدذها فبرون انأخد دالذلكمن المكاثرا لعظام وهدده ا أرسلها ووضعها خساف العقول من الاغتمام والملوك والسلاطين الاعاجم وغسرهم وصاعلى الدنيا وكراهة أن يأخدذها من يأتى بعدهم أولنوا ثب الزمان فتسكون مدخرة ويحفوظة لوقت الرحساج الهافيسستعان بهاعلى الجهاد ودفع الاعسدا فلساتفادمت عليها الازمنية وبوالت عليها الستنف والاعوام الكثيرة وهي في الزبادة ارتصدت معني لاحقيقة وارتسم فيالاذهان حرمة تناولها وانهاصاوت مالاللني صدبي الله عليه وسلم فلا يحيوز لاحد هاولاا نفاقها والنبي علمه الصلاةوالسلام منزهءن ذلك ولمدخر شسمأمن عوض الدنيافي حمانه وقد أعطاه الله الشرف الاعلى وهوالدعوة الى الله تعالى والنيوة والكار واختارأن بكون نساعبدا ولهيخترآن يكون نساملكا (وثبت) في الصحين وغيرهما انه قال اللهم احمل ر زق آل مجدة و نا(و روی) الترمذی بسنده عن ای امامهٔ رضی الله نعالی عنسه عن النبی صلی الله علمسه وسلم قال عرض على وبي أيجه لل بطعه الممكة ذهبا قلت لامارب واسكن أشسيع وما وأجوع يوماأ وقال الاثاأ وتحود لكفاذ اجعت نضرعت المك وذكرتك واذاشه عت شكرتن وحدتك نمان كانواوضعوا هذه الذخائروا لجواهر صدقة على الرسول ومحمة فمه فهو فاسدلقول النهصلي الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لا "ل محسدا غياهي أوساخ المناس ومنع بن هاشم وتناول الصدقة وحرمها عليهم والمراد الانتفاع فى حال الحياة لابعدها فان المال أوجده المولى

سحائه وتعالى من أمور الدنيا لامن أمور الا خرة قال تعالى انما الحياة الدنيا لعب والهووزينة وتفاخر منكموتكاثر في الاموال والاولادوهومن جلة السبعة التيذكرها القسيصانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى زين للناس حب الشموات من النساء والمبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخدل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحماة الدنيا والله عنده حسن الما "ب فهذه السبعة بما تكون الخمالت والقمائم وآيست هي في نفسها أمورا مذمومة بلقدتكون معينة على الا تخوة اذاصرف في عملها (وعن مطرف) عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله علمه وسلم وهو يقرأ ألها كم الديكائر قال يقول ابن آدم مالى مالى فهل لك با بن آ دم من مالك الاماأ كات فأفندت أوليست فأبايت أو تصد قت فأمضيت الى غـ برذاك ومحبة الرسول مصديقه واساع شريعنه وسنته لابمغالفة أوامره وكنزا لمال مجعرته وسرمان مستعقبه من الذقراء والمساكين وباقى الاصنفاف الثمانية وان قال المدخرأ كنزهالنوائب الزمان أيستعان بماعلى مجاهدة الكفار والمشرك من عنسد الحاجة الماقلنا قدراً مناشدة احتياج ماوك زماننا واضطرارهم في مصالحات المتغلبين عليهم من قرانات الافر هج وخاو خزاتنا ممن الائموال التي أفنوها بسومند بيرهم وتذاخرهم ورفاهمتهم فيصالحون المتغلمين بالمقاديرا لعظمة بكفافة أحدالفرق من الافرنج المسالميناهم واحتالواعلى تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المحكوس والممادرات والطلبات والاستملاء لي الاموال بغيرحق حق أفقر وانجارهم ورعاياهم ولميأخ دوامن هذه المدخرات شدا بلريما كان عندهم أوعند خونداتهم جوهرنفيس من بقاما المدخرات فعرسلونه هدية الى الحرة ولا ينتفعون به في مهماتهم فضلاعن أعطائه لمستعقه من المحتاجين واذاصار في ذلك المكان لا يذفع به أحد الاما يحتلسه العبيد المصديون الذبن بفال الهمأغوات الحرم والفقرامن أولاد الرسول وأهل العلم والهتاجون وابنا السبيسل بموتون جوعاوه فده المذخائر محبور عليها وبمنوعون منها الحاأن حضرالوهابي واستولىءلي المديشة وأخذتاك الذخائر فيقال انهعي أربعة سعاحيرمن الجواهرا لهلاة بالااساس والماقوت العظمة القدر ومن ذلك أربع شمعدا كات من الزمرد و بدل الشهعة قطعة الماس مستطالة يضي مؤورها في الظلام وتصوماً ته مف قرا ياتها ملبسة بالذهب الخالص ومنزل عليما الماس وياقوت ونصابها من الزمرد واليشم ونحوذ لله وسلاحها من الحديد الموصوف كلسيف منه الاقيمة له وعليه ادمغات ماسم الملوك والخلفاء السالفين وغير ذلك ومنهاات الباشاء زمعلي عمارة الجراة التي تنقل المياء الى القلعة وقد خربت وتلاشي أمرها وتهدمت قناطرها وبطل تقلل الماءعليهامن نحوء شرين سنة فقد يعسمارتها مجدا فنسدى طبل فاظرالمهمات فعسمرها وأجرى الماميما فيأواخر الشهر المناضى ومنها احداث عدة مكوس على أصدناف كثيرة منها على بضاءة اللبانءن كل قطعة ثلثما تة نصف فضة وكذلك على صنف الحمَّاء عن كل محالة عشرة أنصاف وكذلك الموزونات كل مائنة دره مرأر بعة دراهم على البائع درهمان وعلى المشترى درهمان وغيرد للدحوادث كثيرة لانعلها (ذكرمن وفي فعد السنة) (وأمامن مات جابمن أذكر) في الأجل المجل والهترم المفضل السيد خليل البكرى المديق ووالدته من ذرية شمس الدين المنفى رهوا خوالشيخ أحد البكرى المدديق

الذي كان متوليا على سحادتهم والمامات أخوه ليلها المترجم لمافيه من الرعونة وارتبكابه أموراغيرلا ثقية بلبولاها اسعه السدمد محدافندى مضافة لنفاية الاشراف فتنازعمع اسْعِهِ المذكوروقسموا اليدث الذي هومسكنه مالازيكمة نصفين وعرمنايه عيارة متقنة و زخرفه وأنشأفه دستانا زرع فمه أصناف الاشحار والفوا كعفالا في السيمد عدافندي ولى الترجيم مشخة السعادة وولى نفاية الاشراف السمدعرمكرم الاسموطي فلاطسرق البلاد الفرنساوية تداخل المترجم فيهم وخرج السمدهرمع منخرج هاريامن الفرنساوية الىبلادااشام وعرف المترجم الفرنساوية ان النقابة كانت آبيج موانهم غصبوهامنه فقلدوه الإهاواستولى على وقفها والرادها وانفردبسكن البيت وصارله قبول عنسدالفرنساوية وجملوم من أعاظم رؤسا الديوان الذي كانوانظموه لاجرا الاحكام بين المسلمن في كمان وافر المرمة مسموع ألكامة مقبول الشفاعة عندهام فازدحم بيته بالدعاوي والشكاوى واجقع عنده بماالك من بمالدك الامراء المصرية الذين كانواخاتفن ومتغمين وعدة خدم وقواسة ومقدم كيسهر وسراجين وأجنادوا سقرعلى ذلك الى أنحضر يوسف ماشا الوزيرف المرة الاولى التي انتقض فيهما الصلح ووقعت الحروب فى البلدة بين العثم آنية والفرنساوية والامرا المصرية وأهل البلدة فهجم على داره المتهور ون من المأمة ونم بوه وهد كمواحريمه وعروه عن ثمايه و حصوه منهم مكشوف الرأس من الالابكية الى وكالة ذى الفقاريا بلحالية وبها عثمان كتفدا الدولة فشنتع فمه الحاضرون وأطلقوه بعسد أن أشرف على الهلاك وأخدا الخواجا أحدين محرم الى دآره وأسكن روعه وألسه ثماماوأ كرمه ويتي يداوه الى أن انقضت أمام الفتنة وظهرت الفرنساوية على المحاربين لهم وخرجوامن البلدة واستقربها الفرنساوية فمندذاك ذهب اليهم وشكانهم ماحل بدبب موالاته لهم فعوضوا علمه مانم باو رجم الى الحالة التي كان عليهامه هـم وكانت داره أخربها النهابون فسكن بييت البارودي بياب اللرق نمانتق لمنه الى مت عبد الرجن كضد االقازد على بحارة عابدين وجدد بها عارة وكاناه استخرجت عن طورها في الما القررنسيس فلاأشه ع حضور الوزيرو القبودان والاز كلغزرظه برعلى الفرنساوية الخسر وجمن مصرفة تسل آبتشه المذكورة سدحاكم المسرطة فالماستقرت العثمانسة بالدبار المصرية عزل المترجم عن نقاية الاشراف وتواها السمد عرمكرم كاكان قبل الفرنساوية والمحضر محديا شاخسرو أنهي المه الكارهون له بأنه مرتك للمو يقات ويعاقرالشراب وغيرذ للذوان ابنته كأنت تذهب الى الفرنسيس بعلم وانه قتلها خوفا وتعرقه النفسه من الشهرة التي لاعكنه ستعرها ولايقبل عذره فيهاولا التنسل منها واله لا يصلح لمشيخة - بهادة السادة البكرية وعرة و وأن هناك شخصامن سلساتهم يقاله الشيخ محدسعد وهومن جدلة أساع المترجم ولكنه فقيرلا علانشما ولادابة بركم افقال الماشا أناأ واسده وأعطمه فأحضر وماديعدان أاسوه ناجا كيداو ثمايا وهورجل ممارك طاعن في السن فالسيمة فروة معور وقدم لاحصا بامعدد اوقسد في السن فالسيمة دارا بناحيسة باب الخرق وتريش حاله وخل أمر المترجم واشترى دا وأيدرب الجماميز بعطفة الفرن وكان بظاهرها قطعة جنيندة فاشتراها وغرس بهاأ شعيادا وحسدنها وأتقتها ويفه

محلسامطلاعلها وبالاسفل مساطب ولواو بزحلوس اطمفة واشترى دارين من دو والامراء المتقدمين بظاهرذاك وهدمهماويني بأنقاضهما وأخشأ بهماو باعماكان تحت يدممن حصص الالتزام وسدبأ ثمانها دبونه واقتصرعلي اراده فيمأ يخصه من وقف جده لامه الاستاذ الحنني وتصدى لمفاقته وأذيته أنفارمن المتظاهر ين مثل السمدع رمكرم النقب والشيخ مجدوفاالسادات وخلافهماحتيانه كانءة دلابنه سمدى أحدعلي بنت المرحوم محرا فندى البكرى فتعصبوا علمه بعدعزله من المشيخة والنقاية وأبطاوا العقدوقسطوا النكاحييت الفاضي وتسلط علمه من له دين أودعوى أومطالبة حتى بيه وه حصصه وكان قدا شمرى مماوكا فأنام الفرنساوية حمل الصورة فلماحصل لهماحصل ادعى علمه المائع انه أخذه بدون القمة ولمدفع لهالتمن فلم يشت علمه ذلك وكان المملوك ذهب من عنسده وتم الاصروا اصالحة على ان مثمان بالمالمرادى أخذذ لله المعاولة لنقسه وقدتقدمذ كرقصته في الحوادث السابقة ولميزل المترجم على حالة خوادحتي تحرك علمه دا الفتق ومات على حين غفلة في منتصف شهرذي الحة وصلى علمه بمسعد جذه لامه الشيخ شعس الدين أبو مجد اللنبخ ودفن عندا سلافه عشهد السادة البكر بة بالقرافة رجه الله وعفاهنا وعنه ﴿ وَمَاتَ الْامْمُ شَاهُ مَنْ سِكُ الْمُوادِي ﴾ ويعرف بياب اللوق لانه كان ساكاهذاك وهومن بمالدك مراد سدك وأصدله يركسي الجنس ولما أعتقه مراديك أنع علمه بكشوف لخاقليم الغريسة ثهر جع الى مصروا فام بطالا متطلعا للامارةوبرى انه أحوبها من غديره ولمارجع الصريون الحمصر بعدقت لطاهر باشاوكان الالغي غائبا يبلادا لانكليزانضم المه عثمان يك البرديسي ووافقه على كراهة الالغي الباطنية وكان هوأحد المياشرين والضاربين لحسين لاالوشاش بالبرا اغربي اله خروجهم وتعديتهم الاقاة الالني تمخر جمن مصر مع عشد مرته ولم يرك حتى مات في منتصف شهر ويدع الاول من

# (سنةاربع وعشريز ومائتين والف)

استهل شهر المحرم بيوم المهدس وق الله المهدا الجعدة المهدة المهدم تحاية سودا ومظلة في وقت العدا وحصل فيها وعدم عبر وق مستنبر الديد اللمعان وأمطرت في محلات قليد لا وقت العدا ومعدا أيام أخبر الواردون من ناحمة بلاد المها حات بالغربة المها أمطرت الله الناحمة في الله الله بردا كبيرا وصغيرا والكبير في مقدد ارجر الطاحون والصغير في منهدار بيض الدجاج وتهدمت مهاد ور وقتلت مواشي وآدمية وأهلكت زروعا كثيرة (وفي يوم الاحدوابعه) قتل المباشا حسين بن الخبيرى وهو يترعة الفرعونية وأرسل وأسه الحمصر فعلقت بياب ذويلة (وفي أواخوه) حضر المباشاه نوعة الفرعونية وقد عزعن سدها بعد أن بذل جهده وفرض الفرض العظيمة على المبلاد وأسفاوا المراكب في نقل الاحدوابية وقد عزعن سدها بعد أن بذل جهده وفرض الفرض العظيمة على المبلاد والمناوا والسيد عهد الحروق متقدد الماكن ومقيمة سعد الاحدواب المبار ومقارات وقيمة والمبل بالغام البار ودمثل على الافرنج وظهر في قطعهم عصكه وف ومغادات وقيما و بف

وتحدث الناس بذلك بأنواع الاكاذيب والخرافات كة ولهم ظهر في الحب لباب من حديد وعلم مه أقفال فف صوه و نظر وامن داخلة أخفاصا على خبول الى غدير ذلك (وفيه) حضم قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده بالاسكندرية ففال له حاكم الاسكندرية بنبغي أن قذهب المياه وقابله عند السد فبات تلك الله وأصبح ميما فاخرجوه الى المقبرة ثم حضر قاصد آخر بيغبر بوصول كا بجي وعلى يده مرسومان أحدهما الاخبداري صلح الدلالة مع الانكليز والموسكوب وانفتاح المجروة من المسافرين وانشافي الامربالة في واندروج الى فتح الحرمين وطرد الوهاية عنهما وان يوسف باشا الصدر السابق المعروف بالمدن تعين بالسفر للحرمين على طريق الشام وكذلك سلميان باشاو الى بغداد متعين أيضا بالسفر من ناحية على الدرعية واحضر للباشا تقرير ابالولاية مجدد او خلعة وسيفا

\*(واستهل: ١٢٢٤)\*

ـ - حضر الاغاالوا صل الى بولاق فرك للافاته أغاة المشكيرية والوالى وأوباب العكاكيز فأركبوه فيموكب ودخه لوأيه من باب النصر وطلع الي القلعة وقرؤا المراسم بمحضرة الجع وبعددالفراغ منقرا بتهاضر يوامدافع وشنسكا (وفى ذلك اليوم) غيمت السماء بالسحاب وأمطرت كشمراونز لمطر بعركة الحاج وجد دوافد مسمكاص غيرا من جنس المسحث الذي يعرف القاروص وصبار بتنطط على الارض وأحضر وإمنته الي مصبر وشاهد ناه وهوفي غابة العرودة (وفعه) اهتم الباشاماخراج تحير بدة الى الامرام القيلميز وذلك انه تقدّم بالارسال الهم يطالبهم بالغلال والاموال المبرية المرار العديدة ويعدون ولانوفون ووصل المه من عند دهمرضوان كتغدا البرديسي رهو بالترعسة ومعمأجو بةوهسدية وفيها خيول وجوار وعد لموسكر وخصمان فاغتاظ الباشا وقال أنااست أطلب احسانهم وصدقاتهم حتى انهم كون على ذنى بهذه الاموروحيث الم ملايرجعون عن الكامن في رؤسهم فلابد منخروجي البهم ومحاربتهم وأرسل الى من عصر من الاكاير يأمرهم البراز والخروج فرب حسن باشا وصالح أغاقوج وطاهر باشاوأحد سانوالكشرمن أعدائه سميعسا كرهم وعدوا الى برا لميزة ونصبوا وطاقهم وخدامهم أن رضوان كفد المرزل يلاطفه - في يوافق معه على وعدمة دارمسانة ذهاب الجواب ورجوعه أمامامعدودة فلماحضرمن الترعمة أخدنى التشهمل والخروج فانتقلت العساكرالى البرالغربي وأخذيستعث في المطلوبات وخروج الخمام وجع المراكب وسافر فبودان بولاق الىجهة بصرى لجع المراكب وفرضواعلى القرى غللالا و جالاوذلك فيء فب مافرضه عليهم في مهمات الترعة المتقدمة وخداد فها من بشارة القبطان والنقرير ومافى ضمن ذلا من حق طرق المباشرين والمعينين مع ما الناس فيه من القعط والمغلاء فى الفلال وغيرها وعدم وجود الغلة والذين لا يقدر ون على قصم ل الغلة يلزمونهم يدفع عنها بأقصى القية بعدمه انهة المباشرين اذاك واعطائه مارشوات وحضرأ يضانعمان مراج باشامن عند ابراهيم بلاوقابل الباشاعلى الترعة فلم ينقع حضوره أيضا ولم يسمع لتقول ووجع من بفا (وفي خامسه) حضر على يدل أبوب وصبته آخر بقال له رضوان بيك البرديسي فطلعاللي القلعة وتقابلامع الباشاوا نخضع له على بيك أبوب وة بسل رجله وترجى عنده فى عدم خروج

االتحه مدةوكله فيأس الغدلال المنكسرة والجديدة وعلى المهم يقومون بدفع الغلال القسديمة مالمن والديدة بالكمل وليس عندهم مخاافة والقصد الامهال الى حصاد الفلال فقال انهماذا حصدوااالغلال أخذوها وفروالى الجبال واستمرهذا القيل والقال بحواربعة أيام غ أشسع فى امنه العسلم وفرح الناس واستشهروا بذلك المايترتب وما يحصل من الفسادوأ كلُّ الزروعات وخراب البالدان فانهمأ كلوانى الاربعة أنام التى ترددوا فيهاما للمزة نيفا وخسمائة فدان ولماأشه عالجهة القبلية خروج العسا كراتجريدة انزهجوا وأيسو أمن ذر رعاتههم وخوجوامن أوطانع معلى وجوههم لايدرون أين يذهبون بأولادهم وذراتهم وقصاعهم وتفرقو الى مصر والبلاد البحرية (وفي صحها)أعيد أمر التجريدة وأشيع غروج العساكر كانباغا نقبضت النفوس ثانياو بايوافي تكدوطليت الساف من المساتسع والملتزمسين وكثبت الدفار وحولت الاكاس وانت المعنزون للعالم (وفي عاشره) بطل أمر التحريدة وانقضى أمرااه لجرعلى شروط وهيي اخم التزموا بثلث ماعليهم من غلال المعرى وقد رممائه ألف اردب وسسيعة آلاف اردب بعدمنا قشات ومحققات والذى تولى المناقشات معهم مساعد اللياشيا شاهين المالغ والموعدا حددوثلا فون يوماوسا فرعلى يبك أيوب ورضوان بيك البرديسي وأكرمهما الباشاوخلع عليهما (وفي حادي، شيره) قتسل الباشاه صطغي أنحا تابيع حسن بيك فى قصدية رضوان ظلمًا وساب ذلال انه لمانزل قبودان يولاق بلدع المراكب المطلوية لسفر التصريدة فصادف شخصامن الارنؤدالذين يتسببون في يبع الغلال في مركب ومعمه غله وذلك عندقر ية تسمى مهرجت فيعزه لدأخذه نه السفدنة فقال كعف تأخذها وفيهاغلق قال اخرج غلتك منهاعلى البرواتر كهافانها مطلوبة لهدمات الباشاف لمرص وشاف على تسددها ولم يجدسف أخرى لان جسع السفن مطلوبة مثلها وقال له عندماً اصل برا الى مصروا نقل منهاالغلة اوسل معى من بأخد هافقال القبودان الاسسل الى دلك وتشاير الخنق القبودان على الاونودى وسل علمه ممه المضربه فعاجله الارنودى وضربه بالطبخة فقتلا فارادأتماع القبودان القبض عليمه فنرمتهم الى البلدة وبهاجاعة من الدلاة معمنون لقبض الفرضمة فالتماالهم فانعواءته وتنازع الفريقان وكانمصطنى أغاللة كورم التزم البادة هناك وغاثماني بعض شؤئه فيلغه الخير فضرالهم وخاف من وقوع قسل أوشريقع بالبلاة فمكون سسالخراب الناحسة فقال باجماء حاذهموا بناالي الباشاليري رأيه فرضوا بذلك وحضر بمصبتهم والقاتل معهم وطاهوا الىساحل بولاق فعندما وصآبوا الى البرهرب القاتل وذهب عندعريك الارتؤدى الساكن يبولاق فتبعده الامدمصطفى المذكورفة الهعسرييك اذهبالى الباشاوأخيره انه عندى وأنت لا بأسعلمك فقه ل فتال له الياشا ولاى شئ لم تحقفظ علمه وتتركه حتى يهرب فاعتذر بعدد مقدرته على ذلك من الدلانية الملتعبيّ اليهم وكأنهم هم الذين أفلتوه فامرجيسه فارسل الدعمر يلا فحضرالى الباشاوتريني في اطلاقه فوعده أفه في غديطلقه اذاحضرالقاتل فقال انه عندأ زميرا غاوهو لايسلم فدمه وكب الحداره فلاكان فى المسباح أمر بقتل الامعرم صطنى المذكورة انزلوه الى الرصيلة ورموادة بته عندياب القلعة ظله (وفي صحهه) أيضا قتسكوا شخصه امن الدلاة بسبب هذه الحاءثة (وفي ثماني يوم) قتل الاراؤد

شخصين من الدلاة أيضا (وفي يوم الخيس عالمت عشره) أرسدل الماشا وطاب الارزؤدي القائل للقبودان منعر يك وشددف طلبه وقال انلم يرسدله والاأحوقت عامده واره فامتنعمن ارساله وجع البه طائفة الارنؤد وصبالح أغاقوج جاره وركب الباشاوذهب الى فاحية الشيخ ح وحصدل بيولاق قلقة وانزعاج ثمركب الباشار اجعاالي داره مالا زبكسة وقت الغروب والدلاتية أيضاجهة قناطرالسسباع ثمان القاتل الذى قتل الفبودان التعاالي كسيرمن كارالارتؤدفارسل الباشا الىحسن باشابطلب منه ذلك الكبسيروأ كدفى طلبه أوانه يقطع رأس القاتل وبرسلها فكأنه فعل وأرسل المهيرأس ملفوفة في ملاية تسكينا لحدته وبردت ية وسكنت الحبدة و راحت على من راحت عامه (وفي أو اخره) أمر الماشا بتحر بردفائر رضة الاطيان وذا دوافيهاء نعام النبرا فى المباضى الثلث و ربطوها و رتبوها أوبع مراتب تزيد كل ضريبة عن الاخرى ما تة أصف فف ة أعلاها يبلغ ثما نما تة أصف فضة على أنَّ الفرضة الماضمة بن العست شعرمنه الألذم الحراب القرى وهمزهم واختدلي المفطير ذلك من الافقدية والاقباط بجهات متباء دةالافندية بربسع أبوب بيولان والاقباط بديرمصرالعشف ذحتي مرر واذلك وتموه و رتبوه في عده أيام و وقع الطلب في جانب مصلاحه و الترويجية (ونيه) أمرالباشاعمر ببك الارنؤدى بالسفرمن مصر وقطع نوتجه ورواتبه هووعسكره فلمتسعه لمخالفة وحاسب على المنكسمرله ولعسكره من العلا تف وكدلك حلوان الب لاد التي في تصرفه فملغ نحوستماثة كيمر وزءت على دائرة الباشا وخلافهم وكان الباشاف بطجلة من حصص اناس واستولى عليهامن بلادالقلمو به بجرى شعراوا ختصه الذفسه فليا ستولى على حصص عربمك ودفعه حلوانها وهي يالمنوفية والغربية والجعيرة، وض بعض من يراعى جانب من ذاك وأخذعر يكاومن باوذبه في تشهيل أناسهم و تضامحوا تجهم

### \* (واستهل شهرر سع الاقل سنة ١٢٢٤)

فيه شرع السيد عرم محرم نقيب الاشراف في عدل مهم المنان ابنا فقه ودعا المباشا والاعيان وأرسلوا الميسة الهذا با والتعابى وهل فرزة يوم الاشديز سادس عنهر ممشى فيها أرباب الحرف والعربات والملاعيب وجعيات وعصب صه أيدة وخلافهم من أه الى بولاق والكفور والحسينية وغيرها من جيب الاصفاف وطبول و زمور وجوع كثيرة فكان يومام شهو واا كثريت فيه الاما كن الفر جسة وكان هذا الفرح هوآخر طنطنة السيد هر عسرفانه حصل المعقيب ذلك ما سيتل عليك قريبا من الفنى والخروج من مصر (وفيسة مكل سدترعة الفرعوفية واستم المديد لفيها وفي تأبيد السد بالاحجار والمشمعات والاتربة فعوستة أشهر وصرف عليها من الاموال ما لا يعصى وجرى عجرى المحر الشرق وغزر ماؤه وجرت فيه السة ن من دميساط بعد ان كان مخاصة وملت عذوبة النه ل عالفه من المعامن ما الحرا المعلم المناف والمنفي والمنفي والمنفي والمناف والمنفي والمنفي والمنفي والمنفي والمنفي والمنفي والمنفو والمنفي والمنفو والمنفي والمنفي والمنفو والمنو والمنفو والمنافو والمنفو والمنفو والمنو والمنفو والمنو والمنفو والمنو والمنفو والم

بالرقع والعرصات وأما الدواحل فلا يكاد بوجد بها شي من الفلا طول السنة ولولا الفاقة بوجود الذرة الهلكت الخلائق ومع ذلا استمر الفارم والفرض حتى فرض الفلاء من وكذلا تمن وجال وما ينضاف الى ذلا عما معته غير مر تعمايط ول شرحه (وفيه في فودى على صرف الفرانسة والمحبوب والمجر كافودى في العام الماضى لانه لما نودى بقص صرفها ومضى نحو الشهر أو الشهر ين رجع الصرف الى ما كان عليه و زيادة فاعيد النداء كذلا وسعود الخلاف ما الكرب والضيق بالناس على ان هذه المناداة والاوام بالنقص والزيادة ليست من بالشفقة على الناس ولا الرجة بهم وانحاهى بحسب أغراضهم و زيادة طمعهم فانه اذا توجهت المطالبات بالفرض والمفارم فودى بالنقص الزيد الفرط و تتوفر لهم الزيادة و يحصل التشديد والمعاقبة على من بوانهم الزيادة من خرانهم مقادات المسكر أولوازمهم المساكرة وحمل الاسواق واذا كان الدفع من خرانهم مقادات ولا المسكر أولوازمهم المساكرة والمعارف المسكر أولوازمهم الناالا السكوت عنه (وفي أواخره) تواجدت الغلال وانحل سعرها وحضر الذلاحون بيدارى الغلة والمصط السعروالجدلله

## \* (واستهل شهرر بيم الثاني سفة ١٢٢٤)

في ادسه وردت من اسيم من الروم و بشارة عولودة ولدت للسلطان وسموها فاطمة وفي المراسيم الامه بالزينية فاقتضى ألراى ان يعته ماواشنكا ومدافع من القلعة تضرب في الاوقات اللهية وسبعة أيام وهذاش ليسمع عذله فيساسبق ان يعملوا للآئى شذكا أو زينة أويذ كرداك مطلقا وانمايهمل فللله ولود الذكرمن بدع الاعاجم (وفي يوم الثلاثا عامنه) حضرمن الامراء المصربين القبالى مرزوق بدك ابن ابراهه بيك وسليم أغامس فعفظان وقاسم سك سلمدار مرادين وعلى بدكأ بوب حسب الاتفاق المتقدم في تقرير المصلح والكن لم يكن سايم أغا مذكوراف الحضور بلكان مصمعا ومتنعاعن التداخل في هذه الاحوال والسب في حضوره ادز وجنسه وفتمن فعونصف شهر فضرلاجدل تركتها ومتاعها ومتاعده الذى عندها وحصصها ولماحضر وجدالياشااستولى على ذلك وأخسد المتاع والمساغ والمواهروالعقار وأخذاطهم وأخذحاوا نهاوذلك يدمجود بيك الدويدار فلاحضر ملم أغالم يجدش الادار ولاعقارولانافغ ناو فنزل عندعلى بسكأ يوب بمزله بشمس الدولة فضرالسه محود يدك الدويدار والغرجان وأخذا بخاطره وطمناه وأخبراه ان الماشا سيعوض علسه ماذهب منه وزيادة وزرعاله فوق السطوح فلم يسعه الاالتسليم (وفيه) سقط سفف القصر الذى أنشاء الباشا بشعرا وشرعوافى تعميه انيا (وفيه)وصل الجبر بحدور زوجة الماشاأم أولادموا ينه الصغرواسمه المعيل وابن بوتابارية الل زندار وكثيرمن أعارجم وأهاليم حضرا بليعمن بلدهم قوله الى مكندرية فانهم لماطاب لهممصروا ستوطنوها وسكنوها وتنعموا فيهاأ وساوالي أهاليهم وأولادهم وأقاربهم بالحضورة كانوا فى كلوقت يأمؤن أفواجا أفواجا نسامورجلا وأطفالا فلاوسه لخبروصولهم المى سكندرية سانر لملاقاتها اينها ايراهم بيان الدنتردار وذلك سادى عشره (وفي ماات عشره) حضرا الغ كور قبل حذود الواصلين ولساوصلوا نزل الساشللا علمهم الحبولاني (وفي يوم الاثنين واجع عشره) نيه و احلى جديم المنساموا تلوندات وكل من كلنسله

اسم فى الالتزام ان يركب اسر هن ويذهب الى ملاقاة امراة الباشا يبولاق و ذلا صبح وم الاوجمة واعتددرت الدت فيسة المرادية بانم امريضة ولا تقدر على الحركة و اللروح فل يقبلوالها عذرا فلما كان صبع يوم الاربعا اجتمع السواد الاعظم من النسا بساحدل بولاق على المهاوة المكارية وهدم أذ يدمن خسمائة مكارى حتى ركبت ذوجسة الباشا وساروا معها الى الازبكيسة وضر بو الوصولها و حلولها بصر عدة مدافع كثيرة من القلعدة والازبكية موات الهدايا والتفادم وأقبلت من كل فاحية الهدايا المختصة بالاولاد والمختصة بالنساه

#### (واستهل شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲٤)

فى الشه يوم السمت نزل عربد الاونؤدى الى المراكب من يدهمن يولاق وسافر على طريق دمماط لمذهب الى بلاده وسافرمعه تحوالماتة وهم الذين بععوا الاموال واجتم لعسمريك المذ كورمن المالوالنوال أشما كثرة عياها في صناديق كثرة وأخذها معه وذلك خلاف ماأ رسله الى بلاده فى دفعات قبل تاريخه (وفي يوم الخيس خامسَ عشره) سافرع لى بدل أنوب وسلم أغامستع فظان الى ناحمة قبلي واسقر عصر مرزوق بيلا وقاسم بيلا المرادي (وقيمه) طاب المائسا أاف كيس من المعلم عالى وألزمه بها فوزعها على المباشر بين و الكتبة وجعها في أقربزمن (وفيه) حضرسلحدارالوزير توسف باشاوعلى يدهم سوم مضعونه طلبما كان أحدثه حبن كان عصرعلى أوراق الاقطاعات والفراغان وتقاسيط الالتزام الذي سهو مقصر اليدوخرج الفلموجعل ايراد ذلك لنفسه فاوسل بطاب ذلك من تاويخ سنة ١٢١٧ سيعة عشر وماثنهن وألف الى وقت تاريخه حسب قدر ذلك فبلغ نهفا وأربعة آلاف كسر (وفعه ) شرعوا في تحرير د فتر بنصف فائظ الملتزمين ود فترآخ بفرص مال على الرزق الاحساسية المرصدة على المساجدوا لاسبله والخيرات وجهات البروالصدقات وكذلك أطيان الاوسية الختصة أيضيا بالملتزمين وكتبوا بذلك مراسيم الحالة رى والبسلاد وعينوا بهامعينسين وحق طرق من طرف كشاف الاقاليمال كشف على الرزق المرصدة على المساجد والخمرات وتقدموا الى ك متصرف في شيء من هذه الاطمان و واضع عليه ايده بأن يأتي يسنده الى الديوان و يجدد سدنده ويقوى بمرسوم جديد وان تأخرعن الحضورفى ظرف أربع حن يوما يرفع عنه ذلك ويمكن منه غده وذكروا فى مرسوم الاصرعلة وحجة لم يطرق الاسعاع نظيرها بإنه أذا مات السلطان أوعزل بطات واقسعه ومراسمه وكذلك وابه ويحذاج الى تجديد واقيع من نواب المتولى الجديد ولهو ذلك (ثم ليعه لم) ان هذه الارصاد ات والاطمان وضوءة من آماً ما لملك الشاصر يوسف صلاح الدين الأبو فى في القرن الخامس وجعله امن مصاريف بيت المال لمصل الى المستمقين بعض استعقاقهم من مت المال بسهولة ثم اقتدى به في ذلك الملوك و السلاطين و الامراء اليوقتية ا هذا فمسنون المسأجدوالتكاماوالربط والخوانق والاسبلة ويرصدون عليها أطمأ فايخرجونها منزمامأ وسسمتهم فيسستغلخراجها أوغسلااهالتلك الجهسة وكذلك يربطون على يعض الاشخاص من طلبة العدلم والفقراء على وجه البروالصدقة ليتعيشوا بذلك ويستعمنوا يه على طلب العداروا و امات المرصد عليه ذلك قرر القساضي أو الناظر خدادفه عن يستمق ذلك وقد داسمه في معلى القاضي ودفترال بوان السلطالي عند الافنسدي المقد بذلك الذي حرف

بكاتب الرزق فيكتب لهذلك الافنسدي مسنداء وجب التقرير يفال له الافراج ثم يضع علمه علامته ثم علامة الباشاو الدفترد اروليكل اقليم من الاقاليم القباسة والصرية دفتر مخصوص علمسه طرةمن خارج مكتوب فيهااسم ذلك الاقليم ايسهل الكشف والتحرير والمراجعة ءند الاشتباه وتحريرمقا ديرحصص أرباب الاستحقاقات ولمهزل ديوان الرزق الاحباسية محفوظا مضبوطا فيجيع الدول المصرية جيلا بعدجسل لا يتطرقه خال الاما ينزل عنه أرتابه لشدة احساجهم بالفراغ البعض الملتزمين بقددومن الدراهم معول ويقرر للمقرغ على نفسه قدرا مؤحلادون القمة الاصلمة في نظير المعيل الذي دفعه للمفرغ ويسمونم ساحه شذد اخل الزمام ولمتزل على ذلك مطول القرون الماضية وعمك الفرنسياو ية الديار المصرية فلربته رضوا لشئ من ذلك والماحضر شريف افندى الدفتردار بعدد خول وسف ماشا الوزرو وجده الطلب على الملتزمين بأن يدفعو اللدولة حساوا ناجديداعلى النظام والنسق الذي ابتدعوه للصمسل على سل المال بأى وحه و زاعد مذان أرص مصر صارت دار حرب بمك الفرنساوية وأنهم استنقذوها منهم واستولوا عليها استدلا وحدمدا وصارت حسع أراضهما ملكالهم فمزربد الاستدلاء على شئ من أرض وغسيرها فليشتره من ما تب السلطان عملغ الحسلوان الذي قدروه واطلعواعلى التقاسمط وفي بعضها مارفع عنه المبرى الذي يقبض للخزيت تاذن الولاة بعد المصالحات والنعو بضمن المصارين والمصارف المرية كالعلائف والغدلال والبعض تمم ذلك بمراسيم سلطانية كايقولون شريقة بحسث يدر برالالتزام مثل الرزق الاحباسة ويسمونه خزينة بندومتهم من أبقى على التزامه شيأ قليلا معوممال الحماية فلم يسهل بهم ابطال ذلك بل حل ملهاالدفتردا والمرى الذي كان مقدد اعليها أوأ قل أو أزيد بحسب واضع الدد واكرامه انكان عن يكرم وضعه ألى مال الحاية الاصلى أوالم يتعد فقط وضيع على النّاس سد عيهم وما بذلوممن مرشاتهم وعلائفهم الق وضعوها وقدوها في نظير جعله آخر ينة بندكاذ كرخ تقيد اكمامة الاعلامات عبدالله افنسدى واحن القبود ان وقاضي ماشا وسمى فى ذلك الوقت بكاتب المبرى وتوجه فحوءالناس لاجل كتابة الاعلامات لنبوت رزقهم الاحباسمة ونجديد سنداتها فتعنت عليهم بضروب من التعنت كان يطاب من صاحب المرضحال اثبات استعقاقه فاذا المته الاعلواما أن و و و ذلك بالفراغ أوالهاول المكلفه احضاد الدخدات وأوراق الفراغات القدعة فرعاعدمت أوبلت لتقادم السنين أوتركها واضع البد لاستغنائه عنها بالسسندا لجديدأ وكان القديم مشقلاعلى غسيرا لمفروغ عنه فبخصير ببامشه بالمنزول عنه ويبقى القديم عندصاحب الاصل فان أحضره المه تعال بشئ آخروا حبج بشسيمة أخرى فاذ الم يبن له شبهة طالب مجلوانها عن مقدارا يرادها ثلاث سنوات والانفمس سنوات وذلك خلاف المساريف فضج الناس واستغانوابشريف افندى الدفترد ارفعزل عبدالله افندى واحز المذ كورون دال وقد دأحد كابه بكاية الاعلامات وقروعلى كل فدان عشرة أنصاف فضة فادونها يرمهافي السندالجديد وجعلها مالحاية وأوهم الناس الامال الحبابة يكون زيادة فتأكيد الاحباس وحاية لممن تطرق الخال فاستسهل الناس ذلك وشاع فى الاقليم المصرى فاقبل النام من البلاد القبلية والصرية لتعديد سنداتهم فطفة وايكتبون السندات على

نسق تقاسيط الالتزام لاعلى الوضع القديم ويعلم عليها الدفترد ارفقط وأما الصورة القديمة فكانت تكتب فى كاغد كسير بخط عربي مجود وعليه اطرة بداخله السموالي مصروعهورة يختمه السكييروعليماعلامة الدفتردار وبداخلهاصورة أحرى تسمى التذكرة مستطيلة على ورة النقسيط الفرمة بمهورة أيضاوعليما العلامة والختم وهي منضينة ماني الكبرة وعلى دُلك كان استراوا لحال الى هذا الاوان من قرون خلت ومددمضت (وفده) أيضاح رواد فترا لاقلم العبرة عساحة الطين الرى والشراق وأضافوا السهطين الاوسة والرزق وكتبوابذلك لترج المباشرون كشوفاتها باسمياه الملتزمين فضيما لنياس واجتمعوا الي مشاييخ الأزهر لوا فوعد وهم بالشكام في شأن ذلك بعد التنديت (وفسه) قبض أغاة التبديل على شخص من أهل العلم من أقارب السدمد حسن البقلي وحبسه فارسل المشايخ يترجون في اطلاقه فلم يفهل وأرسله الى القلعة (وفيه) سبى محدا فندى طبل ناظر المهمات لصديقه السسمدسلا عندالياشا فيانعامو وظمنة وسيبذلكان المذكورأ رسل جلة طاقات من الاقشة غدية الغريبة المقصية وغمرها وحصانامن أعظم خيول المصريين كان اشتراه منهم هدية أحضرهذهالهدية لافندينا شكرالانعامه السابق علممه فقبلها الباشا وأنع علممه يعشرة ٔ كياسوا مرجمدافندى بان يجعله في وظيفة معه (وفيه نُأ يضائبر، وافي تحرير دفترينسف فائظ المتزمين بأنواع الاقشة وباعة النعالات التيهي الصرم والبلغ وجعلوا عليها خقية فلاساع منهاشئ حتى يعلم يدالملتزمو يختم وعلى وضعالختم والعلامة قدرمقدر جحسب تلك البضاعة وغنها فزاد الضحيج واللفط فى الناس (وفي يوم السبت ابع عشره) حضر المشابخ بالازهر على عادتهم لفرا مقالدروس فحضر الحسك شعرمن النساءوا لعامة وأهل المسجون وهم يصرخون ويستغيثون وأيطلوا الدروس واجمع آلمشا يخىالقيلة وأرسلوا الى السمدعموا لنقس فحض الهموجلس معهدم نمقامواوذهبوا الى يوتهم نماسجقهوافى ثانى يوموكتبوا عرضصالاالى الباشايذكرون فدحا لهمدثمات من المظالم والبدع وختم الامتعة وطلب مال الاوسية والرزق والمقاسمة في الفائظ وكذلك أخذ قريب البقلي وحسبه بلاذنب وذلك بعدان جلسو المجلس اونهاهدوا ونمافدوا على الاتحاد وترك المنافرة وعندذلك حضرد يوان افنسدي وقال الباشايسام عامكم ويسأل عن مطاو باسكم فعرفوه بماسطروه اجالاو سنومه تفصد ملافقال ينبغى ذهابكم اليسه وتحاطبوه مشافهة بماتريدون وهولا يخالف أواص كم ولايرد شفاعتكم واغياالقصدان تلاطنوه فيالخطاب لانهشاب مغرو رجاهل وظالم غشوم ولاتقيل نفسمه التعكم وربماحه لدغرو رمعلى حدول ضرربكم وعدم انفاذ الغرض فقالوا بلسان واحد لانذهب اليه أيدامادام يفعل مذه الفعال فان رجع عنها وامتنع عن احداث البدع والمطالم على خاق الله رحمنا المه وتردد ناعلمه كإكنا في السابق فاتنا با يعناه على العدل لا على الغلووالخور فقال لهم دبوان افذلني وأناقصدي أن تفاطبوه مشافهة ويحصل انفاذ الغرس فقألوا لانجشمم ءالمه أبدا ولانشرفتنة بلنلزم يوتنا ونقتصرعلى حالنا ونصبع على تقديرا لله بناو بغيرا وآخذ دبوانافندىالعرضصال واوعدهم يردالجواب تم بعدرجوعه أطلقوافريب السيدحس

البقلي الذي كان محبوسا ولم يعمل ذلك ثم انتظروا عودة ديوان افندى فابطأ عليهم وتأخرعوده الىخامس ومبعدا بلعية فاجتمع الشيخ المهدى والشيخ الدواخلي عندمحدأ فندى طبل ناظر المهمات والانتهم فانفسهم للسمد عرمانها وتناجوامع بعضهم غانتقاوا فيعصريها وتفرقواوحضر المهدى والدواخلي الى السمدعر وأخبراه ان عدافندي ذكرلهم ان الباشا لميطلب مال الاوسمة ولاالرزق وقدكذب من نقسل ذلك وقال انه يقه ل انى لاأشالف أوامر المشايخ وعنداجة باعهم علسه ومواجهته يعصيل كل المراد فقيال السيدع وأماا نكاره طلب مال الرزق والاوسسة فهاهي أو راق من أو راق الماشرين عند دى لمعض الملتزميين شقلة على الفرضة ونصف الفائظ ومال الاوسمة والرزق وأما الذهاب المه فلا أذهب المه أبداوان كنتم تنقضون الاعمان والعهدالذي وقع سننا فالرأى لكمثم انفض المجاس وأخلف الماشا يدبرفي تفر دق جعهم وخذلان السدمد عرلما في نفسيه منه من عدم انفاذ أغراضيه ومعارضته أقفى غااب الاموروبيخشي صواته ويعاران الرعمة والعامة تحت أحره ان شابجعهم وانشا فرقهم وهوالذي قام بنصره وساعده وأعانه وجع الخاصة والعيامة حني مديكه الاقليم و مرى إنه إن شاه فعل بنقه ض ذلك فطفق يجمع المه بعض أفر ادمن أصحبامه المظاهر و يختهل معهو يضصك اليه فيغدتر بذلك وبرى انه صارمن المقربين وسسكون له شأن ان وافق ونصع مفرغ لهجراب مقده ويرشده بقد واجتهاده لمافعه من المعاوفة تمنى لماتها حضر ديوان افندى وعبدالله بكتاش الترجان وحضرالمه دى والدواخلي الجمع عندالسم مدهروطال بينهم الكلام والمعالجة في طلوعهم ومقابلتهم الماشاو رقرق لذلك كلمن المهدى والدواخلي سمده رمصهم على الامتناع ثم فالوالابدمن كون الشيخ الامبرمعنا ولائذهب بدونه فاعتذر الشيخ الامبرمانه متوءك ثمقام المهدى والدواخيلي وخرجا صمة دبوان افندي والترجيان وطلقواالى الفاعة وتقابلوامع الباشاودار سنهم الكلام وفالف كادمه أنالاأودشها عتمكم ولاأقطع رجا كموالواجب عليكم اذارأ يتممني اغرافاأن تنعموني وترشدوني ثمأ خذياوم على السددعرفي تخلفه ونعنته وبثنيءلي البواقى وفى كل وقت به سأندني ويبطل احكامي وبخوفني بقماما بجهورفقال الشيخ المهدى هوايس الابنا واذاخلا عنافلا بسؤى بشئ ان حوالاصاحب حرفة أوجاى وقف يجمع الايرادو يصرفه على المستحقين فعند د ذلك تبين قصد الباشا الهم ووافق ذلكمافى نفوسهم من الحقد للسسمدهم والشيخ الدواخ ليحضوره يباية عن الشيخ الشرفاوى وعن نفسه تم تناجو امعه حصة وقامو امنصر فيزمذ بن ومظهرين خلاف ماهو كامن في نفوسهم من الحقد وحظوظ النفس غيرمف كمرين في العواقب وحضر واعند السيد عروه وممتلئ بالغمظ مماحصل من الشدذوذ ونقض المهدفا خميرو مان الباشالم يحصل منه خلاف وقال أنالا أردنه فاعتكم ولكن نفسي لاتقبل التعبكم والواجب علىكم اذارأ يتمونى فعلت شبامخالفاأن تنعصوني وتشفعوا فانالاأردكم ولاأمتنع من قبول نصمكم وأماما تفعلونه من التشنيع والاجماع بالازهرفه ذالا يناسب منكم وكاسكم تخوفونى بر ـ ذا الاجماع وتهييج الشروروقيام الرعية كاكنم تفعلون في زمان المماليك فالالأفزع من ذلك وان حصل

من الرعبة أمر مافليس الهم عسدى الاالسد. ف والانتقام فه لمناله هذا لا يكون و فن لا نعب فوران الذين والميا جمّاعة الاجل قراءة العارى وندعو الله برفع الكرب ثم قال أديد أن فنه برونى عن الله سنداله د الامرومن ابتد أبائلف فغالطناه واله وعد المابطال الدمغة وتضميف الفائظ الى الربع بعد النصف وأنكر الطلب بالاوسسة والرزق من اقليم المعبرة ثم قام وامن صرفين وانفتح بينهم باب النقاق واستر القال والقيد لوكل حريص على حظ نفسه وزيادة شهرته و حمقة ومظهر خلاف مافى ضعيره

#### (واستهل شهر جادى الثانية بوم الجعة سنة ١٢٢٤).

به حضرديوان افذرى وعبدالله بكتاش الترجان واجفع المشايخ بببت السيدعر وتسكلموا فى أن الطاوع الى الباشاوم قاباته فحلف السيدعر أنه لا يطلع المده ولا يجمّع به ولا يرى الهلايتجار أعلى في يندعله الاماتفاق معده ويكني مامضي ومهدما تقادم بتزايد في الخاسلم والجوروتكام كلاما كشهرا فلماله يحبهم الى الذهبات فالوا اذابطلع المشايخ وأرسلوا الى الشديخ الامبرفاعندذر بأنه منوعل الحدم ولايقدرعلى الحركة ولاالركوب ما انفقواعلى طلوع الشيخ عبد الله الشرقاوي والمهدى والدواخلي والنسومي وذلك على خلاف غرض السديدعر وقدظن النهرم يتناءون لامتناءه للعهدا الثابق والأميان فللطلعوا الى الباشا وتركاه وامعه وقدفهم كلمنهم لغة الاخرااماطنية ثمذاكروه فيأم المحدثات فأخبرهم نه يرفع بدعة الدمغة وكذلا يرفع الطلب عن الاطمان الاوسدة وتقر يرديع الفائظ وعاموا على ذلان ونزلوا الى يت الم مدعمر وأخبروه بماحصل نقال وأهمكم ذلك فالواقال انه أرسل يحسبرنى يتقر يرربع المال الذائظ فلمأرض وأبيت الارفع ذلك بالمكامة فاله فى العام السابق لماطلب احددان الربع قلت له هدذه تصعرمنة متبعة فحالف انهالا تدكون بعده. ذا العام وذلا لضرو رة النفقة وانطلها في المستقبل بكون ماه وناومطر وداه ن وحة الله وعاها على ذلك وهــذا في على كم كالايحفاكم قالوانع وأماقوله انه ونع الطلب عن الاوسية فلا أصللذلك وهاهي أو راق الصرة وجهوا بها الطلب فقالوا انناذ كرناله ذلك فأنهج وكابرناه بأوراق الطلب فقال ان الساس في طلب ذلك من انلم الحددة خاصة فان الكشافين لم نزلواللكشف علىأراضي الري والشراقي ليقر رواعليها فرضة الاطمان حصل منهم الخيافة والتسدليس فاذا كان فيأرض البلدة خسعيائه فلدان ري فالواعليما ماأة وسموا الباقي رزقا وأوسية فقررت ذلك عقو يذلهم في نظير تدايسهم وخمائهم فقال السيد عروه ل ذلك أمر واجب فعدله أليس هو مجردجور وظلم أحدثه في العام الماضي وهي فرضه الاطيان الني ادعى لزومها لاتمنام العلوفة وحلف اله لأيعود لمثلها فقدعادو زادوأ نتمو افقونه وتسايرونه ولاتصددونه ولانصدعونه بكلمة وأناالذى صرتوحد فدى مخالفاوشاذاو وجمعليهم اللوم في نقضهم العهد والاعمان وانفض المجاس وتفرقت الاكراء وداج سوق النفاق وتحركت حفانظ الحقد والحسد وكغرهم وتناجيهم بالايلوالتهار والباشايراسل السيدعو ويطلبه للمضوراليه والاجفياعيه ويعدمانحازما يشبرعلمه بهوأرسل المه كتخداه لمترفق به وذكر

قوله فالوا فال الخ هكذا في جسع الفسخ التي معنا ولعله فالوالاأونع أوخو ذلك اه

لهان الباشار تبه كيسافى كل ومو يعطيه في هذا الحين ثلثمانة كيس خلاف ذات واليقبل ولهيزل الباشامتعلق الخياطر يستبه ويتجيس ويتفعص عنأحواله وعلىمن يترددعاسه م كاراله مروريما عرى به بعض الكارفرا الومسراوا ظهر واله كراهيم الباشاواله ان انتبذافا فتهساعدوه وقاموا بنصرته عليه فايعف على السيدعرمكره ولمرزل مصمما وعتنعا عن الاجتماعية والامتثال السهويسطا علمه والمتردد وأيضا ينفاون ويحرنون بحسب الاغراض والاهوا واتفق في اثنا ذلك ان الماشاأ مربكامة عرضه الدسب المطلوب لوزير الدولة وهى الاربعة آلاف كدرو بذكرفسه انهاصرفت في المهمات منهاماصرف في سعد فرعونيسة ومبلغه ثمانماثة كبس وعلى قياريدالعسا كرلحارية الامراءالمسرية حتى فالطاعة كذلك ملفاعظهما وماصرف فحارة القاعة والجراة التي تنقل الماءالها مبلغاأ بضا وكذلك فى حفرالخلجان والترع ونقص المال المرى بسدب شراق البلاد ونحوذلك وأوسله الى السيدع وليضع خطه وحمة علسه فامتنع وقال أماماصرفه على سدالترعة فان الذي جعه و جداه من الملاديز مدعل ماصرفه أضعافا كــــيرنه وأماغيرذلا فكالحك كذب لاأصدل له وان وجدمن يحاسبه على ماأخذمين القطر المصرى من الفرض والمظالم الماوسعته الدفاتر فالماردوا علمه وأخبروه بذلك الكلام حنق واغتاظ في نفسه وطلمه للاجتماعيه فامتنع فلماأ كثرمن التراسل قال ان كادولابذ فأجقع معسه في ست السادات وأماطلوعي المسمقلا يكون فالماقسلة فيذلك ازدادحنقه وقال آنه بلغيهأن تزدريني ويرذاني ويأمرنى ا مِالْتِرُولُ مِن مُحَـلُ حَكُمِي الى يوت المَامِ (والمَا أَصِحِ لَوْمُ الْأَرْ بِعَاصَابِعَ عَشْر بنده ) ركب الباشا وحضرالى متولده ايراهيم سالمالدفتردار وطاب القاذي والمشايخ للذكورين وأرسل الىالسسدعم رسولامن طرفه ورسولامن طرف القانبي بطلمه بالمعنو رليتعاقق ويتشارع معه فرجما وأخيرا بأنه شرب دواء ولايمكنه الحضو رفى هذا النوم وكان قدأحضر شيخ السادات الوفائية والشيخ الشرفارى فعندذلك أحضرالباشا خلعة وأليسهالشيخ السادات على نقامة الاشراف وأمر بكامة فرمان بخروج السسدعر ونفسه من مصريوم تاريخه فتشفع المشابخ في امهاله ثلاثه أمام حتى يقضى أشفاله فأجاب الى ذلك ثم سألوه في أن بذهب الىبلده أسسوط فقال لايذهب الى أسسوط وبذهب اما الى سكندرية أودمماط فلما وردا لخبرعلي السيدعر بذلك فال امامنص النقابة فاندراغب عنه وزاهد فهموادس فمه الاالتعب وأماالنني فهوغالة مطلو بى وأرتاح مرهده الورطة والكن أريدان يكون ف بلدة لم تكن تحت حصمه اذالم يأذن لى فى الذهار الى أسموط فلمأذر لى فى الذهاب الى الطو وأوالى ووثه فعسرفوا الباشا فلمرض الابذهابه الى دمساط تمان اأسسبد عرأمر ما شحاويش أن يأخذا لجاويشمة ويذهب بهم الى مت السادات وأخذ في أسباب السفر (وفي بوم الخديس المن عشرينه) الموافق كامس مسرى القبطي أوفى الندل المباوك ونودى الوفاء تك اللسلة وخرج الناس لاجل الذرجة والضافات في الدو را لمطلة على الخليج فل كأن آخر النهارير زت الاوام سأخد مرالموسم الله السات بالروضة فيردطها مأهل الولاغ والفيافات وتضاعفت كانهم ومصاريتهم وحصلت الجعمة لبلة السعت بالروضة وعندقنطرة السدوحلوا

(ذكرنني السدهر النقيبالدمياط) المراقات والسدن وحضر الباشاوا كابرد ولتده والقاضى وكسر السد بعضرتهم وجرى الماق الخليج وانفض الجع (وفي ذلك اليوم) اعتى السديد عد الهروق بأمر السدد عم وذهب الى الباشاو كله واخبره بأنه أقامه وكم لاعلى أولاده و بيته و تعلقاته فأجازه ذلك وقال هو آمن من كل شي وأنالم أزل أراعى خاطره ولا أفونه ثم أرسل السدد الهروق فأحضر ابن البنة السيد عرفقا بل به الباشا وطمن خاطره ولكن قال لا بقمن سفزه الى دمياط وعند ماطلب السيد المحروف الغلام الى الباشا أشبع في الناس وقوع الرضاوة تناقل الناس ذلك وفوح السيد المحروف الغلام الى الباشا أشبع في الناس وقوع الرضاوة تناقل الناس ذلك وفوح السيد المروف و تعين الدائل المناس و واواستمر واعلى ذلك حتى رجد عالم و شين انه لا شي فانقاب الفرح و تعين السفر صحبة السيد عمر كتفد اللاني الى دمياط

#### \* (واستهل شهر رجب يوم الاحدسنة ١٢٢٤)٠

فيه أجقم المودعون السمدعوغ حضرمجد كتعدا المذكور فعندوصوله قام السمدعم ورك في الحال وخوج صعبته وشمعه الكثيرمن المتعممين وغيرهم وهم يتباكون حوله حزناعلى فراقه وكذلك اغتم الناس على سذره وحر وجه من مصرلانه كان ركاوم لحاومة صددا للناس ولتعصيمه على نصرة الحق فسارالي بولاق ونزل في المركب وسافر من لملنسه بأتماعيه وخدمه الذين يحدّاح البهــم الى دمياط (وفي صبح ذلك اليوم) حضرا اشيخ المهدى عندا الباشا وطلب وظائف السمدعر فأنع عليه الباشا بنظرأ وقاف الامام الشافعي ونظروة فسسنان المايرولاق وحاسب على المذ كمسرله من الغلال مدة أربع سنوات فأمر بدفه هالممن خزينة نقداوةدرها خسة وعشرون كيساوذلك في نظيراجم اده في خيانة السدد عرحتي أوقعوايه ماذكر (وفيمه) تقيد الخواج عود حسن بزرجان باشا به مارة القصر والمسعد الذي يعرف الا " النو به فعمرها على وضعها القديم وقد كان آل الى الخراب (وفي وم الدلاما) خلع الماشاء لي ثلاثة من الاجماد المصرية المنسو بين لسلمان يك البواب وقلدهم صمناجق وأمراه الوقت وضم البهدم عساكرأ تراك وأرنؤ دليسافر الجيسع الى الجهسة القبليسة بسبب عصان الامراه المرادية ونوقفهم عندنع المال والفلال وكذلك عين السفرايضا أحدا غالاظ وصالح قوج ويونابارته وحسن باشاوعابدين بيك فارتجت البلدوطليوا المواكب فتعطل الماأمرون الى الجهة القبلدة والحرية وكذلك امتنع مجي الواصلين الغلال والبضائع خوفا من التسخير وقد كان حصل به من الاطمئنان وسلوك الطريق القبلية و وصول المراكب الفلال والمجلوبات (وفي عاشره) سافراً حدا غالاظ وصالح قو بخوجوا بعسا كرهم ويزلوا في المراكبودهبوا الى قبلي (وفيه)حضر محدد كتفددا الالني من دمياط راجعا من تشبيع السدعرو وصوله الى دصاطواستقراره بها (وفي يوم الجيس تامع عشره) . سافرمن كان مناخر االى الجهة القبلية ولم يقمنهم أحد (وفي التعشرينه) فادى منادى المعمارعلي أرباب الاشغال في العما رمن البنائين والجارين والمسعلة بأن لاين تغلوا في عمارة أحدمن الناس كاننامن كان وان يجمع الجيع فعمارة الباشاباحية الجبل (وفي المع عشريد) وردت أخبار عن التجريدة أزعت الباشا فاهتم اهتماما عظم اوقصد الذهاب بنفسه ونيسه على جيع كبرا العسا كربانكر وج وان لا يتخلف منهم أحد حتى أولاده ابراهم بيك الدفترد ار

وطوسون بيمك والدهوالمتقدم عنهم في الخروج في يوم الخدس واستعجل التشهيل والطلب وأمر بتمر يرد فترفرضة ترويجة على اقليم المنوف قوالفر بية والشهر فية والقلموبية وذكروا المامن أصل حساب الشهر ية المبتدعة (وفيسه) تقلد حسن أغا الشعبا شرجى كشوفيسة المنوف به وأرخى لحمة على ذلك

# · (واستهل شهرشعبان بيوم النلاثا سنة ١٢٢٤)»

مه غنى مشابخ الوقت عرضهال في حق السهد عمر بأمر الباشا لبرسيلة صحيسة السلادار زذكر وافيه ربب عزاه ونفهه عن مصروء قرراله مثالب ومعايب وجنما وذنوبا منهاانه أدخل في دفنرالاشراف أسمياء أشخاص بمن أسهار من القبط واليهود ومنه أأنه أخه ذمن الالغ في السانق مسلغامن المبال ليماركم مصرفي أنام فتنة أجدنا شاخور شسمله ومنهاانه كاتب الاحراء المصر بيزأيضا فيوقت الفتفة حين كانوا القرب من مصرليح ضر واعلى حين غفله في يوم قطع الخليج وحصال الهسم ماحصال ونصبرا قدعليهم حضرة الباشا ومنهاانه أرادا يقاع الفتن فى العسا كراينقض دولة الباشاو بولى خلافه ويجمع علمه طوائف المفارية والصمائدة وأخلاط المواموغيرذلك وذلاء ليحدمن أعان ظالم اسلط علمه وكندو اعلمه أسعما المشايخ وذهمواله البهم ليضعوا ختومهم عليه فامتنع البعض من ذاك وقال هذا كلام لاأم ل أو ووقع منهم محاججات ولام الاعاظ مرالمه تنعيز على الامتناع وقالوالهم أنتم لستم بأورع مناوأ ثبت أنفه ورعاوحصل منهم منافسات ومخاانات ومقابحات ثمغير واصو رةالمرضحال يأفل من التعامل الاؤل وكتب علمه بعض الممتنعين وكان من المتنعين أولاو آخرا السمد أجدد الطعطاوي الحنني فزادوا في الصامل علمه وخصوصاشيخ السادات والنسيخ الامعو خلافهما واتنق الهدعى في والمة عند الشيخ الشنواني بحارة حوش قدم وتأخر حمة و ومعنه مرفع ادفه سمال دخوله الى الجاس وهم خارجون فسلم عليهم ولم يصافحهم السبق منهم فى حقه من الايذا افتطاول عاسمه ابن الشيخ الامم ورفع صوته شر بيخه وشقه لكونه ليقبليد والده ويقول له في حدا كلَّامِهُ أَلِمِيرٍ هُوَالاقلْمِيلِ الْادبِ وأَلْحَمَاهُ ثَالتُ طَبِقَةَ لَأَشْجِ الْوَالْدُونِصُوذُ لِأَدْ (وفي ثالثه) سافر الباشاالي الجهة القبلمة وتسعه العداكر (وفي منتصفه) خَرَجت الدلاة والارنود وبافي الاجناد والمسكر وأقامالساشا كخدا سلاقائم منامه وأقام التلغة (ونمــه) اتفق الاشــماخ والتصدر ونعلى عزل السسدأ جدد الطعطاوي من افتا الحنفمة وأحضروا الشيؤحشين المنصورى وركبوا صيته وطلعوابه الى القلمة بعدان مهد واألقضية فألبس فاعمقام الشيخ ين فروة ثم تزلوانم طاف للسلام عليهم و خلعواهم علمه أيضا خلعهم فالمابلغ الخيرالسيدا جد الطعطارى طوى الخلع التي كانوا أابسوهاه عندما تقلد الافتاء بعسدموت الشيخ ابراهم الحريرى فوجادى الاولى بقرب عهدوأ وسلهالهم وكان الشيخ السادات ألبسه حين ذاك فروة فلمالدهاعلمه احتدراغتاظ وأخذيهمه ويذكر لحلسائه جرمهه ويقول انظروا الىهذا الخبيث كأنه يجعلني مثل المكاب الذي يعود في قينه ونحوذ لك (وأما السمداحد) فانه اعتكف في او الايخر جمنه االاالى الشيخونية بجواره واعتزلهم وترك الخلطة بهم والتياعد عهم وهميها فون في زمه والحط علمه الكونه لم يوافقهم في شهادة الزور والحامل لهم على ذلك

(ذكرعزلالسديدأحمة الطعطاوى من الافتا وولية الشيخ المنصورى) كاه الحظوظ النفسانية والحسدمع ان السيد عركان ظلاظ لميلا عليهم وعلى أهل البلدة ويدافع ويرافع عنه سم وعن غيرهم ولم تقم الهسم بعد خو وجه من مصر راية ولم يزالوا بعده في الخطاط والمخفاض (واما السسيد عر) فان الذي وقع له بعض ما يستحقه ومن أعان ظالم السلط عليه ولا يظلم و بك أحدا (وفي ما المنعشرة سافر حسن باشا وعسا كرالا برنود و تدابه وافي الخروج و تحدث الناس بروايات عن الباشا و الامراه المصر بين وصلحه معهم وان عشان بيك حسن و محديث المنافقة و أكرمه وأرسل هو أيضا و لده طوسون باشا فناها و أكرمه وأرسل هو أيضا و لده المنافظ المراه و وصل الى مصر بعض نسام عدو حرا الامراه

#### \*(واستهل شهر رمضان بيوم الاربها سنة ١٢٢٤)

وفي أواخره وصلط المفاقة من الدلاتلية من ناحسة الشام ودخلوا الى مصر وهم في حالة رفة كالحضر غيرهم وصبح من المختفين المعروفين الخولات الذين يتكلمون الحسكام المؤنث ومعهم دفوف وطنابع (وفي أواخره) حرروا دفتر الاطمان على ضريبة واحدة عن كل فدان خسة ريالات غير البرانى والخدم ولم يحصل في ذلك من اجعة ولا كلام ولامن افعة في شي كاوقع في العام الماضى والذى قبله في المراجعة بحسب الرى والشراقي وأمافي هذه السنة فليس فيها شراقي في العام الماضى والذى قبله في المراجعة بحسب الرى والشراقي وأمافي هذه السنة فليس فيها شراقي في المائلة وتمافي بزيادته المفرطة الدراوى والاقصاب بقب لي وكذلك غرق من ارع وعلا على الارز والسمسم والقطن وجنائل كثيرة بالمحر الشرقي بسبب انسداد ترعة الفرعونية بتملك الارز والسمسم والقطن وجنائل كثيرة بالمحر الشرقي بسبب انسداد ترعة الفرعونية بتملك الناحية ولما تموا يحد المناقب المناقب والمناقب في وأرسل بطلم المطلع عليها الناحية ولما تمال وأخذ صحبته أحدا فندى المتم من طرف الروز نامه وعبد الله بكاش المناف الموالية منافر المناقب في المنافقة عليها وانقضى شهر ومضان

#### (واستهلشهرشوال بوم الخيس سنة ١٢٢٤)\*

فى التعشره حصرالمه معالى وأحدافندى وبكاش وغيره من غيرة موحضرا يضا فى الرهم المهلم حرجس الجوهرى وقد تقدم أنه خوج من مصر ها ربالى الجهة القبلية واختى مدة نم حضر بامان الى الباشاو فا بله وأكرمه ولما حضر نزل في بيت الذى بحارة الونديان وفرشه له المعلم على وقام له بجميع لوازمه وذهب الناس مسالهم ونصرانيم وعالمهم وجاهلهم للسلام عليسه (وفي يوم الثلاثاء عنه ريه) وصل البائاء لى حين غفلة الى مصرف قطر يدة وقد وصل من اسده وط الى ناحية مصر القديمة في ثلاثين ساعة وصحبته ابنه طوسون و يونا بارته المازيد الروسلم من السابة الاغير فركوا حديرا متنكر بن حتى وصلوا الى القلعة من ناحية الجبل وطلع من باب الجبل وعند طاوعه من السفينة أهر ملاحيماان لايذكر والاحدوسوله الجبل وطلع من باب الجبل وعند طاوعه من السفينة أهر ملاحيماان لايذكر والاحدوسوله بالحريم وعند ذلك أمر بضرب المدافع وأشي عحضو ومفركب كتخدا يسك وغيره مسرعين بالحريم وعند دلك أمر بضرب المدافع وأشي عحضو ومفركب كتخدا يسك وغيره مسرعين بالحريم وعند دلك أمر بضرب المدافع وأشي عحضو ومفركب كتخدا يسك وغيره مسرعين بالحريم وعند دلك أمر بضرب المدافع وأشي عحضو ومفركب كتخدا يسك وغيره مسرعين بالحريم وعند ملاحين المؤود المالة والمربوب المدافع والمدين المربوب المدافع والمدين المربوب المدافع والمدين المربوب المدافع والمدين المؤود ومفركب كتخدا يسك وغيره مسرعين بالمربوب المدافع والمديمة والمدين المواجه والمدين المربوب المدافع والمدين المربوب المدافع والمربوب المدافع والمدين المربوب المدافع والمدين المربوب المدافع والمدين المدافع والمدين المدافع والمدين المدين المدافع والمدين المدينة والمدين المدافع والمدين المدين والمدين المدينة والمدين المدينة والمدينة والمدينة

للاقاته قبل وصوله بثلاثه أيام الى ناحيدة الا "فار وأخرج معده مطابخ وأغناما واستعد القدومه استعدادا زائدا وذهب تعبه في الفارغ البطال تم بعد وصول الباشا بثلاثه أيام وصلت طوائف العسكر وعظائهم وصعهم المنه و بات من الغلال والاغنام والفحم والحطب والقال وأنواع الغر وغير ذلا بق أخشاب الدور وأبوابها (وفي يوم الاثنيز) وصل حسن باشا وطوائف الارزود وصالح قوج والدلاة والترك و وصل أيضا شاهين بك الالني وصبته محد يك المنفوخ المرادى و محدد بك الابراهيمي وهم الذين حضر وافى هده المرة من المخالفين وقدل ان المواقى أخد فدوامه لذله عد التخضير وأما ابراهيم بيك تابع الاشفر و محداغا تابع مراد بدك الصغير وصعبته معدا كرفذه بالى ناحيدة المدويس بسبب وصول طائفة من العربان قالوا انهامن التابعة للوها بهين حضر واوا فام واعد بثر الما ومنه والسقيام بالسويات والموائد والمداهم المناه والمداهما والمداهم المناه والمداهما المناه والمداهم المناه والمداهم المناه والمداهم المناه والمداهم المناه والمداهم المناه والمداهم المناه المداهم المناه والمداهم المناه والمداهم المناه والمداهم المناه والمناه والمداهم المناه والمناه والمداهم المناه والمناه والمداهم المناه والمداهم والمداهم والماهم والمناه والمداهم والمناه والمداهم والمناهم والمناه والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناه والمناهم وال

### (واستهل شهردی لقعدة بیوم السبت سنة ۱۲۲۶).

حضرا براهيم يبدل ابن الباشا و باقى العسكر و سكنوا الدور وأزعوا النياس وأخرجوهم منمسا كنهم ومنازاه ميبولاق ومصروغيرهما وانفق ادبعض ذوى المكر من الهسكرعند ما أراد السفر الى جهة قبلي أرسل لصاحب الدار التي هوغاصها وساكن فيها فاحضره وسله المفتاح وهو يقول له تسلميا أخى دارك واسكنها بالا الله لك فيها وسامحني وأبرئ ذمتى فرعما انى أموت ولاأرجع ولان الكنبرمنهم تولى المناصب والامريات الحهة القبلسة وعسندما يتسام صباحب الدارداره يونوح بخلاصهاو يشرع في عسارتها واعادة ماته لمدم منها فمكاف نفسسه ولو بالدين ويعمره المباهو الاأن تمم العمارة والمرمة فى مدة غيبته ــم فسايشه الاوصاحبه داخل عليسه بحصائه وجله وخدمه فحايسم الشضص الاالرحلة ويتركه الغريمه وقدوقع ذلك لكنير من الناس المغفلين (وفيه) وصلَّت أخبار بأن عمارة الفرنساوية نزلت الى العروعدة مراكبهم اتنان وسيعة عشرم كاعدار بن لا يعلم قصدهم أى جهة من الجهات وحضر ثلاثة أشحاص من الططر المعدين لتوصيل الاخبار ويبدهم مرسوم مضعونه الامربالتعفظ على النغور فعندذلذأص البائيابالاستعدادوخروج العساكرالى المنغود (وفيوم السدت) المنهدافر جلة من العسكرالي الحية بحرى فسافركيبرمن مرومعه جلة من العسكرالي سكندر به وكذلك سافر خلافه الى رشد دوالي دمداط وأبي قعرواليراس (وفي اله الاثنن المن عشره) وكب الباشالسلاوخرج مسافرا الى الدويس لمكشف على قلاع الفلزم وقامه بالاحساجات من احسال الماموالعليق والزوادة واللوازم السسمد عدا الحروق وكانخروجه ومن معسه على الهجن (وفي اليلة الاحدر ابسع عشر ينسه) حضر الباشامن المويس وكانوصولاليلاوطلعالى القاعة

«(واسمِل شهردى الحبة بهوم الاحدسة ١٢٢٤)»

فيه شرع الباشاني انشاء مراكب لدرالقلزم فطلب الاختباب الصالحة لذلا وأرسل المعينين القطع أشعبار التوت والنبق من القطر المصرالقب لى والمصرى وغديم هامن الاختباب الجاوبة من الروم وجعد ل بساحل بولاق ترسضانة و ورثبات وجعوا المستاع والنجارين والتشارين (ذ كرحوادث هذه السنة م

نهدؤها رمحمل أخشا باعلى الجال ويركبها الصذاع بالسو يسسفينه ثم يفلفطونها ويبيضو ويلقونها فى النحر فعمَّلُوا أوبع سفائن كياوا حداها يسمى الاير بنَ وحُـلاف ذلكُ داو لسفار والبضائع (ومن الموادث) في آخره ان امر أهذه بت الى عرصة الغلاييد واشترت حنطة ودفعت في ثمنها في روشا فلما ذهبت نظر وهاونق دوها فاذاهي من لزغلمة نمعادت بعدآيام فاشترت الغلة ودفعت الثمن قروشاأيه افذهب المائعرمهها مشدل الاولى فعلوا انها الغرعة فقال لهاااصبرني ميزأين فقمضواعليها وأقواج الحالاغافسألها الاغاءن زوجهافة ـ ذهاالاغاوحضر بها الىيت الشديخ الشرقاوي بع لشيخو فال ان يكن هوا يي فأناري منه وطلموه فتنغب واختني وآخذالاغا المرأة و زوحها حافأ قرالر جل وءرف عن عدمة أشخاص يفعلون ذلك وفيهر م من مجاوري الا بروهاوأ بطلوهاوهالأمرا لمحبوسين والتفعص عن غيرهم فكان بعض المقبوض عليهم فكان كلمن اشترى شسأ ودفع الثمن للبائع قر وشاذهب بهاالى الصدير في لان في ذال لم يكن موجودا بأيدى الناس خلافها وكانوا ية ولون في ذهابهم الى الصبر في لرعا تـكون ر مة ولاحول ولافقة الابالله العلى العظـــيم وانقضت الســنة بصوادثم االتي منهاماذكر ومنها)احداث بدعة المكس على النشوق وذلك ان بعض المتصدر ين من نصارى الاروام وه وصناعه في مكان واحدو يجعل عليهم مقادير ويلتزم به ويضيط رجاله وجعماله وايصاله الخزينة من مكون الظراوقهاعلمه كغيره من أقلام المكوس التي يعيرون عنها بالجادل فانه يتصمسل من ذلك مال له مورة فأسامهم كفندا يلاذلك أنهاه الى مخدومه فامر في الم بكتابة فرمان بذلك واختار الذى جملوه ناظراءلى ذلك خانا بخطسة بين الصورين ونادواءلي جمع صناع النشوق وجهوهم يذلك الحان ومذهوهم منجاوسهم بالاسواق والخطط المنفرقة والقيم على ذلك يشترى الدخان العدلذلك من تجاره بثنن معلوم حدده لايزيد على ذلك ولايشترمه سواهوهو يسممه على صناع النشوق بثمن حدده ولاينقص عنمه ومن وجدماع شمامن أواشةراه أومهن نشوكا خارجاعن ذلك الخسان ولولخاصة نفسه فبمضو اعليه وعاقبوه وغوموه مالاوعينوامعينيز لجدع القرى والباسدان القبليسةوالبصرية ومعههم خزلات ادخان فيأتون الى القرية ويطلبون مشايخها ويعطونه سمة دواموزونا ويلزمونه سمالتن

المعسن المرسوم الذي سدهم فيقول أهل القرية فتن لانستعمل النشوق ولانعرفه ولابوجد شددنامن يصفعه وليس لنابه حاجة ولانشتر مه ولانأخ لذه فمقال لهسم ان لمتأخ لذوه فهاقوا غنهفان أخدذوه أولم يأخذوه فهم المزومون بدفع القدرا لمءين المرسوم ثم كرا طريق المعينين وكافتهم وعلمق دواجهم (ومنها) أيضا النطرون فرقوه وفرضوه على الفرى هخت من أيضا ماحساب كة والفزاذين السه لغسل غزل المكنان ويباض فعاشه و فحود لك وأشنع مر ذلك كله مأرادوافعل مثل هذافى الشهراب المسكر المعروف بالعرق والزام أهل القرى بأخسذه ودفع عنسه ان أخدذوه أولم بأخد فوه فقيل الهدم في ذلك فقالو ان شربه يقوى أبد المهم على أعمال الزرع والزراعمة والحرث والمكدفى القطوة والنطالة والشادوف تم يطمل ذلك (ومنها)ان الماشاشرع في عرل زلاقة تحامات القلعسة المعروف سباب الحمل موصلة الي أعلى الجمل المقطم فحمعوا البنائين والحارس والفعلة للعمل وحرقو اعددة فمنات للعدير بحانب العمارة وطواحين للجس ونودي بالمدينة على البنائين والفعلة بأن لابشه تفلوا في عمارة أحد من الناس كاتنامن كان يجتمع الجسع في عمارة الماشامالة لمعة والحسل لى أن كمل علها في السنة النالية طريقا واسعامنحد رامن الاعلى الى الاسفل عند افي المسافة ببهلا في الطلوع الى را أوالانحدارمنه بحمث يجو زعامه الماشي والراكب من غيرمشقة ولاتعب كثير ﴿وَإِمَامُنَمَاتُ فَيَهَدُهُ السَّنَّةِ بَمِنَاهُ ذَكَّرُ ﴾ مات العلامة المؤيد والنحر ير الفرايد الفقه المنيمة يخ ابراهيم ابن الشيخ محمد الحريرى الحنني مفتى مذهب السادات الحنفية كوالده تفقه على وآلده وحضر فى آلمعة ولات على أشماخ الوقت كالسدلي و الدردير والصمان وغيرهم وأنجب وتمهر وصارت فسمه ملكة جمدةوا ستصفار لافهر وع الفتهمة ولمامات والدوفي شهر رحبسنة عشرين وماتتين وأأف تقادمنص والدمني الافناء وكان الهاأه والممرالتمري جعة في السائل المشكلة والعفة والصمانة والديانة والتباعـ دعن الامو رالخلة بالمرومة مواظيا لوظائف ودروسه ملازمالااره الامادعت الضرورة السهمن المواساة وحضور الجمالس مع أرباب المظاهر وكان مبتلي بضعف البصر وبالشوته اعد تراه دا الباسور وقاسي مة وانقطع بسببه عن اللروج من داره و وصف له حكيم بدمماط فسافر المد ملاجل ذلك وقصدتغمر الهوا وذلك بإشارة نسيبه الشيخ المهدى وقاسي أهو الافي معابلته وقطعه الالكة فلم يعبيه ورجع الى مصرمتزا بدالالم ولم يزل ملازما للفراش حتى توفى الى رجة الله سهانه وتعالى في يوم آلا ثنين تاسع عشر جادى الاولى من هذه السنة وصلى علمه مالازهر ودنن عدرسة الشعبانية بجارة الدويدارى ظاهرحارة كتامة المعروفة الاكن العينية بالقرب من الجمامع الازهر وخلف ولده النحيب الاديب سيدى محد الملقب بدالمعطى مارك الله فيه وأعانه على وقته (ومات) الامام العلامة والمحدة الدهامة شيخ الاسلام والمسلين الشيخ عبد المنع ابن شيخ الاسلام الشيخ أحداله ماوى المسالكي الازهرى وهومن آخرطبقة الاشسياخ من أهل القرن الثانى تنقه على الشيخ الزهاروغ بيره من علما مذهب وحضر الاشياخ التقدمين كالدفرى والحذى واصعيدى والشيخ المالننراوى والشيخ الصسباغ السكندرى والشيخ فارس وقرأ الدروس وانتفع به العالمية ولم يزل ملازماعلى القاء الدروس بالازهر على طريقة المتقدمين

(ذكرمن مان في هذه المسنة وتراجهم)

مع العقة والديانة والانج مساع عن الناص واضما يجساله قانعا بعد شسته ليس سده من التعلقات الدنيوية سوى النظو على ضريح سمدي أي السعود أي العشائر وأم يتحرأ على الفتدامية هامته اذلك وزيادة ولم تطميح فسم المرخارف الدزاوسة السف الامورمع التجمل في الملبس والمركب واظهاراافي وعدم التطلع الفأيدى الناس ويصدع بالمق في المجالس ولا يتردد الى يوت الحمكام والاكابرالافي النادرية دراا ضرورة مع الانفة والحشمة ولاية كو ضرورة ولاحاجة ولازمانا ولمرزل على حالته حق مرض أمامآوروف ايلة الهيس حادى عشرذى القعدة عن أربع وثمانين سنة وخوجوا بجنازته من منزله البكائن بدوب الحلفاء بالقريد من اب البرقيمة فرواما لحنازة على خطة الجاامة على الصاسمين على الاشرفيمة ودخاوا من حارة الخراطين الحالجامع الازمر وصلى علمسه في مشهد حافل ودفن على والدميترية الجماورين وخلف من الاولاد الذ كورأ ردمة رجال ذوى لحى صلحا وخطهم الشيب خلاف البنات رحمه الله وعفاء خاوعنسه \* (ومات) النقيه النبيد الصالح الورع العالم المحقق الشيخ أحدااشهم بعرغوت لمااكي ومولاه مالملدة المعروفة مالهودية مالحيرة تفقه على أشسماخ العصرومهرفي الفقه والمعقول واقرأ الدروس وانتفعيه الطابية واشتمرذ كروينهم وشهدوا بفضله وكانعلى حالة حسنة منحمعاءن الناس و راضياء اقسمه له مولاه منيكسير النفس متواضيعا ولم يتزي بعمامة الفقها ويشي في حوائحه وتمرض لزمانة مدة سينهن يتمكز بعصاه ولم يقطع درسيه ولا أماليه حتى توفى الى رجمة الله سيحانه وتعالى بوم الاربعا مخامس شهر صفر من السفة ودفن بتربة الجاورين رجه الله (ومات) العمدة المصرير والنيدل الشهر الشيخ سليمان الفروى المالكي ولدىالفموم وحضرالى مصر وحفظ القرآن وجاورير واق الفهة بالازهر وكان في أول عمره يمشى خلف حاوالشيخ الصعيدى وعليه دراعة صوف وشملة صدفراه تم حضر دروسه و دروس الشيخ الدودير وغيرهما واختلط مع المنشدين وكان لهصوت شحيي فمذهب مع المتذكرين الى موت الاعمان في اللمالي فمنشد الانشادات ويقرأ الاعشار فيحمون به ويكرمونه زيادة على غبره واختلط بيعض الاعمان الذبن يقال الهم البرقوقمة من ذرية السلطان يرقوق وهم أظار على أو فافه فيراج أمره وكثرت معارفه بالاغوات الطواشسة وبهم يوصيل الى نسا والامراء والسعى في حوانحهن وتضاماهن وصارله قبول زائد عندهن وعندا زواجهن وتعيمل ما الابس و ركب البغال وأحدقبه المحدقون وتز قرج بامراة بناحية قنطرة الامير حسين وسحن بدارها فماتت فورثها ولمامات الشيخ محداله قادتعين المترجم لمشيخة رواق الفية وبنى لهجد بيك المعروف بالمبدول داراعظيمة بجارة عايدين واشتهرذ كرموعلا شأنه وطارصيته وسافرفي بعض مقتضهات الامراء الى دارالسلطنة وعاد الى مصر وأقبلت علمه الهدامامن الامراء والحريميات والاغوات والاقباط وغسيرهم واعتنوا بشأنهوز وجتسه الست زليخازوجسة ابراهم بيك البكيع بينت عبدالله الرومي وتصرف في أوقاف أبيها ومنها عزب البرتجاه وشدسه وغدهافاشتهر بالبلاد القبلمة والبحرية وكان معةلة يضاعته فى العلم شاركابسبب التداخل فى القضايا وكان كريم النفس جدا يجود ومالديه قليل مع حسن المعاشرة والبشاشة والتواضع والمواساة للكبير والصدغير والجليل والحقير وطعامه مبدذول للواردين ومن أتى فمنزله الى

C

ماجسة أوزا را لا يمكنه من الذهاب حق يغديه أو يعشمه واذا أنام مسترفدولم يجدمه أشاء اقترض وأعطاه فوق مأموله ولا يجل بجاهه وسدهيه على أحد كالناما كان بهوض و بدونه ويما اتفق له مرارا انه بركب من الصباح في حوا عجالناس فلا يعود الابعد العشاء الاخبرة في الاقبه آخر ذوحاجة في نصف الطريق أو آخره فينهي المه قصته اما بشفاعة عندأ مير أو فلاص مسجون أوغير ذلك في قف العربية وستمع قصته وهورا كي فيقول له في غدنده بالمه فان الوقت صارا له لا في قد الحاجمة هوفي داوه في هذا الوقت فيعود من طريقه مع ماحب الحاجمة الله ذلك الامير ولو بعدت داوه ويقضى حاجته و يعود بعد حصة من الله وهكذا كان شأنه ولا منظر ولا يؤمل جعالة ولا أجرة نظير سعيه قان أنوه بذي أخذه أوهد ية قبلها قلت أو كثرت وشكرهم على ذلك في التباليه القلوب و وفدت المه ذو والحاجات من كل قطيمة الايرد أحداد يستقبلهم بالبشاشة و يتزلهم في داره و يطعمهم و يكرمهم و يستمرون في ضيافته حتى يقضى حوا تجهم و ين ودهم ويرجعون الى أوطانم مسرورين و عجودين في ضيافته حتى يقضى حوا تجهم و ين ودهم ويرجعون الى أوطانم مسرورين و عجودين في ضيافته حتى يقضى حوا تجهم و ين ودهم ويرجعون الى أوطانم مسرورين و عجودين و في منافقة و منافق و من

يبذل وحلمسادفي قومه الفتي 🛊 وكونك المامعلمك يسمر

ولماحضر حسن باشا الجزارك الى مصروارتحل الامراء المصرون الى الصعمدو أحاطيدورهم وطاب الاموال من نسائهم وقبض على أولادهم وجواريهم وأمهات أولادهم وأنزلهمسوق المزاد التعا الى المرجم الكنمرمن نسا والامرا والسكارفا واهن وأجهد نفسه في السعى في حايتهن والرفق بهن ومواساتهن مدة اقامة حسن باشاع صر وبعدها في امارة المعمل مك فلمارج عأذواجهن بعددالطاعون الىامارتهم ازدادة درالمترجم عندهم وقبوله ومحيته ووجاهته واشتهرعندهم بعدم قبوله الرشوة ومكارم الاخلاق والديانة والتو رع فسكان يدخل الى يت الاميرويعبرالى محل الحريم ويجلس معهن وينسر ون بدخوله عندهم ويقولون زارنا أوفا الشيخ وشاو وفاأبافا الشيخ فأشار علىفا بكذا ونحوذ لأوليز لمع الجسع على هدد الحالة الحان طرقت الفرنساوية البلاد المصرية وأخرجوا منها الامراء وخرج النسامن سوتهن وذهينالسه أفواجأأفواجا حتىامت لاثت داره وماحولهامن الدور بالنساء فتصدي لهن المترجم وتداخل في الفرنساوية ودافع عنهن وأقن بدار مشهورا وأخذأ مأنالك تدمن الاجناد المصبرية وأحضرهم الح مصتروا فآمو ابداره لملاونهارا وأحبسه الفرنساوية أيضا وقيلوا شدة اعاته ويحضرون الى داره ويعمل لهم الولائم وساس أمو رومه بهم وقر روه في رؤسا الدنوان الذى وشوه لاجراء الاحكام بين المسلين ولمانظموا أمورا لقرى والبلدان المصرية على النسق الذى جعساده ورسوا على مشايخ كل بلدشيخاتر جسع أمو رالبلدة ومشايحها السه وشيخ المشاجخ المترجيم مشافاذلك لمسيخة الدبوان وساكههم الحسكبير فرنساوي يسعى أبريزون فازد حتداره عشايخ البلدان فيأون آلده أفواجا ويذهبون أفو آجاوله مرتب خاص خلاف مرتب الديوان واسترمعهم في وجاهته الى أن انقضت أيامهم وسافروا الى بلادهم وحضرت

العثمانية والو زير والمترجم في عداد العلى والمتصدرين وافرا الرمة شهيرالذكر بعيد الصيت مرهى الجانب مقبول القول عند الاكابر والاصاغر ولما قتل خليل افندى الرجائي الدفترد او كتفد المن في حادثه مقتل طاهر باشا التجا المه أخو الدفتردار وحازنداره وغيرهما وذهبوا الى داره وأقام واعنده في ماهم وأساهم حتى سافر واللى بلادهم ولم يُزل على حالته حتى نزل به خلط بارد فابطل شقه وعقد لسانه واستمراً يا ماونوفي المه الاحد خامس عشر ذى الحجة وخرجوا بحنازته من بيت مجارة عابدين وصلى علمه بالازهر في مشم دعظيم جد امثل مشاهد العلى الكارالمنقد دمين وربحاكان جع النساء خلفه كمع الرجال في الكثرة ووجد واعلم وعفا عناوعنه آمين

# (سنة خمس وعشرين ومائتين والف)

استمل المحرم بيوم الاثنين فيسه وودت الاخبارمن الديار الروصية يغلبة الموسكوب واستيلائهم على ممالك كثيرة وانه واقع باسلامبول شدة حصروغلا في الاسعار وتحوف وانهم يذيعون في الممالات بخلاف الواقع لاجل القطمين (وفي خامسه) وضرا براهيم افندى القابجي الذي كان توجهالى الدولةمن مدنسا بغنة وعلى يدءمم اسميم بطلب ذخيرة وغلال وعلوالقدومه شنكا ومدافع وطلع في موكب الى الفاعة (وفيه) رجع ديوان افنه ذي من فاحية قبلي وصعبته أحد أغارُ وَيَكَارُوْا قَامَاءُ صِرَا يَامَامُ رِجِمَا بَجُوابِ الْيَ الْآمِي الْمَالْفَبِلِينَ (وَفَى لِسَلَمُ السبت) الماث عشره حصلت زلزله عيسة مزعمة وارتعت منها الجهات ثلاث رجات متواليان واسقرت نحو أربع دقائق فانزعج الناس متهامن منامهم وصارلهم جلبة وقلقة وخوج المكثير من دورهم هاربين الى الازقة يريدون الخلاص الى الفضاء مع بعد معنهم وكان ذلك في أول الساعدة بأبعسة من الليل وأصبح الناس يتحدثون بهافيما بينهم وسدقط بسببها يعض حيطان ودور قدعة وتشققت جدران وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بأم اخمان بالمنوفية وغيرذاك لانعله (وفي عصر يوم السبت) أيضاح صلت زلزلة والكن دون الاولى فانزعج الناس منها أيضا وهاجوا شمسكنواتم كثرافط العالم بمعاودتها فمنهممن يقول لدلة الاربعا ومنهممن يقول خلافه وانها تستمرطو يلاوأ سندواذلك لبعض المتعميز ومنهم من أسنده لبعض النصارى والهود وانرجلانصرانياذهب الحالباشاوأخبره صول دلانواك دفي قوله وقاله احسن وانام بظهر مسدقي اقتاني وان الباشاحيسه حتى بيضي الوقت الذي عينه ليظهر صدقه منكذبه وكل ذلك من تخيلاتهم واختلاقاتهم وأكاذيبهم ومايعه لاافعب الااقله روفي يوم الاحدد) رابع عشره أمر الساشاء لاحتياط على يبوت عظما الاقباط كالمعلم عالى والمعدلم جرجس الطويل وأخيه وفلندوس وفرانسيكو وعدتهم سبعة فاحضروهم في صورة منكرة وسمر وادورهم وأخدذوا دفاترهم فلاحضروا بينيديه فالدلهم أريد حسابه معوجب دفاتر كم هندوا مرجبسهم فطابوامنه الامان وآن ياذن لهم في خطابه فأذن الهم فحاطبه المه لم

عالى وخرجو أمن بيزيد به الى الحبس ثم قر رعايهم بو اسطة حسين ا فندى الروزنامجي سب آ لاف كس بعداً نكان طاب منهم الاثين ألف كيس (وفي يوم الحيس) المن عشر مشاع في الناس ومولزلزلة تلك اللهدلة وهي ليدله الجعة و بكون ذلك في نصدف الليل فداهب عالب الناس الظلوع بخيارج الملد فورجوا بنسا مهدم وأولاد هدم الى شاطئ النيل بيولاق ونواحي الشيخ فدرو وسطيركة الازبكية وغيرها وكذاك خرج الكثيرمن العسكرأ يضأ ونصمو اخماما فيوسط الرميلة وقراميدان والقرافتين وقاسواتلك الليلة من البرد مالايكيف ولأبوصيف لان الشمس كانت بعرج الدلو وهو وسط الشنا ولم يحصل شي مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه وتسلق العمارون والحرامية تلك الليلة على كثيرمن الدوروا لاماكن وفتشوها فلمأصبح ره مهايجه مة كَثُمُوالدُّشْرِي الحيالُ الْحَكَامِ مِن ذَلِكُ فِنَادُوا فِي الْاسُوا وَمَانَ لاأَحِدَا يُذَكُو أَمَرَ الزَّلِيرُةُ وَكُلُّ مَّن خو جلذات من داره عوقب فانكفواء تركواه ـ ذا اللغط الفارغ (وفد ـ ه) ظهر بالازهر أنفار يقفون بالليل بصن الجامع الازهرفاذا قام انسان لحاجت ممنفرد أأخد ذوا مأمعه وأشمع ذلك فاجتهد الشيخ المهدى فى الفعص والقبض على فأعل ذلك الى ان عرفوا أشخاصهم ونستهم وفيهم منهومن أولاد أصحاب المظاهر المتعمم بن فسترو اأمرهم وأظهر والمضصا من رفقا ثهرم ليس لهشهرة وأخرجوه من الباحدة منفيا ونسبوا اليه النه عال وسينكشف سترالفاعلين فماده دويفتضصون بنالعالم كايأتي خبرذلك في سنة سسع وعشر بن وكذلك أخرحواطا ثفة من القوادين والنساء الفواحش سكنوا بجيارة الازهر وآجمهوا في أهلاحتي انأ كالرالدولة وعسا كرهم مبلوأهل البلد والسوقة جملواسمرهم وديد نهمذ كوالازهر وأهله ونسسمواله كلرذيلة وقبعة ويقولون ترى كلمو يقة تظهرمنه ومن أهله ويعسد ان كان منسم الشريعة والعماريه كس ذلك وقد ظهر منه قبل الزغلمة والاس المرامسة وأمو رغيرذلك مخسة (وفسه) طلب الباشاة همدالطريق الموصلة من القلعة الى الزلاقة التي أنشأه أطر يقايص علمتماالى الجبل المقطم السّابق ذكرها وأرادان يفرض على الاخطاط والحارات وجالاللعمل بمده غصوص ومن اعتذرعن الخروج والمساعدة وفرض علمه بدلاعته أوقدرا من الدراهم يدفعها نظير البدل وأشيع هذا الامرواستحضر الاوماش على الطبول والزمو وكاكانوا يف علون ف قضية عارة محد ماشاخسر و نمان الشيخ المهدى اجقع بكخدابيك وأدخل عليه ودماان محدد بإشاخسر والمافعه لذلك أيترله أمر وعزل ولم نطل أيامه وتضن نطلب دوام دواتكم والاولى ترك هذا الام فتركو وأذلك ولم يد كر وهدهد

\*(واستهل شهرصة رائلير بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٥)

فسه قلدالها شاخلت لا فسندى النظرة على الروزناجي وكابه وسموه كاقب الذمة أى ذمة الميرى من الأبراد والمصرف وكان ذلك عند فتح الطلب بالمديرى عن السسنة الجديدة فلا يحت بيسكتب تصويل ولا تنسبه ولا ثذكرة حتى يطلعوه عليها ويكتب عليها علامتسه فتسكدر من ذلك الروزنامي وباقى المكتبة وحدة والولاد سدسة أدخد وهافى الروزنامه وابتسدا وفني على معمن الكاف معمن الكاف معمن الكاف وقرون لا نفسهم المكتبر من الاموال الميرية وبتوسعون فيها وفى ذلك اجداف

عمال الخزينة وخلمل أفندى هذا كان كاتب الخزينية عند مجديا شاخسر وولايف ق من الشهرب (وفيه) طلب الماشا ثلاثه أشخاص من كتبة الاقباط الذين كانوامة قمدين بقياس الاراضى بالمنوفية وضربهم وحبسهم اكونه بلغه عنهم انهم أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين اراضي بعض البلاد وأنقص وامن القياس فيما ارتوى من الطين وهي المدعة التي حدثت على الطين إلري ومهوها القماسة وقد تقدمذ كرها غيرمن وحررت في هذه السنة على المكامـــل لكثرة النيل وعوم المــه الاراضي على انه بق المكثير من بلاد البحيرة وغـــمرها شراقى بسبء مدم حقدرالترع وحبس الحبوس وقعسد يرابلسو رواشة تغال الفلاحين والملتزمير بالفرض والمظالم وعجزه م عن ذلك (وفي خامسه) طلب الباشا كشاف الاقاليم ونهرع في أذر ير فرضة على الملاد عما يقتضه الطره والطوكشاف الاقالم والمعلمن القمط فقرروا على أعلاها غمانين كيسا والادنى خسمة عشر كيساولم يتقيد بتحرير ذلك أحدمن الكتبة الذين بحررون ذلك بدفائر ويو زعونها على مقتضي الحال ولم يعطوا بالمفادير أورا فالملتزى الحصم كاكانوا يف علون قبل ذلك فان الملتزم كان اذا بالفه تقر ير فرضة تدارك أمره وذهب الحديوان الكنبة وأخذع لم القدرالمقر رعلى حصة وتكفل جاوأ خذمنهم مهلة الجال معلوم وكتب على نفسه وأسقة وأبقاها عندهم من يجتمد في تحصد لا المبلغ من فلاحمه وانام يسدهة وه في الدفع وحولوا عليه الطلب دفعه من عنده ان كان ذام قدرة أو استدانه ولو بالرياغ يستوفيه بعددلك من الفلاحين شـ. أفشما كل ذلك حرصا على راحة فلاحي حصته وتأمينهم واستقرارهم في وطنهم المصلم منهم الطاه بمن المال المبرى وبعض ما يقتا توذيه هم وعمالهم وان لم يف ولذلك تحول ما سخلاص ذلك كاشف الناحسة وعمز على الناحسة الاعوان بالطاب الحنميث وماينضاف الىذلك منحق طرق المعيندين وكافههم وان تأخر الدفع تبكر والارسال والطلبء لى النسق المشر وح فيتضاء ف الهسمو وعلماع في ذلك قدرالاصدل المطلوب وزيادة عنسه مرةأ ومرتين والذي يقبضونه يحسب ونه بالفرط وهو كلريال عشرة أنصاف فضمة يسمونها دنواني فيقبض المباشر عن الريال نسمعين نصفافضية ويجهدل التسعين عمانين وذلك خيلاف مايقرر ره فيأو راق الرسم من خيد المبائمرين من كتبة القبط فينسكشف حال الفسلاح ويسعما عنسده من الغدلة والبهيمية يفرمن بلدته الى غسيرها فيطلب الماتزم ويبعث اليه المهينين من كاشف الناحية بحق طريق أيضافر بمباأداه الحال انكان خفيف العمال والحركة الى الفسرار والخسروج من الاقايم بالكلمة وقدوقع ذلك حتى امتلا تاابلاد أشامية والرومية من فلاحي قرى مصر الذين جلوا عنها وخرجوا متهاوتغر بواءن أوطانم من عظيم هول الجور واذا ضاق الحال بالملتزم وكتب لهعرضهالا يشكوحاله وحال بلده أوحصته وضعف حالها ويرجو النحقمف وتحاسروقدم عرضماله الى الباشايقال له هات المقسسط وخذعن حصتك أو بداها أو يعمن له ترتسابقد ر فانظها على بعض المهات المعية من المكوس والجارك الق أحدثوها فان المسند ، وكان عن براعى بانبه حول الى يعض الجهات المذكورة صورة والاأهمل أمره و بعضهم ماعها الهمجما أنكسر علب ممن مال الفرض وقدوقع ذلك لكثيمين أصحاب الذم المتعددة انكسر علمه

مقادير عظهة ننزل عن بعضها وخصمواله عنه امن المنسك سرعليه من الفرضة و بقء علمه الباقي يطالب به فأن - دثث فرضة أخرى قبل غلاق المافى وقعد به اوضعت الى المافى وقصرت دولهم فلاحبه واستدان بالر مامن العسكر تضاعف الحال ويؤجه عامه الطلب من الجهتمن فمضطر الى خلاص نفسه و بنزل عما بني تحت بديه كالاول وقد يهتى علمه الكسر ويصبح فارغ المدمن الالتزام ومديونا وقع وفلا لكثير كانواأ غنيا وذوى ثروة وأصيعوا فقرا محساجين من حمث لايشعر ونولاحول ولاقوة الابالله ألعلى العظيم (وفيه) تحركت هم الأمراء المهمر بن القيلس الى الحضو رالى ناحمة مصر بعد ترداد الرسل والمكاتبات وحضو رديوان افندى ورجوعه وحضور عدسك المنفوخ أيضاوكل من حضرمتهم أنع علمه الباشا وأأسسه الخلعوية دمله التقادمو يعظمه المقادير العظمة من الاكاس وقصده الماطني صددهم حتى أنه كان أنع على عجد بيك المنشوخ بالتزام جرك ديوان يولان معوضه عنه سقائة كيس وغيرذلك (وفيه) قلدالها شانظر المهمات لصالح بن مصطنى كتخدا الرزاز ونقلوا ورشة المدادين ومنافقهم وعددهم من من محدافندي على الودنلي المعروف بناظر المهمات الى من صالح المذكور بناحمة التبائة وكذلك المرجمة وصناع الجلل والمدافع ونزعوا منه أيضامعمل البارود وكان تحت نظره وكذلك قاعة الفضة وجرك اللبان وغيره (وفيه وصلت) الاخبارمن البلاد الرومية والشامية وغيرهابوة وع الزلزلة في الوقت الذي حصلت فيه بمصر الاانها كانت أعظم وأشد وأطول مدة وحصل فى الآدكر يت اللافات كشره وهدمت أماكن ودورا كشرة وهلا كثيرمن الناس تحت الردم وخدة تأماكن وتكسر على ساحل مالطه عدة مراكب وحصل أيضا باللاذقية خسف وحكى الناقلون ان الارض انشقت في جهدة من اللاذقيدة فظهر في أسفلها بنية انخدةت بما الارمن قبل ذلك نم انطبقت اليا (وفيه من الحوادث) ماوقع ستالمقدس وهوانه لمااحترقت القسمامة المكبرى كأنقسدمذ كرحرقها في العام الماضي أعرضوا المالدولة فيرزالام السلطانى باعادة بناتها وعينوالذلا أغا فاجيى وعلى يدهم سوم شريف فضرالى القدس وحصل الاجتهاد في تشهيل مهمات العمارة وشرعوا في المنامعلي وضع أحسن من الاقل ويوسعوا في مساحسة جرمها وأدخلوا فيها أما كن مجاورة الهاو أتقنوا البناء اتقاناهما وجع اواأسوارها وحطائها بالجرالنعيت ونقداوا اليهامن رخام المسجد الاقصى فقام بمنع ذلك جاءة من الاشراف المنكبرية وشنعوا على الاغا المعدوعلي كارالبلدة وتعصبوا حآية للدين قائلين أنالكائس أذاخر بتلايجوزاعادتها الابانقاضها ولايجوز الاستعلاء بهاولاتشد دهاولا أخذرخام الحرم القدسي لموضع في الكنيسة ومانعوا في ذلك فاوسل ذلك الاغاالمعت الى وسف باشايه رفه عن المعارض والرام الدولة فأرسل وسف باشا طائمفة من عسكره في عدة وافرة فوصلوا من طريق الغور وهومسلا موصل ألى القدس قريب المسافة خلاف الطريق المعتاد فدهموا الجاعة المعارضين على حين غفلة وخاصروهم فىدير وقتاوهم عن آخرهم وهمنف وثلاثون نفرا وشيدوا القمامة كاأرادوا أعظم وأضعم ماكانت عليه قيل حرقها فنسأل المولى السلامة في الدين

(واستهل شهر ربيع الاول بيوم الخيس سنة ١٢٢٥)

سه وصلت الاص الما مسريون القبالي الى فاحيسة بني سويف وكشديمين الاجناد الي مصر وترددت الرسل وحضر ديوان افندى شرجه ع ماقسا اليهم (وفيه أمر الباشا) السكاب يعمل باب حسد مذافندي الروزنامجي عن السنتين المياضيتين وهماسنة ثلاث وعشرين وأوبع وعشرين وذلك باغراءاله وضمنهم فاستمر وافى على المساب أما فزاد لمسسن أفندى ماثة وثمانون كيسا فسلريعب الماشاذلك واستخوتهم فيعمل الحساب تمألزمه بدنع اربعه مائة كسروقالأنا كنتأر يدمنه سقبائة كسروقد سامحته في ماثنين في نظيرالذي تأخرله وطلع فيصعها الى الباشا وخلع علمه فروة باستقراره في منصبه ونزل الى داره فأما كان بعد الغروب حضر المه جاءة من العسكر في همئة من عة ومعهم مشاعل وطابوا الدفاتر وهم قولون معز ولمعزول وأخذوا الدفائر وذهبوا وحؤلوا علمه الحوالات بطاب الاثر بعسمائه كيس فاجتهد في تحصيلها ودفعها غمرد واله الدفائر ثانيا (وفيه) حصلت كائنة أحدافندي المدروف باليتيمن كتاب الروزنامه وذلك ان الباشاكان ييت الأزبكية فوصل المهمكة وبمن كاشف اقليم الدقهلية يعرفه فيهانه قاس قطعة أرض جاوية في اقطاع أحدافندى المذكور فوجد ساحتها خلاف المقيديد فترالمقياس الاقل ومسيقوط منها تحوا المسمياتة فدان وذلائمن فعل المذكور ومخاص تهمع النصارى الكتبة والمساحين لانهم براعونه ويداسون معيهلان دفاترالرو زنامه يده فالماقرأ المكتوب أمرفي الحال القيض على أحدا فنسدى وستعنه وكان مدمجد المحروق حاضرا وكذلك على كاشف الكيم الالني فترجما عندالماشا وأخبراهان كورم يض بالسرطان في رجله ولاية ــ درعلى حركتما واستأذنه الســ مدا لمحر وقي مان بأخسذه الى داره فان داره باب من أبوايه فأجابه الى ذلك وركب في الحال و لحق بالمعمنين و كأنوا قدوصلوا المهوأزعوم فنعهم عنه وأخذه الى داره وراجع الباشافي أمره فقررعا لمهمانين كيسابعد أن قال انى كنت أريد أن أقول تلثمائة كيس فسبق لسانى فقلت مائة كيس وقد تتجباه زن لاجلك عن عشهر بن كيسا وهو يقدرعلي أكثر من ذلك لانه يفعل كذاوكذا وعدد أشسدا وتدل على نه ذو فندة كبيرة منها انه لماسا فرالى الباشايد فترالفرضة الى ناحية أسبوط طلع الى البلدة في همئة وصيته فرش وسعا حيروب خامات وكرا رات وفراشون وخدم وكبلارجية ومصاحصة والحكيم والمزين فالمشاهد الماشاه يتته سألءنه وعن منصمه فقدله أنه جاحرت من كنبة الروزنامة فقال أذا كانجاح تعمدى المذفكيف بكون باش حاجرت أوقافا وات الاقليم فضلاعن كبيرهم الروزنامجي وأى شئ ذلك وأسرذلك في نفسه وطفق يسأل ويتعسس عن أحوالهم لانه من طبعه الحقدوا لحسدوا لتطلع لما في أيدى الناس ولماقلدخليل افندى كتابة الذمة فى الروزنامه كماتقدم الضم اليه الكارهون المذكور الذين كانواخام ليالذ كربوجوده وتوصداوا الى بابالباشاو كتضدايك وأنهوافسه انه يتصرف في الاموال المرية كاعتاروان حسين افدين الروزنامي لاعرج عن من اده واشارته وسته مفتوح للضيفان ويجتمع عنده فى كل لدلة عدة من الفقراء يغردا لهم النريد في القصاع ويواسى الكنبرمن أهل العلم وغيرهم ويتعهد بكنيرمن الملتزمين بالفرض التي تقر رعلى حصصهم ويضمها فيحسابه ويصسبرعلم محتى يوفوه آله في طول الزمن ويحوذ لا وكل ماذ كرد ليل على

سعة الحال والمقدرة وأما الذنب الذي أخذه به فان القدر المذكور من الطين كان من الموات فاتفق المذكور مع شركاته ما تزمى الناحيدة وجرفوه وأحيوه وأصلحوه بعدان كان خرسا ومواتا لا ينتفع به وجعد لاه صالحا الزراعة وظن ان ذلك لا يدخدل فى المساحة فاسقطه منها فوقع له ما وقع وأسقط و السمه من كتاب الروزنامه ومنعوه منها و انقطع فى داره وزاد به ألمرجله (وفيه المحرف) أيضا لباشاعلى الخواج محود حسن وعزاه من الجارك و البزرجانية وأكل عليمه المطاوب له وهوم بلغ ألفان وخسون كيسا

#### \* (واستهل شهرو بيع الذاتي بيوم السبت سنة ١٢٥٥)

فمهوصلت الاخبار من البلاد الجازية بنزول سمل عظيم حصل منه ضرركنم وهدم دورا كشبرة بمكة وجدة وأتلف كشبرامن البضائع التجار حكوا انه هدم بكة خاصة ستما تة دار وكان ذلك في شهرصة ر (وفيه) وصل الامر الم الصرون الى ناحمة الرقق وأوا تُلهم وصلوا الى وروخرج اليهم الاتماع بالملاقاة من يوتهم وأحمامهم وذهب اليهممه طني أغاالو كمل وعلى كاشف الصابونجي ودبوان افندى ثم الباشانم في أثرهم طوسون ابن الماث اوقدم له ابراهيم مك تقادم وأقام بوطاقه أياما غرجعوا وكثرتر دادالم اسلات والاختلافات في أمر الشروط (وفى خامسه) حضرعم انبىك بوسف وصحية مصفحق آخر فطلعا الى القلعة وقابلا الباشاخ رجهاوحضرافى انى يوم كذاك فلع عليهما خلعاوأ عطاهما أكياسا وأرسل الى ابراهيم بدك هــــــاباوالى سليم بها ألمحــرمجي المرادي أيضا (وفي يوم الثلاثا عادي عشره) وصل الجيبع الحالجيزة ونصم واوطاقهم خارج الجيزة وصحبتهم عريان وهؤارة كشبيرة وانتظر واان الباشا يضرب لحضو وهممدافع فلم يفعل وقال ابراهيم يكسحان اللهماهذا الاحتقار ألمأ كن أمد مصرنيفا وأربع ينسبنة وتقلدت فائمقامية ولايتها ووزارتهام اراوبأخرة صارمن اتباعى وأعطيه خرجه من كيلارى ثمأ حضرأناو يأتى الامراء يحيصورة الصلح فلايضرب لنامدافع كاينهل لخضور بعض الافرنج وتأثر من ذلك وأشيع فى الناس تعدية الباشامن الغد للسلام على ابراهيم ببلافلم يثبت وظهرانه لم ينعل وأصبح مبكرا الى شبرا وجلس فى قصره وحضراليه شاهين بيك الالني فىسفينة ووقع بينهمامكاابات ورجع من عندمعائدا الى الجيزة منفعل الخاطر ثم ان المباشا اعرض عساكر مفاجمة عاليه الجيسع وبدا اللغط وكثرت اللقاقة وعدما وصل شاهيز بمك الى الجيزة أزرح بمه وأركبهن وأرسلهن اتى الندوم ونقل مناعه وفرشه من قصر الجيزة في بقمة الموم وكسر المرايات وزجاح الشيابسك التى في مجالسه الخاصمة تم ركب في طوائفه واتباعه وخشداشينه وبماليكه وذهب الىعرزى اخوانه وقسلته ونصب خمامه ورطاقه اثهم واجقع بهم وتصافى معهم وقد كان حضر المه عمد الرجن بدك تابع عثمان مك المرادى المعروف بالطنبرى وحول دماغه واتفق معه على الانضمام اليهم والخروج عن الباشا ففعل مافعل وجعاوه رئيس الامرا المرادية (وفى ذلك اليوم) عدى حسن باشاوصالح أغاقوج الحبرالجيزة وذهباالحاعرض الامراء وسلاعلهم وتغدما عندشاهينبث وجرى بينهماوبين ابراهيم بيك كلام كثسير وقال لهحسن بإشاانكم ومسلمة الىهنالقيام الصلم على النمروط التى - حات بينكم وبين الباشاوالاتفاق الذى جرى باسسيوط ويكون تمامه عندوه واسكم

لحالجيزة واجتماء كمهوة مدحصل فقازله ابراهيم بدلا وماهي الشهروط قال هي ان تدخلوا تحت مكمه وطاعته وهو يوادكم المناصب التي تريدونها بشمرط ان تقوموا بدفع الفرض التي يقررهاءلي النواحى والغسلال الميرية والخراج وتعمسين من يريدممنكم صصبحة العساكر وجهمة الحالم الادالخيازية افتحا للرمين وتكونوا معسه أم ، پات و الانعامات الجزيلة و يعمر آ. كم ماثر يدونه من الدوروا اقصورا أقي آ. كم ولا نباء كمم على طرفه الايكلف كثم الدي أمن الاشسما وقد درأ متروسه عتم مافعله من الاكرام والانعبام على مك وماأعطاه من المالمك والحوارا لمسان وشفاعاته عند ملاترد وأطلق له التصرف في العرالغربي من رشه مدالي النهوم الي بني سو مف والمهنسا بمياهو تحت- كمه وبراعي جانبه الى الغاية فقالله ابراهيم بيك نع انه فعل مع شاهين بيك مالا تقعله الملوك فضلاعن الوزرا وليس كة يصطاد يهاغيره فانتاسيرناأ حواله وخدانته وشاهد ماذلك في كنسيرعن خدموه ونصووا كوهده المملكة قالومنهم قال أوالهم مخدومه محمد بأشاخسرو ثم كتخداه زنداده عنميان أغاجنج الذى خامرمه ووملائه مع أخدره المرحوم طاهر بإشا القاعة وأحرق ـ مثم سلط الاتراك ء. بي طاهر باشا حق نتـ الوه في د اره وأظهـ رمو الاتنا وصـ د اقتنا ومساعد تناوصيرنفسه من عسكر ناوا تحديه ثميان بالثاليرديسي وأظهرله خلوص الصداقة والاخوةوع هده بالاعبان حتى أغراه على على ماشاالطيرا ملسي وجرى ماحري عليه من القتسل مذلك المناغ اشتغل معه على خدالته لاخمه الالفي واتباعه تمسلط علمنا العساكر بطاب العلوفة وأشارعلى عثمان بيك بطلب المال من الرعيسة حتى وقع لناما وقع وخر جناحن مصر ، لي الصورة التي خر جناء لميها ثم أحضر أحدماشا خورش. لدوولا و زير اوخرج هولمحا ربتنا نم اتضح أمره لاحد ماشاو أرادالا يقاعيه فعجل العودالي مصروأ وقع سنه وبين جنده حتي نذروامنه ونايذوه وألق الىالسمدعمروا لقاضي والمشايخان أحدياشا بريدا لفتال بهم فهيعوا انلماصة وبرىمايري من الموروب وسوسرق الدورويذل السيمدع رجهده في النصير ايظهره لهمن الحب والصداقة وراجت علمه أحواله حتى تحصي أمره وبلغ مراده وأوقعبه ماأوقع وأخر جهمن مصر وغربه عن وطنسه ونقض العهودوا الواثنق التي كانت نه كافعل بعمر سك وغيره وكل ذلك معلوم ومشاهد اسكم ولغيركم غن يامن لهذا ويعقد صلحاواء لمهاولدى اننا كناء صرنحو العشهرة آلاف أوأقل أوأكثرما يبزمق قدى ألوف راء وكشافوأ كامروجا ماتوعماله كثوأ حنادوطوا ثف وخدم واتهاع مرفهي المعاش بأنواع الملاذ كلأميرمختص ومعتبكف بإقطاعه مع كثرة مصارفنا وانعاما نفاعلي اتباعنا ومن بنتب الينا وأسمطة الجيمع مدودة فىالاوقات المقهودة ولانعرف عسكراولاءأوفة عسكر والمقرىوالبلادمطمثنة والفلاحون ومشايخ البسلاء مرتاحون فىأوطانهم ومضايفهم وحة للواردين والضديفان معماكان يلزم علينا من المصارف المعربة ومرسات الفقرا زينة السلطان وصرة الحرميز واخجاج وعوائدا لعرمان وكلف لوزدا المتولن والاغوات والقبالجية المعينين وخدمهم والهدايا السلطانية وغديرذلك وأفنسد يناما كفآه ايرا دالافا

الحبر

وماأحدثه من الجاولة والمكوس وماقروه على القرى والبلدان من فرض المال والغدلال والجمال والخدول والتعسدي على الماتزمين ومقاسمتهم في فا تظهم ومعاشههم وذلك خسلاف درات النباس والتحارفي مصر وقراها والدعاوي والشكاوي والتزايد في إلحارك وما حدثه في الضريجانه من ضرب القروش النحاس واستغراقها أموال الناس يحبث مارابراد كلقلم منأقلام المكوم بارادا قلم من الاقاليم و يخل علمنا بما تتعيش به نحن وعمالنا ومن غ معنا من أتماعنا وعمالمكما مل وقصده صدنا وهلا كناءن آخرنا فقال حسن ماشاحاشالله لم يكن ذلك وداعً ايقول والدفا براهم يكولكن لا يخفا كمان الله أعطاه ولا يه هذا القطروهو وقاللا من بشاء ولاترضى نفسه من يحالف علمه أو يشاركه القهرو الاستملا فاذاصار الصلرو وتع الصفااعطا كمفوق مأمولكم فهزابراهم يلارأسه وفال صحيم بكون خمرا وانفض المجلس ورجع حسن ماشا وصالح قوح وعدما الى مرمصر (وفي تلا أالمدلة) خرج حسعرمن كأنبمصرمن الاحراء والاجناد المصرية بخيلهم وهجنهم ومتاعههم وعدوا الىبر كبزةولم يبقءتهم الاالقلسل واجتمعوامع بعضهم وقسموا الامرسنهم ألاثة أقسام قسم للمرادية وكمسيرهم شاهن مك وتسيم للمعمدية وكبيرهم على مكأبوب وقسيم للايراهيمية وكميرهم عممان سلاحسن وكتبوا مكاتبات وأرسلوها الىمشايخ العربان لرأقف على مضمونها (وفي وم الجعمة) وابع عشره أوقه واعساكر على أنواب المديشة بمنه ون الخارجين من الملدحتي الخديدم ومنعوا التعدية الى البرالغربي وجعوا المراكب والمعادي لي البرالشرقي ونقاوا البضائع التي في مراكب التحار المعدة السفر رشد مدود مماط المعروفة بالرواحل وأخذوها اليهم وشرعوافى التعدية بطول يوم الجعة والسبت وعدى الباشا آخر النهاردخل الىقصرالج عزة الذى كانبه شاهن سدن وكذا عدوا بالخمام والمدافع والدر مات والاثقال واجقعت طواثف العسكرمن الاتراك والارنؤ دوالدلاة والسهمان بالحسرة وتحققت المفاقة والامراء المصرية خلف السور في مقايلة مرواستمروا على ذلك الى الى وم والناس متوقعون حصول الحرب بمزااة ريقن ولم يحمال والتقل المصرية وترفعوا الحاقسني الحبرة ـة دهشوروزنين (وفي يوم الاثنين والثلاثان) أنفق الباشاعلي العسكروكان لهمدة مهرولم منفق عليهم (وفي ليلة المذلانام) ركب الباشاليلاوسافرالي ناحمة كرد اسة على حراله خملورجعف الحاليلة وكانسيب ركوبه اله بلغسه انطا تفة من العربان مارين يريدون المصرية فأرادأن يقطع عليهم الطريق فلهجد أحدا وصادف نجعامة من في عطمة فنهب مواشع مورجع متعوبا وانتطع عنه افرادمن العسكرومات بعضهم من العطش (وفي يوم الجعة) ارتحل المصرية وترفعوا الى ناحسة جرزا الهوى بالترب من الرقق (وفيه محضر) مشايخ عربان أولادعلى للباشاف كساهم وخلعء ابهدم وألبسهم شالات كشمديرى عدتها نمان شالات وأنع علههم بمسائة وخسين كيسا وحضر عنسدالمصرية عربان الهنادى ومشايخههم وانضموا اليهم (وفي يوم الاحدثالث عشريشه) عدى الباشا الى برمصروذهب الى بيت بالازبكية فباتبه ليلتين تمطلع في وم الثلاثا الحالفلمة وقد تكدرطبعه من هذه الحادثة بعد نحصاوابالميزة وكأديم قصده فيهم وخصوصاما فعلهشاهين يبك الذى أنفق عليه الوقامن

الاموال ذهبت جيمها في الفارغ البطال (وفي هذه الابام) أعنى منتصف شهر بشنس القبطى أداد النيل زيادة ظاهرة أكثر من ذراع ونصف واستمرأ يا ماثر جع الى حاله الاول وهذا من جلة عالى الوقت

#### (واستهل شهر جادی الاولی سوم الاحد سنة ۱۲۲۵)

فيه عمل الباشامد وازوما حتما لجيزة فتقنطريه الحصانو وقعيه الارض فأقاءوه وأصيب غلام من بمالسكه برصاصة فعات ويقال ان الضارب لها كان قاصد الباشا فاخطأته وأصابت ذلك المملوك والاجل حدن (وفيه) يههوا على العسكر بالخروج فسعوا بالجدو العجلة فاقضا أشغالهم ولوازمهم وطفقو ايخطفون حمرالناس وجالهموس يصادفونه ويقدرون علمه من أهل الملدوخلافهم ويقولون في غدمسافرون وراحلون لمحارية المصريين والمصرون أيضام ستمرون في منزاتهم لم ينتقلوا عنما (وفي خامسه ) خرج حسس باشاو برز خيامه بناحيمة الاسماروخرج أيضامحو مال بمسكره وطواتنه ومعهم مارق وسافر جدلة عساحكوفي المرا كب الرائط وافى البنادر فانها خالسة اليسبما أحدمن المصريين وفى كل وم يخسرج عدا كرغرجهون الحالمدينة وهم مستديون على خطف الدواب وحدير المطيخ وجال السقائين والباشايعدى الى برمصرفي كل بومن أوثلاثه أو يطلع الى القلعة ثم يعود الى يخيمه في الجبزة وامتنع سفرالمسافر ين قبل وبجرى ﴿وفي يوم النسلا ثَمَا صابع عشره ﴾ بلغ الباشان الأمرا المرآدية والابراهيمية وغالب المصرية لهسم مراسلات ومعاملات مع السيدسلامة النجارى وأخيه وابن أخيه وانه يرسل لهم جميع ما يلزم من أسلحة وأمتعة وخدالا فهابو اسطة بعض علائهم من العر بأن خفية وانه اشترى جلة أسلحة وخيول وثياب وغيرها وأخذ أشيما من بيوت بعضهم لاجل أن يرسل الجميع اليهم وانجميع ذلك موجود عند المذكور الاتن ومنجلة أيام حضرم سول من عندهم بدراهم ومعه حصان نعمان بيك وهوعند ه أيضا فأمر بجلبه وحبسه وهجيم منزله وضبط أوراقه وضبطما يوجديها ففعلوا ذلك وحبسو امعه ابن أخمه وأزعوهما وهجموا منزله فوجدوا فمه خسة خمول وجلة أسلمة فطغوا وبغوا وخبوا مناعمه وبددوا عمل كتبأب ولم يجددوا مكانبات من الامرا القبالي ولاأ ترلذلك بل انهم وجدوا جوابا منأخمه السدائج دمضونه انتاعند وصولنا الىمكة المشرفة اشترينا أربعة خمول نجدية بها العلامات التي أفديونا عنها وهي مرسولة للكم عسى أن تفوزوا بتقديها لافنسدينا ولماستلءن الاسلمة والخبول التيءنده قال ان السلاح عندنامن قديم ولهمدد ورؤيته تدل على ذلك وأماالخ ولفنهاأر بعة أحضرتها هدية لافندينا وجاءت ضعه فه فأبقهما عندى حتى تتقوى وأقدمها المه والحصان الخامس اشتريته لنفسى من رجل عملنا اسمه عطوان أحدمن أهالى كفرحكيم أخبرنى انه ائتراءمن ناحية صول ولمارأ يتفيه علامات الجودة وجات الاربعة خيول تركت تركو به وأبقيته معها حنى أفدم الجدع لافندينا فعندذلك توجه يحسدا فندى طبل للباشا وفهمه براءة ذمسة المذكوروأ خسيره بماصاروما الاحوال والهمن وقت توظيفه معهلم يتفارعليه مايخالف وصدق عليسه الحاضرون فالماظهر

للهاشا كذب البهيمة وتحفق مراءته وانه أحضرهذه اللمول هديه له أمر ماطلاقه ون السحن واسترجاع ماغهبته الاعوان من منزله وتخلق عليهسم يسبب ذلك ثمأ مريا - خاره واحضار الخمول المهداة له فقيلهامنه غمسأله عن علامات الجودة وما يحمد في الخمل ومايذم فيها فأجابه بأجو بذمنه ددة استحسنها فالنع علمه وضاعف مرتبه وأحال عليه فظرمشترى الخيول (وفيه وصلت) الاخبار بأن حسن بأشا وصالح قوج وعابدين يهذ وعسا كرالا و نؤدو صلوا الى أحية صول والبرئيل فوجدوا المصر يتزجعاوامناريس ومدافع عني البرايمنه وامرورالمراكب فحاربوهم حتى أجلوهم عنهاوملكو اللماريس وقنل رجل من الاجناد وهوالذي كان محافظا على المتاريس يقال له ابراهيم أغاد قط به الجرو الى البحرف أخذوه البهم ومعه آخروقت لوهـما وقطعوار وسهما وارسلاه ماصحب المشريناني الماشافعلفوا الرأسمن يبادرويله ولمايلغالام الملصرين أخذالمتاريس تأهيواوساروامن أوَّل الأملوهيَّ (الله السيت رابع عشره) مكمنين وكاتمن أمرهم فدهموا الانؤودمن كل ناحمة فوقع بينهم مقتله عظيمة وأخسذوا منهم عدة بالحماة وأخدوا منهمأش ماء وكأن حسن باشا وأخوه عايدين يكصعدا عرا كهما الى قدلى المذاريس فاحترؤ من من أكب أخسه من كب وألق من فهما بأنفسهم الى المحرفيم من نجاومهم من غرق وأمامرا كب حسن ماشا فانه ساعدها الريح أيضا فسارت لى ناحمة ين سويف تمان المصر يمن عدى منهم طائنة الى شرق اطفيع وانتقل يواقيهم راجعين الى المحية الجيزة قريدا من عرضي الباشا (وفي الدائليس تاسع عشره) عدى الباشا الى برمدم وطلع الى القاعة فلما كان الله ل وصلطائفة من المصرين الى الرابطين لخفارة عرضي الباشا واحتاطوابهم وساقوهم البهم فانزعج المرضى وحصل فيهم غاغة فارسل طوسون باشاالى أيد بركب ونزل من القلعة في ساد س ساعة من الله ل وعدى الى البرااغري وهما سمعة ـــه ان الماشة عند مانزل المعدية وساربها في الحرمه عواحدا يفول لا تخرقدم حتى نقتل المصريين وندد شعلهم ويكرر ذلك فأرسل الباشامركيا وأرسل بعض اتداعه بمالينظروا هذين الشخصين ولاى شئ نزلا البحر فى هذا الوقت فلهاذه والله المي التي سمع منها الصوت لم يجدوا أحداو تفعصوا عنهمافل يجدوهمافاعة قدمن لداعة فادمنهم انع مامن الأوليا وان الباشامساعد بأهل الباطن (وقى عشرينه) ظهرالتفاشل بين الامرا المصرييز وتبين ان الذين كانوا عدوا الى البرالشرف هم ثلاثه أمراء من الالفية وهم نعمان بيك وأمين بيك و يحق بيك وذلك المرحمل اتصالحوا مع الباشاوأميرهم شاهين يهلا وهوالرثيس المنظو والبده ومطلق التصرف فح معظم البرالغربى والفهوم يتصكم فيهسم وفي طوائف العريان وأهالي البلاد والفلاحين يماريد وكذلك أموال المعادى بناحمة الاخصاص وانبابة والخبعرى وغبرذلك وهوشئ لهقدر كبهر وزادفيهه مأيضا أضعاف الممتادفيأ خدنجه عردال ويحتصبه ودات خلاف انعامات الباشا علمه المترمن الاكياس يشترى المماليك وآلجوارى الحسان ولايدفع الهم تمنافيشكون الى الباشافيدفعه الىاليسرجيسة منخزينته وهومنشرح الخاطر واخوانه يتأثر ودلالا وتأخذه مالغيرة ويطمعون فيجاتبه وهويقصرف حتهم ولايعطيهم الاالنزومع المن والتضعرونهم من هوأقدم منه هجرة ويرى فى نفسه انه أحق بالذند ممنه ولمادنت وفاة أستاذهم أحضر شاهين يكوساه

زينته وأوصاه بأن يعطى لبكل أميرمن خشدا شينه سيعة آلاف مشخص ولإيعظهم وطفق كلاأعطاهم شيما حسب عليهم من الوصمة حتى اذاأعطى الملا والمنش لفهمان سانمملا بعطيه له أنقص من بنش أمين بدك نصف ذراع ويقول هوقه سيرالقامة ونحوذ لك فيعقدون ذلك علمه ويتشكون من خسته وتقصيره في حقهم ويعلم المباشاذلك فإلمانقض شاهين بياني عهده وانضم الح المخالفيز وخشدا شينه المذكورون معميا لتنافر القلى راسلهم الباشا سراو وعدهم ومناهم بأنهماذ احضرواالمه وفارقواشاهين سلنا لخائن المقصر فيحقهم أنزلهم منزلة شاهين لذو زبادة وإختص مرم اختصاصا ك مرافي التناف فوسهم لذلك القول واعتقدوا بخسافة عقواهم صمته وانهماذ ارجه واالمه هذه المرة ونبذواا لمخالفين اعتقد صداقتهم وخلوصهم وزاد فدرهم ومنزلتهم عنده وتذكر واعتدذاكما كانوافيه مدقافامتهم عصرمن التنع والراحة في القصور إلى عمروه الالحسيرة والسوت التي اتخه ذوه الداخل المدينة والرفاه سة والفرش الوطيئة وتحركت غلتهم لانساه والدمراري التي أنع عليهم الباشاج اوقالوا مالنا وآلغرية وتعب لجسم والخاطر والانزعاج والحروب والالتهام بنفوسينا في المهالك وعدم الراحة في النوم والمقظة فردوا الحواب الاجابة وتمنواعلمه أيضاماحاك في نفوسهم ينمرط طرح المؤاخلة والعذوالكامل بوامطة مزاهتمد صدقه فاجابهما بكل ماسألوه وتمنوه بواسطة مصطني كانف المورلى وهومعدودسا بقامنهم وانفصل عنهموا نتمي الى كتفدا يلاوصارمن أتماعه فعند ذلك شرعوا في مناكدة أخيه مشاهين بيك ومغارقته وعقد وامعه مجلساوقالواله قاسمنا في رسع المملكة التي خصونابه في القسمة التي شرطوها فالناشر كاؤلة فان ابراهيم يبال فسم مع جساعته وكذلك عثمان مدوعلي مدأبوب فقال لهم موماهو الذي ملكناه حتى أفاسم كم فسمه فقالوا أنت تعدف علمناو تخنص الشيء وتنافا نلالما اصطلحنام علامع الباشا وصرفك في البرالغربي اختصت الراد وهو كذاو كذاد وتناولم تشركنام علن في شئ ولولاأن الماشاكان براعمنا و بواستنامن عند مملته اجوعافتين لانرافقك ولانصيدك ولانحارب معدك حتى تظهر آنا تلمعك علمه وتزايدواهمه في المكالمة والمعاتبية والمفاقة ثم أنفصلوا عنه ونفلوا خمامهم الى ناحمة الحر واعتزلوه وفارقو اعرضي الجمع فلماعلم بذلك ابراهم بدك المكبيرتن كمدخاطره وقال لاحول ولا قوة الابالله العلى العظم أي شيء هـ ذا النشل وخسافة العقل والذرق بعد الالتئاموالاجتماع وذهبالهمليصالمهم ويضمن لهمكل ماطلموه وطمه وافمه عندتملكهم وقال الهدمان كفتم محتاجين في هذا الوقت لمصرف أناأ عطسكم من عندى عنمرين الفريال اقسهوها منه كمهوعود والمضر بكم معنا فامتنه وامن صلحه مممشاهين يبلا فرجع ابراهيم مذبر بدأخ نشاهين يك اليهم فامتنعمن ذهابه انيهم وقال أبالست محتاجا اليهم وآن ذهبوا قلدتأص الخلافهم وعندى مريصلح لذلك ويكون مطمعالى دونهم فان هؤلا مرون انهم أحق مني لرياسية والجباءة شرعوا في التّعدية وانتقلوا إلى البرااشرقي وحال البصر بين الفريقين مة بني سويف وضرب لهدم شنكاومد افع ثم انهم عزموا على الحضور الي مصرفوصلوا يومالخيس خامس عشهرينه وقابلوا الباشاو خاع عليهم وأعطاهم تقادم ورجعوا الى

قوله من الاربعة كذا بالنسم هناو تقدم انهم ثلاثة قعدمان بهك وأمين بهك ويحيي بهك اه مصح

المضربهم احمة الا الوصعبة مسته عشر من كشافهم والجميع ريدون عن المستدوا أم عليهم الماشاعات كس لمكل كبير من الاربعة عشرون كساوماتة وعشرون كسالية بتم واشتروا دو را واسعة وشرعوا في تعميرها و زخرفته الحيط طرف الماشائة شرى أمن الدار عثمان كتفدا المدفوخ بدرب العادة من عنقاته و دفع الماشائة بها وأمر لمكل أمر منه بسمعة آلافي ريال ليصرفها فع الحياج المدفى العمارة واللوازم وحولهم بذلك على العلم عالى الماهدين الفصالهم قلداً ربعة من أنباعه المرياح مواعطاهم بعرفاو خدولاوضم لهم عماليك على وطوائف و تحت حملة الماشالي أحكمها بمكره وعند دذلك أسمع في الاقليم القسلي والبحرى تفرقهم وتفاشلهم و رجع من كان عازمامن القبائل والعربان عن الانضمام الهمم وطلبوا الامان من الماشا وحضروا المه و دخلوا في طاعته وأنم عليم وكساهم وكانت أهالى الملاد وخصوصا عندما شاع غلبة المصر بين على الارزود و تنرقت عنهم العربان الذين كانوا انضموا المهم وأطاع المخالف والعاصى والممانع وكلها أسماب لمروز المقدور المعمنين و تعمل الحال وتعالى وفياً واخره وحمر حضر حضيم من على الارزود و تنرقت عنهم العربان الذين كانوا انضموا المهم وأطاع المخالف والعاصى والممانع وكلها أسماب لمروز المقدور المستور في غميمه سحانه وتعالى (وفي أواخره) حضر حضر حضي شعر من عسكر الدلاد من الجهدة الشامسة وكذلك حضر وتعالى (وفي أواخره) حضر حضي شعر من على ظهر الحركثيرون

»(واستهل شهربادي الذائية بيوم الفلاثا سنة ١٢٢٥)»

ف الشده يوم الخيس قلدا الماشاديوان افندى نظرمه مات الحرمين والتاهب اسفر الحار لهارية الوهابية وسكن يببت قصبة رضوان كل ذلك مع يؤجه الهمة والاستعداد لمحارية الامراء المصريين والمذكورون باحمة فنطرة الاهون (وأماحسن باشاوصالح قوج وعابدين يا ومن معهم) فانهم صعدوا الى قبلى وملكوا البنادرالي حدجر جاواستقرديوس اغلى بمنية ابن خصيب (وفي يوم السبت خامسه) ارتحل الباشا بعدا كردمن الجيزة والتقدل الى بوزيرة الذهب ونودي في المدينة بخرو ج العساكر المقيمين عصر ولا يتخلف منهم أحده زاد تعديهم وخطفهم الهسير والجال والرجال الفلاحين وغيرهم اتستغيرهم في خدمتهم وفي المراكب عوضا عن النوتمة والملاحين الذين هر بواوتركواسة النهم فكانوا يتبضون على كلمن يصدفونه يعسونهم في الحواصل بيولاق واتفق انهم حسوا نحوستين نفرا في حاصل مظلم وأغلتوه عليهم وتركوهم منغيرا كلولاشرب أياماحتي مانواعن آخرهم وانحدر قبطان بولاق وأعوامه فى طلب المراكب من جر النيدل ف كانوا يقبضون على المراكب الواصداد الى مصر مالفد الال والبضائع والمنفار فيلة ونشعنها التي لاحاجة لهمبها على شطوط الملق ويأتون بالمرأ كبالى بولاق وآلميزة الاأن يعطوهم براطيل على تركهم الغلة بالمركب حتى يصاوا بها الى ساحل بولاق فيخرجونهامنهاثم يأخذون المركب وهكذا كان دأبهم طول هذه المدة (وفي عاشره) الرتحل الباشامن بوررة الذهب يريد عارية المصريين (وفي منتصفه) و ردا ظير بان حدين بال تابيع حسين يكالمعروف الوشاش الالني أرادالهروب والمجيء الىالباشا فقبض عليسه شباهين يبك وأهانه وسلب نعمته وكتفه واركبه على جل مغطى الرأس وأوسله الى الواحات فاحتال وهرب وحضرالى عرضي الباشافا كرمه وأنع عليه وأعطاه خسين كيساوا سفرعنده (وفي

تقلیددیوان أفندی تطر مهدمات الحرمین وسفره هجاریة الوهابیة خامس عشرينه) وصلت الاخباد بان الباشاه الدقفاطر اللاهون وان المصرين ارتحاوا الى ناحية البهنساولم يقع ينهم كبيرها ربة وان الباشا استولى على الفيوم وأرسل الباشاهد المالمن في سرايته وله كففد البيد ثمن ظرائف الفيوم مشدل ما الورد والعنب والفاكهة وغير ذلك واستولى على ما كان مودو عالله صريبين من الفيلا المفيوم (وفى أواخره) وصلت أخبار من ناحية الشام بان طائفة من الوهابية جردوا جيشا الى تلك الجهة فتوجه يوسف باشا الى المزير يب وحد ن قلعتها واستعد اليهم يجيش وحاد بوهم وطرد وهم شم اضطربت الاخبار واختافت الافوال

#### (واستهل شهر رجب بهوم الهيس سنة ١٢٢٥)\*

ـ ه و ردت الاخدار بو رود قزلاراغامن طرف الدولة وعلى يده أو امروخلعة وسـ مف و خنع لمحمدعنى باشا وصحبته أيضامه ماتوآ لاتمرا كبولوازم حروب استفرا لبلادا لحجاز ومحاربةالوها بيسة وهو يسمىءيسي أغاوانه طلع الى تغرسكندرية (وفي يوم السات عا لموافق لسادس مسرى القبطي اوفي النيل وحصلت الجعمسة وحضر كتفدأ ساك والقاضي واقى الاعمان وكسرالسد بحضرته م في صيحها وم الاحدوبرى الما في الخليج (وفيه) وصل الاغاشيرا وعلواله هذاك شنكاو حرافات وتعلمقات فبالة القصر الذي أنشاه البآث يساحل شعرا وخرحو الملاقاته في صحها بعد دثلاث إمال في يوم المثلاثا فاللث عشره وعماوا له موكما عظمها وطلع الى القلعة وضر تواعد طلوعه الى القلعة مدافع وهذا الاغاأ سمرا للون حشى مخصى اطيف الذائر متعاظم في الهسمة فليل الكلام وفي حال مروره كان بجانب مشخصات ينثران الذهب والنضه فالاسلامبولي على الناس المتفرجين وحضر صحبته وصحب أتباعه السكة الجديدة التيضر بتبالد لامبول من الذهب والفضة وعي دراهم فضه خالصة الملة من الغش زنة الدره منها ذرهم وزنى كامل ستة عشر قبراطا يصرف بخمسة وعشرين نصفا من الانصاف بالدرهم الوزنى تصرف بخمسين وكذلك قطعة مضروبة وزنماأر يعة دراهم وتصرف بمياثة أصف وقطعة وزنها غمانية دراهم موتصرف عائتين وكذات ذهب فنسدقلي اسلامي يصرف إرىهمائة نصف وأريعين نصفا ونصفه وريعه (وفي يوم الجمة سادس عشره) حضرا لاغا المذكورالي المحداطسيني وصليبه الجعة وخرج وهوية رقءلي الفقراء والمتحدين أدراع النادقة وأعطى خسدمة الضريح وخدمة المسعدة روشااسلاممولي في صروا قلما في المصرة الواحدة، عشرة فروش (وفي يوم السبت ابع عشره) علواديو المالقلعة وأحضروا خلمة لمت صبة الاغاا لذكورا رساها صحية خازند آره والبسوه الابن الباشا وجعلوه باشام معران وابن الباشا المذكو روادمر اهق صغيريسي اسمعمل وضربو اشنكاو مدافع وأشبح انه وصلت مشرون من الجهسة القيامة بنصرة الياشاءلي المصريين وأرساوا بذلات أورا فاللاعيان أخبروا فها الوقوع الحرب بين النرية سين ليلة السبت أويوم آلسيت عاشر وجب (وفي ايسلة الثلاثاء عشرينه) أرساواتنا به الى المشابخ بالحضور من الفدلانفار عدوها و يكون حضوره م المشهد يني فبات الناس في ارتياب وظنون ونخامين فلسأصبع اليوم حضرشيخ السادات وهو

ورودةــزلار أغا المسمئ بعيسى أغامن طرف الدولة لهارية الوهاسة

الناظرعلى أوقاف المشهد الى قية المدفن وحضر الشيخ البكرى وأغلقو اماب الفهمة ومنعوا الناس من العسو وبالمسحدمة شوفين لثمرة هذا الاجتماع وكلمن حضرمن الاشداخ المشاهير استنأ فوالهوأ دخلومالى القبة وحضرا لشسيخ الاميروالشديخ المهدى وتأخر حضورالشيخ الثمر فاوى الكونه كان ست في ولاق ثم حضر الإغاللذ كور ودخل إلى القهة وصعبته ظرف فقتهه وأخرج منه لوحاطوله أزمدمن ذراء يزفيء مضذراع ونصف مكتوب فمه فعلقو وعلى مقصورة المقام وقر واالنائحة ودعا السمدعج لمالمنزلاوي خطيب المسجديد عوات للسلطان والمافرغ دعاايضا السمد بدرالدين المقدسي ثمخاع على المشايخ خلما وفرق ذهبا نمنوج الجميع وركبوا الحدورهم فكان هدذا الجعبدع منف لاغبر (وفي يوم الجعة) ركب الاغا لمذكو روذهب الحاضر بع السادات الوفائب فالفراف فصعدة الشيخ المتولى خـ لافقهم فزارمة ابرهم وعلق هناك لوحاأ يضاوفر قدراهم وخلع على الشيخ المذكور خلعة (ومن الحوادت) المدعمة من هذا القسل ان عنمان أغال المولى أغات مستحدظان سواله نفسه عدارةمشهدالرأس وهورأس زيدين على زين العابدين بنالح سننعلى منأبى طااب رضي الله عنهم ويعرف هذا المنهد عندا العامة بزين العابدين ومذلك اشتهر ويقصدونه بالزيارة صيوبوم الاحد فالما كانت الموادث ومجيء انبرنسدس أهماواذلك وتتخرب المشهدوأهيلت علمه الاترية فاجتهد عثمان أغاللذ كورفي تعميرذلك فعمره وزخرنه وبيضه وعدل بهسترا وتأحالموضعاعلي المقام وأرسل فنادى على أهل الطرق الشيمطانية المعروفين بالاشابروهم السوقة وأرباب الحرف المرذولة الذين ينسد بون أنفسهم لادباب الضرائع المشهورين كالاحدية والرفاعية والقادرية والهرهامية ونحوذلكوأ كدفى حضورهم قبل الجع بأمامنم جقموا فى يوم الاحد خامس عشريه بأنواع من الطبول والزماميرو البيارق والاعلام برامهط والخسرق الملونة والمصدغة والهمأنواع من الصماح والنداح والجلمة والصراخ الهاثل حستي ملؤا النواحي والاسواق وانتظموا وسارواوهم يصحون وبترددون ويتحاويون الصلوات والاكمات التي يحرفونها وأنواع التوسلات ومناداة أشماخهم أيضا سبن اليهميا عاثهم كقولهم يرفع الصوت وضرب الطبلات وقولهم ماهو باهو باجباوي وبابدوى وبإدسوقي وبايومي ويصهرم الكثيرس الفقهاه والمتعمرجين وألاغاللذ كور معهم والسترالمصنوع مركب على أعواد وعامه العمامة مرفوعة بوسط السنرعلي ومتعلقين حوله بالصماح والمقارع يمنعون أبدى الناس الذين عدون أبديه سيم للتمسير والتسعرك من الرجال وانسما والصمان المتفرجين برمون الخرق والطرح حتى المرتم وغهامن الطمقان بالحيال لتصل الى ذاك القثال لمنالواج أمن بركتمه ولمرالواسا ترين به على هذا الفط والخلائق تزداد كثرة - قى وصلوا الى ذلك المنهد خارج البادة بالقرب من كوم لجارح حبث المجراة وصنع فى ذلك اليوم واللهاد أطه ـ حة وأ - بمطة المعتمدة و بالواعلى ذلك ثانى يوم (وفيده) بمن عيسي أغاالواصل غيب افندى الى الباشا يعيره بعضوره 

بوقو عرابة بين الباشا والمصر بين وقتل بين الفريقين مقتلة عظيمة عند دلجة والبدومان وكات الغلبة للباشاء للمصريين وأخذوا منهم أسرى وحنسر الى الباشا جماعة من الامراه الالفية بأمان وهرب الباقون وصعدوا الى قبلى فعد ملو الذلك اليوم شنكا ومدافع ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات

#### . \* (واستهل شهرشعبان بيوم السبت سنة ١٢٢٥)

حضرالباشا وقت الغروب في تطريدة وصحبته جاعة قلماون وطلعمن البحرمن برطوا كبمن هناك خيولامن خيول العرب وطلع الى القلعسة على حين غفلة فضرٌ بوافىذلك الوقت مدافع اعلاما بعضوره (وفى ثانى املة )صَّعدا المه عيسي أغا المذكور د الغروب و قابله وسلم عليه (وفي يوم الاثنين ثااثه) عل الباشاديوا ناوركب ذلك الاغامن عثمانأغاالوكيل الكاثن يدرب الجامنزفي موكب وطلع الى القاعدة وقرأ الموسوم الذى ل صحبته بالمدي السابق وهو الامربانكو وب الي الحارّ وابس الماشا الجلعة والسيمف بحضرة الجدع وضر يو امدافع كثيرة عقب ذلك (وفيه) وردت الاخبار عجى يوسف باشاوالي الشام الى ثغرردمماط وكان من خمير و رود على هذه الصورة انه الماظهراً من وأتته ولاية الشام فأقام العدل وأبطل المظالم واستقامت أحواله وشاع أمرعدله النسي في البلدان فشقل أمره على غسره من الولاة وأهل الدولة لخاافة مه ماراتقهم فقصد واعز إموقتله فأرسلواله ولوالى صرأوا مرباً للروج الى الجارفي التوانى (وفى أثنا ذلك) حضرفرقة من العربان الوها يهذوخوج البهدم نوسف بإشاالمذ كور وحص المزيريب كاتقدم ورجع الى الشام وتفرقت الجوع موصل عيسى أغاهذا وعلى يدمص اسيم بولاية سلمان باشاعلى الشام وعزل يوسف باشا وأشاءوا ذلك وخرج سليمان باشا تابيع الجزارمنء كافى جدع وخرج يوسف باشا بجموعه أيضا فتحار بافانهزم بوسف باشاونزل بالمزة واستجل الرجوع الى الشام فقامت عليسه عساكره ونهبوا متاعه وخوج سليمان بإشا تابيع الجزارمن عكاوتفرة وإعنه فحاوسه الاالفرار وترك ثقله وأمواله ونزل في مركب ومعه يه خوالله لثن نفرا وحضرالي مصرماتعينا لوالبها محسدعلى باشالان منههماصداقة وحراسلات فلياوصلت الاخمار يوصوله أرسلالي ملاقاته طاهر باشاوحضر صحبته اليمصروأ نزله عنزل مطلءلي بركة الاز حسيسة وعيزله مايكفيه وأرسيل المه هيدايا وخيولاوما يحتاج اليه (وفي هيذه) الايام أختل سدترعة الفرعونة وانفتح منسه شرم واندفع فسه الماءفضيج الناس وتعين اسدهاديوان افندى وأخسذ مراكب وأحجارا وأخشاما وغاب يومين غرب عواتسع الخرق واستمرهم بدك تابيع الاشقرمقصاعليها لخفارتها وليمنع مرووالمرا كبو يقوى ودمهاائدلا تنحرها المياه فسيزداد اتساع الخرق (وفي هذه الايام) وقرقفت زيادة النيل فيكان يزيدمن بعد الوفاء قليلاثم ينقص قليلا ثميرجه عالنةص وهكذا فأشار البعض بالاجتماع للاستسقاء بالازهر فتعبم عالقايل ثم تفرقوا وذلك يوماالمسلانا ورابعه وخرج النصارى الاقباط يستسقون أيضآ واجتمعوا بالر وضسة وصحبتهم القساقسة والرحبان وحسمرا كبون الخيول والرحوا نات والمبغال والحمير

C

في معمل زائد وصعيم مطائف قمن اتباع الماشابالعصى المنضضة وعلوافى ذلك المومسمانة وحانات وقهوات وأمعطة وسكردانات عند جمزالعبدو يقولون ان النيل لما توقفت زيادته فى العام الذى قبدل العلم الماضي وخرج الناس يستسقون بجيامع عرو وخرج النصارى فى ثانى بوم فزاد النمل تلك اللملة وذلك لاأصل له على انه لااستغراب للز مادة في أوانها وهــذه الامام أيضًا أواخر مسرى وأبام النسى وفيها قوة الزيادة وأمام النوروز (وفي وم السبت) خرج المشايخ والناس الى جامع عمرو بمصر القديمة وأرسلوا تلك اللسلة لخمعوا ألاطفال من مصرو بولاف فضرال كمشهر وخطبوا وصلوا وأضر بالمجمّعين الجوع ف ذلك الموم والميجدوا ماياً كاونه (وفي ثاني يوم) نقص النه ل واستمر ينقص في كرِّ يوم (وفي يوم الحيس) المالث عشره حضرت العساكروالتجريدة الى نواحى الات ماروا اساتهن ودخلوافي صحمة يوم الجعدة رابع عشره بطموشهم وحلاته مرحتي ضاقت بهرم الارض وحضر صعبتهم المكشرين الاجناد المصرية أسرى ومستأمنين (وفيه)حضر بوسف باشا المنفصل عن الشام ونزل بقصرشيرا وضر بوالحضوره مدافع ثمانتقل الى الازبكة وسكن هناك كاتقدمذكرم (وفي خامس عشرينه) زادالسلورجعما كاناتسمه وزادعلى ذلك نحوقىراطينوثيت الىأواخرتوت واطمأن الناس (وقى غايته) ، افرعيسي أغابعد ماقبض ماأهداه آلب ها لباشاله ولمخدومه من الهداياوالاكياس والنعف والسكاكر والشرابات والافشة الهندية وغيرذان ونزل اتشميعه عمَّان أغالو كدل وسافر صحمته نجب افتسدى (وفي أواخره) سافرسلمان يذالبواب لمصالحة الامراه لمنهزمين على يدحسن إشا

#### \*(واستهل شهر رمضان بيوم الاحدسنة ١٢٢٥)\*

في سابع عشره قبض الماشاء في المعلم غالى كبيرالمباشرين الاقباط والمعلم فلتيوس والمعلم برجس الطويل ولا مدافر المعلم فالما والمعلم فالما والمعلم فالما والمعلم فالما المباشرين الماغالى وفلتيوس فنزلوا بهما الله المبالله الحيادة المعلم فالمواجدة المعلم فالما المباشرة الحيادة المعلم وحدوا عند المعلم غالى فيذا وسد تين جادية بيضا وسودا وحبشمة ثم قلدوا المباشرة الحي المعلم ورضر عون الذى كان معلم ديوان الجرائي يولاؤ سابقا والمعلم بشاوة ورزق الله الصباغ مشاركان معه ثم أنزلوا النصارى المعتقلين من القلعة الحيادة المباغ مشاركان معه ثم أنزلوا النصارى المعتقلين من القلعة الحيادة المباغ مشاركان معه ثم أنزلوا النصارى المعتقلين من القلعة وفرنسيس أخوع الحيادة ومحناوج يس وفرنس أخوع الحي ويعدم وأشاعوا عل حسابهم شم دار الشغل وسعت الساعون في المصالحة على غالى ورفة أنه الحي أن تم الامر على أربعة وعشرين الف كيس ونزل المناور في ا

#### (واستهل شهرشوال بيوم الفلاثا سنة ١٢٢٥).

فيه نزلت طبطنانة البائساالي بيت المعلم غالى واستمر وايضر بون النوبة التركية ثلاثة أيام الهيد بيئته وكذلك الطبل الشامى و باقى الملاعيب وترى لهم الطاع والبقاشيش (وفي سابعه) حضر المعلم غالى وطلع الى القلعة وخلع عليه البائدا خلع الرضاو البسه فروة مهور وأنع عليه ونزل له عن أد بعة آلاف كيس من أصل الاربعة وعشرين ألف كيس المعالى به في المصالحة ونزل الى

داره وامامه الجاويشمة والاتباع بالعصى المفضضة وجلس بدكة داره وأقدل علمه الاعمان من نوالنصاري للسلام علمه والتهنئة لهىالقدوم المارك وأماا لمعلمنصو رضرعون فحروا ن قديدو و بخدمة مدت الراهيم سك النااسا الدفتردا روقيدوارفيقيه في خدم أخرى م الجمس عاشر شوال حضر شاهن سك الالفي ومن معدمالي مصر واصب وطاقه تننوذلك يعدان تمموا الصلمءلى يدحسن باشابوا سطة سلممان ساثالمؤاب فملما مصرحضرمعرفقائه وقابل الماشاوهو ستالاز بكمةفه لانرجوسماح افندينا وعذوه عماأذ نبناه فقال نعرمن قبل مجشكم هومصرلهم على كل كريومة وأخلي له مت محمد كتخدا الاشقر يحوارطاهم ماشا اشيا وسكن القصير ومسكره وكذلك أسكن كارأتهاءه وخواصبه القصو رالتي كأن ية وكذلك السوت والدو رفوء ـ ده الرجوع الي محله وظن بخـ افة عقله صحة بضرضح يقشاهين بملئجلة من العسكر والدلاة وغيرهم واستمرت حلاتهم وأممعتهم ل الى المدينة ارسالا في عدة أيام (وفي يوم الجعة) عمل الباشاديو انابالاز بكسة في بيت ابنه براهيم بدل الدفتردار واجتمع عنده المشايخ والوجافلمة وغيرهم فتكلم الماشاوقال ماأحماينا لايحفاكم احتماحي الحالامو آل الكثيرة لذفقات العساكر والمصاريف والمهمات والامراد لابكني ذلان فلزم الحال لتشرير الفرض على البيلاد والاطمان وقد أجحف ذلك بأهاليهاحني جلت وخربت القرى وتعطلت المزارع وبارت الاطان ولا يمكنني رفع ذلك بالكلمة والقصد ان ندبر والذا تدبيراوطر يقالتعصد مل المال من غيرضرر ولا اجحاف على أهل القرى وتعود مصلمة القد بمرعليهم وعلمنافقال الجدع الرأى للفقال انى فوضت الرأى فى نديم الامور السابتية لمهاعة الكتبة وهم الافندية والاقباط فوجددت الجميع فالنيزواني دبرت رأيا لاتدخدا المهدمة وهوأن من المهلوم أنجدع المصص الهاسندات ومعيز بهامقدار المرى والفائظ فنقرر على كلحصة قدرميريها وفائظها اماسنة أوسنتين فلايضر ذلك بالملتزمين ولا بالذلاحين فاتتبذأ بوب كتخدا الذلاح وهوكبرالاخسارية وقال الكن بأفند يناالي مساواة الناس فانحصص كشعرمن المشايخ مرذوع ماعليمامن المغيارم ومرجع تقهم الغرامة على حصص الشركاء فنقمن كلامه أأشيخ الشرقاوى وقال له أنت رجل وو وارعليه باق المشايخ الحاضر ينوزادنهم الصباح فقام الباشامن المجلس وتركهم وذهب يعمد اعتهموهم متراددون ويتشاجرون فأرسل البهم الباشا الغرجهان وقال انتكم شوشدتم على الماشاوة خاطرهمن صمماحكم فسكتوا وقاموا من المجلس وذهبوا الىدورهم وهممنه ملون المزاج ولعل كلام أنوب لتخداوا ففءغرض الباشاأ وهوباغرائه ثمشرعوا فيتحر يرالدفا تروتسديل المكمنسات وكادفي المزمأ ولاان يجعلها على ذحم الاطبيان شارقا وغارقا بمبافيها من الاوسهما التى الملتزميزوالارزاق ومسهوح مشايخ البلادوذ كردلك في المجلس فقيسل له ان الاوسدة معايش الملتزمين والرزق قسمان قسم دآخر لفي زمام أطيان الباحد ومحروب في مساحرة

فلاحتها وتسم خارج عن زمامها والقسمان من الارصادات على الحسرات وعلى جهان البر والصدقة والمساجد والاسبها والمكاتب والاحواض لسقى الدواب وغد مرذلك فعلزم منسه ابطال هدذه الخيرات وتعطيلها فقال الباشاان المساجد غالم المنخر بومتردم فقالواله علدك بالفعص والتفتيش والزام المتولى على المسجديعمارته اذا كان ابرا دورا يحاالي آخر ماقسل (وفي يوم الاثنين حادى عشرينه) قتلوا شخصامن الاجناد الالفية وقطعو ارأسه بياب الخرق بسبب الهقتل زوجته منغير جرم يوجب قتلها

#### «(واستهل شهودى القعدة بيوم الاربعاء منة ٢٥٥)»

فى ثانيه) سافوا لباشا الى ثغر سكند وية لمكشف على عمارة الابراج والاسواد ويبدع الغلال ألقءههامن البلادق الفرض التي فرضتعليهم وكذلك ماأحضره من البلاد القبلمة فمعوا المراك وشحنوها الغيلال وأرسلها الى الاسكندر ية لسعها على الافر عج فماع علمهم أزيد من مائتي الف اردب كل أردب عائة قرش وسعرها عصر عمائة عشر قرشاوهو لم بشترها ولم تكن علمه بمال بل أخذها من زراعات الذلاحين من أصل ما فرضه عليهم من الظلمع تطفيف الكمل عليهم الزامهم بكلفة شمله وأجرة نقله الحالحل الذى يلزمونهم وضعه فمه وأخذمن الافرنج فيثمنهأ صنافي النقود من الذهب المشتفص البندفى والمجرو النوانسة وعروض البضائع منالجوخ المتنوعة والدودةالني يقاللهاالترمزوالفزدير وأصناف البضائع الافرنكية وأحدثوهو بالاسكندر يةأحد الاومكوسا

#### (واستهل شهردی طبه الحرام سوم الاحد منه ۱۲۲۵)

فأنانى عشر يشبه حضرالهاشامن الاسكندرية لىمصروذلك يوما الجعة أواخرالنها روحته فى العشيمة الى يت الازبكمة وبات عند حريمه وطاع في صبح يوم السبت الى القاعة وضربوا مدافع كشيرة لحضوره وبذلك علم الناسحضوره وانقضت السنة بحوادثها التي قصصنا بعضها أذلايمكن استنفاؤها لاتساء دعن مباشرة الامور وعدم فحققها على الصحسة وتحريف النقلة وزيادتهم ونقصهم في الرواية فلاأ كتب حادثة حتى أتحدق صمتها بالنواتر والاشتهاد وغالبها من الامورالكلية المتيلاتقيل الكثيم من التحريف وربمنا أخرت قد حادثة حق أثبتها و يحدث غمرها وأنساها فأكتبها في طمآرة حتى أقسدها في محلها انشاء الله تعالى عندته ذيب هذه السكاية وكل ذلك من تشويش المال وتسكدرا لحال وهم العمال (ذكرجلة حوادث)\*
 اوكثرة الاشتفال وضعف البدن وضيق العمان (ومن حوادثها) احداث عدة مكوس إذ بادة على ماأحدث على الارزو الكتان والحرير والمطب والملح وغير ذلك بمالم يصل اليناخبر حستي غلت أسعارها الى الغاية وكان سعر الدرهم الحرير نصفتن فصار بخمسة عشر نصفا وكنا فشترى القنطارمن الحطب الروى في أوانه بثلاثين نصفاو في غديراً وانه بأربع بين نصفا فصار ملممائة نصم وكان المح يأتى من أرضه بنن القفاف التي يوضع فيها لاغ مرويديه الذين بنقلونه الىساحل بولاق الاردب بعشرين نصفاوأ وديه ثلاثة أرادب ويشستريه المتسبب بمصر بذلك السعرلان ارديه أرديان ويبيعه أيضابذاك السعر واستكن أردبه واحسد فالمنفاوت فالكيل لافاله هر فلمأاحتكر صارالكمل لايتفاوت وسعره الات أربعماتة وخسون

قوله الصوة هي ماغلظ وارتفعمن الارض كافي القاموس اه

نصفاوالتزميه من التزم وأوقف وجاله في مواوده البحرية لمنعمن بأخذ منه شسمامن المراكب المارة بالسعر الرخيص من أربابه ويذهب به الى قبلي أو ليحوذلك (ومنها) وهي من الحوادث الغريمة انه ظهربالتل المكائن خارج رأس الصوة المعروفة الاتن المطامة فعالة الماب المعروف ساب الوزير في وهذه بين الناول نار كامنه فيداخل الاتربة واشتهرأ مرها وشاع ذكرها وزاد ظهو رها فيأواخر هذه السدمة فيظهر من خلال التراب ثقب ويخرج منها الدخان برواثم مختلفة كرائحة الخرز أامالمسة وغيرذلك وكثرترداد الناس الاطلاع عليهاأ فواجأ فواجانساه ورجالاوأ طافا لافعشون عليها وحواها ويجدون حرارتما تحت أرجلهم فيعشرون فليلاف ظهر الهارمنل نارالدمس فمقر يون منها الخرق والحلفاء ونحوذلك فتدق فيها الهار ويؤرى ويصعد منهاالدخان وانغوصوا فيهاخشيه أوقصية احترفت والمشاع ذلك وأخبروابها كتخداسك نزل الهايجمع من أكابره وأساعه وغيرهم وشاهد ذلك فأمرو الى الشيرطة بصب الماعليما وإهالة الاترية من أعالى الدل فوقها ففعلوا ذلك وأحضروا السقائين وصبو اعليها بالقرب ما كثعرا وأهالواءايها الاترية وبعدد يومين مارت الناس المتجمعة والاطفال يحفر ون تحت ذلك المياء المصموب قلمه لافتظهر النارويظهر دخاع افعقر يون منها الخرق والحلفا والمدكات فتورى وندخن واستمرالناس يغدون وير وحونالة رجة عليها نحويثهم بين وشاهدت ذلك في جلم ــم مُ بطل ذلك (ومنها) اله نودي في أو اخر السسنة على صرف المحموب بزيادة صرفه ثلاثين أصفا وكان اصرف بماننين وخسسين من زيادات النياس في معاملاتم ـم فيكانوا يشادون بالنقص ورجوعها الحما كانة ل الزيادة ويعاقبون على التزايد (وفي هذه الايام) فودى الزيادة وذلك بحسب الاغراض والقاصدوا لمنتضيات ومراعاة مصالح أنقسهم لاالمصلحة العامة هذامع أقص عماره ووزنه عما كان علمه قبل المناداة وكذلك نقسواو زن القروش وجعلوا القرش على النصف من القرش الاقلو وزنه دره مين وكان أربعة دراه مرفى الدرهمين رديم درهم فضة هدا مععدم الفضة العددية ووجودها بأيدى الناس والصمارف وأذا أراد انسان مسرف قرش وآحد من غيره صرفه بنقص ربع العشر وأخذبد له قطعا صغارا افر نحمة يصرف منها الواحدة ماشيء شروأخرى بعشرة وأخرى بخمسة ولكنها جددة العماروهم الا تزيجه مونها ويضه يونهابما يرادعليهامن النحاس وهوأسلانه أرباعهاقه وشالان القطعة الصغيرة التي تصرف بخمسة أنصاف وزنجا درهم واحدو زني فمصمر ونها أربعمة قروش فتضاعف الحسسة الى تمانين وكل ذلك نقص واختسلاس أموال النياس منحبث

»(ذ كرمن مات ف هذه السنة)» (وأمامن مات في هذه السنة عن له ذكر) في ات النقيه الفريد والعلامة المفيد الشيخ على الحصارى الشافعي ولاأعلمة ترجمة وانحاراته يقر والدروس و ينسد الطلبة في الفقه والمعقول ويشهد النفلا وبنفله ورسوخه وكان على طريقة المتقدمين في الانقطاع للافادة وعدم الرفاهيدة والرضاء اقسم له منعكفا في حاله وتمرض بالبرودة ولم ينقطع عن ملازمة الدروس حتى توفى في منت ف جادى المائية من السنة وصلى علد مالازهر ودفن في تربية المجاور بن بالعمار ومات المعلم وسرا الجوهرى القبطى كبسم المباشر بن بالدياد المصرية

وهوأخوالمعلم ابراهيم الجوهري ولمامات أخوه في زمن رياسة الاصراء المصرية تعين مكانه فيالر باسدة على المباشرين والكتبية وبسده حل الامورو ربطها في جسع الافاليم الصربة فافذالكلمة وافرالحرمة وتقدم فيأيام الفرنسيس فيكان رتيس الرؤساء وكذلكء بدمجي الوزير والعثمانيين وقدموه وأجلسوه لمايسديه اليهم من الهدايا والرغائب حتى كانوايسمونه م حسافندي ورأيته يجلس مجانب محد دياشا خسرو و بجانب شريف افذ دي الدفتردا ر ويشرب بحضرته ممالدخان وغيرمو يراعون جائبه ويشاورونه فى الأمور وكان عظم النفس ويعطى العطايا ويفرق علىجيع الاعيان عندقدوم شهررمضان الشموع العسلية والسكر والارزوال كمساوى والبن ويعطى ويهبو بنء حدة بيوت بحارة الونديك والازبك قوانشأ دارا كمهرة وهي التي يسكنها الدفترد ارالا كنويعهمل فيها الباشا وابنه الدواوين عند فنطرة الدكة وكان يقف على أبو ابه الحجاب والخدم ولم يزل على حالمه حتى ظهر المعدم غالى ونداخل فيهدذا الباشاوفتم له الابواب لاخدذ الاموال والمترجم بدافع في ذلك واذا طلب الماشاطلما واسعامن المعلم برجس يقول له هد الايتيسر تحصيله فيأتي المعلم غالى فيسهل له الامورويفتم لدأبواب التعصيل فضاق خناق المترجم وخافءلي نفسه فهرب الحاقبلي ثمحضر بأمان كما تقدم وانحط قدره ولازمته الامراض حتى مات في أواخر شعبان وانقضى وخلاا لحوالمعلم عالى وتعين بالمقدم و وافق الباشافي أغراضه المكلمة والجزئمية وكل عي لهدايه ولهماية واللهأعل

# (واستهلت سنة ست وعشريز وماعتين والف)

فكان أول المحرّم يوم السبت فيه أظهر الباشا الاهتمام المراح الخازوا الصهير السفر وركب في الما الجهة سابعه الى السويس وسافر صحبته السيد مجد المحروق وقام باحساجاته ولو ازمه فلما وصل الى السويس حجز الداوات التى وصلت بالمحمل وسفر عدة من المراكب التى أنشاها ليقبضوا على الداوات والسفن التى بالاساكل وحو ذها واستولى على البن الذى وجده ببندر السويس المتجار فلما وصل خبرذاك الى مصر فغلاسعر البن وزاد حتى وصل الى خسين ريالا في انسه بعد أن كان بستة و الاثين عنها اثناء شر ألف فضة و خسمائة نصف فضة

#### \*(واستهل شهرصفرانليم بيوم الاحدسنة ١٢٢٦).

فى الد و الاثنين حضر الباشامن السويس الى مصر فى سادس ساعة من المدل فضر بوا فى مديدة عدافع لمضوره وقد حضر على هين عقرده ولم يعدمه الارجدل بدوى على هين أيضاله دله على الطريق وقطع المسافة فى احدى عشرة ساعة وحضر من كان بعديت فى الى يوم وهم مجدون السفر وحضر المسسد مجدالحروفى بحموله فى الدوم الثالث وآخيروا ان الماشا أنزل من ساحل السويس خسسة مراكب من المراكب التى أنشأها باحتياجاتها ولوازمها وعسا كرها و وجههم الى ناحية المين ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب وان المناع بجردون فى العمل فى مراكب كار لمل الخيول والعداكر واللوازم (وفيه) حضر

(د كرمة اللامراء المراء المراء المربين والباعهم)

لح أغاقو جرحا كم أسبوط وتنا فلت الاخبارعن الامرا المصريين القيلمين بأنهم حضروا الىالطينة ورجعوا الىناحية قنا وقوص وخرجالهمأحدأغالاظ وتحارب معهم وقتيل عسا كره عدة وافرة (وفعه) قلدالباشا ابته طوسون باشاصارى عسكرالرك الوحه الى أخرجوا جيشهم الى ناحمة قبمة العزب ونصبوا عرضما وخماما وأظهر الماشا الاحتماد والعجلة وعدمالتوانى ونوه بتسفه عساكرانا حمة الشام لتملمك يوسف بأشبالح له وصارى ورهمشاهين سأنا الالغي وفعود للنمن الايهامات وطلب من المنعمين ان يختار واوقتا الاى چاويش بالاسواق على صورة الهيئة القديمة في المناداة على المواكب العظمة هولايس الضلة والطمق على رأسمه وراك حارعال وامامه مقدم بعكاز وحوله قامحمة نادون بقولهم مارن ألاي و يكرر ون ذلك في أخطاط المدينة وطافوا بأو راق التنا سه على كمر والسنبات والامرا المصرية الالفية وغيرهم يطلبونهب مللحضور فيها كرالنهار لى القلعمة لمرحكب الجمع بتعملاتهم و زينتهم امام الموك فلمأصم يوم الجعة سادسه كبالجميع وطلعوا الى القلعة وطلع المصرية بمماليكهم وأشاعهم وأجنادهم فدخل لامراه عند دالباشا وصعواعلمه وجلسوامعه حصة وشربوا القهوة وتضاحك معهم ثمانحير الموكب على الوضع الذي رتبوه فانحرطا تفية الدلاة وأمهرهم المسمى أزون على ومن خلابهم الوالى والمحتسب والاغاوالوجافلمة والالداشات المصرية ومنتزيا بزيهم ومن خلفهم طواتف وصالم قوج والكنخدا فقط غدرالمصرية وقتلههم وأسر بذلك فيصيحها ابراهم باغا أغات الماب فلما انحرالموكب وفرغ طائف الدلاة ومن خلفهم من الوجافلية والالداشات وانفصلوا من بال العزب فعند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب وعرف طاتفته رادفالتفتواضاوبن بالمصرية وقدانحصروا بأجعهم فالمضق المنحدرا لحبرا لمقطوع فأعلى بالعزب مسافة مابين الساب الاعلى الذي يتوصل منده الى وحية سوق القلعدة الى الماب الاسفل وقدأ عدوا عددة من العساكرأ وقفوهم على علاوى النقرا لحجر والحيطان التي باحصه لي الضيرب من التعتبانين أراد الامرا والرجوع القهة مرى فلم عكنهه مذلك لانتظام الحدول في مضمق النقر وأخذهم ضرب البنادق والقرابين من خلفهم أيضاوعم العسكر الواقذون الاعالى المرادفضربوا أيضا فلمانظرواماحل بمسقط فىأبديمهم وارتبكوافي أنفسهم وتحير وافى أمرهم ووقع منهم أشخاص كثيرة فنزلواءن الخبول واقتصم شاهن يك وسلمان ساذالبواب وآخرون فيعدة من مماليكهم واجعين الى فوق والرصاص بازل عليهم من كل احمة ونزعوا ما كان عليهم من الفراوى والثياب الثقيلة ولم يز الواسائرين وشاهرين سد وفهم حتى وصلوا الى الرحب ألوسطى المواجهة لقاعة الاعهدة وقدسقط أكثرهم مشادين رك وسقط الى الارض فقطعوا وأسه وأسرعوا بها الى الباشالمأ خدنواعلهما لبقشيش وكان الباشا عندماساروا بالموكب ركب من دوان السراية وذهب الى البيت

لذىبه الحريم وهو متاسمعمل افندي الضر بخيانه وأماسليمان بيدك المواب فهرب من حلاوةالروح وصعدالي حائط العرج الكدير فتابعوه بالضرب حتى سقط وقطعو ارأسه أبضا وهرب كثعرالي بيت طوسون ماشا يظن الالتعآمه والاحتماء فمه فقتلوهم وأسرف الهسكر في قتل المصر يتنوسلب ماعليه ممن الشاب ولمرجو اأحدا وأظهر واكامن حقدهم وضبعوافيهم وفعن رافقههم متحملا معهم من أولادا الماس وأهالى البلدالذين تزبوا بزيم ملزينسة الموكب وهم يصرخون ويستغمثون ومنهممن يقول الاستجندار لاعماوكا وآخر يقول أنااست من قدامتهم فلمرقو الصارخ ولاشاك ولامد تنفث وتتبعوا المتشتتين والهر بانين في نواحي القلعة وزواباهاوالذين فرواود خلوافي السوت والاماكن وقيضوا على من أمسك حما ولميمت من الرصاف أومتخلفاءن الموكب وجالسامع الكفخسدا كاحد يبسك الكملارجي وبحبى يداث الااني وعلى كاشف الكبعرفسلموا الماجم وجعوهم الى السحن تحت مجلس كتخدا بيك تم أحضروا أيضا المشاعلى لرمى أعناقهم في حوش الديوان واحد ابعد واحد من ضحوة النهار الحأث مضى حصة من اللمل في المشاعل حتى المقلا الحوش من الققلي ومن مات من المشاهيرالمعروفين وانصرع فيطريق القلمة قطعو ارأسه ومصمو احشته اليهافي الحثث حتي انهم ربطوافي رجلي شاهين سك ويديه حمالاو مصمومعلى الارض مثل الحارالمت اليحوش بالرمهلة صوت الرصاص وقعت الكرشة في الناص وهرب من كان وإفضاه لرميلة من الاجناد في انتظارالموكب وكذلك المتفرجون وانصات البكرشية بأسواق المديئية فانزهمو اوهرب من كانما واستلانتظار الفرجة وأغلق الناس واستهم واسر لاحدعا عاحصل وظنواظنونا وعندد ماتحقق العسكر حصول الواقعة وقتدل الامراء البيثوا كالجراد المنتشر الى بيوت الاصاءالمصر يتزومن جاورهم طااسن النهب والغنعة فولخوها بغثية ونهدوها نوماذر بعا وهتسكوا الحواشر والحريم وشعبوا النساموا لجوارى والخوندات والستات وسلبوا ماعليهن من الحلى والجواهر والثماب وأظهروا الكامن في نفوسهم ولم يجدوا مانعا ولارا دعا وبعضهم قبض على يدامرأة ليأخد ذمنها السوار فلم يتمكن من نزعها بسرعة فقطع يدالمرأة وحل بالناس في بقسة ذلك الموممن الفزع والموف وتوقع المكروه مالا يوصف لان المهالمك والاجناد تداخلواوسك نوافى جدع الحارات والنوآحى وكل أمهرلة داركب مرةفع اعماله وأتباعه وعمالمك وخيوله وجماله ولددار وداران صغارفي داخر آالعطف ونواسي الازهر وألمشهد الحسيني نوزعون فيهامايخافون علمه الظنهم بعدهاوحا يتهابحرمة الخطة وصونها عند وقوع الحوادثوكثيرمن كارالعسك رمجاورون الهدم فيجسع النواسي ويرمقون أحوالهم ويطلعون على أكثرج كاتهم وسكاتهم ويتداخ اون فيهم ويماشرونهم ويسامرونهم بالليل ويظهرون الهم الصداقة والمحبة وقلوبهم يحشوة من الحقد عليهم والكراهة الهم بلو لجيع أبنا العرب فلماحصات هذه الحمادثة بادروا لتعصيل مأمولهم وأظهر واما كان مخفيا في صدورهم وخصوصامن التشغى فى النساء فان العظيم منهسم كان اذاخطبأدنى امرأة ايتز وجبها فلاترضى به وتعافه وتأنف قربه وان ألح عليها استصارت

عن يحميهامنه والاهر بتمنعتها واختنت شهو راوذاك بخلاف مااذا خطها أسفل شغص منجنس المماامك اجاشه في الحيال واتفق اله المااصطلح الداشامع الالفية وطلبوا البسوت ظهركثم من النسا المستترات الخفمات وتنافسوا في زواجهم وعملوا الهم الحساوى وقدموالهم المتقادم وصرفوا عايهملواذم السوت التي تلزم الازواج لزوجاتهم كل ذلك بمرأى من الاتراك يحقدونه في قاد بهدم وفيهم من حي جاره وصان دماره ومانع أعلاهم أدناهم وقليل ماهم وذلك لغرض يتغمه وأمرر تجمه فانه بعددار تفاع النهب كانو ابقبضون عليهسم من البيوت فيستولى الذي حماه ودافع عنه على داره وما فيها وانتهبت دوركشرة من المجاو رين الهمأ ولدورا تبياعهم بأدنى شهة و اغترشهمة أو مدخلون جعية التفتيش ويقولون عند كم مماوك أوسمعناان عند كموديعة الماولة والتالناس وأصحوا على ذلك ونهب في هذه الحادثة من الاموال والامتعة مالايقد رقدره ويحصمه الاالله سحانه وتعالى ونهمت دور كثعرة من دورالاعمان الذين السوامن الامراه المقصودين ومن المتقمدين بخدمة الباشا مثل ذي الفَّة مَار كَضِد المنولي خواما على بساتين الماشا التي أنشأ ها بشراو بت الامير عثمان أغاالو ردانى ومصانى كاشف الموركى والافندية الكتبة وغديرهم وأصبح يوم السبت والنهب والقتسل والقبض على المتوارين والمختفين مسهة بويدل المعض على المعض أويغه بز علمه وركب الباشا في الضحوة وترك من الفلعة وحوله أمر اؤه الكارمشاة وامامه الصفاشمة والحاو بشدمة بزينتهم وملابسهم الفاخرة والجسع مشاة ليس فيهمرا كبسواه وهم محدقون بهوامامه وخلفهء دةوافرة والفرحوالسيرو ربقت لالمصريين ونهيهم والظفر بهمطافح منوجوههم فكان كلامرعلي أراب الدرك والقلقات والضابط منوقف عليهم ووبخهم على النهب وعدد ممنعهم لذلك والحال انهم هم الذين كانوا ينهبون أقرلا ويتبعهم غدهم فر على العدةادين الرومي والشوائين فخرج المده شخص من تحار المغاربة يسمى العربي الحلو وصرخ في وجهه وهو يقول ايش هذا الحال وانثر لناء ــ لاقة حتى بنه منا العسكر وفين كاس فقرام مغاربة متسدون ولسناها المالولا أحنادا فوقف البهوأ وسل معه نفرا الى داره فوحدوا بهاشخصين أحدهما تركى والاخر المدي وهما التقطان آخر النوب وماسية طامن النهابين فاحربقتله مافاخد ذوهماالى بالبرق وقطعوار ؤسهدما ثمانه عطف على جهة الكوهست من فلا قامص أخيره بأن المشايخ مجمّه ون و نيتهم الركوب لملا قانه والسلام علمه والمهنئة بالظفرفقال أناأذهب الهرم ولمرزل في سمره حتى دخدل الى بيت الشيخ الشهر قاوى وجاس عنده ساعة اطمفة وكان قد التعالى الشيخ شخصان من الكشاف المصرية فكالممه فشأنهم اوترجى عنده في اعتاقهم امن القترل وان يؤمنهما على أنفسهما وقال الانفضم شميقى اولدى واقيل شفاعتي وأعطهما محرمة الامان فاجابه الى ذلك وقال له شدة اعتلامقبولة ولكن نحن لانعطى محارم وأناأ مانى بالقول أوندكتب ورقة ونرسلها السك بالامان فاطمأن يخ لذلك غ قام الباشاوركب وطلع الى القلعة وأرسل ورقة الى الشيخ بطلم مافقال لهما يخ ان الياشا أرسل هـ ذ مالو رقة يومنكا ويطلبكا المه فقالا وما يفعل بذها بنا اليه فلاشك فى لله بقتلنا فقال الشيخ لا يصم ذلك ولا يكون كيف اله يأخد لكم من بيتى و يقتلكم بعدأن

قبل شفاءتي فذهبامع الرسول فعندماوصلا الى الحوش وهويملو وبالفتلي وضرب الرقاب واقع في المحموسين والمحضر بن قمضوا علمهماوأ درجا في ضمنهم وفي ذلك الموم تزل طوسون ابن الماشا وقتنزول أسهوشق المديشة وقنل شخصامن النهابين أيضافا رتذه النه واندكف العسكر عنذلك ولولانزول الباشاوابنه في صبح ذلك الميوم انهب العسكم بقية المدينة وحصل منهم غاية الضرروأما القيضءلي الاجنادوالمماليك فستمر وكذلك كلمن كاريشههم في الملس والزي وأكثرمن كأن يقبض عليهم عساكر حسن باشا الارنؤدي أمكمه ون عليهم في الدور أوفى الاماكن التي تؤار وانبها واستدلوا عليهم فمقتضون على من بقيضون عليه ويتهدون من الاماكن مايجكنهم حلدوثماب النساء وحلبهن ويسحبون الواحدوا لاثنين أوأكثر سنهم ويأخذون عمائمهم وثماجهم ومافى جموج مفاثنا الطريق واذاكان كمسيرا أوأميرايستهي منه طلبوه بالرفق فاذاطهرالهم فالواله سودنا حدين باشابست دعدك المسم فلاتحش من شي و يطمئن قلملا ويظن أنم. يجيرونه وعلى أي حال لا يسمه الا الاحليه لانه أن 'منهم أخذوه قهرا فاذاخر جمن الدار استصبه جاءية منهم وطلع الدواقي الحالدار فاخيدوا ماقدر واعلميه ولحقوابهم وجرىءلي المأخوذ مايجريءلي أمثاله من المأخوذين والبعض توارى والثعآ الىطائفة الدلاة وتزيابت كلهم ولبس لهطرطورا وأجار وهوهوب كشرف ذلك الموم وخرجوا الى قەلى و بعضهم تزياري نسا الەللاحين وخرج فى ئەن الەللاجات للاتى يەەن الحلة والحمنة وذهموافي ضمنهم وقرمن نحامنهم الى الشام وغهرها وأما كفندا يك فانه اشدة يغضه فيهم صار لاير حممنهم أحدا فكانكل من أحضروه ولوفقه اهرمامن بمالمك الامراه الاقدمين بأمريضربء تهه وأرسال أوراقالي كشاف النواحي والاقالم يقتسل كلمن وجددومااشرى والبلدان فوردت الرؤس فى ثمانى يوممن النواحى فمضعونه ابالرميلة وعلى مصطبة السدل المواجه لبابزويلة وكان كثيرمن الاجناديالارياف لتحصيل الفرض الق تعهد وايدفعهاعن فلاحيهم وانقضت أجلتهم وطولبوا بالدفع والفلاحون قصرت أيديهم ولم بقيلوا للملتزمين عذرا في التأخير فلم يسعهم الاالذهاب لانفسهم لاجل خلاص المطلوب منهم للدنوان فعند دمآوصلت الاوامرالى كشاف الاقاليم بقتل الكائنين بالبلاد بإدروا بقتل من يمكنهم قتله ومن بعدعتهم أرسادالهم العساكرف محلاتهم فمدهم وتهم على حين غفلة ويقتلونهم وينهمون متاعهم وماجعوه من المال ويرسلون يرومهم أويتصلون على القبض عليهم وقتلهم ر بصل في كل يوم العدد من الرؤس من قملي و بحرى و يشعونها على بأب زو المه و باب القلعة ولميتسلوا شفاعة فىأحدأيدا ويعطون الامان للبعض فأذاحضروا قبضوا عليهم وشلوهم ثمايهم وقنساوهم والباشا يعلمن كتخداه شدة المكراهة لجنس المالماك ففوض له الاس فيهم حتى انه حسكان بينه وبين محمداعا كتخدا الجاويشمة سابقا بعض منافرة من مهة سابقة أولكوناصاهر بعض الالفسة وزوجه ابنته وكان غائبا يبلدة يقال لها الفرعونية حارية في اقطاعه وتعهد وعاعلها من الفرضة فذهب الهيائية سيه ليستخلص منها الفرضة والمال المعرى فارسل المكتفدا يلث الى كاشف المنوفعة قبل الحادث يبوم يأمره فعه بأمره فارسل المهطا تنقمن العسكرد خلواعليه في الفيرية وهويتوضأ اصلاة الصبح فتناوه وقطه وا

سه وأحضر وهاالى مصروكانوا يأنون بأشخاص من بقياما السوبة القيدعة فعملونهم بين يدى الكفدا فيسألهم فيخيرون عن أنفسهم ونسبتهم فيكذبهم وبأمربه سمالي الحبس الاعلى حتى يتمين أمرهم فاما تدركهم الالطاف فينحون بعدمه اينة الموت وهذافي النادر فقتل في هذه الحآدثة أكثرمن ألف انسان أحراء وأجنادوكشاف وبماليك تمصار وايعملون رجهم على الاخشاب ويرمونهم عندا لمغسل الرمدلة غمر فه ونهم ويلقوهم في حفرمن الارض فوق بعضهم المعض لايتمة الامبرعن غسيره وسلخواعدة رؤس من رؤس العظمان وألقوا جاجهم المسلوخةعلى الرمم في تلك الحفرف كأنت هذه السكاتنية من أشنع الحوادث التي لم يتفق مثلها ولم بنجرمن الالفية الاأحديدك زوج عديلة هاخ بنت ابراهيم بيك البكبيرفانه كان غاثبا بناحية بوش وأميزيك تسلق من القلعة وهرب الى ناحمة الشام وعمريك أيضا الالغي كان مسافرا في ذلك السُّوم الى الفيوم فقتلوه هذاك و بعثوا برأسه بعد حسسة أبام ومعها تحوالجسة عشم رأساوأرسل ديوس اوغلى حاكم المنمة خسة وثلاثين رأسا وحضرمن ناحمة بحرى نمرذلك كثير \* (وأمامن قتل فى ذلك البوم ممن له ذكر و بلغنى خيره) \* فهمشاهين بهك كبيرا لالفية وبيحى ببك ونعمان يبك وحسين بيك الصدغير ومصطفى بيك الصغير ومرادبهك وعلى بيك هؤلاء من الالفية ومن غيرهم أحدبيث الكيلارجي ويوسف بملك أبودياب وحسن بيك صالح ومرزوق بدك ابن ابراهم بدك الكبير وسلمان بيك البواب وأحدبنك مابعه ورشوان بدك وابراهيم بيت تابعاه وقامم بيك تابع مرادبيك الكبيع وسليم بيك الدمرجي ورستربيك الشرقاوى ومصطنى بمانأ يوب ومصطنى بهان تابع عمان بيان حسن وعمان بمان الراهيم و: والفقار تابيع جو جروهورجل كبهرمن الاقدمين البطالين هوب هوومصطفى بيك الجداوي وآخر عندصالم بمك السلمدار والتعو االمه وطمنهم وأرسل بخيرهم فضرالام بقطع رؤسهم فاحضر المشاعلي وقطع رؤسهم في مقعده وأرسلها \* ومن الامرا الكشاف الالفية فهم على كائف الخازندار وعثمان كائف الحدثي ويحبى كائف ومرزوق كاشف وعددالعزيز كائنف ورشوان كاشف وسلم كاشف طعار وقأيد كاشف وجعفركاشف وعتمان كاشف ومجد كاشف أبوقطية وأجدكا أفاافلاح وأجدكا شف صهرمجدا غاوخلدل كاشف والى كاشف قبطاس وأجد كاشف وموسى كاشف وغيرذاك بمن لم يعضرنى أسماؤهم وهم كثيرون وخترالله للبمسع بالخبرفانه بلغني بمن عاينهم بالحبوس وفيحال لفتل انهم كانوأ يقرؤن القرآن وينطقون بالشهادتين والاستغفار وبعضهم طابما وتوضأ وصلى وكعتب نقبلان برمى عنقه ومن لهيجدماء تيم ولاشتغال أهل المقتولين بأنفسهم وماحصل لهم من النهب والسلب والتشتبت عن أوطانه مليعوا ولم بسألوا عن موتاهم غدراً معرز وق بمك الن يراهيم بدك البكيعر فأنها وجدتءامه وجداعظيما وطلبته في القتلي فعرفوا جنته بعالامة فمه وجهجمته بكونه كانكر يم العيزفاخر جوه وكفنوه ودفنوه في تربتهم وذلك بعدمضي نومين من الحادثة واجمَّع عندها الكنسبر من أهل المقتولين ونسا ثهيم وأكاموا على ذلك شهورًا ( وفي يوم الحادثة ) أرسل محرم بيك صهر الباشاحاكم الجيزة فجمع مال المصرية باقليم الجسيزة في الربيع من الخيول والجال والهجن وغميرها فكانشيا كثيراً (وفي المنه) نودي على أسماء

المقتوان بالامان وان يحضرن الى موتم ن ويسكن فيهامم مسكونه اصارت ولاقع ورجع المعض وهن الان لم يحمد للهن كشعرالضرر وبق البعض في اختفائه وأنع المأشاعلي خواصه بالسوت بانها فنزلوها وسكنوها وألسو االنسا الخواتم وحددوا الفرش والاواني وغالم امن المنه وبات وأنع يبيت شاهين بيا على حسسن اغامن أقاربه ولم يعصل به ماحصل بغيره لكوغه ملاصقالبيت طاهر بأشاوأرسل الباشاطا تفسةمن العسكر جلسواعلي بابه وأما أحديمك الااني فانه ومسله النذيرفا تقلمن وش وذهب عندالامر الالقبالي والماوصاتهم أخبارهذه الحادثة وبلغ ابراهيم بملاموت ولدرعلي هذه الصورة أقامو االعزاء على اخوانهم واسواااسواد (وفي ثماني يوم الوافعة ) حضراً حدالكشاف يسولامن عند الامرا والقبله بن يطابون العفوس الباشا وان يعطيهم جهة يتعيشون منها فوعده ميرد الجواب في غيرالوقت فاهمله وما أدرى ماتم له (وفيه) قلد الباشام صطنى بدان ابن أختمه وجعله كيبرا على طائفة الدلاة وكان أحضره من فاحسة الشرقسة المذهب الى قبلي وأقام يدله في كشوفية الشرقية على كاشف بنأ حدد كفد امن الصرابة (وفي ثامن عشره) عدى مصطفى بما المد كورالى والحسين ليسافوالى قبسلي ونصب وطاقه بجرى القصر وعسدى أيضا المباشا وأقام بالقصر وشرع عسكره الدلاة في المتعسدية لميلاونها والوفيه أيضا) خرج عسدتمن عسكر الدلاة نضو الخسمالة نفرالى ناحية قبة العزب ليسافروا الى بلادهم فاستمرو افى قضا الشيغالهم أماما ثم سافروا (وفي هوم الاثنين الشعشرينه) ارتحل مصطفى يمك وانتقل الي ناحمة الشجوعة ان مسافرا الى قبلى و> ـ دى الباشاراج ها الى مصر (وفيه حضر) ططر بان من الروم يبشران بالعفوعن يوسف باشا المنفصل عن الشام وقبل فمهترجي باشة مصر وشفاعته (وفي يوم الاربعياء خامس عشمرينه) أحضروا من ناحية قبلي أربعة وستين شخصا وأكثرهم من الدين كانوا ستوطنين بالدلاد من بقاما السوب القدعة السنين العديدة ومحترفين فليأحضروهم اليمصير القديمة أبقوهمالىاللىلق محبس نمأوة دوا المشاعل بساحل المبحر وقطعوار ؤسهمو رموا بجنثهم الى البحروأ توابالرؤس فوضعوها تجاءباب زويلة المراها الناس كارأوا غمرها

(واستهل شهرربيسع الاقل بيوم الثلاثا سنة ١٢٢٦)

وفي يوم الاحدسادسة على الباشالا بنه طوسون باشامو كاعظيما و نبه وافي لهلتها على اجتماع العسكر في صحبه اونزل هو الى جامع الغود به له تذرّج على الموكب و صحبت هدسن باشا و استعداذ لك السيد المحروق و فرش له بالجامع المذكور فروشا و مراتب و وسائد فرا اوكب و في أوله طائنة الدلاة فلما فرغوا من وابعشر قمدافع كارعلى عربيات و عربيت محملان هونين فنابر و خلفه مطوائف العسكر الرجالة أرنؤد و أثر الله و سحمان وهم كشيرون مختلطون من غيرترتيب مدة طوية به كاره سم مركبانا بطوائفه سم الوالى والمحتسب وأغاة مستمفظان م طوائف صاحب الموسك ب و جنائبه و كذا هم نه ألوالى والمحتسبة والسعاة والملازمون م طوسون باشا و خلفه أتباعه وأغوانه ثم الكفد اوهو عدد كفيدا المعروف بالبرديسي وهو الذي كان كفيدا الالى وصيبته المازيد ارو خلفه ما المورف بالمورى و صحبته الماروف المورى و صحبته المدروف المورى و صحبته حسن المدروف المورى و صحبته حسن

اشاونوجهوا الىبت المحروق وتغدى عنده هووأتباعه وخواصه وأحضرله آلات الطوب واستمرهناك الىآخر النهارف حظوكيف وقدم له المحروثى ثمايى هدية ثمركب عائدا الي محله إرنى يوم الاشنن رابع عشره ) نزل الباشا الى ترعة الفرء ونية للاهتمام بسدها ونقل الاحار في المراكب قرفا قام عندا اسدأر بعليال وذهب الى الاسكندرية عندما أتته الاخدار يورود مراكب الانسكليز لاجل مشترى الغلال فذهب ليسع عليهم الغسلال التي جعها فساع عليهم كل اردب عمائة قرش وميء نهاأر بعة آلاف فضة وأكثروا جتمد ببناءأ موارالاسكندرية وجدديها أبراجاوحسونا وأوسل بطلب البناتين والصناع فجمعوهممن كل ناحمة وطالت غميته هذاك واقامته لتقيم أغراضه وأمن مشايخ عربان أولادعلي المستواين على العيرة ونحيلءايهم فلماحضروا اليهقبضعايهم وقررءايهـمأموالاعظيمة ثمخلعءايهموءوقهم وأرسل العساكرفنهبت نجوءهم وسبوانساءهم وأولادهم ومواشيهم وأماكنخدابيث فانه عصبر يقررالفرض على البلادهو والكتبة حسبأوا مرمخدومه ونظموا كمفية أخرى وهىأنهم جعوا المسبرى والمضاف والغائظ والرزق يرادأر ببعسنوات وكتبوا بهامهاسم بنصف المقروليقيض فى دفعت بن وبعدان تقروا النصف الاقلُّ وتحصيل منه ما تحصيل و يتي الباقى معالنصف الاتنو ويطاب منأر بابه ولابدلامسامحة فيشئ منه ومن تكذل بماتقرر على حصته وألزم افسه بدفعه وكتب على افسه وأمقة لاجل طول به حتى قدل حماول الاجل لاحتماج المهـمات فتتوجه علمه مالحوالات سدالعساك, فمنزلون مداره و ملازمونها ويضمةونأنفاسه ويكافونه مالايطمق فلايج أدملجأ ولاخلاصا الأباح دالشنثهن اما الدفع باى وجه كان واما ينزل عن حصمه بالفراغ للديو ان ولاييتي بده ماية قوت به هو وعماله و يصبح ففرالاعلك شااانلم يكن لهايرادمن جهة أخرى

# \*(واستهل نمرر بيم الثاني سنة ١٢٢٦)\*

والكفسدايتنوع في استحالا الاموالويتعدل في استخراجها بأنواع من الحدل فنها اله يرسل الى أهل وفقه من الحرف و يأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف عنها ويظهرانه يريدالشفقة والرآفة بالناس ويرخص الهدم في أسعار المبعات وان أرباب الحرف تعددوا الحدود في غلاه الاسعار فيحتمع أهل الحرفة ويضعون ويأتون بدفاترهم ويبان رأس مالهم وما ينضاف المه من غلو جرئيات تلك البضاعة وما استحدث عليها من الجارك والمكوس وغداوالا برف المحروا المرفلا يستمع القولهم ولا يقبل لهم عدد راويا مربهم الى الحبس فعند ذلك يطلبون الخلاص ويصالحون على أنفسهم بقد رمن المال يدفعونه ويوزعون ذلك على أفرادهم فيما ينهم من ويساحون في سعر الخالسارة تم نستمر الزيادة على الدوام وأظن استمر ارالغرامة أيضا فجمع بهذه المكيفية أمو الاعظمة وهي في الحقيقة سلب أمو ال الناس من الاغنيا والفقرا (وفي أو اخره) حضر الماسان الاسكند وينعلى حين غفلة فبات بقصر شديرا محضر الى بيت الازبكية فاقام به الباشاء ن الاسكند وينعل وفيه وصلت عدا كركث يرقمن الارزؤد والاتراك حتى غصت بم يومين مطلع الى القلعة (وفيه وصلت) عساكر كث يرقمن الارزؤد والعطف وذلك خلاف المدينة فلا يكاد الماريقع بصره الاعلم مأمام وخلف وبداخل الازقد والعطف وذلك خلاف

الذين أقرهم وأبقاهم في الاسكند درية ومن هو بالجهات والاقاليم القبلية والبحرية ومايعلم جنو دربك الاهو (وفيسه) اهتم البائما بتشميل العرضي اهتم المازائد ا وفرض على البسلاد حالاوا تمانا وغلالا

# \* (واستهل شهر جادي الاولى سنة ١٢٢٦)\*

فيه و ود قاصد من الديار الرومية وعلى يده بشارة بانه وادالسلطان مولودة أنى فعد ماوالها شدكاوهي مدافع تضرب من أبراج القلعدة في الاو قات المست ثلاثة أيام (وفيه) فرضوا فرضة بغال على مداسير الناس وأهل المرف بغدة و بغلت وثلاثة والذي لم يكن عنده بغلة يلزم بالشهراء أوانه يدفع غنها كيساء شهرون ألف فضة (وفيه) انقطع الوارد من الديار الحجازية وغلاسه والمبردة يوصدل الى ما تتين وسمه بن أصف فضة كل رطل وقل وجود من الاسواف والدكا كين فلا يوجد الامع المشقة وصنع الناس القهوة من أفواع الحبوب المحصة كالشعم والقمل و بزر العاقول وغيره مخاوط امع البنو بغير خلط

#### \* (واستهل شهرجادي الثانية سنة ١٢٢٦)\*

فى عشر يند بنوج الباشا الى البركة وطلب الجال وقوافل العرب وشهل طائف خمن العسكر للسفر الى السويس فاهقو ابالدخول والخروج من المدينة وطفة وا يخطفون الحديروالبغال والجال وكل ماصادة وممن الدواب ومن وجدوه وا كما ولومن وجها الناس أنزلوه عن دايته وركبوها فانقبض الناس والسكم شغالبهم عن الركوب لمصالحهم وأخفوا حديرهم و بغالهم وأقام المباشا ثلاثة أيام جهة البركة مم ركب الى السويس (وفيسه) وردت مراكب وداوات وفيها البن وذلك باستدعا المباشالها من فاحية جدة والعن لاجل حل العساكر واللوازم وانحل سعر المن قلملا

# \*(واستهلشهررجبسنة ١٢٢٦)ه

فى الى عشر سه يوم الانتين الموافق لسابع مسرى القبطى أوفى النيل آذرعه وكسر السدفى صبحها يوم الثلاثا و بصضرة كتخدا بيث والباشاغا قب بالسويس

#### \*(واستهل شهرشعبان سنة ١٢٢٦)\*

فى قانيه سافرديوان افندى بمن بقى من الدساكر البحرية (وفي يوم الفلافاه نامنه) حضر الباشا من السويس وشرع فى تشهيل العساكر البرية (وفي خامس عشره) خوج الباشا الى العادلية واجتمد فى تشهيل سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا وجعمن أهل كل حوفة طائفة وكذلك من أهل كل مسنعة والذى يعزعن السفر يخرج عنه بدلا وتعين من الفقها السفر الشيخ محد المهدى من الشافعية ومن الحنفية السيد أحد الطعطاوى وشيخ حنه لى وصل من ناحية الشام وكانو ارسمو المحضار السيد حسن كريت المالكي من رشيد والشيخ على خفاجى من دمناط فضر اواعتذرا فاعضا من السفرورج عالى بلديهما

» (وفي هذا الشهرظهر لمجملة أنب في جهة الشمال) » بين بنات نعش الصغرى و بين منار بنات المسكري وأسبه جهة المغرب و دنيسه صاعد الى جهة المشرق وله شعاع مستطيل في

مقدار لرم واسقر يظهر فى كل ايلة والناس ينظرون اليه و يتحدثون به ويسألون الفلكيين عنده و يجثون عن دلا اله وعن الملاحم المصنفة في ذوات الاذناب واستمرظه وروقويها من الله أشهر واضعل بعض جرمه ومشى الى ناحية الجنوب وقرب من النسم الطائر

«(واستهل شهررمضان بيوم الاربعامسنة ١٢٢٦)»

وفي يوم الجيس تاسعه ارتحل العسكرمن المصوة ونزلوا بيركة الحج (يوفي يوم الاحدثاني عشره) ارقد اوامن البركة فكانمد ممكث العرضي من يوم خروج الموكب لي يوم ارتحالهم من البركة قريدا من سدمة أشهر واصف والناس في أمر مربح في كل شي (وفيد م) خرج السديد الحسروق ايسافر صعبة الركب وخرج في موكب جليل لانه هو المشار السه في رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته وأمورااهربانومشايحها وأوصىالباشاولاهطوسون ماشا أمع العسكر مان لا يفعل شما من الاشما الاعشورته واطلاعه ولا ينفذا مرامن الامور الابعد مراجعته (وفيده) وردت الاخبار بأن العساكر البحرية ملكوا ينبع العسر ونهبواما كانفيه من ودانع العبار وذلك انه كان عرساة المنبع عدة مراكب وداوات والشريف غالب أميرمكة يكاتب الباشاوير اسلاو يظهرله النصح والصداقة وخلوص المودة والباشاأ بضاير اسلاو يكاتبه وأرسل له السيدسلامة النحارى والسيدأ حدالمذلا الترجان المحروق عراسلات وجوابات مراراء ديدة فكاناهما السندين بينهم أوأيضا الشريف في كل كَابِة مِع كل مرسول يعاهد الباشاو يعاقد ويواعده بنصر عدا كره متى وصلت و ينافق للطرفين الذى هوالعثماني والوهاى ويداهنه ماأما الوهاى فلخوفه منسه وعدم قدرته علسه فيظهرله الموافقة والامتثال واندمعه على العهود التي عاهده عليهامن ترك الظهرا واجتناب البدع وخوذلك وبيل باطناله بمانين الكونه على طريقتهم ومذاهبهم وتعاقد مع الباشا انه متى وصلت عدا كره قام بنصرتهم وساعدهم بكاسته وجسع همته وأرسل الى الراكب الكائنة بمرساة المنبع بان ونقلوا مافيه امن مال التجار وغيرهم و يودعوه قلعة المندع قعت يدوزيره وزلا معه نحوا المسمائة من عسكره وأخذ المراكب فأوسقها من يضائعه وبهاره وبنه وأرسلها الى السويس لتباع عصرتم توسق عهمات العسكر الحرية فلاوصلت مراكب العسا كراليحرية وألقت مراسيها قبالة الينبع احتاجوا الحالما وفليسعة وهم الما وفطلع طائفة من العسكر الى البر في طلب عين الما فعانه هم من عندها من ابط فق اللوهم وطردوهم ومنعوهم عن الما وفي حال رجوعهم رمواعليهم من القلعة المدانع والرصاص والحال ان الامرميهم على الفريقين فعند ذلك استعدت العساكر لحاربة من بالقلعة واحتاطوايها وضر يواعليهاالقنام والمدافع وركبواعلى سورها سلالم وصدعدوا عليها وتسلقواعلى سور القلعة من غيرم الاة بالرصاص النازل عليهم من الكاتنين بالقلعة فللكوا القلعة وتتلوامي من كانجاول بنج منهم الاالوزير ومعمستة أنفار خرجوا هاربين على الخيول ونم بواكل ما كان بالينب عمن الودائع والاموال والاقتدة والين وسيموا النسام والبنات الكائنات مالمندروأ خذوهن أسرى ويبعوهن على بعضهم البعض ووصل المشرون بذلا في عشرينه فضر بوالذاكمدافع من القلعة كدرية وعلواش مكاوطافت المشرون على يوت الاعمان

المأخذوامنهم المقاشيش وأرسلوا سلان البشارة خصامعينا كبديرا لى اسلام بول يبشرون أهل الدولة وسلطان الاسلام وكان ذلك أول فقر حصل

### • (واستهل شهر شق ال بيوم الجعة سنة ١٢٢٦) •

وكأن حقه ان يكون بوم السبت لأن الهد الله يكن موجود اليلة الجهة ولم يره السبت الاالذادر من الناس وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات (وفي سادس عشره) وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر البريخ برون بوصولهم الى بندرا لمو يلم فى الميوم السابع من الشهر وكان العيد عندهم بمغاير شعيب يوم السبت (وفيه) خوجت تجريدة لتسافر لى قبلى لهارية من بق من الامرا المصرين بن بناحية ابريم

### »(واستهل شهرذى القددة بيوم الاحدسنة ١٢٢٦)»

فيه وصلت بجاح مفارية في عدة مرا كب على ظهر الصرو الفر منهم غور الانة مراكب وحضر بعده مايام الركب الطرا بلسى ونزل بساحل بولاق (وفي سادسه) حضر أيضا الركب الفاسى وفيها ما بن سلطان الغرب مولاى المراهيم ابن مولاى سليمان فاعتدى المباشات أنه وأرسل كتحدايك للاقاله وقدم له تقادم وأعدواله منزل على كاشف بالقرب من بيت المحروق لد منزل في سعد وتقيد بمخدمته الرئيس حسن المحروق و واشيم لمطبعه وكاف طهامه فلماعدى طلع الوافاه ه وقابل المباشا و نزل الى المنزل الذي أعده له وامامه قواسة أثر المرون الفام المبالدي أثر المدون وأشف ص الموانيت بالقيام له على الفيام المبالدة و في تلا المدون وأشف ص بالموانيت بالقيام له على أقد دامهم فا قام خدسة أيام حتى قضى أشفاله وفي تلا المدون وقي المبالدة و بامرو و بارود وأعطى له ألف بند قيدة اضرب الرصاص و برزفي عاشره و بقس ما في المبالدة و في المبالدة و مناه و بارود وأعطى له ألف بند قيدة اضرب الرصاص و برزفي عاشره وسافر وافي ثانى عشره (وفي دم المبيس تاسع عشره) وصلت هانة على أبديم مركانسات و بقسماط وأشده و في م المبيس تاسع عشره) وصلت هانة على أبديم مركانسات خطا بالى الباشا وغيره و فيهم المبيان العسكر البرى اجتمع مع العسكر المحرى وأخذوا بذبع المبرن غير حرب وان العربان أن المبيلة أفوا جاو فا بلوا طوسون باشا وكداهم وخلع علم سم أنه والموسون باشا وكداهم وخلع علم سم أنه والموسون باشا وكداهم وخلع علم سم أنه المعاد الاخبار

#### \* (واستهل شهرذي الحجة سنة ١٢٢٦)

فى منتصفه وصات هبانة ومعهد مروس فتسلى و مكانه التموّرخة فى منتصف شهر القد عدة مضمونها النهم وصلوا الى بنبع البرفى حادى عشر بن شوّال واجتمع هناله العسكران البرى والمجرى وانم مما لكوافرية ابن جبارة من الوهايدة وتسمى قرية السويق وفر ابن جبارة هاربا وحضرت عربان حكثيرة و قابلوا ابن الباشا وانهم مقمون وقت تاريخه فى منزلة النبيع منتظرين وصول الذخيرة وعاق المراكب و مع الشناء المناتف وانه و ودعليهم خبرايله أربعة عشر شهر مبان جاعة من كاد الوهاية حضروا بضوسيعة آلاف خمال وفيهم عبد الله بن مسعود وعثمان المضايني ومعهم مشاة وقصدوا الريد هموا العرضى على حدث فاله في حالهم شديد وعثمان المضايني ومعهم مشاة وقصدوا الريد هموا العرضى على حدث فاله في منهم المقتبال شيخ المويطات ومعه طوائفه ودلاة وعساكر فوافاهم قبل شروق الشهر و وقع منهم المقتبال

والوهاسة يقولون هاميامشركون وانجلت الحربءن هزيمة الوهاسة وغنموامنهم نحوسبعيز هجينامن الهجن الجياد محلة أدوات وكانت الحرب بينهم مقدار ياعتبن هذا ملنص ماذكره وف الاجوية التي حضرت (وفي نوم الجعة خامس عشرينه) وصلت قافلة من السويس وحف چاو بشباشا وصحبته مكاتبات وحضر أيضا السيدأ حدالطعطاوى والشيخ الحنبلي بروا ان العرضي ارتحل من ينبع البرني سابع عشرذًى القعدة ووصلوا الى منزلة الصفراء مواعرضها موخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال فوجدوا هناك متاريس ل فهالهم كثرة الحيش وسيارت الحمالة في مضمق الحمال هذا والحدر ب قائم في أعلى الحمال ولسلة الى بعدااظهمة من يوم الاربعاء ثماث عشرى القعدة فحايشه والسفلانيون الا ساكرالذين فىالاعالى هابطون منهزمون فانهسزموا جمعاو ولواالادبار وطلبوا جمعا الفراروتركوا خمامهم وأحالهم وأثنالهم وطفقوا ينهمون ويخطفون ماخف عليهم من أمتعة رؤسائهم فسكان القوى منهم بأخذمناع رفيقه الضعيف ومأخذدايته ويركبها ورعيافتله وأخذدابته وسار واطالبين الوصول الى السفائن بساحل البريك لائمهم كافو أعدواعدة راكب بساحل البريك من باب الاحتماط ووقع فى قلوبهم الرعب واعتقدوا ان القوم فى أثرهم والحال انهلم تتبعهم أحد لانهم لايذهبون خلف المدير ولوتبعوهم مابق منهسم شخص واحدف كانوا يصرخون على القطائرف أنى اليهم القطيرة وهي لاتسع الاالقليـ ل فيتـ كاثرون ويتزاحون على النزول فيهاف صعدمتهم الجساءة ويمنعون المواقي من اخوانهم فان لميتنعوا مانعوهم بالمنادق والرصاصحتي كانوامن شدة حرصهم وخوفهم واستعجالهم على الغزول في القطائر يخوضون في المحرالي رقابهم وكاغها العفاريت في اثر هم تريد خطفه مه وكشهرمن العسكر والخدم الماشاهدوا الازدحام على اسكلة البريك ذهبوامشاةالي ينسع البحرو وقع التشتيت فىالدواب والاحال وإلخلائق من الخدم وغيرهم ورجع طوسون بإشاالى ينبع الميحر بعد أن تغدب وماعن معد عصره حتى انهم ظنو افقده و رجع أيضا المحروق و ديوان افندى واستقر والالمنسع وترله المحروق خيامه بميافيها فنزل بهاما انفة من العسكر المهزمين وهم على جهد من التعب والجوع فو جدواج الما كل والحداد وات وأنواع المسات والكمك المصنوع بالعجية والسكرالمكرر والغريبات والخشكانكات والمريبات وأنواع الشرايات فوقعواعليهاأ كلاونهبا والمققةوا أنالعرب لمتنبعهم ولمتأت فحاثرهمأقامواعلى ذلك يومين حتى استوفو اأغراضهم وشبعت بطوخ موارتاحت أبدائهم ممقوا باخواخم فكانواهم ثنت القوم وأعقلهم ولوكان على غيرقصدمنهم فكان مدة اقامة المعسكرو العرضي يينبع الع أربعة وعشرين يوما وأماالخمالة فانهما جتمعو اوساروا راجعين الىالمو يلم وقدأ جهدهم ب وعدم الذُّخيرة والعلمق حتى حكواانهم كانواقيه للواقعة بعلقوت على الجل ينصفه قدح فجمسوس وكانتءلا أفههم في كل يوم أربه مائة وخسبن ارديا وأما الحروق فان كبار العسكر قامت علسه وأسمعوه النكلام القبيح وكادوا يفتساونه فنزل في سفينة وخلص منهم مضرمن ناحيسة الفصير وحضرالكذيرمن أتباعه وخدمه متفرقين الىمصرفاما الذين

ذهبواالىالمو يلم فهم تامركانف وحسسين يبلدالى باشاوآخر ونفأ قامواهناك في انتظار اذن الباشا في رجوعهم الى مصرأوعدم رجوعهم وأماصالح أغاقو حفائه عند مانول السفينة كرواجها الى القصيع واستقليرا يه لانه برى في نفسه العظمة وانه الا-ق الرياسة ويسقه رأى الهروق وطوسون بإشاو يقول هؤلا الصغاركيف يصلحون المدبع الحروب و يصر ح بمثل هذا الكلام وأزيد منه وكان هوا ول منه زم وعلم كل ذلكِ البائا بمكاتبات واده طوسون فحقده في نفسه وغدم ذلك بسرعة رجوعه الى القصية ولم ينتظيرا ذنا في الرجوع أو المكث ولمباحصل ذلائهم يتزلزل الباشا واستمرعلي همسته في تجهزه عساكرأ خرى وبرز واالى خارج البلدة وفرض على البلاد بحالاذ كرانها من أصل الغرائم والفرض في المستقل وكذلك فرض غلالافكان المفروض على اقليم الشرقية خاصة اثنى عشر ألف اردب بعناية على كاشف فالجالله بمايستعتي وانقضت الدنية بحوادثها التي منهاه فده الحادثة وأظنها طويلة الذيل (ومنها) أن النبل همط قبل الصلحب بأمام قلملة معدان ملغ في الزمادة مملغا عظيما حتى غرق الزرع الصمني والدراوى ولمسا يحسرعن الارض زرعوا آلع سهم والوقت صناتف والحرادة مستحنة في الارض فتولدت فسه الدودة وأكات الذي زرع فبذروه فانيافأ كلته أيضاو فحش أمر الدودة جدانى الزرع البدرى وخصوصا باقليم الجد مزة والقلمو بيسة والنوفسة بل وبافى الاقاليم (ومنها) إن الباشا أحدث ديو إفاور تموه بييت البكرى القديم بالازبكمة وأظهران هذا الدنوان لمحاسبة مايتعلق بهمن البلاد ومحاسباتها والقصدالباطني غسرة لك وقديه ابراهيم كفدا الرزازوااشيخ أحدىوسف كأتبحس بنافندى الروزنامجي وماانضم البهسم من الكتبة المسلمن دون آلاة باط ليحرروا به قوائم المصروف والمضاف والعرانى فسكانوا يجلسون لذلك كل يومماعدا يوم الجعة تم تطرف الحال لسور بلاد الماشاوهوان الكثير من الفلاحين الم سمعوا في ذلك أبوامن كل ناحمة الي مصروكت واعرضه الات الى كضدا . ل وللماشا بتظلون من أستاذيهم ويتهون انهميز يدون عليهم زيادات في قوائم المصروف ويشددون عليهم في طلب الفرضأويو اقهافيدفعهم الباشا أوالسكتخدا الحذلك الديوان المحدث امنظرني أمورهم ويصههمه منتركي مهاشر بأتي بالملتزم أيضاو القلاحين والشاهدوا اصراف وقواتم المصروف لاجل المحاققة فعندذلك تعنت ابراهيم كنحدا في القوائم ويطلب قوائم السنين الماضية المختومة ونحوذلك ولمافشاهذا الامروأشدع في الملدان أتت طوائف الفلاحين أفواجا الي هدذا الديوان بطلبون الملتزميز ويخاصمونهم ويكافحونهم فسحصكون أمرامه ولاوغاية فى الزحام والعماط والشباط وكذلك دفعوا المعلم منصورومن معهمن المكتبة من مباشرة ديوان ابنسه الراهم سأالافتردار وقعدوا يدلهم السمديجدغانم الرشدى ومجدا فنسدى سليمومن أنضم البهموأظهم الماشاانه يفعل ذلك لماعله من خيانة الاقداط والقصيد الخبي خيلاف ذلك وهو الاستبلاء والاستعواذالبكلي والحزتى وقطعمنهعة الفعولوقليلا فيضرب هذابهذا والناس أعسدا بعضهسم ليعض وقلوبهم متنا فرة فمتغرى هذابذالا وذاك يوسذا ومن الناس منسمي هذا الديوان ديوان الفننسة (ومنها) الزيادة القاحشسة في صرف المعاملة والنقص في وزنها وعمارها وذلك أنحضرة الباشاأ بني دارالضرب على ذمته وجعل خاله فاظرا عليها وقررلنفسه

عليهاني كلشهر خسمائة كيس بعدان كأنشهر يتهاامام نظارة المحروقي خسدين كدسافي كرشهر ونقصوا وزنالقروش تحوالنصفءنالقرشالممتادوزادوافي خلطهحتي ونفيهمقدارر بعممن الفضة الخالصة ويصرف أريعين نصفاو كذلك المحبوب نقصوا روو زنه ولمها كان الناس متساهلون في صرف المحموب والربال الفرانسه ويقيض ب الحقوق من المماطاين والمفاسد بزوفي المسعات السكايندة مالزيادة لضسق المعايش ة وصل صرف الريال الى ما تنهن وخسين اصفاوا لهيوب الى ما تنين وعمانين تموّاد الحال في ل في الناس ، لزيادة أيضاء فذلك فسنادى الحاكم عنع الزيادة وعيث الحال أما والمسلة وبعودلما كانأوأ زيد فتحصل الماداة أيضاو يعقبونها بالتشد ديدوالتنهكمل عن يفعل ذلك القبض علسه أعوان الحاكم ويحس ويضرب ويغرمونه غرامة ورعام شاوابه وخرموا ـ وصلَّموه على حانوته وعلقو الريال في أنف ودعالغ مره وفي أثنا وذلك اذا بالمناداة بأن كون صرف الريال عائنين وسدوين والمحموب بثلثما فة وعشرة فاستمع وتعدمن هذه الاحكام يية التحام يطرق سمع سامع منّاها هــذامع عدما لفضة العسددية فى أيدى الناس فيدوو لشخص بالقرش وهو ينادىء لي صرفه بنقس أربعة أنصاف نصف يوم حتى يصرفه بقطه فرنجية منهاما هو بائنيء شرأو خسة وعشرين أو خسة فقط أويشترى من يريد الصرف شه من الزيات أوالخضري أوالحزارو مقءنده الكسوراليا قية يوعده بغلاقها فيعود اليا راراحتي بتصصل عنسده غلاقها وليس هوفقط يلأمثاله كثعروه مسشحة الفضة آلعسددية نه يضرب منها كل يوم بالضر بخانه ألوف مؤلفة بأخدفها التحار بزيادة مائة اصف في كل رساونهاالى بلاد الشام والروم ويعوضون بدلهافى الضربجانه الفرانسه والذهب لانها نصرف فيتلك البلادبأةل بمباتصرف به فيمصروزاد الحال بعدهذا التاريخ حتى استقر على صرف الالف مائنين وتقررذلك في حساب المعرى فيسدفع الصارف ثلا ثين قرشا عنها ألف وماثنان ويأخبذألفافقط والفرانسه والمحمو بجسابه المتعارف ذلك الحساب والامريقه (وأمامن مات في هذه السنة بمن له ذكر) فلريت من مشا فيرا لفقها معن له شهرة ولاذكر (وأما الاص ا وفقد تقدم ذكرهم ) وماوقع الهم ومقدّالهم اجمالا فأغنى عن الذكر ارفالله رجنا أجمين تمدخلت

# (سنة سبع وعشرين ومائتين والف)

وما تعدد به امن الحوادث فكان بدا الهوم بالرؤ به يوم الهيس في عاشره وصل كثير من كار الهسكر الذين تخلف و ابلو يلم فحضر منهم حسين بث دالى باشا وغيره فوصلوا الى قبة النصر جهة العادلية و دخلت عساكرهم المدينة شيأ فسيباً وهم في أسوا حال من الجوع وتغيير الالوان وكات به المنظر والسحن و دو ابهم و جمالهم في عاية العي و يدخلون الى المدينية في كل يوم نم دخدل أكابرهم الى بيوتهم وقد منط عليهم الباشا و منع أن لا يأته منهم أحدد ولايراه وكانهم كانوا قادرين على النصرة والغلبة وفرطوا في دلك ياوم هم على الانهزام والرجوع وطفة وا يتهم بعض هم البعض في الانهدام في قول الخيالة سبب هزيمنا القرابة

وتقول القرابة بالعكس واقد قال لى بعض أكابرهم من الذي يدعون الصلاح والتورع أين المامالفصروأ كثرعسا كرنا على غدمرا لملة وفيهسم من لايتسدين بدين ولاينتحل مذهبا وصحبتنا مهادين المسكرات ولايسمع في عرضينا أذان ولا تقام به فريضة ولا يحطر في بالهم ولا خاطرهم شدها ترالدين والقوم اذادخسل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف امام واحدد يخشوع وخضوع واذاحأن وقت الصسلاة والحرب قائم أذن المؤذن وصلواصسلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الاخرى للصلاة وعسكرنا يتضبون من ذلك لانعهم لم يسمعوابه فضلاعن ويته وينادون في معسكرهم هلوا الى حرب الشركين الماة ين الذقون المستبيعين الزنا واللواط الشاربن الخو رالمتاركين للصسلاة الاكلين الريا الفاتلين الانفس المستعلين الهرمات وكشفواءن كثبرمن قتالي المكسرفوجدوهم غلفاغ مرمختونين ولماوصاوابدرا واستولواعلهاوعلى القرى والخموف وبها خمارالنياس وبهاأهيل العيلم والصلحا منهبوهم وأخذوانساعهم ويناتهم وأولادهم وكتهم فكانوا يفعلون فيهم ويسعونهم من بعضهم لمعض و يقولون هؤلا الحكفارا الوارج حتى اتفق انبعض أهل بدرالصلحا والميدن معض العسكرز وجمه فقال له حتى تديت معي هذه اللملة وأعطيها لك من الغد (وفعه) خرج العسكوالمجردالى السويس وكبيرهم بونابارته الخازند ارلدذهب لمحافظة الينب ع صحية طوسون باشا (وفدمه) وصلحاءمة من الانكابزوصية مدية الى الباشا وفيهاطمور بغا هنسدية خضر الالوان ومسأونة وربالات فرانسه تقودمعماة في رامسل وحسديد وآلات ويجشهم وحضورهم في طلب أخذا اغلال وفي كل يوم تساق المسرا كب المشصونة بالغلال الي بيحري وكل ماوردت مرا كب سعرت لي بحرى حتى شحت الغلال وغلاسعرها وارتفعت من السواحل والرقع ولا يكاديهاع الامادون الوبية وكان سعر الاردب من أربعه اتّه نصف الى ألف وما تندين والفول كذات ورجما كان سعره أزيد من القمع لقلته فانه هاف زرعه في هذه السنة ولم يتعصل من وميه الانتحوالتقاوى وحسل للناس ف حذه الابام شدة يسبب ذلا تم بعد قليل وردت غلال والمحات الاسعار وتواجدت الغلال بالدوا - ل والرقع (وفي منتصفه) حضر رحل نصراني من جل الدرو زونوصل الى الباشاوعرفه انه يعسس الصيناعة بدارااضرب ويوفرعلمه كثيرا مزالمصاريف وانهاجا نحوا للسدمائة صانعوأن يقوم بالعدمل بأربعين شف الاغبرواله يصنع آلات وعدد المضرب القروش وغيرها ولاتحتاج الى وقود نعران ولاكثير من العدول فصدق الباشا قوله وأص بان يفرد لهمكان ويضم المسهما يحداجه من الرجال والحدادين والصناع ليعمل لصناعته العددوالاكلات الني يحتاجها وشرع فيأشغاله واستمر على ذلك شهورا (وفعه) التفت الماشاالى خدمة الضر بخاله وأفند يتماوطمعت نفه على مصادرتهم وأخذالاموال لمايرى عليهم من التعمل في الملابس والمراكب لان من طبعه دا المسدوالشره والطمع والتطلع لمافي أيدى الناس وأرزاقهم فكان ينظراليهم ويرمقهم وهم يغدون ويروسون المىآلضر يجآنه هموأ ولادهم واكبون البغال والرحوا نات الجملا وسواهم الغدم والاتباع فيسأل عنهم ويستضبرعن أحوالهسم ودورهم ومصارفه سم وقداتفق الهرأى مضاخر جآخر الصناع وهورا كبرهواناوحوله ثلا تدمن الخدم فسأل عنه فقدله انهذا

البؤاب الذي يغلق إب الضر بحانه بعد خروج الناس منهاو يفتحه الهم في الصباح فسأل عن مرتبه في كل يوم فعر فوم ان له في كل يوم قرشين لاغبر فقال ان هذا المرقب له لا يكني خدمه الذين ممحوله فيكيف عصرف داره وعليق دوابه وجدع لوازمه عماينف قدو يحتاجه في عبدلانه وملايسه وملايس أهله وعماله ان هؤلا الناس كلهمسراق وكل ماهم فسه من السرقة والاختلاس ولابدمن اخراج الاموال التي اختلس وهاوجه وهاوتناجي في ذلكمع المعلم غالى وقه رناته تم طلب أولاا معمل افندى لمسلاوهو الافندى الكبير وقال له عرفني خمانة ولان النصراني وفلان اليهودي المورد فقال لأأعلم على أحدمنهم خمانة وهذا نبئ يدخل المهزان ويمخرج بالمعزان غم صرفه وأحضر النصراني وفال الاعرفني بخسانة اسمعسل فندي وأولاده والمداد وابراهم افذدي الخضراوي الختام وغيره فلميزدعلي مآقاله اسمعمل افشدي ثمأحضر الحاج سالم الحواهرجي وهدده فلم يزدعلي قول الجاعة شمأ فقال الجميع شركا المعضهم المعض ومتفقون على خدانتي تمأمر بحس الحاج سالم وأحضر شطصا آخرمن الحواهر حديديهمي صالح الدنف وأابسه فروة وجعله في خدمة الحاج سالم تم ركب الماشا الى مت الازيكمة وطلب الممعمل افتدى لملاهو وأولاده فاحضروهم بعماءة من العسكر في صورة هائلة وهددهم بالقتل وأمر باحضارالمشاعلي فأحضروه وأوقدوا المشاعل وسعت المتكامون في العذوعهم من القتل وقرر واعليهم مبلغ اعظم امن الاكياس التزمو أبدفعه اخوفامن القتل ففرضواعلى الحاج سام،عفرده سبعمائة وخسين كيساوعلى ابراهيم المدادمائتي كيس وعلى أحدافندي الوزانمائتي كيسوعلى أولادالشيخ السصيمي مائتي كيس لان لهم بهاآلات ختم ووظائف يستغاون أجرتها وأخذا بهاءة في تعصيل مافرض عليهم فشرعوا في بيع أمتعتهم وجهات ايرادهم ورهنوا وتداينوا بالرباو حوات عليهم الحوالات اطف الله بناويهم

\*(واستهل شهرصفرالخير يوم الجعه سنة ١٢٢٧)٠

قسابعه بوم الخيس مضرااسيد محدا لهروق الى مرووصل من طريق القصير نمركب بحر النيل وأبحضرا الشيخ المهدى بل تخاف عنه بقنا وقوص لبعض أغراضه (وفيه) ألبس الباشا صالح اغا السلد الرخاهة و جعله سرعسكر التجريدة المتوجهة على طريق البرالى الحجار وكذلك ألبس باقى الكشاف (وفي يوم الاحد) عاشره ورد قابجي وعلى يده مرسوم ببشارة مولود ولد للسلطان محود وتسمى بمراد و صحبته أيضا مقر رللبا شاعلى ولاية مصرفضر بوامد افع لور وده وطلع الى القلعة في موكب وقرات المراسيم وعلوا شنكا ومدافع تضرب في الاوقات الحدة سبعة آيام من القلعة و الازبكية و يولاق والجنزة

»(واستهل شهر ريدع الاولسنة ١٢٢٧)»

في مستحضر ابراهيم بسان ابا الماشامن الجهة القبلية (وق منتصفه) حضر أحدا غالاظ الذي كان أمير ابقنا وقوص وباقى المكشاف بعد ان را كواجب عالبلاد الفبلية والاراضى وفرضو اعليها الاموال على كل فدان سبعة ريالات وهو يني كثير جدا وأحصوا جيم الرزق لا حباسسة المرصدة على المساجد والبروال سدقة بالصعيد ومصر فبلعت سمّاتة القفدان وأشاء واباتم يطلقون للمرصد على المساجد خاصة نصف المفروض وهو ثلاثة وبالونصف

فضصت اصحاب الرزق وحضر المكتبر منه بستغيثون بالمناج فركبوا الى الباشا و تكلموا معه فى شأن ذلا و قالواله هذا يترتب عليه خراب المساجد فقال وأين المساجد العامرة الذى لم يرض يذلك يرفع بدموا فاأعر المساجد المخربة وأرتب لها ما يكفيها ولم يقد كلامه ممائدة فنرلوا الى يوتم (وفى أواخره) انتقل السميد عرمكرم الفقيب من دمياط الى طند تاوسكن بها (وسبب) ذلك أنه لما طالت العامة مبدمها طوهو ينتظر الفرج وقد أبطاً علمه وهو ينتقل من المكان الذى هو فيه الى مكان آخر على شاطئ المجرون شاغل به ممارة خان أنشأه هناك والحرس ملا زمون له فلم يزل حتى ورد عليه صديق افندى قاضى الهسكر فكلمه بأن يتشفع والموس ملا زمون له فلم يزل حتى ورد عليه صديق افندى قاضى الهسكر فكلمه بأن يتشفع له عند الماشا في انتقاله الى طند تافع والما الباشا الى ذلك

# • (واستهل شهرد بيدع الا خرسنة ١٢٢٧) .

فدا بعهوصل الحجاج المغاربة ووصل أيضامولاى ابراهيم ابن السلطان سليمان سلطان الغرب وسبب تأخرهم الى هدد الوقت المهم أتوامن طريق الشام وهلك المكتبرمن فتراثهم المشاة وأخبروا المهم فضوامنا حكهم وحواوزاروا المدينة وأكرمهم الوهابية احصكرامازائدا وذهبوا ورجعوا من غدر طريق العسكر (وفي عاشره) حضر تامر كاثف ومحويدك وعبسدالله اغاوهم الذين كانواحضروا الىالمو يلح بعسدالهزيمة فأفاموا بهمدة نمذهبواالى ينبع الصرء ندملو سون باشانم حضر وافي هدده الايام باستدعا والباشا وكان محو يلافي مركب من مراكب الباشا الكارالتي أنشأها فانكسر على شعب و ولاثمن عسكره أشخاص ونجاهو بمن بتي معهوأ خبروا عنسه انه كان أقول من تقدم في المحرهو وحسدين بهك فقدل من عسكرهما الكنير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار (وفيه) خرجة أوراق الفرضة على نسق العام الأولءن أربع سنوات مال وفانظ رمضاف وبرانى ورزق وأوسمة واستقر طلبها في دفعة واحدة و يؤخذ من أصل حسابها الغلال من الاجر ان بحساب عماية ريال كل اردبو يجمع غلال كل اقليم في واحى عينوهالتساف الى الاسكندرية وساع على الافراج فشصت الغلال وغلاسه وهامع كون الفلاح لاية درعلى رفع غلته المتصدلة له من زراعة أرضه التي غرم عليها المفارم بطول السنة بل تؤخذ منسه قهر آمع الاجعاف في النمن والمكمل جهث يكال الاردب اردما وتصدفانم مازمونه بأجرة حله اللمدل المقد لذاك و يلزم أيضا ماجرة = مال وعوالد المباشرين لذلك من الاعوان وخدمة المكشوفية وأبرة المعادى وبعض البسلاد يطلق فالاذن يدفع المطلوب بالنمن والبعض النصف غلال والنصف الاتخر وراهم حسب وسم المعلم غالى وأوامره واذنه فانه هوا لمرخص في الاص والنهبي فيسع المأذون لمغلت ماقصي قعة عرأى من المسكن الانتوالذي لم تسده الاقدار وحضر الكندرين الفلاحير وازد جوابياب المعلم غالى وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس (وفي) ليلة الاثنين سعشره ذهب الباشا لى تصرشه و مافرتاك الليلة الى ثغر الاسكندرية ورجع ابنه براهيم بيك الى الجهة القبلية وكذلك أحدا غالاظ لنصريروة بض الاموال (وفيه ورد آخير) بان العُسْكر بقيلي ذهبو اخلّف الاحراء القبليين الفارين الى خلف ابريم وضية وأعليهم العارف ماتتخبولهم وجمالهم وتفرق عنهم خدمهم واضعمل حالهم وحضرعد تمن بماليكهم

وأجنادهم الى فاحسة أسوان بإمان من الاتراك فقبضوا عليه مرقتلوهم عن آخرهم وفعلوا قبل ذلك بغيرهم كذلك (وفي أواخره) سافرعدة من عسكر المفارية الى المنسع ووصل جلة كبيرة من عسكر الاروام الى الاسكندوية فصرف عليهم الباشاعلا تف وحضروا الى مصر وانتظموا فى سلامن بها و يعين منهم لله فرمن يعين (وفيه وقعت) حادثة بيخط الجامع الازهر وهوانهمن مدةسابقة من قبل ااهام الماضي كان يقع بالخطة ونواحياه ن الدوروا لوائيت سرقات وضدماع أمتعة وتكر وذلك حق ضيرالذاس وكثر افطهم وضاع تحدمنهم فن قائل اله سترعمات دخلون مزنواحي السوروية فرقون في الخطة ويفعلون ما يفعلون ومنهم من يقول انذلك فعلطاته من العسكو الذين يقاللهم المطة في بلادهم الى غيردلك م في تاريخه سرقهن من احراة رومة صندوق ومتاع فاتهمت أشخاصا من العمان الجاو دين بزاويتم تجامعدرسه الجوهرية الملاصة فالازهرفقبض عابهم الاغاو قررهم فانكروا وقالوالسنا سارتين واعما وعنافلا فاسموه ومحسدين أبي القاسم الدرقاوى المغرى المنقصل عن مشيعة ر واق الغاربة ومعه اخوته وآخرون والعرفه بصوته وهــم يتذاكرون في ذلك وتحن نسمعهــم فللقققوا ذائ وشاع برااناس والاشماخ ذهب وضهم الى أبى القاسم وخاط وه وكلوه سرا وخؤفوه من العاتمة وكان المذكورجه لنفسه من يضاومنقطعا في داره فغالطهم فقالوا له نحن قصدنا بطايك التسترعلي هل الخرقة المنتسمين الى الازهر في العمل بالشريعة وأخذ العلم أوماعلت ماقد جرى فى العام السابق من حادثة الرغل وغير ذلك الم يرالوابه حتى وعدهم انه يد كلم مع أولاده و يفعصون على ذلك بنباهم -م ونجابتهم (وفي الموم النالث) وقيل الماني أرسل أبوالقاسم المذكور فأحضر السيدأ جدالذي يقالله جندي المطبخ وابن أخيه وهدما المُذَان يَعاطمان الحسمة والاحكام بخط الازهرو يتكامان على الباعة والخضرية والجزار بن الكائنين الخطة فالحضراء نده عاهدهما وحلفهما بأن يسد تراعلمه وعلى أولاده ولايقضعاهم ويعداءنهم هذه اقضمة وأخبرهم ابأن ولده لمرل يتفعص بفطانته حتى عرف السارق و جدد بعض الاستعة نم فتم خزانة على المراخ جمنها أمتعة فسألوم عن المدند وقافقال هوياق عندد من هوعند دولا يمكن احضاره في النهار فاذا كان آخر اللمال التظرواولدي محداهذا عند دجامع الفاكهاني بالعقادين الرومى وهويأت كم بالصندوق مع سارقه فاقبضوا علمه واتركوا أولادي ولاتذكروهم ولاتتعرضوا الهم فقالواله كذلكو حضر الجندى وابن أخيه فى الوقت الذى وعدهم به وصحبتهما أشخاص من أتباع الشرطة ووقفوا في النظاره عند دجامع الفاحك لهاى فحضر اليهم وصبته مخص صرماتي فقالالهم مكانكم حق أتمكم تم طلعا الحدر بع بعطفة الماطمين ورجعافي الحال الصندوق عامله الصرماتي على رأسه فقيضوا علىذلك الصرماني وأخذوه بالصندوق الى بت الاغافه اقبوه بالضربوهو يقول أنالست وحدى وشركائي ابن أى القارم واخواه وآخر يسمى ثلاطة وابن عبد الرحيم الجديم خسسة أشخاص فذهب الاغاوأ خير كتغدايك فأمره بطلب أولاد أى القاسم فأرسل المسه ورقة بطلهم فاجابه بان أولاده حاضرون عنده بالازهر من طلبة العدلم والمسوابسارقين فيالاختصار أخدهم الاغاوا - ضردلا الصرماتيمه عملاج لاهاققة فليرل يذكرلاب أف

القاسمها كانواعلمه فيسرحاتهمالقديمة والجديدة ويقولهأماكنا كذاوكذاوفعلناماهو كذافى لدلة كذآوا قتسمناما هوكذا وكذاويقم علمه أدلة وتراثن وأمارات ويقول له أنت رئىسنا وكبعرنا فيذلك كلهولاغشي الى فاحسة ولاسرحة الاباشارتك فعنسدذلك لرسعاين أى القاسم الانكاروأ قروا عترف هو واخوته وحيسواسو ية وأما شلاطة ورفيقه فانهما أغيما وهرباواختفهاوشاعت الفضمة في المدينة وكثر القال والقيل في أهل الازهرونو أحمه وتذكروا نضمة الدراهم الزغل القي ظهرت قبل ناريخه وثذكر واأقو الاأخر والجقع كشرمن الذين سرق لهم فنهم رجل يبيع السمن أخذمن هخزنه عدة مواعين سمن وصينية الفطاطري التي يعمل عليها الكَافَةُ وأمنَّمةُ وَفُرِسُ وجدوا في ثلاثة أما كن وخاتم ما قوت ذكروا انه ... ع بحملة دفانمروع قد لؤلؤ وغسر ذلك واستمروا أماما والماس يذهبون الى الاغاويذ كروز ماسرق الهسم ويسألهم فيقرون اشماء دون أشماء ويذكرون ضباع أشباء تصرفوا فيهاو باعوهاوأ كاوا بثمنها ثم اتفق اللال على المرافعة في المحكمة الكيسرة فذهبو الالجسع واجتمع العالم الكنسم من الناس وأصاب السرقات وغمرهم أسا ورجالاوادعوا عملى هؤلا الاشطاص المقموض علمهم فاحضر وابعض ما دعوابه عليهم وقالوا أخذنا ولم يقولوا مرقناو رأمجدين أى القامم أخويه وقال انهمه الم يكونا معنافي شئ من هذا وحصل الاختلاف في ثبوت القطع بانبط أخذ ما وقد حضرت دعوى أخرى مدله في المعلى رجل صباغ نمان القاضى كتب اعلاماللك كخدايك بصو وةالواقع وفوض الامراليه فأمرجم الىبولاق وأنزلوهم عندالتبطان وصحبتهم أبوههم أبوالقامم فأفاموا أماماتمان كتخدا يراث أمربقطع أيدى الثلاثة وهم عدين أى القاسم أدرقاوي ورفيقه الصرماتي والصباغ الذي ثيتت عليه السرقة في الحادثة الاخرى فقطعوا لدى الثلاثة في مت القبطان تم أنز لوهم في مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الأخران اللذان لم تقطع أيديهما وسفروهم الى الاسكندر به وذلك في منتصف شهر حادى الاولى من السنة

(وارتهل شهر جمادى الثانية بيوم الخيس سنة ١٢٢٧)

فيه حضر الفلائة أخصاص المقطوعين الايدى وذلك انهم الموصلوا الى الاسكندرية وكان الماشاه فالما تشفع فيم المتشفعون عنده قائلين انه جرى عليهم الحديالقطع فلا حاجمة الى فنهم وتفريهم فأصر بني أبى القاسم وولديه الصغار الى أبى قيرو رجع ولده الا خرصع رفيقه الصرماتي والصباغ الى مصر فضروا اليهاوذهبوا الى دورهم وأما ابن أبى القاسم فذهب الى راه وسلم على والدته ونزل الى السوق يطوف على أصحابه و يسلم عليه موهوية ألم عاحصل فى فاسده ولا يظهر ذلك اشدة رقاحته وجودة صدغه وغلاطة وجهه بل يظهر التجلدوعدم المبالاة بماوقع لهمن الفكال و حسك سوف البال و مرفى السوق و الاطفال حوله وخلفه وامامه يتفرجون عليه ويقولون انظروا المرامى وهولاية الى بهم ولا يلتقت اليهم حتى قبل انه ذهب الى مسجد خرب بالباطامة و وعا اليسه غلاما يهوا هباحية الدرب الا حرفيلس معهمة من النهاد ثم فارقه وذهب الى داره واشقد به الالم لان الذى باشر قطع بده لم يحسس القطع فعات من الناد ( وفي هذا الشهر ) وماقبله وردت عساكر كثيرة من الاتراك وعينوا المسفر في الدوم الثالث ( وفي هذا الشهر ) وماقبله وردت عساكر كثيرة من الاتراك وعينوا المسفر

وخرجوا الى يخيم العرضي خارج بابي النصروا افتوح فيكانوا يخرجون مساء ويدخلون في الصباح ويقعمنهمما يقعمن أخذا لدواب وخطف بعض النساء والاولاد كعادتهم (وفي لدلة الخيس) ثماني عشرينه حضرالباشامن الاسكندرية لبلاو صعبته حديناشا الى القصر بشبرا وطلع فيصيعها الى القلعة وضربو القدومه مدافع من الابراج فسكان مدتغيبته في هذه المدة الهرين وسبعة أيام واجتهدفيها فيحمارة سورالمدينة وابراجها وخصنها نحصينا عظيما وجعل يخانات وبارودا رمدافع وآلات حوب ولم تزل العمارة مسقرة بعذخر وجهمنها على الرسم الذى ويمه لهم وأخذجه عماورد عليه من مراحك بالتجارمن البضائع على ذمته ثرماعه لامتسسين عاأحب من التمن و وردمن ناحسة بلادالافر هج كثيرمن الترالافر هجي وحمه ضر وجومه أكبرمن حب البن الميني الذي بأتى الى مصرفى مراكب الحجاز أخذه في جلة ماأخذ في معاوضة الفلال ورماه على ناعة المنجصر بثلاثة وعشرين فوانسه المقنطار والتحار يسعونه الزيادة ويخلطونه مع المزالهني وفي ابتسدا وروده كان ساع رخيصا لانه دون المن اليمني في الطعم واللذة في شربه وتعاطيه وبينهما فرق ظاهريدركه صاحب الدَّرَف البِّيَّة (وفيه رصال) مرسوم صعبة قابجي من الدمارالر وسنة مضمونه وكالادار السسعادة ماسم كتغدا بدلة وعزل عثمان أغا الوكدل تابيع سعمد أغافعمل الباشاديو افانوم الاحدوقرئ المرسوم وخلع على لتضدا سلاخلعة الوكالة وخلعة أخرى باستمراره في الكتضدائية على عادته وركب في موكب الى دارم فلا استقرق ذلك أرسل في ثاني يوم فاحضر الكتية من مت عثمان أغاو أمرهم رهمل حماليه من ابتسد امسنة ١٢٢١ لغاية تاريخه فشبرعوا في ذلك وأصير عثمان اغا الذكورمساوب النعمة بالنسبة الكانفمه ويطالب بمادخل في طرفه وانتزعت منه بلاد الو كالة وتعلقات الحرمين وأوقافهما وغيرد آلـ (وفي يوم الخيس غايته )وصل صالح قوج ومحو ساك وسلمان أغاو خليل أغامن ناحية الينسع على طريق القصير من الجهة القبلية وذهبوا الىدورهم

#### »(واستهل شهروجب بيوم الجعة سنة ١٢٢٧)»

فى النه طاع الجاعة الواصلون الى القاعة وسلوا على السائد او خطره منصرف منهم ومتكدو عليهم لانه طلبهم الحصور مجردين بدون عساكرهم ليتشا ورمعهم فحضر والبحمة عساكرهم وقد كان المتعند ما نهسه هم الذين كانواسيا للهزيسة لخالفتهم على الله واضطراب وأيهم وتقصيره م فى نفقات العساكر ومبادرتهم الهرب والهزيمة عند اللقا ونزواهم بخاصتهم الى المراكب وماحه لينهم وبين الله طورون شاه ن المسكلات فلم يزالوا مقيم في وتهم يولا قوم صروالا مربينه مو بين الباشاء لى السكوت فحواله شرين يوما وأمرهم في ارتجاح واضطراب وصاكرهم مجمعة حواهم ثم ان المباشا أمر بقطع خرجهم وعلاته فهم فعند ذات محققو امنسه المقاطعة (وفي وابع عشرينه) أوسل المهم عدلاتهم المسكنم وقود وها ألف وشماء المساكن مصروما صادوا فيهمن التنهم وضاف ذرعهم وتكد وطبعهم الى الغانة وعسر عليم مفادقة أرض مصروما صادوا فيهمن التنهم والرفاهية والسهادة والامارة والتصرف في الاحكام والمساكن مصروما صادوا فيهمن التنهم والرفاهية والسهادة والامارة والتصرف في الاحكام والمساكن

العظيمة والزوجات والسرارى والخدم والعبيد والجوارى فان الاقل منم مه البيتان والثلاثة من وت الا مرا و فسائم ما اللاق قتات أزواجهن على أيديهم و ظنواان الملاد صفت له معنى أن النسا المترفهات ذوات السوت والايرادات والالتزامات صرن يعرض أنفسهن عليهم المعتمد فيهم بعد أن كن يع فنهم و ما أنفن من ذكرهم فضلا عن قربهم (وفيه) و رداعاً قا بجى من دار السلطنة وعلى يده مرسوم بالبشارة بعولود ولد السلطان فعد ما الاوراد والاحدد والمعالمة على المناهد كورفى موكب الى القاعة وقرئ ذلك المرسوم و معيته الا مرا وضروا شديكا ومدافع واستمر واعلى ذلك ثلاثة أيام فى وقت كل أذان كايام الاعماد (وفي يوم الثلاثان) مات أحديث وهو من عظما الارنود وأركانهم وكان عندما بلغد مقطع خرج المذكوري أرسل الى الماشا يقول له اقطع خرجى واعطنى علوفة عساكرى وأسافر مع الحوانى فنعم الماشا وأظهر الرأفة به فنفير طبعه و زادة هره و تمرض جسمه فارسل المه الماشا حكيمة فسقاه شرية وافت من ليلته فرجو الجنازية من بولاق ودفنوه بالقرافة الصغرى و خرج أما مسه وافت الما الماله الماشا و عدم من الماسلة الماوطة عان أغاوطاه و الماوه مراكبون امامه وطوائف الارنود عدد كنيرمشاة حوله مالم الماوسلة بالمالية و عدم كنيرمشاة حوله مالم الماوسلة بالماسلة المالية بالقرافة و دفنوه بالترافة و دفنوه بالارنود عدد كنيرمشاة حوله مالم الماوسلة بالمالية بالمالية و دفنوه بالترافة و دفير من المامه وطوائف الارنود عدد كنيرمشاة حوله مالم المالية بالمالية و دفير و خروي المامه وطوائف الارنود عدد كنيرمشاة حوله مالم المالية و المالية و دفيله السلطانية و المالية و دفيله المالية و دفيله المالية و دفيله و دفيله المالية و دفيله المالية و دفيله و دفيله المالية و دفيله و دفي

# \* (واستهل شهرشعبان بيوم الاحدسنة ٢٦٢٧)

ق را بعه يوم الاربعاء الموافق اسابيع مسرى القبطى أوق النيل المبارك أذرعه ونزل المباشا في سعوم الخيس في جمغ فد مروعدة وافرة من العساكر وكسر السد يحضر ته وحضرة القاضى وجوى الحليج (وفى منصفه) سافرسلمان أغا وهو بيث بعدان قضوا أشسغالهم وباعوا تعلقاتم م وقبضو اعلائفهم (وفى يوم المهيس تاسع عشره) سافر صالح اعاقو بو وصعبته نحو المائتين بمن اختارهم من عساكره الاوزودية وتفرق عنه المباقون وانضموا الى حسن بالله واخيه عالمين بدان وغيرهما (وفي يوم الجعة) برزت خيام المباشالي خارج باب النصر وعزم على المروب و السفر بنفسه المحالجة أو وقد اطمأن خاطره عند ما سافر الجاعة المذكورون لانه لماقط خرجهم و روا تبهم وأمرهم بالسد فرجعوا عساكرهم اليم وخيولهم وأخذوا الدور والسوت يولاق وسكنوها وصادت الهسم صودة عمائلة وتفوف المباشامنهم وتحذر ونبه على خاصته وسفا شيته وغيرهم باللازمة والمبيت القالمة وغيرذ لك (وفي يوم السبت حادى عشرينه) اجتمعت العساكر وانجوا لموكب من المرائم المبارة خلافهم الطبخانات وعندركو به من القلعة خضر يواعدة مدافع فكان مدة وطوائنه هم ورهم نحو خسساعات وجووا امام المركب عمائية عشر مدفعا وثلاث قنام مرورهم نوعة وثلاث قنام مرورهم نعوة المرائم قنام وروم نعو خسساعات وجووا امام المركب عمائية عشر مدفعا وثلاث قنام مرورهم نعو خسساعات وجووا امام المركب عمائية عشر مدفعا وثلاث قنام مرورهم نعو خسساعات وجووا امام المركب عمائية عشر مدفعا وثلاث قنام مرورهم نعوض ساعات وجووا امام المركب عمائية عشر مدفعا وثلاث قنام و

# (واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة ٢٢٧)

فى وابع عشر شهو ودت هجانة مبشر ون باستملا الاتراك على عقب قالصقوا والجديدة من غير حرب بل بالمخادعة والمحالمة مع العرب وتدبير شريف مكة ولم يجدوا بها أحدامن الوهايين فعند ما وصات هذه البشادة ضربوا مدانع كثيرة تلك الاسلة من القلعة وظهر فيهم الشرح

والسرور (وفى تلك الله ) حضراً جداعالاظ حاكم قذاونوا حيماو كان من خروانه لماوصلت المهالجاعة ألذين سافروافي الشهرا الماضي وهممصالح اغاوسلميان اغاومجو بيك ومن معهم واجقه واعلى المذكور بثواشكوا مموأسروانجوا مموأ ضمروافى نفوسهم انهماذا وصلواالي مرووجدوا الباشام صرفامنهم أوأص همالخروج والعود الى الحارامة ننعو اعلمه وخالفوه وانقطع خرجهم وأعطاهم علائه هميارزوه والبذوه وحاربوه واتفق أحداعا المذكو رمعهم على ذلك وانه مق حصل هذا المذكور أرسلوا المه فيأتهم على الفور بعسكره وجنده وينضم المده الكثيرمن المقمين عصرمن طوا ثف الارنؤد كعابدين بمك وحسن باشا وغسرهم يعسا كرهم لاتحادا لحنسمة فالمحصل وصول المذكورين وقطع لباشارا تبهم وخوجهم وأعطاهم والائفهم المنكسرة وأمرهم بالسفرأ رساو الاحدأغالاظ آلمذ كور بألحضور يحكم اتفاقهم معه فتقاعس وأحبأن يدىلنفسه عذراني شقاقهمع الباشا فاوسل المهمكتونا يقولله فمهان كنت قطعت غرج اخواني وعزمت على سهرهم من مصرواخواجهم منها فاقطع أيضاخ حىودعني أسافومعهم فاخني الباشاتاك المكاتمة واخوعود الرسول ويقباله الخالعله بماأضمر وم فعما منهم حتى أعطى المذكو ربن علانه فهم على الكامل ودفع لصالح أغاكل ماطلسه وادعاه حتى انه كان أنشأ مسحدابسا حسل بولاق بجوار داره وبني لهمندوة ظريفة واشترىلهءقاراوأمكنة وقذهاعلى مصالح ذلك المسجدوشه باثره فدفع لدالب اشاجمه ماصرفه عليسه ونمن العقار وغيره ولم يترك الهم مطالبة يحتجون بهافى التأخير وأعطبي الكثع من رواتهم لحسن باشاوعابدين بكأخيه فبالواعنهم وفارقهم المكثيرمن عسكرهم وانضموا الى أجناسهم المقمين عند حسن باشا وأخمه فرشو الهم العلا تندمهم وأكثرهم مستوطنون ومتزو حون بل ومتنا الون ويصعب عليهم مفارقة الوطن وماصار والمهمن التنع ولايمون عطلق الحيوان استبدال المنعيم بالخيم ويعلون عاقبة ماهم صائر ون المه لانه فعا بلغنا أن من ساقرمتهم الى بلاده قبض عامه حاكها وأخذمنه مامعه من المال الذيجعه من مصر ومامعه منالمناع وأودعه السحن ويفرض علمه قدرا فلايطلقه حتى يقوم يدفعه معلى ظن أن يكون أودع شنأعندغيره فيشترى نفسه به أويشتر بهأ فاربه أوبرسل الىمصر مراسلة لعشيرته وأقاربه فتأخذهم علىمالغبرة فبرسلون له مافرص علمه ويفتدونه والافعوت بالسعين أويطلق مجردا ويرجع الى حالته الني كان عليها في السابق من الخدم الممتهنة والاحتطاب من الحمل والسكسب بالصنائع الدنينة بيدع الاسقاط والكروش والمؤاجرة في حل الامتعة وفعوذلك فلذلك يختارون الاقامة ويتركون مخاديمهم خصوصا والخسة من طباعهم هذا والباشا يستصدصالح اغا و وفقام في الرحيل حيث لم يبق له عذر في التأخير فعند دمانزلوا في المراكب وانحدروافي النبلأ حضرالباشا الخباالمذكو روهوعسارة عن الافندى المخصوص بكاية سرموا يراده ومصرفه وأعطاه جواب الرسالة مضمونها تطمسنه وتأمسنه ويذكراه انه صدعب علمه وتأثر من طلبه المقاطعة وطلبه المضارقة وعددله أسياب المصراقه عن صاغراعاو رفقائه ومااستوجبوا به ماحدل لهممن الاخراج والابعاد وأماه وفل يحصل منه ما يوجب ذاكوانه بافعلى مابعهده من المودة والحبة فان كان ولابد من قصده وسفره فهولا عنقه من دلا قداق

يحمده اتساعه وينوجه بالسلامة أينماشا والابان صرف عن تفسه هذا الهاحس فلصفهر في القيدة في قلد و مترك وطافه واتماعه المراجهه و بتحدث معده في مشو رته وانتظام أموره القرلا يتعملها هدذا الكاب ويعود الى محل ولايته وحكمه مكرمافراح علسه ذلك القومه وركب الماذخرف القول وظن ان الهاشالا يعله عكروه ولابو اجهه بقبيم من القول فغسلاءن الفعللاله كان عظيمانهم ومن الرؤسا المعدودين صاحب همة وشهيامة واقدام حسورافي المروب والخطوب وهوالذى مهداليلاداا فبلمة وأخلاهامن الاجتادا الصرية طاخلت الدبارمتهم واستقرهو بقناوتوص وهومطلق النصرف وصالح أغاتو جمالاسبوطية ثمان الماشاوجه صالح أغاالي الجاز وقلدابنه ابراهيم باشا ولاية الصدة مدفكان بناقض علمه أحد أغاللذ كورفى أفعاله وعمانعه التعدى على أطمأن الناس وأرزاق الاوقاف والمساحدو يعل عقدا راماته فعرسل الحأبمه مالاخبار فيحقد ذلك في نفسه ويظهر خلافه و متضافل وأجدأ عا المذكور على جاسته وخلوص فته فلما وصلته الرسالة اعتقد صدقه و مادر ما طفو رفى قلة من أتساعه حسب اشارته وطلع الى القلعسة ليلة السبت وهي لبدلة السابع والعشرين من شهر رمضان فمبرعند الماشاوس علمه فحادثه وعاتبه ونقم علمه أشما وحويجاوبه وبرادده حتى ظهر علمه الغيظ فقام كتفدا ملاوابراهم أغا فأخذاه وخرجامن عمدالساشاودخلاالي محلس الراهم اغاوجا وابتحدثون وصارالكفدا وابراهم أغاياطفان معه القول وأشارا علمه بأن يستمرمعهما الحوقت السحوروسكون حدة الباشاف دخلون المهو يتسحرون معه فأجابهم الحاوايهم وأمرمن كان بحصبته من العسكر وهم يحوا المسعن بالغز ول الى محلهم فامتنع كبيرهم وقال لانذهب ونتر كالوحيد افقال الكفندا وماالذي يصيبه وهوهمشرى ومن بلدى وانأصيبشي كنتأ فاقبله فعند ذلك نزلوا وفارقوه وبقعنده من لايستغفى عنه فاللدمة فعندذ لائآ تاءمن يستدعمه الى الماشا فلى كان خارج المجلس قمضوا علمه وأخذوا سمقه وسلاحه ونزلوايه الى تعتسل الركوب وأشعل الضوى المشعل وأداروا كتافه ورموا رقبته ورفعوه في الحال وغد لوه وكفنوه ودفائوه وذلك في سادس ساعة من الليل وأصمراللمر شائعاني المدينسة وأحضرال اشاالخ اوطولب بالنعر بفءن أمواله و ودائعه وعن في الحال ماشحاويش ليذهب الى قناويعتم على داره ويضبط ماله من الغلال والاموال وطلبت الودائع من هي عنده التي استدلوا عليه الاوراق فظهر له ودائع في عددة أما كن وصناديق مال وغير ذلك وليتعرض لنزا ولالرعه

«(واستهل شهرشوال بوم الاربعامينة ١٢٢٧)»

قرابعه يوم الست قدم قاعبى من اسلامبول وعلى يدهمقر رالبا شابولا ية مصرعلى السدة المديدة ومعه قروة ناصوص الباشا فلماوصل الى بولاق فنزل كنفدا يه للفلا قاته قر على بالمدين و المديدة ومعد الى القلمة وحضر الاشماخ وأكام دواتهم وقرى المروم عضرة الجدع فلما انقضى الديوان ضربو اعدة مدافع من القلمة (وقيب) المسرسيخ السادات ابن أخيه سيدى أحد خلعة و تاجا وجعله و كملاعنه في نقلبة الاشراف وأدكيه قرسا بعبا توميني ا علمه أينيا الماويشية المتسيخ الاشراف وأدكيه قرسا الماويشية المتسيخ تقيب الاشراف وأمره

أن مذهب الى الماشا ويقايل ليخلع عليه وأرسل صحبته محسد انتدى فقال ممارك وأشار المه ا محدافندى بأن يخلع علىه فروة نقال الباشاان عه جعله ناتباعنه ووصكملا فبلس له عندى تلميس لانه لم يتقلدها مالاصالة من عندى فقام ونزل من غيرش الى داره بجوار المشهد المسدني (وفي بوم الجيس مالث عشرينه) سافر مصطنى يال دالى باشا بجمسع الدلاة وغيرهم من المسكر الى الحجاز وحصل للناس في هذا الشهرعدة كريات المنهاوه وأعظمها عدم وجوداك العذب وذلك فىوقت النيل وجريان الخليج من وسط المدينة حتى كاد الناس يمو تون عطشا وذلك بسبب خذهم المبرالسحنرة والرجال كخدمة العسكر المسافرين وغلوتمن القرب التي تشترى النقل المأه فان الباشا أخذ جدع القرب الموجودة بالوكالة عند الخليلية وماكان بغيرها أيضاحتي أوسل الى القدس واللمل فاحضر جدع ما كانجهما وبلغت الغاية في علو الاعمان حتى معت القربة الواحدة التي كان عنها مائة وخسين نصفا بألف وخسما تة نصدف و بأخذون أيضا الجال التي تنقل المامول والمالي الاسبلة والصهار يجوغيرهمامن الخليج فامتنع الجسعان السراح واللووج وأحشاج العسكرأ يضاالى الما فوقفوا بالطرق يرصدون مرو والسقائين أوغيرهم من الفقراء الذين ينقلون الماميالم البلاليص والجرار على رؤسهم فموجد على كل موردة من المواردعدتمن العسكو وهمواقة ونبالاسلحة ينتظرون من يستق من السقائين أو غمرهم فمكان الخدم والنسا والفقرا والبنات والصبيان ينقلون بطول النهاروا للمل مالاوعمة الكبيرة والصدغيرةعلى رؤسهم بمقدارما يكفيهم للشهرب وبيعت القربة الواحد دتبخمسة عشهرنصف فضمة وأكثروشم وجوداللعم وغلاف الثمن زيادة على علوسمره المستمرحتي سم بثمائية عشرنه فسفضسة كآرطل هذا انوجدوا لجساموسي الجفهط بأربعة عشر وطلموآ للسفرطا ثفةمن القبانية ومن الخبازين ومن أرباب الصنائع والحرف وشددوا عليهم الطلب فأواخرااشه رفتغيبوا وهربوا فسعرت بيوتهم وحوانيتم وككذلك الخبازون والفرانون بالطوابيزوالافران حقء دما لخيزمن الاسواق ولم يجد أحساب السوت فرنا يحيزون فسه عينهم فن الناس القادر بن على الوقود من يحيز عينه في داره أوعند جاره الذي يكون عنده فون أوعند بعض الفرانين التي تكون فرنه بداخل عطفة مستورة خفية أوايلامن الخوف من العمس والمرصدين الهم وكذلك عدم وجودالتين بسبب رصد العسكرفي الطرق لاخذما يأتي به الفلاحون من الارياف فيضطفونه قبل وصوله الى المدينة وجعسل بسبب هسذه الاحوال المذكورة شيكات ومشاجرات وضيرب وقتل وتجرج ابدان ولولا خوف العسكومن البساشا وشدته عليهم حتى بالقتل اذا وصلت السكوى المه عصل أكثر من ذلك

(واستهل شهر ذی القعدة بيوم الجعة سنة ۱۲۲۷)

فسابعه يومانفيس سافر الباشاه با ما الى السويس و صبته حسن باشا (وفي يوم الجعة خامس عشر،) وصدل مبشر ون من ما حية الحياز وهم الرائد على الهجن والخبرع بم مان عساكرهم وصلوا الى المدينة المنورة وترزيوا بفنائها (وفي يوم الاحدسا بع عشره) وجع البساشامين ماحمة السويس الحمصر (وفيسه) و ردن أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم المقين بمصربان بونا ارته وعساكر الفرنساوية زحة وافي جمع عظيم عدلى بلادا لمسكوب و وقع ينه سمح وب

عظيمة فبكانت الهزعة على المسكوب وانكسروا كسرة قوية وكتبوا بذلك أوراقا وألصقوها بصطان دوائرهم وحاراتههم ولمناحضر الباشاطلع المه القنصرل وأخبره بتلك الاخبار واطامه على الكتب الواردة من بلادهم (وقلله الثلاثمام)عدى الساشاالي برالمرة وأمر بخروج المساكرالى العرالغربي وعدى أيضا كتغداب لأوذلك بساب انعران أولاد على نز لوابنا حية الفيوم بجمع عظيم وأكلوا الزروعات فحرج اليهم حسن اغاالشعاشري فوزن نفسه معهم فرأى اله لابقاومهم لكثرتهم فحضرالي مصروأ خبرالباشا وتحوك الماشا للغروج اليهم مم يعقيده أرسل لهدم وخادعهم فضراله عظماؤهم فأخذمنه مرهاش وخلع عليهمو كساهم وأعطاهم واحتمم وعيزلهم جهات وشرط عليهم انلا يتعدوها ثم رجيع وعدى الى رمصر في الملة الحدس حادى عشرية (وفي سادس عشرية) نم ب العرب القافلة القادمة من السويس بعمسل بضائع التحار وغيرهم وقناوا العدكر الدين بصميم وخفارتهم وأخذوا الجال باحالها وذهبوا بهالناحمة الوادى والجال المذكو رة على ملا الماشأ واتماعه لاغهم صدير والهمج الاوأعد وهالحل البضائع ويأخدذون أجرته الانفسه مدلا عن جال العرب وذلك من جلة الامو رااتي احتكر وهاطمها وحسد افي كلشي ولم ينج من الجال الاالبعض الذين سيقوهم وهم لكتغدايك غنق اذلك الباشا وأرسل في الحال مراسلات الى سليمان بإشاعه افظ عكايعله بذلك ويلزمه واحضارها ويتوعده انضاع منهاءة الدمسم والذى ذهب بالمراسلة ابراهيم افندى المهرداو

# (واستهل شهردی الحجة بهوم السبت سنة ۱۲۲۷)

في عاشره يوم الاضحى و ردت همائة من ناحهـ في الحجاز وعلى مدهم البشائر بالاستبلاء على قلعة المدينة المنورة ونزول المتولى جماعلى حصمهم وان القاصد الذى أنت بشائره وصل الى السويس وصعبته مفاتهم المدينة فحمسل للباشابذاك سرو دعظهم وضربوامدافع وشنكا بعدمدافع العمد والتشرت المبشر ونعلى بيوت الاعبان لاجل أخذا ابقاشيش (وفيوم المثلاثام حآدى عشره وصل القادمون الى العادامة فعماه القدومهم شنكاعظيم اوضروا مدافع كثيرة من القلعة ويولاق والجيزة وخارج قبة العز بحيث العرضي المعد لاستفر وأبضاضربوا ينادق كثيرة متتابعة منجدع الجهات حقمن أسطعة البوت الساكنين بهاواستردلا كثرمن أعتىن فليكمتن فكأن شأمه ولامزها وأشسع في النياس دخول الواصلن فموكب واختلفت رواياتهم وخرج الباشاالي ناحية المادلية فاصطف الناس على مساطب الدكاكين والسقاتف للفرجة فلما كأن قريب الغروب دخسل طاتفة من العسكر وصعبته مربعض أشفاص واكبن على الهجن وفيدأ حسدهم كيس أخضر وبدد الاسخر كيس أحريدا خلهه ماالمكاتبات والمفاتيم وعادالباشامن ليلته ومسعدالى القلعة هذا والمدافع والشنك يعمل في كلوةت من الاوقات اللسة وفي الليل وفي صبح يوم الاربعساء شقالاها والوالى وأغات البيديل وامامهم المناداة على النساس بتزيين الاسواق وملفهامن الحوانيت والدورو وقودقناد يلونعاليق ويسهرون ثلاث لسال بأيامها أولهانوم الخيس نرهايوم السبت الذى هوخامس عشره وأخو جواوطا قات وخساما الىخارج بالى النصر

والفتوح وخرج البساشاني ثانى وم الى ناحية العادلية وهواملة بوم الزيندة وجلوا حراكات ونفوطا وسوار يخومدافعمن كل ناحية مدةأيام الزينة وكتبت البشائرالى جبيع النواحي وأنع الباشانامرمات ومناصب على عشرين شخصامن خواصه وعن لطمف مداأغات المنتاح للتوجده الىد أرااساطنة بالشائر والمفاتيح صيته وسافرق صبع يوم الزينة على طريق المع وتعين خلافه أيضاللسفر بالنشائر الى البلاد آلر ومنة والشامية والإساكل الاسلام بةمثل بلاد الانضول والروميل ورودس وسلانيك وازمم وكريت وغمه (وفي أواخرم) وردت الاخبار المتراد فة يوقوع الطاعون المكثر باسلام يول فاشارا كما على الباشا بممل كورندله بالاسكندرية على قاعدة اصطلاح الافر تج يبلادهم فلايدعون أحدامن المسافرين الواردين في المراكب من الدمار الرومسة يصعد الى البرالا بعد مضى أربعين بومامن وروده واذامات مالرك أحدق أثنا المدة استأنفوا الاربعين (وفيه) أوشى بعض اليهود على الحاج سالم الجواهريي المباشر لابرا دالذهب والفضة آلى المضر بخانه وانعزل عنها كاذكر في وسط السنة وذلك عند دورود الرجل النصراني الدرزي الشامى بأنه كان في أمام مماشرته للا وادبيضرت لنفسه دنا نبرخاوجة عن حساب المرى خاصة به فاص الباشا باثبات ذلك وتعقيقه فعل كلام كشهر والحاج سالم يجحد ذلك ويذكره فقالله أوب تابعث الذى كان ينزل آخر النهار بالمرب على حاروف كل وم جعة الانصاف العددية التي بفرقهاعلى الصيارف بالمدينة وأكثرماف الخرجناص لذفاحضروا أبوب المذكور وطلبوه للنهادة فقال لاأشهدي الاأعلول يحصل هذاه طلقا ولايحو زلى ولايحاصني من الله أن أتهم الرجل بالباطل فقال البهودى هذا قه وصاحبه وخادمه ولايكنه انه يحمرو يقرالا اذاخوف وعوقب وذاثبت قولى فانه بطلع علىمستة آلاف كيس فلاسمع الماشاقول البهودىستة آلاف كيس أمر بعدس الحاج مالمَ تَأْحَضِرُ وَا أَخُو لَهُ وَالْحَاجَ أَنَّو بُوسِهِ فِهُ وَنَمْرُ نُوهِمُ وَالْبِأَشَا يُطلِّبُ سَنَّةً آلاف كيس كاقال الهودى واستمروا على ذلك أماما وذلك الحبس عندقوا على بجوار مت الحريم بالازبكمة وسبب خصومة شههون الهودى مع الحاج سالم انهما حتمواعلى المهودى بأشا وقرروا علمه غرامة أيضا فطلب من الحاج سآلم المساعدة وقال الساعد في كأماعد تك في غرامتك فقال الماج الم الكلم تساءدني عالمن عنسدل بل ومن حسابي معدث فقال اليهودي أاست كنتأدارى علمك فع ماتف ملاواتسع الكلام بين مماوحضرة الساشاوأعوانه مترة ون لمادث يستخرجون به الاموال باى وجه كان ويتقولون ويوقعون بين هذا وهذا والناسأء ـ داول مضم ـ م البعض تعسم ـ م حمما وقلوبهم شي ثم ان السمد محد الحروق خاطب الباشا فيشأن الحماج سالم وحلف له ان الغرامية الاولى تأخر علمه صنها ألا تماثة كعمر استدانها من الاوريين ودنعها وهي اقية عليه الى الاتن ومطاوية منه وذلك بعدان اع أملاكه وحصية التزامة قاذا كان ولابدمن نغريه ثانيا فانناعهل أصحاب الديون ونقوم بدفع الثلثمائة كسرالمعلوية للمداينين وندفعها للغزينة فاجابه لذلك وأحرىالافراج عن الحاج سأكم واخوته ومنمعه فدفعوالقراءتي المتولى مصنهم وعقو بتهموا تباعه سبعة اكماس (وفيه) اشتدالام على المعيل افندى أمين عسار المنسر بطانه وأولاد مالطلب من أرباب الموالات

مثل دالى باشا وخلافه وضمق العسكر المعمنون عليهم منافسهم ولازموا دورهم ولم يجدوا شافعاولادافعا ولارافعافساعوا أملا كهموعناراتهموفراشهمومصاغح يمهموأوانيهم وملابسهم وكأن الباشا أخذمن اسممل افندى المذكورد ارء التي بالقلعة عندما التقل الى القلعة فامر وباخلا ثهانفعل ونزل الددار بحارة الروم بالقرب من دارابته محدافندى فالعذ الباشا دارا معمل افندي دارا لمريمه وأسكنهم بمالانها دارعظمة جالة عرها المذكور وصرف عليهاني الامام الخالمة أمو الاجة فلااستولى عليها الماشا أحكن بماحر بمهوجواريه وسراويه ونساقر وعامسه غرامته أسسقط عنه منهاعشرين كسا لاغسيرو بعلهافي غن داره المذ كورة وذلك لايقوم بتمزرخامهافقط فلمااشتدا لحالىاسمعمل افندى أشارعلمسه بعض المتشفعين بان يكتب اء وضمالا ويطلع به الى الباشا صعمة العارغالي كيير الاقباط المباشرين ففعل ودخل معه المعلم غالى الحالماشا فعندما رآهمة ملاصصه ألمذكو وأشار المهاار حوع ولهدعه يتمكم فرجع بقهره ونزل الى داره فرض وتوفي بعداً مام الحرحة الله تعالى ومات قدل حسن افندى ويق جسم الطلب على ولام محدافندى في مل له مشقة زائدة و ماع أماث ميته وأوانيه وكتميه التي اقتناها وحصاها مااشرا والاستكتاب فساعها مابخس الانمان على الصحافين وغسيرهم وطال علمه الحبال وانقضت مواعيد المداينين فطالموه وكريوه فتداين من غيرهم بالرياوالزيادة وهكذا والله يحسن الناولة العاقبية (وفيية) قدم الى الاسكندرية فلمون من بلادا لانكليزفيه بضائع وأشب اللياشا ومنها خمسون ألف كدس نة وداغن غلال وخبول يأخسذونها منءصيرالى بلاده سمغطة قوايطلبون الهمالخ ولرمن أدباج افدة يسون طولها وعرضها وقوائمها بالاشبارفان وجددواما يوانق غرضهم ومطلوبهم في القساس والقيافة أخذوه ولو باغلى تمن والاتر كوه (وفيه) أيضا أرسل البياشا لجسع كشاف الوجه القبلي بججر حمع الغلال والخرعليه الطرفه فلايدعون أحدا ييم ولايشترى شمأمتها ولايسافر بشي منها في مركب مطلقا تم طلوا ماء نسدا هل البلاد من الغسلال حتى ما هومد خرفي دورهم لاقوت فاخذوه أيضا تمزاد وافي الاص حق صادوا يكيسون الدودوي أخذون ما يعدون من الغلال قل أوكغر ولايدفعون انمنا بليقولون الهم نحسب الكم تمنه من مال السنة القابلة ويشحنون مذلك حمع مراكب الباشا التي استعدها وأعده النقسل الغلال تم يسعرون بيرالي بصرى فتنقل الي مرآكبالانر فج بحساب ماتة قرشءن كلاردب وانقضت السنة ولمتنقض حوادثهابل ا - قرما حدث بجاكالتي قباها و زيادة (فنها) ما أحاط به عامّا و ذكرنا بعضه ومنها ما لم يحط مه علما أوأحاط ونسيناه بجدوث غمره قبل التثبت هومنهاان الياشاع لرتر مطانه عظيمة بساحل ولاق والمخذءدة مراكب بالاسكندوية للمكوص جلب الاخشاب المتنوعة وكذلك الحطب الروى من أما كنها على ذمته و يسعه على الحطابين بماحدد معلم من الثمن و يحمل في المراكب الختصة به باجرة محددة أيضاو باتى الى ديوان الكمرك بيولاق فيؤخذ كركه أى مكسه وهو داجيع المهأيضا الحان استةرسه والقنطاد الواحدمن اططب بثلثماتة وخسسة عشهرنصف نضة وأجرة حلهمن ولاق الحمصر ثلاثة عشرنصف فضمة وأجرة تكسيرممثل ذلك فمكون موع ذلا تلثمانة وأربعه ينتصف نشسة القنطار وقدا شتريناه قبل استملاء حسذه آلدولة

(ذكر جدلة حوادث)

بالائن نصفا وأجرة حدادق المركب عشرة أنصاف وأجرته من بولاق الى مصر ثلاثة أنصاف وتسكسمه كذلك فمكون مجموع ذلك ستة وأربعين نصذارك ذلك فعل في أنواع الاخشاب المكرسنة والحديدوالرصاص والقصدير وجعيع المجلوبات واسقر ينشى فحالموا كبالسكار والصغارالتي تسرح في النمل من قبلي الى بحرى ومن بحرى الى قبلي ولا يبطل الانشا والاعال والعمل على الدوام وكل ذلك على ذمته ومرمته اوعسارتها ولوازمها وملاحوها بأجرتهم على طرفه لابالضمان كاكان فى السابق ولههم قومية ومياشر ون متقيدون بذلك الليدل والنهار (ومنها) وهيمن الحوادث الغريسة التي لم يتفق في هذه الاعسار مثلها ان في أواخروسع الاسخراحة وعرالندل وجف جربولاق وكثرت فسه الرمال وعلت فوق بعضهاحتي صارت مثل التلول واغدير المباعستي كأن الناسء شون الي قويب انساية بمداساتهم وكذلك بحر مصرالقدعة بتي مخياضا ووددت أحل القاهرة المياء الجلو واشتدبالنياس العطش بسبب ذلك ويسبب تسخعرا لسقائين وبادي الاغاوالوالي على ان مكون حل الفرية للمكان المعسدماثي رنصف فضه واستهل شهر بشنس القيطى فزاد النيل ف أوله ف المد واحدة نحو ذراع ثم كان يزيدفى كل يوم والملة مثل دفعات أواخرأ سومسرى وجرى بحريولان ومصرا القديمة وغطى الرمال وسيارت فسيمالموا كساالكار منصدرة ومؤلمسة وغرقت المقياثي مثسل البطيخ والخمار والعمداللاوي وماكان مزروعا بالسواحل وهوشئ كشرجدا واستمرت الزيادة نحو عشرين بوماحتى تغبروا يضوكاد يحمر وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هدفه الزيادة التى فى غدم وقتما حنى اعتقدوا انه بوفى أذرع الوفا قدرن ول النقطة ولم يعهد مدل ذلك وكان ذلك رجمة من الله يعسده الذمراء العطاش عماني طالعت في تار بح الحافظ المقريزي لمسمى بالسلوك في دول الملوك فذ كرمت ل هذه النادرة في سنة عمان وثلاثين وعماعاته ولماترادفت هذه الزيادات خوج الوالى الى قنطرة السدوج عالفعلة للعمل في سدفم الخليج ونادى على نزح الخليج وتنظمنه وكسح أوساخه وقطع أرضمه ثم وقفت الزيادة بل نقص قلملا و زادفي أوان الزيادة على العبادة واوفى أذرعه في أيامه المعتادة فسسحان الفعال (ومنها) ثهة الغدلال وخلوالسو احل منها فلايحد دالنياس الامايق بأبدى فلاحى المهات المجرية القريسة فيحملونه على الحسيرالي العرصات والرقع ويسعونه على الناس كل اردب بأربعة وعشرين قرشاخلاف الممكس والمكلف واستقرمكس الاردب الواحدة ربعة وثلاثين نصف فضةوأجرتهاذا كادمنطر بقالبحرمن المنوفسةأونحوهامائةنصفوأقلوأ كثروأجرته من بولاق الى مصرخدة وعشر ون نداما (ومها) الهلاا النظم له ملك بلاد الصعيد ولم يهن له خازع وفلدامارته لابده ابراهيم باشاو رسم بأن يضميط جدع أطيان بلادالصعيدحتي الرزق الاحباسسة المرصدة على المساجدوا لخبرات السكاتنة بمصر وغبرها وأوقاف سلاطين المنقدمين وخيراتهم ومساجدهم ومكاتبهم وصهار يجهم ووظائف المدرسين والمقرئين بردلك ففعل ذلك وراك الاراضى بأسرها وشباع انه جعسل على كلف دان من أراضى الر زقوا لاوقاف ثلاثة ريالات لاغد وعلى الى ندادين الاطبان عمانيدة وبالات خدالف النبارى وهومزارع الذرز فجعدل على كودمن عمدان القطوة سبعة ريالات فرضى

المار

C

5.

أمحاب الرزق والاطمان بهدنه التنظيم وظنوا استمراره فان الكشيرمن المرتزقةما كان عصدله من من ارى رفقه مقدارما يحصل اعلى هذا الحساب (ومنها) الدرسم الطرعلي حسع حصص الااتزام فلم يبق لاربابها شيأ الاماندر وهوشئ قاسل جدًا واحتجر في ذلك باستدلاء الامراه المصريين عليهاء نسدما خرجوا من مصروأ قاموا بالبلاد القبلسة فوضعوا أبديهم على ذلك واله حارب موطردهم وقتلهم وورثما كان بأيديهم بحق أوباطل وسموما لمضبوط وأحاما كان بأيدىأر بابهأبام استبلاه المصريين وههم الملتزمون القاطنون بالبلاد القبلسة أوعصر عن براهى جانب وفائه إذا عرض حاله وطاب إذنا في التصرف وأخبر بأنه كان مفروجا عنسه أبام استملاء المصرين وأثنت ذلكما لكشف من الروزنامه وغسيرها فأماان يؤذن له في التصرُّف أو مقال له نعوَّض له بدلها من الملاد المحر ما ويسوِّف وتقيادي الإمام أو معسل ذلك على ابتده ابراهيم باشا ويقول أ فالاعلقة لى فى البلاد القبلسة والامر فيها لابراهم ماشا واذاذهب لابراهم باشاءة ولله أفاأعطب الفائظ فان رضى أعطاه شمأنز راو وعده بالاعطاء وانالمرض فالباله هاتلى اذكامن افنسدينا وككل منهما امام فطسل أومسافي أوأحدهما حاضر والا تخوعات فيصيرصاح الحاجة كالجدلة المعترضة بن الشارط والمشروط وأمشال ذلك كشدير (ومنها) الاستيلام اليجيده من ارع الارز بالمصرالغربي والشرقى ورتبالهم مباشر ين وكابا يصرفون عليه ممن المكآف والتشاوى والمهائم ويؤخذ ذلك حمدمه من حساب الفرض التي قررها على النواحي وعند داستغلال الارزر فعونها بأبديهم ويسعرونها بمايريدونه ويستنوفون المصار يفومعاليم القومة والمباشرين المعين لهدم وان فضل بعدد لل شئ أعطوه للمزارع أوأخد وممنه وأعطوه ورقة يحاسبها فى المستقبل وفرض على كلدا ترة من دوا ترالار زخسة أكياس فى كل سنة خلاف المقرر القدديم وعلى كلءودثلاثة أكياس فاذا كان وقت الحصادو زنوه شده براعلي أصحاب الدواثر والمناشرحتي اذاصلحوا سنسحسبوا كافهمن أصسل المقررعليم مفان زادلهمش أعطوهم مهو وقةوحاميو البرآمن كابل وأبطل تعامل المزارعين مع التحار الذين كانوامعتادين بالصرف عليهم واستقرا لحسال الى ان صاريعه مه أصلا وفرعا لديو ان الباشا ويساع الموجود على دمته لاهل الا قاليم المتسببين وغيرهم وهومن كاردب مأنة قرش بلو زيادة وللافر فيجو بلاد الروم والشام عالا أدرى (ومنها) أنه حصل بن عبد الله أغابك ش الترجان وبن النصر إلى الدرزى منافسة وهوالذى حضرمن جبال الدووزويسمي الياس واجتمع بمصرعلي من أوصل الحالباشا وهويكاش وخدلافه وعرفوه عنصناعت وانه يعمل آلات باسهل بمايسنعه مسناع المضر بخانه وبوفسرعلى المباشا كذا وكذامن الاموال التي ثذهب في الدوالمب والكلف ومايأخسذه المائيرون من المكاسب لانفسههم وافردله يقدمة خاصة به يحانب المضر بخانه وأمريحضورما يطلبه المهمن الحسديدو الصناع واستمرعلى ذلك شهورا ولما غمالا "لةصنع تروشا وضربها ناقصة في الوزن والعباروجعل كاشهاء لي نسق القروش الرومية ووزن الفرش درهمان وويع وفيه من الفضة الخالصة الربيع بل أقل والنسلانة ارباع تصاس وكان المرتب في الاموال من التماس في كل وم قنطار ين فسوعف الى سنة

فناطبر حتى غلاسه والنصاس والاوانى المتفذةمنه فبلغ سعرالرطل التعاس المستعمل مائة وأريعين اصف فضة يعسدان كان سعره في الازمان السابقة أربعة عشر أصفا والقراضة ومة أنساف أوأقل ثمزاد الطلب للضر بخانه الى عشره قناطير في كلوم والمباشر لذلك كله بِكَاشَ افندي ثم ان كَاشَ افندي المذكور المُحرف على ذلك الدرزي وذلك ما غراه المعاس وحصل منه سمامنا قشمة بين يدى الباشا والمسلم غالى ينهم وانحط الامر في ذلك المجاس على منع الدو وي من مباشرة ألعمل ورتب له الباشاأر بعدة كياس اصرفه في كل شهر ومنعوا أيخامن كانمعهمن نعارى الثوام من الطهاوع الى الضريخانه واستمر بكاش افندى اظراعليم اودقق على أرباب الوظائف والخدم المأخذيذلا وجاهة عذر دمخدومه ثم ان الباشابعد أيام أمر بنني الدوزي من مصر وجسم أهله وأولاده وانقضي أمره بعدان تعلوا تلك العسناءة منه وفي تلك المدة بلغ ايراد الضربخانه للمزيشة الباشافي كل شهرألها وخسمائة كيسوكان الذي يردمنها في زمن المصر بين الدائين كيسافي كل شهرا وأقل من ذلك فالماالتزمهماالسسيدأحدالهروقىأوصلهاالىخسين واسقرت علىاينه السسيدعجد كذلك متنفا تسدلها مجدا فندى طبل المعروف بناظرا لمهسمات ووادعليها والاثين كيسا وبقمت تحت نظارة المحروق بذلك القدر غمان الماشاء ولالسدم دالهروقي عنها وأبقاها على ذمته وقيد خاله في نظارتها ولم زل الباشا يلعب هذه الملاعب سي بلغت هذا المبلغ المستمر و ريمار يدود لا خلاف الغرامات والمصادرات لاربابها غوشي له على عبد الله اعابكاش بأنه بزيدفي وزن القروش وينقص منهعن القدرالمحدود فاذاحسب القدرا لنقوص وعلمعدله فى مدة تطارته قص ل منه مقدار عظيم من الاكياس فلما فوقش في ذلك قال هذا الامريسمل يه صاحب العمار فأحضروه وأحضروا عجدافندي ابن اسمعمل افندي بدفتره وتعاققوا في المساب فسقط منه مخدة أكاس لم تدخل المساب فقالوا أين ذهب هذه المسة اكياس فطفقوا ينظرون الى بعضهم فقال الموردالحق أن هذه الخسمة كماس مرحسات محدا فندى ومطاوية له وتحاوز عنهالفلان اليهودى الموردمن مدة سايقة فالتفت الباشا الى محدافندى وقالله لاىشى تعباو زت للهودى عن هدا القدرفقال لعلى انه خلى ليس عنده شي فاخذتني الرأفة علمه وتركت مطالبته حتى يحصل له البسار فقال كيف تنج عالى على اليهودي فقال انه من حسابي فقال ومن أين كان الدناك وأمريه فبطموء وضر يوه بالعصى ثم أقاموه وأضافواانهسة أكياس على باقى الفرامة المطلوبة منه التي حومتعير في قصيلها ولو بالاستدانة من الربويين كا قال القائل

شكوت جاوس انسان أقيل • فجاؤنى بمن هومنه أثقل في مكنت كن شكا الطاعون وما • فزادوه على الطاعون دمل

ومحدافندى هـ ذامن وجها الناس وخيارهم يفعل به هذه انفعال م المحط الحالمع بكاش افسدى على ان فرض علمه مقائة كيس يقوم بدفعها فقال و يعفونى افندينا من نظارة المسريخانه فل يجبع الى ذلك واسقر فى تلك الخدمة مكرها خاتفا من عواقبها (ومنها) ان الريال الفرائسة بلغ في مصارفت من الفضة العددية الى مائتين وغانين نصفا بل و زيادة خدسة المساف فنودى بنقص عشرة وشددوا فى ذلك وبعداً يام نودى بنقص عشرة الحرى نقسر

لناسحصة من أموالهم ثمان ذلك القرش الذي يضاف اليسه من الفضة ربع درهمووزن الربال تسعة دراهم فضسة فمكون الربال الواحد عمايضاف السهمن المحاس على هذا المساب ة وثلاثهن قوسًا محنر ح منهاثين الريال سينة قريوش، نصف وكافية الشغل في الجالة قرش أو قبرشان سق ومد ذلك سمعة وعشير ون قرشاونصف وهو الميكسب في الريال الواحد وهو من جلة سلب الاموال لانصاحب الربال اذا أراد صرفه أخذ مدله ستةقروش ونصفاوفها من الفضة دوهمواصف وثمن وهي بدل التسعة دراهه مرالتي هي و زن الريال ثم زيد في الطنبو رنغمة وهي الحرعلي الفضة العددية فلايصرفون شسأمنها للصارف ولالغبرهم الابالفرط وهوأريعة قروش على كل ألف فمعطى للضريحانه نسمة وعشرون قرشا زلا تطويا خذا لف فضة عنها خسة وعشهر ونقرشا ثمزأ دوابعدذلك في الفرط فجعلاه خسة قروش فمعطى ألفارما تتمن ويأخذ بدلهاألفافانظر الى هذه الزبادة والرذالة وكذا السفالة (ومنها) استمرارغلا الاسعار في كلشي وخصوصافي الاقوات الني لابستغني عنماالغني والفية برفي كل وقت بسمب الاحداثات والمكوس التي ترتبت على كلشي ومنهاالمأ كولات كاللهم والسمن والعسل والسكروغم ذلا مثل الخضارات وابطال جسع المذاج خلاف مذبح الحسسنية والتزميه المحتسب يملغ عظيم مع كفاه ة لحم الماشاوأ كاير دولت مع الثمن القلسل ويو زع الباقيء بي الجزارين بالسعر الاعلى آلذي يحرج منسه ثمن طوم الدولة من غسر ثمن فسنزل الحزار عما يكون معسه من الغفة أوالاثنين الخفيط الىمت أوعطفة مستورة فتزدحم علمه المنبعون لهوالمنتظر ون المهويقع منهم من المضاربة والمشاجرة مالابوص ف وعن الرطل اثناء شهرنصفا وقسدين مدعلي ذلك ولا تنقص عن الاثنى عشر وكذلك الخضر اوات التي كانت تساع جزافاتها عبأقصي القمة حتى ان اللس مثلاالذي كان يباع كلء شرة أعداد بنصف واحد صارت الواحدة تباع بنصف وقس على ذلك اقبى الخضرا وات وان الباشالم بارضه عيده على الاراضي القسرية وانشأ السواقي تعاه القصر والبستان باحمة شيراو حرث الارادى الخرس و ذرع فيهاأ نواع الخضراوات وأبوى عليما المساه وقدد لخدمته اللرايعين أيضا والمزارعين بالمؤاجرة والمباشر على ذلك كله ذوالفقار كتخداوء نسدما يبدوصه لاح البقول والخضر اوات يسعها على المتسببين فيهابا غلى ثمن وهم مدءو نهاعلى الفاس بمأحمو اوشاع بين الناس اضافة ذلا الى الباشا فيقولون كرنب الباش وأننت المباشا وملوخمة الماشاء فجل المباشاوقر نبسط المباشارز رع أيضا يستانه من أنواع الزهور سة المنظر المتنوعة الاشكال من الاحر والاصفر والازرق والملون أنو ابنقاتاها من بلاد الروم فنتحت وأفلت وامس لهاالاحسن المنظر فقط ولاراتعة لهاأصلا (ومنها)أن ديوان المكس سولاق الذي يمبر ون عنه مالكمرا لم يزل يتزايد فد ما التزايدون حتى أوصاوه الى أاف سمائة كمس فى السهنة وكان في زمن المصر يمز يؤدى من يلتزمه الاثين كيسامع محالاة الكنير من الذاس والعذوءن كنيرمن المضائع لن فسب الى الامراء وأصحاب الوجاهسة من أهل الملموغيرهم فلا يتعرضونه ولوتحامي في بعض أناعهم ولوبالكذب ويعاملون غيرهم الرفق مع التَّجاوزا الصَّحَيْم ولا ينبشون المتَّاع ولارباط الذيُّ الْهُرُوم بل على الصَّفوق والحزوم قدريس يرمعلوم فلساارتفع أمره الى هسذه المقادير صبار والايعفون عنشئ مطلقا

ولايسا محون أحدا ولوكان عظيما من العلماء أومن غيرهم وكان من عادة التعمارا ذا يعشوا الى شركائهم محزومامن الاقشة الرخيصة مثل العاتكي والنابلسي جعاوا يداخل طبهاأشمامن الاقشة الغالمة في الثمن منل المقصبات الحلى والكشميري والهندي ومحود لك فتندر جمعها في قله الكمرُّك وفي هـ ذا الاوان يحلون رياط الهـ تزوم و يفتحون الصسناديق وينشون المتاع ويهتكون ستره ويحصون عدده وبأخد ونعنمره أىمن كلعشرة واحدا أوثمنه كايبيعه التاجرغالياأو رخيصاحق البوابيج والاخفاف والمسوت التي تعجاب من الروم ونصمناديقها ويعدونها بالواحد وبأخذون عشور ماعساأ وغناو يف عل ذلك أيضا متولى كرك الاسكندرية ودمياط واسلامبول والشام فبذلك غلت أسعار البضائع من كل شئ لفعش هــذمالامـور وخصوصافى الاقشة الشامدــة والحلمية والروميــة المنسـو جةمن القطن والحرير والصوف فانءلمهاء فردهامكوسا فاحشة قبل نسيحها وكان الدرهم الحرير في السابق بنصف فضة فصار الات بخمسة عشر نصفا ومايضاف السمه من الاصباغ وكاف الصناع والمكوس المذكورة فمذلك بلغ الغاية في غلق الثمن فيماع المتوب الواحدمن القماش الشامى المسمى بالالاحدة الذي كانت قيمته في السابق ما تي نصف فضدة بالفين فضة معمايضاف اليهمن رجح البائع وطمع المابو والنعل الرومي الذي كاريداع بسيتين نصفا صاريهاع بأربعما ته نصف والذراع الواحد من الجوخ الذى كان يراع بماثة نصف فضه بلغ في الثمن الى أاف نصف فضة وهكذا بمايستة صي تتبعه ولا تستقصي مفرداته ويتولى هذه الكارك كامن تزايد فيهامن أيملة كانمن نصارى القبط أوالشوام أوالاروام أومن يدعى الاسـ الاموهـم الاقل في الاشـما والدون والمتولى الاكنفي ديوان كرك يولاق شخص نصرانى رومى يسمى كراءت منطرف طاهر باشالانه مختمص بالراده وأعوان كراءتمن حنسه وعندده قواسدة أتراك يحعزون متاع الناس ويقبضون على المسلين ويسعنونهم ويضر نونم ـم -تي يدفعوا ماعليهم واذاعثروابشخص أخذي عنه ـم شـماحبسوه وضربوه وسوه ومنكلوابه والزموه بغرامه مجازاة لفعله ، والعبان بطائع المسلم يؤخذ عشرها يعنى من العنبرة واحدد و يضائع الافر فيج والنصارى ومن ينتسب اليهم يؤخذ عليه امن المائه النازونه في وكذلك أحددت عدة أشها واحتكارات في كثيرمن البضائع مثل المكر الذي بأتي من ناحمة الصعمد وزيادات في المكوس القديمة خلاف المحدثات وذلك أن من كال بطالاأو كاسدااصنعة أوقلمل الكسب أوخامل الذكرفهمل فكرته في ثيم مهمل مغذول مويسمي الحاطضرة بواسطة المتقربين أوبعرضعال يقول فسمان الداعى للعضرة بطلب الالتزام بالصدغف الفلاني ويقوم للغز يسة العامرة بكذامن الاكياس في كل سنة فأذا فعلذلك تنبه المشاراليسه فيوعد بالانجازو يؤخر أيامافتت امع المسكاليون على أمثال ذلك فهزيدون على الطالب حق تستقر الزيادة على شخص اماهو أوخلافه ويقد اسمه بدفتر الروزنامه ويفعل بعددلك الماتزم ماير يدموما يفرره على ذلك الصنف ويتضفله أعوا ناوخدمة واتباعا يتولون استضلاص المقررات ويجعلون لانفسهم أقدا واخارجة عن الذي بأخدنه كبيرهم والذى نؤلى كبرذلك وفتح بابه نصارى الاروام والارمن فترأسو ابذلك وعلت أسافلهم

ولبسوا الملابس الفساخرة وركبوا البغال والرهوا ناتوأ خسذوا بيوت الاعبان التي بمصر القديمة وعروها وزخرا وهاوها وهاوافها بسانين وجنائن ودائ خلاف السوت التي لهمداخل المدينة ويركب الكابمنهم وحوله وأمامه عدةمن الخدم والقواسة يطردون الناس من أمامه وخلفه ولم يدعوا شدأخارجاءن المكس حتى الفهم الذي يجلب من الصعدد والحطب السنط والرتم وحطب الذرة الذي كان ساعمته كل ما تذعزمة بمنائة أصف فلمأ احتبكم وم مهاريهاع كلمانة حزمة بالفومائتي نصف وبسبب ذلك تشعطت أشساء كشعرة وغلت أثمانها مثل الحيس والمسعروكل ماكان يحتاج للوقود حتى الخباذين في الافران فأتساأ دركا الاردب من الحيس بتمانية عشر نصف فضه والا تنجما تشين وأر يعين نصفا وكذلك أدركنا القنطا ومن الحير بعشرة أنصاف والان عبائة وعشر ين والحال في الزيادة (ومنها) إن الباشا شرع في عارة قصر العيني وكان قد تلاشي وخر شده العسكر وأخدت أخشابه ولمسي فمه ولاالمدران فشرع في انشائه وتعميره وتعديده على هذه المدورة التي هو عليها الات نعلى وضع الابنية الرومية (ومنها) انه هد مسراية القلعة ومااشتملت عليه من الاماكن فهدم الجاآس التي كانت بماوالدواوين ودنوان قايتباي وهو المقعد المواحيه للداخل الحالموش علواا كلارالذي والاعسدة وديوان الغوري الكبيبر ومااشتمل علمه من المجالس التي كانت تعياس بها الافندية والقلفا واتأيام الدواوين ونسرع في بنائها على وضع آخر واصطلاح روى وأقاموا أكثرالا بنية من الاخشاب ويينون الاعالى قبل بنياء السفل وأشيع انج-م وجدوا يخبآ تبها ذخا والمول مصرا لاقدمين (ومنها) ان الباشا أرسل الفطع الاشعار الهتاج الهانى على المراكب مثل التوت والنبق من جيدع البلاد القبلية والحرية فالعث المعنون لذلك في البلاد فلم يبشو امن ذلك الا القليل لمصانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم ما يتركون فيجتمع بترسيحانة الاخشاب اصناعة المراكب معما ينضم البهاقين الاختاب الرومية شئ عظيم جددا يتجب منه الناظرمن كثرته وكلمانقص منه دي في العمل اجتمع خلافه أكثرمنه (ومنها) ان أحداثما أخا كفدا سلالما تقلد وكالة دارا لسمادة ونظارة المرمين انضم السبه أباليس الكتبة لتموير الايراد والمصرف وحصر والاحكار المقررة على الاماكن والاطبان التي أجوها النظار السابقون المدد الطويلة وجعلوا عليها قدرامن المال منبض في كل سنة بلهة وقف أصل على عادة مصر الدابقة واللاحة في استثمار الاوقاف من تظارها والاطبان والاماكن المستأجرة من أو قاف الحرمين وتوابعها كالدشيشة واللماصكية والهمدية والمرادية وغيرذلك كثيرة جدافة تصواهذا الباب وتسلطوا على الناس فيطلب مابايديهم من السسندات وحجرالنا تبرات فاذا اطلعواعلها فلايحلو ماان تكون المدة قدانقضت ومضتأو بق منها بقيدة من السنين فان كان بق منها بقيدة وادوا في الاجرة المؤجلة التيعي المدكرمثلها ومثليها بحسب حال المحل ورواجه وان كانت المدة قدانقشت ومضت استقولوا على عين المحل وضد ببطوه أوجد دواله تا "جرا وزادوا في حكره و يكون ذلك بمطة جسمة وعلى كلما الحالمة بالإجمن التغويم والمصالحات الجوانية والبرانيسة للمكتاب والمباشرين والخددم والمعينين تمالم افعسة الى القاضى ودفع المحاصيل والرسوم والتسحيل

وكتابه السندات التي يأخذها واضع اليد (ومنها) النجير على الاجرا والمعمر بن الستعملين في الابنية والعما ترمثل البنائين والنحارين والنشارين والخراطيز والزامهم في عبائر الدولة روغسيرهمابالاجارة والتسضير واخذني الكثيرمنهسم وأبطل صناعته وأغلق من له حانوت مانوته فمطلسه كيعر حرفته الملزم باحضاره عندمهمار باشا فاما أنه يلازم الشغل أو ينشدى نفسهأو يقم بدلاعنسه ويدفع لدالأجرةمن عنسده فترك الكشكثم صناعته وأغلق حانوته وبعرفة أخرى فتقطل مذلك احتماجات النياس في التعمير والمذاه بحيث ان من أراد أن ميني له كانو لاأومدود الدابته تحير في أمره وأقام أماما في تصهيل البنا وما يحتاجه من الطين والجسر والقصرمل وكان الماشا اشترى أأف حار وعلوا الهآمن ابل وأعد وهالنقل أترمة عساتره وشدمل القصرمل من مستقوقدات الجامات بالمدينة وبولاق ونودي في المدينة بمذع الناس كافذعن أخسذني من القصرمل فسكان الذي تلزمه الضيرو رة لشيءمنه ان كان قليلاً أخدذه كالسرقة في اللمل من المستوقد بأغلى ثمن وان كان كثير الايا خذه الابفرمان بالاذن من كتخدا بسط بعددان كانشماميتذلا وليس لاقمة ينقلونه اذا كغربالمستوقدات الى لكمان بالأبرة وان احتاجه الناس في أينهم امانقلوه على حيرهم أونقلد خدمة المستوقد بأجرتهم كلفردين بنصف وأقل وأزيد ونحوذلك كمااذاضاع لانسان مفتاح خشب لايجهد نجارا يصنعه مفتاحا آخر الاخفمة ويطاب غنه خسة عشراصف فضة وكان من عادة المنقاح فضية إن كان كسراأ ونصف نصف ان كان صغيرا (ومنها) إن الذى التزم يعمل البارود فررعلى نفسسه ماتتي كدس واحتبكر جدع لوازمه مثسل الفعم وحطب الترمس والذرة والكبريت فتررعلي كل صدنف من ذلك فدرامن الاكياس وأبط ل الذين كانوا يعملون باخ بالكيمان ويستخرجون منهملح البيارود ثم يؤخذه تههم عبيطاالي المعهمل فمكررونه حق يحرج ملحاأ يض يصلم للعمل وهي صفاعية قذرة بمتهنة فأبطله سممنها وبني واضابدلاعن الصناديق وجعلها متسعة وطلاها مالخافتي وعمل ساقسة وأجرى الماممنها الى تلك الاحواض وأوقف العمال لذلك الاجرة يعملون في السياخ المذكور (ومنها) شحة لحطب الرومي في هذه السبنة واذا و ردمنه شئ حجزه الباشالاحتداجاته فلابري الناس منه أ فيكان الحطابة يسعون بدله خشب الاشحار المقطوعية من القطر المصري وأفضلها اسنط فساع منه الحالة بثلثمائة نصف فيضة وأجرة حلهاعشرة وتكسيرها عشرة وعزوجود الغممأ يضاحتي يبعت الاقة بعشر ين نصفا وذلك لانقطاع الجالب الاما يأتى قلملا من ناحمة الصعدمع العسكر يتسدون نسه ويسعونه بأغلى ثمن كلحصيرة باثني عشرقرشاوخم فرشاوهي دون الفنطار وكانت شاع في السابق بستين نصفا وهي قرش ونصف وغيرذ لك أمور واحداثات وابتداعات لاعكن استقماؤها ولميصل المناخيرها اذلايصل المنا الاماتعلقت به الاوازم والاحتماجات المكلمة وقديستدل باليعض على الكل (وامامن مات في هذه السينة عن له ذكر) فيات الشيخ الامام العسلامة والنصرير الفهامة

الفقيه الاصولى الفوى شيخ الاسلام والمسلين الشيخ عبد الله برجازى بن ابراهيم الشافعي

الازهرى الشهير بالشرقاوى شيخ الجسامع الازهر وادبيلدة تسعى لطويلة بشرقيسة ب

(ذکرمن مات فحمله السنة بمنابهمذکر)

بالقرب من القرين في حسدود الحسين بعد المائة وتربي القرين فل الرام عود فظ القرآن قدم الى الجامع الازهر وسمع الكنيرمن الشهابين الماوى والجوهرى والحفني وأخمه يوسف والدمنهوري والبلسدي وعطية الاجهوري ومجسدالفارسي وعلى المنسقيسي الشهسير بالصدور وعمرا لطدلاوي وسمع الموطأ فقسط على على من العربي الشهير بالسقاط و بأخرة تلقن بالسلوك والطراينة على شيخنا الشيخ مجود الكردى ولازمه وحضرمعنا فيأذ كاره وجعمانه ودرس الدروس بالحامع الازهر وعدرسة السنائسة بالصنادقمة وبرواق الحبرت والطميرسية وأفتي في مذهبه وغيز في الالقاء والتعو يروله مؤلفات دالة على سعة فضله من ذلك حاشيتسه على التحرير وشرح نظه يحبى العمر يطى وشرح العقائد المشرقسة والمتنافأيضا وشرح مختصر في العقائد والفيقه والتصوف مشهو رفى الاد داغسيتان وشرح رسالة عبدالنتاح العادلى في اله قائدو محتصر الشمالل ونبرحه مله و رسالة في لا اله الا لله و وسالة فى مستملة أصولية في جمع الجوامع وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوف وشرح و ود المركري ومختصر الغني في النعو وغمر ذلك ولما أراد الملوك في طريق الخلومية ولقنه الشيخ المفني الاسم الاول حصل له وله واختلال في عقله ومكث بالمارستان أماما غمشني ولازم الاقراء والافادة غرناهن من شيخها الشيخ محود الكردي وقطع الاسماء علمه وأابسه التاج وواظب على مجااسته وكارفي قله من خشونة الديش وضيدق المعشية فلايطبخ فيداره الانادراو بعض معارفه واسونه و برسلون المه العمقة من الطعام أويدعونه لما كلّ معهم ولماعرفه الناس واشتهرذ كره فواصله بمض تجارا لشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والمصلات فراج حاله وتحمل بالملابس وكبرتاجه ولمانوفي الشيخ البكردي كان المترجم من جله خلفائه وضم المه أشخاصا من الطامة والمجاورين الذين يحضر ون في درسه يأبون السه في كل ليلة عشاه يذكرون معه و يعمل لههم في بعض الاحمان ثريدا ويذهب بهم الى معض السوت في صائم الموتى والمال السجو الجسع المعتادة ومعهد ممتشدون وموله ونومن بقرأ الاعشار عند خم المجلس فيا كلوت العشاق يسهر ون حصة من الليدل في الذكر والانشاد والنوله ويشادرن في انشادهم بقولهم يا بكرى مدد ياحفني مدد يا شرقاوى مدد ثم يأتون الهمم الطارى وهوالطمام بعدانتضا الجلس تم يعطونهم أيضادراهم نم اشترى لهدارا جمارة صاة بالعدنية وساعده في غنها بعض من يما غمر ممن المداسير وترك الذهاب الحالبيوت الافي المادروا ستمرعلي حالمه حتى مات الشيخ أحد العروسي فتولى بعده مشيخة الجمامع الازهر فزاد في تكبير عمامته وتعظمها حتى كان يضرب بعظمها المشال وكانت تعمار منت فعه وفىالشيخ مصطنى الصاوى شحصل الاتفاق على المترجم وان الشيخ الصاوى يستمرفى وظبفة التددر يس بالمدرسة الصسلاحية المجاورة لضر يح الامام الشافعي بعد صد الاة العصروهي من وظائف مسيخة الجامع ولما يؤلاها الشيخ العروسي تعدى على الوظيفة المذكورة الشيخ عدد المصيلى الضرير وكان يرى ف نفده انه أحق بالمشيخة من العروسي فلم نازعه فيها مسمالانمر فالمات المصيلي تنزه عنها العروسي وأجلس فيها الصاوى وحضر درسه في أول تسدائه لكونه منخواص تلامذته فلمامات المروسي ويولى الترجم المسيخة اتفقواعلى

بقا الصاوى في الوظمفة ومضي على ذلك أشهر ثم ان المجتمعة بن على الشير قاوي وسوسو اله وسرضومعلى أخذالوظمفة وانمش يخته لاتم الابهاو كان مطواعا فسكام فى ذلك الشديخ عمد ابزا بلوهرى وأبوب بيك الدفتردار ووافقاء على ذلك واغتربه ماوذهب بحماعته ومن آنضم اليهموهم كشرون وقوأج ادرسا فلمصمل المعاوى ذلك وتشاورمع ذوى الرأى والمسكايدمن رفقائه كالشيخ بدوى الهيقي واضرأبه فبيتوا أمرهم وذهب الشيخ مصطفي الدرضوان كتخدا الراهم مك الكيمر ولذبه صداقة ومعاملة ومقارضة فسامحه في مبلغ كان عليسه له فعند ذلك اهتررضوان كتخداالمذ كوروحضرعنددالشرقاوىوتكلممعةوأ فحمه ثماجةموافى ثانى ومرمدت النبر فاوى وحضر الصاوى وعزوته ويافي الجياعة فقال الشرفاوي اشهدواما جاعة أناهذه الوظمة استعقاق وأنانزات عنهاالى الشسيخ مصطني الصاوى فقال له الصاوى ارجع أماالا آن فلاولا حملة لك الا آن في ذلك و ما كنه بكلّام كنبر و مانفا ذمار أي من حوله وغيرذلك وانفض المجلس على منعهمن الوظهفة واستمر ارالصاوي فيهاالي أن مات فعيادت الى المترحير عند ذلك من غير منازع فواظب الاقراء فيهامدة وطالب سدنة الضريح بمعلومها في اطلوم فتشاح معهم وسهم فشكوه للمعاضد سالهموهم أهل المكايدمن الفقها وغيرهم وتعصموا علمسه وأنبوا المالماشاوضووا الحذلك أشسما حتى أغروا علمه صدره وانفقوا على عزله من سيخة ثم انحط الامرعلي أن يلزم داره ولا يحرب منها ولأيتداخل في شئ من الاشدما و فسكان ذلك أماما ثمء فاعنه الماثا بشفاعة القياضي فركب وقابله وليكن لميعد الى القراءة في الوظيفة بل استناب فيها بعض الفقها وهو الشديخ مجمد الشبراويني ولماحضرت الفرنساوية اليمصر ينة ثلاثء شرةوما تتديزوا المسورته وادبوانا لاجراءالاحكام ببن المسلين جعلوا المترجم رتيس الديو انوا تتقع في أيامهم عما يتعصل المه من المعلوم الرتب له عن ذلك وقد الماوشة اعات لمعض الاحنادالمصرية وحعالات علىذلك واستملاء لمي ترحسكات وودائع خوجت أريامها فيحادثة الفرنساوية وهلكوا واتسعت علمه الدنياوزا دطمعه فيهاوا شترى دارابن بيره بظاهر الازهروهي دارواسعة من مساكن الامراءالاقدمين وزوجتسه بنت الشحيغ على الزعفراني همه التي تدير أمره وتيجرز كل ما مأتهه و يحمعه ولايروح ولايغدو الاعن أمرهاومشورتهاوهي أمولده سدىءلى الموجودا لاتن وكانت قبل زواجه ببافى قلة من العيش فك كثرت علمه يترت الامازك والمقار والجيامات والحوانيت عيايغة ليابرا دمميلغافي كل شهرله صورة وعمل مهمال واج ابنه المذكورفى أمام محد بإشاخهم وسنة سبع عشرة وماثتين وآلف ودعاالمه الباشاوأ عمان الوقت فاجتمع المهشئ كثيرمن الهدايا والماحضر اليه الباشا أنعملي ابنه بأربعة أكاس عنها عانون ألف درهم وذلك خلاف المقاشيش وانفق للمترجم في أيام را المصرية ان طاتنة الجاورين بالازهر من الشرقاويين يقطنون بمدرسة الطبيرسية بيابالازهروعلاهمالمترجه خزائن برواق معمر فوقع بينهمو بيزبعض المحاورين بهامشاجرة فضربوانقيب الرواق فتعصب لهم الشسيخ ابراهيم آلسجيني شديخ الرواقءلي الشرقاويين ومنعوهممن الطيبرسية وخزائنها وقهروا المترجم وطائفته فتوسط مام أذعما فقيهة تحضم ء : ــــد م في درسه الى عديلة هياخ ابنة ابراهيم سك في كلمت زوجها ابراهيم مك المعروف الوالى

أنان يبني له مكانا خاصا بطائفته عاجابه الى ذلك وأخد فمسكن امام الحسامع المجاور لمدرسة الحوهر يةمن غبرغن وأضاف المه قطعة أخرى وأنشأذلك روا فاخاصا بجه وتقل اليه الاجبار والعامو دالرخام الذي يوسطهامن جامع الملك الظاهر سهرس خارج الحسبه نبهة وهوتيجت نظير الشيخ ابراهيم السحمني لمكون ذلك اسكاية له اظهر اعصمه علمه وعرابه قوام وخوائن واشترى له غلالامن جرابات الشون وأضافها الى أخماز الحمامع وأدخلها في دفتره يستها لهاخما زالجامع ويصرفها خيزقرصة لاهل ذلك الرواق في كل يوم ووزعها على الإنفار الذب اختارهم من أهل بلاده وعمااته قالمترجم ان بخيارج اب العرقسة خانسكاه انشأتها خوندطغاى الذاصرية بالعصراء على عنة السالك الى وهدة الحمانة المعروفة الاكث بالمستان وكان الناظر عليها شخص من شهود المحبكمة يقال له ابن الشاهدي فليامات تقرر في نظرها المرحموا سيتولى على حهات الرادها فلماولج الفرنساوية أراضي مصروا حدثوا القدلاع فوق الناول والاماكن المستعلمة حوالي المدينة هدموامنارة هدنما الخانكاه ويعض الحوائط الشميالية وتركوها على ذلك فلياار تعلواءن أرض مصربقيت على وضعها في النخرب و كانت ساقيتها نتجاه باليما في علوة بصعدالها عزلقان ويحرى الماممها لى الخاتسكاه على حائط مدى و به فنطرة عرم نعتها المارون ويحت الساقسة حوص له في الدواب وقد أدر كاذلك وشاهد نادو ران النور في الساقسة ثمان المترجمأ بطل تلك الساقمة وبنى مكانم ازاوية وعمل لنفسه بماء دفنا وعقد عليسه قمة وحمدل تحمه امقصورة بداخلها تابون عال مردع وعلى أركامه عسا كرفضة وبني بجانبها قصراملاصقالها يحتوىءلي أروقة ومساكن ومطبخ وكلار وذهبت الساقسة في خمن ذلان وجعلها بتراوعلمسه خرزة بجاؤن منها بالدلوونسات تلاث الساقد به وانطمه ت معالها و كائنوا لمتمكن وقدد كرهسده الخانسكاة العلامة المقريزي فيخططه عندد كرانخه الملالا أسريابراد مانصه للمناسمة فقال خانكاه أم أنوك هدف الخانكام خارج مات للرقسة مالصراء أنشأتها الخابة نطفاي تجامترية الامعرطاشتمر الساقي فجسانت من أجل المباني وجعات بمام وفهة وقتراء ووقفت عليها الاوقاف المكنبرة وقررت لمكل جارية من جواريها مرتب يقوم بها غرتر بحها رقوله طفياي الخوندة الكريرو ج السلطان الملك الناصر محدد من قلا وون وأم النه الامبرانوك كأنت من جلة اما ثه فأعمّة هاوتزوحها والقال انهاأخت الامبرآ فمغاعه دالواحد وكانت بديعة الحسب نباهرة الجبال وأتءمن السعادة مالم يره غسيرهامن نساء ملوك الترك عصير وتنعمت في ملاذماوص ل سواها الثلها ولم يدم السلطان على محمة احرأة سو اهاوصارت خوندة بعد دابنة تو كاي أكبرنسانه حتى من ابنة الاميرتذ كمز و حجبه االقيان ي كريم الدين الحسيم واحتفل بأمرهاوح للهاالبةول فيمحارط يناعلى ظهو والجدل وأخدلها الابقارا لحلابة فسارت معهاطول المطريق لاجدر اللمن الطري والجنن وكان يقلي لها الحبن في الفداء والعشاء وناهدك عن وصل الى مداومة البقل والجنزواللين في كل يوم بطريق الحجوف اعساه يكون دمد دلك وكان القاضي كريم الدين وأمهر مجلس وعدة من الامران يترجلون عند النزول ويسهرون بين يدى هخة بما ويقيلون الارص لها كايفه لون بالسلطان ثم جبها الامع بشستاك في سدنة نسع وثلاثين وسمعمالة وكأن الاميرتفكز اذاجهزمن دمشق تقسدمة للسلطان لامدأن يكون

الخوندطغاى منهاجو موافر فليامات الساطان الملك الناصر استمرت عظمتهامن بعدده الياث مأتت فيشهر شؤال سهنة نسع وأربعين وسسبعما ئةأيام الوماعين ألف جارية وغيانين خصيها وأموال كثبرة حدداوكانت عفدة فمطاهرة كثبرة الخبروالسد قات والمعروف جهزت سياثر اريها وجعات على قبرابنها بقيسة المدرسية الناصرية بين القصرين قبرا ووقفت على ذلك جعلت من جلنو خبزا يفرق على الفقر اود فنت مرنده الخانيكاه وههر من أعمر الإماكن الى يومناه ـ ذا أنته بي كلامه (يقول) الحقيراني دخلت هذه الخاذ كاه في أو اخر القرن الماضي فوجدت بالوحانية اطمقة وبهامها كنوسكان قاطنون بهاوفيهم أصحاب الوظاتف مثل المؤذن والوقادوالكناس والملاء ودخلت الى مدفن الواقفية وعلى قبرهاتر كسةمن الرخام الايض وعندرأ مهاختمة شريفة كمرة على كرسي بخط جلمه لوهي مذهبة وعليها امم لواقعة رجها الله تعمالي فلوان الشديخ المترجم عرهدنه الخاند كاميدل هذا الذي ارتدكيه من تخريبها احكان له بذلا منقدة وذكر حسان في حمانه و يعديمانه و بالله المرفيق و ولامترجم طبقات جعه بخيتراجم النهقها الشافعه به المتقدمين والمتأخرين من أهل عصره ومن قبلهم منأهل القرن الثباني عشر نقسل تراجم المتقدمين من طبقات السسيكي والاسسنوي وأما المتأخرون فنقلهم من تاريحنا هذابا لمرف الواحدد وأظن انذلك آخر تأليفا ته وعل تاريحا فباله مخنصرافي نحوأر بعقصكراريس عندقدوم الوزير يوسف باشا الى مصروخوج الفرنساو لهمنها وأهداه المهعددفد ماوك مصروذ كرفى آخره خروج الفرنسيس ودخول بانية فى نحو ورقته وهو فى غاية البرودوغلط فسه غلطات منهاائه ذكرا لا شهرف شعمار ان الامد حسين بن الناصر محدين قلاو و نفعله ابن السلطان حسن و فعو ذلك ولم ين المترجم احنى تعلل ومات في بوم الجيس ماني شهر أو ال من السنة وصلى علمه بالاز هر في جع كثير و دفن عدفنه الذى باولنفسه كاذ كرووضعواعل تابوته المذكورع امة كميرة كبرمن طمغريه اتي كان بلسم افي حماته بكشروهموها بشاش أخضر وعصوها بشال كشميري أجر ووقف شخص عندياب مقصو رتهو يدممة رعة يدعو الناس لزيارته ويأخذ منهم دراهم ثم ان زوجته وابنهاومن يلونهما بتدعوا لهمولدا وعددافي أبام مولدالعفدني وكسوا بذلك فرمانا من الباشا ونادىيه تابع الشرطة باسواق المدينة على الذياس بالاجتماع والحضو ولذلك الموادوكتيوا أورا قاورسا اللاعدان واصحاب المطاهر وغرهم بالحضور وذبحو اذبائع واحضر واطباخين وفراشن ومدوا أسمطة بهاانواع لاطعمة والحسلاوات والمحمرات والخشافات لمن حضرمن الفقهآ والمشاجخ والاعمان وأرباب الاشابر والبدع ونصبوا فيالة تلك القية صوارى علقواجا فناديل وبيارق وشراد يبحرا وصقرا يلوحهاالربح واجتمع حول ذلك من غوغا والنياس وعلواقهاوى وساعه مناطلو اوالمخللات والترمس المملح والفول المقهلي ودهسواما بتلك لبقعة من قبورا لاموات وأوقد وابه االنيران وصربوآ عليها القادورات مع ما يلحقه سممن المول والغائط وأماضعة الاو باش والاولاد وصراخهم وفرقعتهم بالبيارود وصماحهم وضععهم فقدشاهد نابه ماكنان معهمن عفاريت الترب وضرب المثلبهم فهمآ فبح منهم فان اعفاريت الحقيقية انرلهم أفعالامشل هذه ولمامات الشيخ المترجم ومضى على موته اللغة

أيام اجقع المشايخ في وم الاحد خامسه وطله واللى القلعة ودخلوا الى الماشا وذكر والهموت المترجم ويستأذنونه فين يجعلونه شيخاعلى الازهرفقال الهدم الباشااعلوا رأيكم واختاروا شخصا يحسكون خالهاعن الاغراض وأماأ قلده ذلائه ففامو امن مجلسه ونزلوا الى سوتههم واختلفت آراؤهم فالبعض اختارا لشيخ المهدى والبعض ذكرا لشيخ محدالشنو انى وأما الشيخ مجد الامعرفانه امتنع من ذلك وكذلك ابن الشير العروسي والشيخ الشهدة وانى المذكور منعزل عنهم وايس له درس بالازهر و يقرأ در وسه بجامع الفاكهاني الذَّى في العقادين و بيده وظائف خدما لجنامع وبمندفراغهمن الدروس بفيرثناته ويكنس المستعدو يفسل القناديل ويعمرها بالزيت والفتائل حق يكنس المراحمض فلأبلغه انهم ذكروه تغمب ثمان الباشاأ مرالقاضي وهوبهجة افندى بأن يجمع المشابخ عندده ويتفقوا على شخص يجقع رأيهم علمده بالشعرط المذكو رفارسل اليهم القاضي وجعهم وذلك في يوم النسلا ثائسا يعه وحضر فقها الشافعية مثل القويسيني والفضالي وكثعرمن المجياورين والشوام والغاربة فسأل القاضي هيلويق أحدفةالوالم يكنأ حدغائباءن الحضورالاابن العروسي والهبقي والشنواني نارسلوا اليهم فحضرا لعروسي والهيقي فقال وأين الشنواني فلابدمن حضو رمفارسلوارسو لافغاب ورجع ويبذه ورقة ويقول الرسول انه لاثلاثه أمام غاثها عن داره وترك هذه الورقة عندأ هله وقال ات طلبوني اعطوهم هدذه الورقة فاخدذها القاضي وقرأها جهارا يقول فيها بسم الله الرحن لرحيم وصلي للدعلى سيدنا محدوعلي آله وصحبه وسلم لحضرة شيخ الاسلام اننا نزلماعن المشيخة للشيخ بدوى الهيقي الىآخر ماقال فعندما سمع الحاضر ون ذلك القول قامو اقومة وأكثرهم طائنة الشوام وقال بعضهم هولم يثبت له مشيخة حتى أنه ينزل عنه الغسره وقال كارهم من المدوسين لايكون شيخاا لامن يدرس العلوم ويتسد الطلبة وزادوافى اللغط فتال القاضي ومن لذى ترضونه فقالوا نرضى الشيخ المهدى وكذلك قال البقسة وقاموا وصافحوه وقرؤا الغائجة وكتب القاض اعلاماالي الباشاء احمدل وانفض الجعور كب الشديخ الهدى الى بيته في كبكبة وحوله وخلفه المشايخ وطوائف المجاورين وشربوا الشربات وأقبلت علسه النساس وانتغارجواب الاعلاء بقسة ذلك السوم فلميأت الجواب ومضى السوم الشبانى والمدير ون مدبرون شغلهم وأحضروا الشسوخ الشنواني من المكان الذي كأن متغيما فيسه بمصرالقسديمة وغموا شغلهم وأحضروا السددمنصوراالسافاوي المنفصل عن مشيخة الشوام الملالمعمدوه الىمشميخة الشوام ويمنعوا الشميخ فاسما المتولى قعاله واطائه تسه الذين تطاولوا في مجلس القاضى بالكلام وجعوا بقمة المشابخ آخر اللمل وركبو افى الصماح الى القلعة فقاباو الباشا غلع على الشيخ محد الشنواني فروة معورو بعله شيضاء لي الازهر وكذلك على السب دمنصور المافاوي المكون شيخاءلى رواق الشوام كاكان في السابق ثم نزلواو ركبوا وصعبتم ماغات المنكبرية بوشة الموكب وعلى دأسه الجوزة الكبيرة وامامه الملازمون بالبراقع والريش على رؤسهم ومازالواسائر ينحتى دخلوا حارة خوشقدم فنزلوا بدارا بنالزايبي لاندآرذات الشيخ الشنوانى صغيرة وضيةة لانسع ذلك الجعوالذى أنزله في ذلك المنزل السمد يحدا لهروى وقام جعيه عالاحتياجات وأرسك من الليسل الطباخين والفراشيزوا لاغنام والارزوا لحطب

توابة حضرة الشسيخ مجد الشنواني مشيخة الازهر

والسمن والعسل والسكروالة هوة وأوقف عسده وخدمه فلدمة الفادمين للسلام والتهنئة ومناولة القهوة والشربات والمخور وما الورد وازدجت الناس علسه وأفوا أفواجا السه وكان ذلك يوم الثلاثما ورابع عشره ووصل الخبرالي الشيخ المهدى ومن معه وحصل الهم كسوف وبطلت مشيخته ولما كآن يوم الجعة حضر الشيخ الجديد الى الازهروصلي الجعة وحضر باقى المشاجخ وعلوا اللمتم للشديخ الشرقاوى وحصد لآازد حام عظيم وخصوصا للتفرج على الشيخ الجديدوكا نهلم يكن طول دهره بينهم ولايلتفتون المهوبعد فراغ الختم أنشدا لمنشد قصيدة رفى بها المتوفى من نظم الشيخ عبد دالله العدوى المعروف بالقاضى و انفض الجع ، وملت الاستاذالمكرم بقمة السآف الصالحين وننجة الخلف المعتقد الشيخ مجدالمكني أما السعود اس الشيخ محد - الأل اب الشيخ محد افندى المدكن والى المسكارم ابن السيد عبد المنع ابن السيد محدالمكني بابى السرووصات الترجة ابن السيد القطب الملقب مابي السرو راأ الصديق العمرى منجهة الام تولى خلافة مصادتهم في سنة سبع عشرة وما تتين وألف عند ماعزل ابنء بمالسد خلمل المبكري ولم تمكن الخلافة في فرعهم بل كانت في أولاد الشيخ أحد النعمد المنعموة خرهم السدد خلمل المذكور فالمحضرت العفائمة اليمصر واستقرفي ولايتما مجدداشا خسروسعي في السيدخلال الكارهون له وأنهوا المه فسيه ورموه بالقيام ومنها نداخله في الفرنسيس وامتزاجه بهدم وعزلوه من نقابة الأشراف وردت السد عرمكرم ولم يكتفوا لذلكوذ كروا الهلايصلم لخلافة البكرية فقال الماشاوهل موجود في أولادهم خلافه قالوانع وذكروا المترجم فيمنذكروه وانه قدطعن فيالسن وفقيرمن المبال فقال البياشا الفقير لاينني النسب وأمرا بفرس ومرج وعداءة كعادةم كوبهم فاحضروه والسوم الساح والفرجمة وخلع علمه الباشافروة سمور وانع علمه بخمسة أكاس وأن يأخذله فائظافي بعض الاقطاعات ويعني من الحلوان وسكن يدارجهة ماب الخرق و راج أمر ، واشتهرذ كره من حينفذ وسارسه احسنامقر ونابالكال جارهاءلي نسق نظامهم بحسب الحال ويتحاكم لدمه خلما الطرائق الصورية وأصاب الاشابر البدعسة كالاحدية والرقاعسة والبرهاميسة والقادرية فمفصلةوا نينهم العادية وينتقل فيأوا تلشهر رسع الاول الى دار بالازبكية بدرب عبدالحق فدهمل هناك ولهة المولد النبوى على العادة وكذلك مولد المعراج في شهررجب بزاوية الدشطوطي خارج ياب العدوى ولم مزلءلي حالت وطريقته مع انكسار النفس الى أنضعفت قواه وتعلل ولازم الفراش فعندذلك طلب الشيخ الشغواني وباقي المشايخ وعرفهم أنامرضه الذي هويه مرض الموت لانه بلغ التسعين وزيادة وأنه عهدبالخلافة على مجادتهم لواده السددعد لانه بالغرشسدو القسمنهم بأزير كبو امعهمن الغدو يطلعوا الى القلعة ويقا باوابه ألباشا فأجابوه الى ذلك وركبوامن الفدصيته الى القلعة فخلع علمه الباشا فروة سمور ونزل الى داره ما لاز بكمة يدرب عبد الحق و يوفى المترجم في أو اخرشهر شوال من البسنة وحضر وايحنازته الى الازهر فصلوا علمه وذهبوابه الى القرافة ودفن عشهد أسلافهم رجه الله تعالى و ومات الاجل المكرم المهذب في نفسه النادرة في أبنا مجنسه محمد افندي الودنلي الذىءرف بناظرا الهمات ويعرف أيضابطيل أى الاعرج لائه كان يععرج قدم الى مصرف أمام

قدوم الوزريوسف باشاوولاه يجدبا شاخسر وكشوفية اسبوط غرجع الىمصرف ولاية عجدعلى ماشا فجمله ناظراعلي مهمات الدولة وسكن بيبت سليمان افندى مدسو ابعطفة أبي كابة بساحمة الدرب الاحرفتقيد دبعمل اللمام والسروج والبرقات ولوازم الحروب فضاقت عليه الدار فاشترى وت اب الدالى باللبودية بالقرب من قنطرة هرشاه وهي دارواسه معظمة منخرية هي وماحولهامن الدوروالرباع والحوانيت فعمرها وسكنج اورتبج اورشات أرباب الاشفال والصنائع والمهمات المنعلقة بالدولة كسسبك المدافع والجلل والقنابر والمكاحل والعريات وغسبرذات من الحمام والسروج ومصاريف طواتف العساكر الطحمة والعر عسة والرماة وعرما حول المك الدارمن الرماع والحواليت والمسعد الذي بجواره ومكتما لاقرا الاطفال ورتب تدريسا في المسعد المذكور بعد العصر وقررفه السدد أحد الطحطاوي الحني ومعه عشرة من الطلبة ورتب لهم ألف عماني تصرف الهممن الروزنامه والاطفال وكسوتهم خلاف ذلك ويشترى في عمد الأضعى جواميس وكاش مذبح منها و بفرق على الفقر الوالموظفين ويرسل الى أصابه عدة كاش في عبد دالاضعية الى بيوتهم الصحيش والكشين على قدر مقادرهم و مرسل في كل لدلة من لمالي رمضان عدة قصاع علو قبالثر بدو العم الى الفقراء بالجامع الأزهر واتفق ان الماشاقصد تعمير الجراة والدواق الق تنقل المامن النسل الى ا مَلْمَهُ وَكَانْتَ قَدْتُهُ دَمِنْ وَتَحْرُ بِنُورُ لا شُنُو اطل عَلْهَامِدُهُ سَنَمُ فَاحْضِرُ وَا المعمارجية فهولواعلم مأمرها وأخسروه أنهانحتاج خسمائة كيستنفق فيعارتها فعرض ذلك على المترجم فقال دانا أهرها بمائة كيس قال كيف تقول قال بل بفيانين كيساو التزم بذلك نم شرع في عمارتها - في أتمها على ماهي علمه الاتن وأهدى المهرجال دواتهم عدة أنوارمعونة له فعمرأ يضاسواقيها وأدارهاو جرى فيهاالماءالي القلعة ونواحيها وانتفع بهاأهل تلك الجهات ورخص المباء وكثرفي تلك الاخطاط وكانوا قاسوا شده مسعدم المباء تدةسنين وممياعدمن منافية انالقلقات المقمدين بالمراكز وأنواب المدينة كانوا يأخذون من الواردين والداخلين والخارجين والمسافرين من الفلاحين وغيرهم ومعهم أشما اأوأحمال ولوحطما أوبرسما أوتينا ومرجمنا دراهم على كل شي ولو امر أ أفقر قدمها أوعلى رأسها مقطف من رجم ع البهائم تدعه فى الشارع وتفتات بنهنه فيحمز ونها ولايدعونها تمرحتي تدفع الهم نصف فضة ثم بأخذون أيضا منذلك الشئ ويأخدذون على كلحل جارأو بغلأو جلنصف فضةواذا اشترى شخص منساحل ولاق أومصر القدعية اردبغلة أوجلة حطب لعماله أخذمنسه المنقيدون عند قنطرة الليمون فاذاخلص نهم استقبله الكاثنون بالباب الحديدوهكذا ساثوا لطرق التي يدخل منها المارة الى المدينة و يخرجون مثل باب النصر وباب الفتو حوباب الشعرية وباب العدوى وطرق الازبكية وياب القرافة والبرقية وطرق مصرالة يديمة فسعى المترجم بإبطال ذان وتكام مع الباشا وعرفه تضروالناس وخصوصا الفقرا وهؤلا المنقسدون الهم علاتف يقبضونهامن آلباشا كغيرهم وهذاقدر زائدفوخص لهفى ابطال هذا الامروكت لهسورادى عنع هؤلا والمركوزين ص أخذشي من الناس حلة كافسة وقدمد بكل مركز شصصارن اساعه اقبتهم وأشاع ذلاف الناس فانكبوا وامتنعواءن أخدنشي منعامة الناس وكانوا

عجمعون من ذلك مقادير من الفصسة العددية يقامه ونها آخرانها و ولك خلاف ما يأخذونه من الاسباء المحسمولة كالجنوالزيد والخيار والقنا وأنواع المطيخ والفاكهة والبوسيم والاحطاب والخطار الفضارات وغير ذلك وم ومن مناقسه أيضا ان الجاويشمة والقواسة الاتراك المختصب بالمختمدة الماشيا والمحتمدة المحتمدة والمحتمدة وال

ومن د الذي ترضي سحبا أه كالها . كني المرون الأن تقدم عاييه

وبالجلة فن رأس العين يأتي الكدو كأقاله اللهث بن سعد لمساسلة الرشيد وقال له يا أبا الحرث ما صلاح بلدكم فقال له أماصلاح أمرز راءتها وجدج اوخصها فبالنسل وأماصلاح أحكامها فن رأس العين يأتى الكدر فقال لهصد قت ذكر ذلك الحافظ بنجرفي المرجة الغيثية في الترجة اللمنية وعلى كل فكان المترجم أحسن من رأينا في هذه الدولة وكان قريبامن الخمر وفعله مواظباعلى الصلوات الجس في أوفاتها ملازماعلى الاشتغال ومطالعة الحسكتب والممارسة فى دقائق الفذون واقتنى كتبا كثيرة في سائر الفذون واستباط الصنائع حتى الهصنع الجوخ الملون الذي يعمل يهلاد الافرنج و يجلب الى الاتفاق و بلبسه الناس للتعمل وكان قل وجوده عصروغلا غنه فعمر عدة أنوال ومناسج غرية الوضع وأحضر أشخاصامن النساجين فنسعوا الصوف بعد عزله مدات حددهالهم في الطول والعرض ثم يتسله ربال أعدهم التف مره وتلبيده بالقلى والصابون منشورا ومطو بابكيفيات فيأوقات وأيام بمباشرته لهدم فى العدمل واشارته ثم يضعونه مطويا في أحواض من خشب تخبر مز فت تمتالي بالما من ساقمة صدفه لها للصوص ذلك يعسد منها المساولي تلك الاحواض نديرها الانواروعلي تلك الاحواض مدقات شبهة بمدقات الارزت يحرك في صعودها وهبوطها من ترس خاص يدور بدوران الساقية وما يفسن من ما الاحواض يحرى الى بستان زرعه حول ذلك فيستى ما يه من الاشعار والمزارع فلايذهب الماهدرا تم يخرجونه بعددان ويبردخونه ويصبغونه بانواع الاصباغ ويضعونه فى مكيس كبيريقال له التخت صنعه لذلك وعند ذلك يتم عله فسكان الناس يذهبون للتفرج على ذلك لغرا بته عندهم نم حضر المه شخص فرنساوى وأشار علمه ماشارات في تغمير المدقات

وأفسدا اهمل واشتغلهو بكثرة المهمات فتكاسل عن اعادتها ثمانيا وبطل ذلك وكان مع كثرة أشغاله ومصاريفه ابسله كانب بل يكتب و يحسب انفسمه و بين يديه عدة دفاتر اكل في دفتر مخصوص ولايشغله ثيئءن ثبئ ولمااتسعت دائرته وكثرت حاشدته واجتمعت فمهء مدتمناص لنظر المهدمات مثل معدمل البارودوقاعة الفضة ومدايغ الجلودوغ سرذ لل فكان كفدا مائعة دعلمه في الباطن لامور منهما حتى قدل ان نفسه طمعت في الكفدار ، قفكان يتصدرف الاموروالقضاياو يرافع ويدافع ويهزل مع البائا وبضاحكه ويرادد مويدخل علمه م بغيراستنذان فلم نوزل الكفندا يلقي فه الدسائس ويعه مل معدل الاشفال التي تعت نظره ويعرف الباشا بما يتوفرمن ذلك حستى نزعه من نظارة جيع المهدمات وقلدها صالح كتفدا الرزازه وعمانة مععلمه ان الكفداحضرلز مارة المشهد الحسيني في عصر يه يوم من رمضان تمركب متوجها الى داره قبيل الغروب فصادف في طريقه عدة قصاع كارم فطاة تحدملها الرجال فسألء نهافعرفوه ان المترجم يرسلها في كل الملة من المالي رمضان الي فقرا الجامع الازهر وبهاالثريدواللحمفامتعضمن ذلك وعرف البساشاانه يؤاف النساس ويتوادد إليه مباموالك ونحوذاك واستمرا لمترجم بطالا نحوالسنتهن ولميتضعضع وليظهر علمسه تغعر ونظامه ومطبعه على حاله وطعامه مبذول وراتبه جاروفي تلك المدة اشتغل عطالعة الكتب والممارسة والمدارسة وعانى الحسا سات وصنفاعة التقويم حتى مهرفي ذلك وعل الدستور السنوي ومايشتمل علمه موزتقو بمالكواكب السمارة وتداخل التواريخ والاهلة والاجتماعات والاستقبالات وطوالع المحاويل والنصبات ويصنع يدمأيضا الصهنائع الفائقة مثل الظروف التي تأتي من بلادالهندوالافرنج والروم ويضع فيهاال كتبة محابره ممرأ قلامهم فيصنعهاأ ولامن الخشب الرقمق والقرطاس المقوم المتلاصق ويصبغها وينقشها بانواع اللمق ويعمد دعلي النقوشات بالسسندروس المحلول ويضعها فىصسندوق من الزجاج مسنعه لخصوص تلك الاشهاء والقمورات وجفاف دهانما بحرارة الشمس المجوب بالزجاح عن الهوا والغبار وعند تمامها تبكون في عامة الحسب والظرافة والبهجة جيث لايسُكُ من يراها بإنهامن صهاعة الهنددأوالافرنج المتقنين الصناعة وكان كلمامع بشخص ذى معرفة لصناعة من الصنائع أوالمعارف اجتمدني تعصيلها وتلقيم اعنه باي وجه كان ولويبذل الرغائب وأعديمنزله أماكن لاشخاص من أرباب المعارف ينزلهم فيهاو يجرى عليهم النفقات والكساوي حتى يجتني نمارمعارفهم وصناتعهمو بجقعءنده فيكلاملة جعةجاعةمن القراءالتيمساكنهمقريبة من داره فهذكرالله معهم حصة من الأمل ثم يفرق فيهدم دراههم ولمباطاله به الأهمال وفتور الاحوال والماشاقلملالاقامة يمصروأ كثرأبامه غائب عنها فحسن ساله الرحاية مزمصرالي لدمارالر ومية ويذهب الى بلاده فاستاذن الماشاعنب دوداعه وهومتو جه الي ناحب ةقبل فاذن لهوأ خذفي أسباب السفهر فارسل الكتخد الى الهاشاودس المه كلاما فارسل بينعه ويرتب بالمطيخه فتعوقءن السفرعلي غبرخاطره وفيأوائل السنة حضرت المه والدتهوا ينته و زوجها فانزلهــم في دارتجاه داره وأجرى عليهــم ما يجتاج و ناليــه من النفقة فا تفق أن مره المذكو رحلف يمينا بالطلاق الثلاث وحنث فيه ففرق منه وبهز ابنته وطرده فشكاه

الى كفندا سكة كالسمه في شأنه فليقيسل وقال لايجوزان أحال المحرم لاجلك واستمرصهره يترددهلي أتكثفداو يان مايلقمه في حقه من النعمة وبذكر لهعنه في حقه ممار بده غيظا وكراهة ويقول الهانه يجمع أناسافي كل الهجمة يقر ون ويدعون علمك وعلى مخدومك وذكر لهافة يقول الكيم ان قصد و السافر إلى ملده و انساقه له والسافر إلى اسلامه ول وليحتمع على مخدومه الاول الكونه تولى قبودان باشاور باسة الدونائميه وبقول عندماأكون مدار السلطنة أفعل وأفعل واخبرهم بعقمة هولا وأفاعما بهم وانقض عليهم أمرهم وذكراه أيضاانه استخرج من أحكام النحوم التي يعانيها ان الماشا يحسل له نكمة بعد مدة قريبة ويحصل مايحصل من الفتن فبريد المأروج من مصر قب ل وقوع ذلك و فحوذلك فلمارجع الماشيا من - فرته يؤسل الترجم الكخفد افي ان يأخذ له اذ نامن الماشا بالسـ فروهو لا يعلم سريرته فغاو**م** الباشا فى ذلك وألق أأسه ما ألقاء حتى أوغر صدر ومنه ثم ردعامه بقوله إنى أستأذنت الباشا فلريسم ل به مفارقتك وقال ان كانءن ضد مق في المعشة فاطلق الحق كل شمر كسدن عنها أردمون ألف نصف فضية فلا قال لهذلك قال أنا لا يكفيني هذا المقدار فان كان فعطاق لى خدة كاسفقال لمرض ازىد عاذ كرته لكوكل ذلك مخادعة من الكتفدا لصقق ماحشده فى صدر مخدد ومه ومازال يتردد في طاب الاذن حتى أذن له وأضهر له القتسل العدخر وجده من مرفعند ذلك اعداره ومااستعده حواها والمستان خارج قناطراا سياع ومازادعن حاجته من الاشماء والامتعة واشترى عسدا وجواري وقضى لوازمه وسافرالي رشدمد فعندمامضي من نزوله يومان أوثلاثة كتدوا الحاخليل سائحا كم الاسكندرية مرسوما بقتله فيلغه خبر دلكوهو بثغر رشيد فلريصدقه وقال أى ذنب أستوجب به القتل ولوأراد قتلي ماالذي عنعه منه وأناعنده معصرواناسا فرتباذنه وودعته وقمات بديه وطرفه وأخبذت خاطره وهو م،شوش معي كعاد ته فالماحصل بالاسكندر بة واستقر بالسفينة ومضي أيام وهم منتظرون اعتدال الريح والاذنمن الحاكم بالاقلاع ووصل المرسوم الى خليل سك فارسل المهفى وقت يدءوه التغدى معه في رأس التهن ونظرالي خلمل سك وهووا قف في انتظاره على بعدمنه أوقءاوة فاجاب وخرج من السنينة فوصل اليهجاعة من العسكر وأحاطوا يه فتحقق عند ذلاها كان بلغه وهو برشيدونظرالى خليل يدفلره فقال امهاونى حتى أتوضأ وأصلى ركعتهزوقام من حلاوة الروح وألق بنسه في الصرفضر بواعلمه بالرصاص وأخرجوه وتمموا قتيله وأخرجوا صيناديته وأخذوا مافهامن الكتب لان الباشاأ رسيل بطلبها وأخذمامعه من المال والدراهم خلسل مل قاعطي لولده جانبامنه وأذن له السفر مع عماله وانقضى أحره ووصلت الكتب اليسراية الماشا وأودعت عندولى خوجاوتيدد المكثير منهاوفرق منهاءدة على غير أهلهاو كانت قتلته في أواخر شهرصفر من السنة والله أعلم مدخلت

# (سنة ثمان وعشرين وماعتين والف)

(استمل المحرم بيوم الاثنين سنة ١٢٢٨). فيه وصل الملير من الجهة القيارة بأن ابراهيم بيك بن الباشا قبض عني أحد افندي ابن حافظ

Ĉ

فندى الذى يبدء فاترالر زقالاحباسية وشنقه وضرب قاسم افندى ابن أمين الدين كاتب الشهرعلقة قوية وكانوالده أحصم سمامه سلساشرامع بالأمور ويعرفاه الاحوال وكان قاسم افندى خصمصابه مثل الوزير والصاحب والنديم ورتب له الباشاني كاسنة ثمانين كساخلاف الخروج والكساوى ونبرط علسه المناصة في كشف المستورات وما يكون فه تحصيم الاموال فيكانه قصرفي كشف بعض الاشيماء وأرسل الي والده يعله بخمانته هو وكاتب الارزاق وأنم مامنه مكان في ملاذه مما فاذن له في فعله بهما ماذكر وأخذما كالاجعاء لانةسهماوأظهرأنه انمافعـــلبمــماذلكءقويةعلىارتـكابهماالمعصــية (وفىءشبرينه) حضرابراهم بدك المذكورالي مصر وفسه حصلت منافسية بين حسين افنداي لروزنامجي وأبكن شخصتن منكايه وهمامصطفي أفندى باش جاجرت وقسطاس افندى واءل ذلك باغوا وبأطنى على حسدين افنسدى فرفعاأ مرهسما الحى لياشا وعرفا معن مصارف وامور ينعلها حسن افندي ويحفهاعن الماشا وانه اذا حوست على السنة بنا لماضية يطلع عامه الوف من الاكياس فعند دما سمح ذلك أص هـماي باشرة حسابه عن أرب عرست فوات متَّة دمة فخرجامن عنده وأخدنه اصحبته مامياشر اتركياونزلوا على حبن غفلة بعددالعصروبوجه واالى منزل أخمه عثمان افندي السرحي فقتمو اخزانة الدفاتر وأخه ذوها بقمامها إلى مت ابن الباشا ايراهم مك الدفتردار واجتمعوا فيصحه اللمعاققة والحساب مع أخمه عثمان افندى المذكورواستمروافي المناقشة والمحاققة عذءأمام مع المرافعة والمدافعة والمدل الكليءلي حسين افندى ويذهدون في كل إمالة يخبرون الماشاي الفعلون وبالقدر الذي ظهر علمه فيصيه ذلكو يثنيء لميهما ويحرضه ماعلى المتدقمني فتنتفغ أوداجهما وتريدان في الممانعة والمدافعة والمرافعة في الحساب وحسين افذ حدى على جلمته ويظين اله على عادته في كونه مطلق التصرف في الاموال المعربة ويبلغها اذاستلفها للقائم بالدولة ابراد اومصرفا ليكون اجالا لاتفصيلا لبكونه أمينا وعدلاوكان الابراد والمصرف يحررا ومضبيوطافي الدفاتر التي بأيدى الافندية المكتاب ومن انضيراليهه ممن كتاب اليهو د في دفاتر هم أيضا بالعب براني لتبكون كل فيرقه شياهدة وضابطةعلىالاخرى فلمااستقلاهذاالباشا بمملكةالدبارالمصرية واستغول في تحصيل الاموال بأى وجهوا ستحدث أقلام المكوس وجعلها في دفاتر تحت أبدى الافنسدية وكتبا لرو زنامه فصارت من جدلة الاموال المسرية في قبضها وسرفها وتحاويلها والباشام خي العنان لاو زمامجي ومرخص له في الاذن والنصرف والرو زمامجي كذلك مرخى العنان لاحد خواص كتابه المعروف باحدا لمتيم لفطانته ودرايته فدكان هوالمشارا ايسه من دون الجيسع ويتطاول عليهم ويمقت من فعسل فعلادون اطلاعه وربيسا سيه ولو كأن كبيرا أوأعلى منزلة بهفى فنه فيتلئ غيظاو ينقطع عنحضو رالدبوان فيهمله ولايسأل عنه والافندى الكمر لايخرج عن رأيه لكونه سادا مسدا بلمدع فدبروا على أحدا فندى المذكور وحفروا له وأغروا بهحني نكبه الماشا وصادره في تمانين كسا ومخددومه حسينا فندى في أربع ماثة كيس وانقطع أحدافندى عن حضور الدّنوان وتقدم المتأخر وضم الباشا الى ديو انهممن طرفه خليل افتندى وسموه كاتب الذمة بمعنى أفه لايكتب تحويل ولاو وقة معرى ولآخسلاف

ذلك يم ايسطوفي ديوانهم حتى يطلع عليه خلدل افندى المذكور و رسم عليه علامته فاحاط عله بجميع أسرارهم وكل قليل يستخيرمنه الباشافيصه عاوماته وأمزل حق تعول دوانهم وانتقل الى بيت خلمه ل افندى تجاه منزل ابراهم بدل ابن الماشا بالازبكسة وترأس بالديوان م افدى كاتب الشهر وقريه قبطاس افندى ومصطنى افندى اشجابرت وبعدمدة شهرسافرابراهيم يدلاوأ خذصبته قاسم افندى على الصورة المتقدمة والرو زنامجي وولده افندى يراعبان جانب رفيضه ولايتموضان الهمافي ا يتصدران له ويضمانه في عهدتهما وصل الغيربنكمة ابراهيم يك لقامهم افندى فعند ذلك قصرامعهم اوأظهرا بزالروزناهجي مكمون غيظه فحقهماومانعهماأيضا وخشن القول الهدما فاتفقاء لي انهاه الحال الى باب لماشاففعلاماذكر وكانحسس افدىءندما استأذن الباشا فيصرف الجامكية المساثرة للعامة والخاصة فاذن فقصرف مايتعلق عشايخ العطروا لافندية الكتبة والسددعد المحروق بالكامل وماء حداهم دبع استعقاقه مروكة بالدفرما نايذلك فقال له الروزناهجي في مضهممن يستحق الراعاة كبعض أهل العملم الخاملين وأهل الحرمين المهاجرين توطنين بمصر بعيالهم وايس لهما برادية عيشونمنه الاماهوم أباهسمين العلائف فى كل سدمة وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادو اسداد ماعليهم من المرى و بعضه بمالهم من لاتلافات والعسلا تفوالغ للافقيال له النظير في ذلك لرأمك فان هذا شئ يعسر ضيط جزئياته فاعقدذلك وطفق ينعلق البعض بالنصف والبعض بالثلث أوالثلثين وأما العامة والارامل فيصرف الهم الربع لاغمير حسب الامرويقاسون في تحصد لربع استعقاقهم لشدائدمن السعى وتكرار الذهاب والتسويف والرجوع في الا كثرمن غريرشي مع بعد السافة وفيهم الكنعر من العواجز فلماثر افعوا في الحساب مانع المتصدر فعياز ادعلي الربيع وطلع لى الباشافه رفه بذلك فقال الباشا لا تخصموا له الاما كان بآذي وفرماني وما كان بدوت ذلك فلاوأ نكرا لحال السابق منهله وقال هومتسبرع فيمافعله فتأخر علمه مبلغ كبيرفي مدة أربع سنوات وكذلك كان يحول عليه حوالات لكارالعسكر يرسول من أتباء ـ مفلا معه الممانعة ويدفع القسدوالهول علمه بدون فرمأن اتمكالاعلى الحيالة التي هومعه عليها أرجعواعليه فى كثيرمن ذلك وتأخر علىه مبلغ كبيرا يضافقمو احساب سنة واحدة على هذا المسق فيلغت نحوا المف كيس وماثتي كيس وكسورتبلغ في الاربع سنوات خسة آلاف س فتقلق حسل من افندي و تحمر في أص ، وزاد وسواسه ولم يجد مفتدًا ولاشا فعا ولاد افعا (وفي أواخره) على الباشامه حائلتان ابن بونا باوته اخلاندا والغائب بيسلاد الحجاز وعلواله ذفة فيوم الجعة بعد الصلاة اجتم الناس الفرجة عليها (وفيه) أيضارا دالار جاف بحصول الهاءون وواقع الموت منسه بالاسكندرية فامر الباشا بعمل كورنتياه بثغورشيد ودمماط والبراس وشدوا وأرسل الحا السكاشف الذى بالصدرة عنع المسافرين المبارين من البروأم أيضابة وافتصحيح البضارى بالازهروكذلك يقرؤن بالمساجدد والزواما سورة الملك والاحقاف ف كل ليلة بنية رَفع الوبا فاجقعوا الاقليسلاما لازهر نحو ثلاثة أبام تم تركوا ذلك وتسكاسلوا بن المضور (وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه) كسفت الشمس وقت الضعوة وكان المنسكسف

فورد لأنة أرباع الجرم وكانت الشمس في برج الدلو أيام الشتا فاظم الجو الاقليلا ولم ينتبه له كندمن الناس لظنهم انها غيوم متراكمة لانهم في فعدل الشتا

## \*(واستهل نهرصفر بيوم الاربعامسنة ١٢٢٨)\*

فه في أخريات النهارهيت رج جنوبية غربية عاصفة باردة واستمرت العصر يوم السيت وكانت فوتهابوم الجعة أفارت غنارا أصفر ورمالامع غيم مطبق وقدام ورشي مطرقلدل في دعض الاوقات (وفي يوم النلاثا سابعه) وودت بشائر من البلاد الحيازية باستملا العساكرعلى جدة ومكة من غير و دلك اله لما الم زمت الاتراك في العام الماضي و رجه واعلى الصورة التي رجعوا عليهامشتنن ومتفرقين وفيهم من حضرمن طريق الدويس ومنهم من أقي من البر ومنهم من حضرمن ناحية القصد يرونني الباشا من استعمل بالهزعة والرجوع من غدم أمره و يخشى صولته و برى في نفسه أنه أحق بالرياسة منه مثل صالح قو حوسلمان و حو وأخرجهم من مصروا ستراح منهم نم قتل أحداعا لاظ جدد ترتيبا آخر وعرفه كيرا العرب الذين استمالهم والدرجوامعه وشيخ الحويطات ان الذي حصل الهم انمناه ومن العرب الموهمين وهمعر بحرب والصفرا وأخم مجهودون والوهابية لايعطونهم شيأ ويقولون لهم فاتلواءن دينكمو بلادكم فاذابذلتم لهم مالاموال وأغدقتم عليهم مالانعمام والعطاء ارتدوا ورجعواوصار وامعكم وماكوكم البلادفاجة لدااءا شافيجع الاموال باي وجعكار واستأنف الطلب ورتب الامو روأشاع الخروج بنفسسه ونصب العرضي خارج البالنصر وذلك في بهرشعيان وخرج ما اوكب كانفدم وجاس بالصيوان وقرر للسفر في القدمة بو فامارته الخازندار وأعطاه مسناديق الاموال والكساوى ورافق معه عايدين سلاومن يضهمهم و واظب على الخروج الى العردي والرجوع نارة انى الفلعة و نارة الى الازبكية والحيزة وقصر شبراو يعمل الرماحة والميدان في وعي الجيس والانتديز والمصاف على طرائق حرب الافريج وسافر يونابارته فيأواخرشعمان واسقرااعرنى منصوبا والطاب كذلك مطهوبا والعساكر واردتمن بلادها على طريق الاسكندرية ودمياط ويخرج الكثيرالي العرض ويسقرون على الدخول الى المدينة في الصباح لقضا وأشغانهم والرجوع أخر يأت النهار مع تعدى أذاهم للماعة والحارة وغميرهم ولماغدرالباشا باحدأغالاظ وقتسله فيأواخر رمضان ولمستي أحد عن بعشى سطوته وسافرعادين بيك في شوال وارتحل بعدد بصويتهر مصطفى بيك دالى ماش وصعبته عدة وافرة من العسكر غمسافرأيضا يحيى اغا رمعه نحو الحسمائة وهكذا كل فلمار ترحل طائفة بعد أغرى والعرضي كإحووميدان الرماحة كذائ ولماوصل بوفايارته الى فسع العراخ ف تأليف العربان واستمالتهم وذهب اليهم الن شديد الحويطي ومن معه وتقابلوامع شيخ حرب ولميزالوابه حتى وافقه مروح مر وابه الى بونايارته فاكرمه وخلم عليه الخلع وكذلك على من حضرمن أكابر العربان فالديم-م الكساوي والفراوي السمور والشالات الكشمري ففرق عليهم من الكشمير مل وأربع صاحب ومبعليهم الاموال واعطى لشيخو بمائة أف فرانسه عيزو - ضرباق المشايخ فخلع عليهم وفرق فيهم فحص شيخ مرب به فرده غانية عشراً الف فرانسدة تمرتب الهم علا أن تصرف الهم في كل شهر لكل شخص

خسة فرانسة وغرارة بقسماط وغرارة عدس فعنسد ذلا ملكو همالارض والذي كان متأمر الالدينية من جنسهم فاستمالوه أيضاوسل لهم المدينة وكل ذلك بخاصرة النسر يف غالب مرمكة وثديره واشاراته فلماتم ذاك اظهر الشريف غالب أمره وملكهم مكة والمدشة وكان ابن مسعود الوهابي حضرفي الموسم وججثم ارتحل المااطا أف وبعدر حملافعل الثمريف بفعله وسملق جزاءه ولماوصلت البشائو يذلك في وم الثلاثات سابعه ضر وامدافع كشرة ونودى في صحِرد لك من ينة المديشة ومصر و يولاق فزينو اخسة أمام أولها الاربعا وآخرها م وقاس الناس في المالي هـ دوالايام العداب الاليم من شدة البرد والصقيع ومهر الايل الطويل وكانذلك في توة فصل الشتاء وكل صاحب حانوت جالس فيهاو بن بديه تجرة فاريتد فأ ويصطلي بحرارتها دهوم لمنف العمان والاكسيمة الصوف أواللعاف وخوج الهاشامين لملة الاربعاءالمذ كور ونصبت الخمام وخرجت الجال المحدلة باللو اذم من الفرش والاواني وأرمار الماءوالباوودلعمل الشنانك والحرائق وفىكل يوم يعمل مرماح وشنك عظيم مهول بالمدافع وبنا قالرصياص المواصلة من غيرفاصل مثل الرعودوالطمول من طلوع الشمس الي قريب الظهر وفىأقول يوممن أيام الرمى أصيب ابراهيم بيلاابن البياشا برصاصسة فى كذخسه أصايت همهٔ صامن السوّ اس ونف ذت منه المه وهي باردة فته لمل بسيم اوخوج بعد ديومين في عربة الى العرضي تمرجع ولمنا كان يوم الاحددوقت لزوال ركب الباشا رطلع الى القلعمة وقلعوا خمام الشهدن وجه لواالجمال ودخلت طوائف العسكر وأذن للناس بقلع الزيشة ونزول التعالمق وكان الناس قدعمروا القناديل وأشاعوا انهاسيمة أيام فلماحصك الاذن بالرفع فكانمانشطوامنءقال وخلصوامن السحون لمباقاسوممن اليرد والسهر وتعطمل الاشغال وكسادااصنا تعوالة كليف بمبالاطاقة لهميه وفيهم من لايلك قوت عماله أوتعمد سرأجه فمكلف مع ذلك حدزه آلت كالدف وكتب الباشا بالهشائرالي دار السلطنسة وأوسلها صعبة أمن جاويش وكذلك الى جديع النواحي وأنم بالمناصب على خواصه (وفي هذا الشهر) وردت أخبار يوقوع أمطار وثلوج كثبرةبناحمة يحرى وبالاسكندوية ورشمد يجدودالغربية والمنوفية والبجبرة مدة يرد ومات من ذلك أناس و بهائم والزنروع البدرية وطف على وجه المناه أسمساك موتى كنبرة ذكان موج المحريلقمه على الشطوط وغرق كثبرمن السفن من الرماح العواصف المقي هبت في أقول الشهر (وفي سابعه) يوم رصول البشارة احضر البياشا حسين افندى الروز فامجير وخلع علمه خلمة الابقاء على منصبه في الروزنامه وقروعا يه ألفين وخسمائة كيس وذلك أخم لمارافعوه في الحداب على الطريقة المذكورة أرسل المه البياث ابطلب خسمياتة كسرمن أصل فيه وامكون واسطة بينه وبين الباشاوهو رجل ظاهره خلاف باطنه فذهب معه الى الباشافيش فى وجهه ورحب به وأجاسه محودبيك فى ناحيدة من الجاس وتنابى هومع الباشا ورجع اليه يقوله انه يقول ان الحساب لم يتم الى حسذ الحسين وانه ظهر على أبيسك ثاّر بيخ أمس خسسة آلاف كدير وزيادة وأتاتر كاحتمعه ونشفعت عنده في ترك بافي الحساب والمسامحة في نصف لمبلغ والسكسو رفمكون الباقى ألفهن وخسمائة كيس تقومون بدفعها فقال ومن أين الماهذا

القدر العظيم وقدعزانامن المنصب أيضاحتي كناتداين ولايأمننا لناس اذا كان القدر دون هذا أيضافر جع الى الباشاوعاد السه يقول له لم يكني تضعيف القدرسوي ماسامح فمه وأماالمنصب فهوعلمكم وفي غديطلع والدك ويتعدد علمه الابقا وينكمد الخصم وعلى الله السدادونهض وقبل يدهوية جه أنزل الى دارهم وأخسروا لده باحصل فزادكر به ولمبسعه الاالتسام وركب في صحها وطلع الى الباشانفلع عليه ونزل الى داره بقه سره وشرع في يسع تعلقاته وما يتعصل اديه (وفي وم الاثنين الشعشرة خلع الباشاعلي مصطفى افندى ونزل الى داره وأتاه النباس يهذؤنه بالمنصب (وفي يوم الار بعاه بالث عشرينه) وردت بشبائر بقلكهم الطانف وهروب المضابني منهافه ملو أشنكاوضر بوامدافع كثعرة من القلعة وغيرها ثلاثة أمام في كل وقت أذان وشرع الماشا في تشهم سل ولدما معمد ل بأنشا بالشاوة المسافر الى اسلامهول ونار بخ عمله افي سادس عشرين الحرم (وفي هذه الام) ابتدعوا تحر مرالمواذين وعلوالذاك دروانا مالقلعة وأمروا مايطال موازين الباعة واحضار ماعندهم من الصنع فعزنون الصنعة ذان كانت زائدة أوناقصة أخد دوهاوأ بقوها عندهم وانكانت محررة الوزن حتموها عتم وأخذواعلى كلختم صنصة ثلاثة أنصاف فضة وهي النصف أرقمة والاوقمة الى الرطل اذى مكون و زنه غيرمحر و بعطوه وطلا من حديد ويدفع غنه ما أنا صف فضة والنصف وطل خدور وهكذاوه وباب بعمع منه أكاس كثيرة (وقيه) أيضاطلب الباشامن عرب الفوائد غرامة سمعن ألف فرانسه فمصواور يحوابا قليما لجيزة وأخذوا المواشي وشلموا من صادفوه ورمح كاشف المهزة عليهم فصادف منهم أباعر عملة أمتعة لهم وصعبتهم نساء وأولاد فاخدهم و رجع بهم (وفيه م) سافرا براهيم بالناب الباشا الى ناحية قبلى ووصل الاخبار يوقو ع الطاعون بالاسكندرية فاشتدخوف الباشا والعسكرمع قساوتهم وعسة هم وعدم مرحتهم (واستهل شهرر بسع الاول بيوم الخيس شقه ١٢٢٨)

وفيه) قلدوا شخصايسي حسين البرلى وهوا المكتد اعند كتدرابين و جهاوه في منصبيت المال وعزلوارجياغا وكان انسافاهم لالاباسية فلما ولله هذا أرسل المديع مشايخ الخطط والحارات وقيد عليم بالم م يخسبرونه بكل من مات من ذكر أواشى ولو كان دا أولادا أو و رئة أو غير ذلك وكن الدالارياف والبغادر بعنى ذلك (وفي وما لاحدرابعه) طلب الماشاحسين افلدى الروزنا محى وطلب منه ما قروه علي وكان قد باع حصصه وأملاكه وداره سكنه فله يوف الا خسمائة كيس فقال له مالاته لوف القدر المطلوب وماهذا الناخسي وأنا عجمالة كيس فقال له مالاته وأملاكي و يتى وتدا ينت من الربويين عندى شي وقد بعت التزى وأملاكي و يتى وتدا ينت من الربويين حتى وفيت خسمائة كيس وها أنابينيديك فقال المهذا كلام لاير وج على ولاينه على المال المدفون فقال لم يكن عندى مال مدفون وأما الذي أخيرك عنه فيذهب فيضر جهمن على المختلف ونفقال لم يكن عندى مال مدفون وأما الذي أخيرك عنه فيذهب فيضر جهمن على المختلف والماضرون فاصريه فيطهوه وأمر وجهسه و حود السيف المضربة في وسده والمهم الكنف القرائديم ما بعدان ضريه في مدان عده والمرب والمعمل على المنافق القرائديم ما بعدان ضريه في على المدون والمود والمود والمدون وهوم في عليه واركبوه على وشعر والعدى على المدون والمود والمهم والمدون وهوم في عليه واركبوه على وهوم في عليه واركبوه وسي وشعر وهوم في عليه واركبوه وسي وشعر و وهوم في عليه واركبوه وسي وهوم في عليه واركبوه وسي وشعر و منافعة والمود والمود والمود والمود والمود والمود والمود والمدون و وموم في عليه واركبوه وهوم في والمود والمود والمود والمود والمين عليه واركبوه و مود والمود والمود والمود والمود والمود والمود والمناس علي المعال المدون والمود وا

جاراوأحاط يهخدمه وأتماعه حتى أوصلوه الى منزله وأرسل معه جاعة من العسكر يلاز. ونه ولايد عوبه يدخل الى حريمه ولايصل اليهم منه أحدو ركب في اثره محود بيك الدويد اريام، الماشاوعبرداره ودارأ خمه عثمان افندى المذكور وأخذه صميته الى القلعة وسصنوه وأما ولاه وأخوا مفانهم تغيبوا من وقت الطلب واختفوا ونزل المسه فى الموم الثانى ابراه مماغا اغات الباب يطالبه بغلاق عمائة كيس وقتئذ فقالله وكمف أحصل سمأوأ نارحل ضعمف وأخىءثمان عندكم فى الترسيم وهو الذي بعياني ويقضى أشدفالي وأخدنم دفاتري المختصة باحوالى مع ما أخذة ومن الدفار فاقام عنده ابراه يم أغابره في مركب الى الماشاو كله فذلك فاطلقو اله أخاه ليسمى في التصميم ل (وفي حادي عشره) عدى الباشا الي يرالجيرة بقصد السفر الى الادالفدوم وأخذ صيته كتهماشر ينمسلين ونصارى وأشاع انسفوه الى الصدعد الكشف على الاراضي و روكها وارتحل في الملائلة الثلاثاء الشعشر وبعد ان وجه المهاسمعمل الى الديار الرومية في تلك الليلة بالإشارة (وفي خامس عشريه) حضر لطيف أغار اجعامن اسلامبول وكأن قد يؤجه بيشارة فتح المرمين وأخدير واانه لماوصدل الى قرب دارا لسلطنسة خرج الا قاته الاءمان وعند دخوله الى الملدة علواله موكاعظها مشي فده أعمان الدولة وأكابرها وصبته عدة مفاتيح زهواانهامفانيح مكة وجدة والمدينة وضعوها على مدفائع الذهب والفضية وامامها الحورات في مجامر الذهب والفضية والعطروا لطيب وخلفهم الطبول والزمور وع لوالذلك شند كاومدافع وأنع علمه السلطان وأعطأه خاعاوه سدايا وكذلانا كابرالدولة وأنم علمه الخنكار بطوخين وصاريقال لهاطيف باشا (وفيمه) وردت الاخبار بقدوم فهوجي باشاومه مخلع وأطواف للباشا وعدة أطواخ بولايات لمن يحتار تفليده فاحتفل الباشابه عندما وصلته أخباره وأرسل الحاأم الالثغور بالاسكندرية ودمماط بالاعتناء بملاقاته عندوروده على تفرمنها (وقيه) حضير خليل بيانا كم الاسكندرية ألى مصرفرارامن الطاعون لانه قدفشا بهاومات أكثر عسكره وأتباعه

\*(واستمل شهور بيع الثاني بيوم الاحدسنة ١٢٢٨)\*

(في نامنه) حضر الباشاعلى حين غفلة من الفيوم الى الميزة وأخبر والعلما وصل الى ناحية بني ويفرك بغدلة مريعة المهدو ومعمه وضخواصه على الهجن والبغال فوصل الى الفيوم في أربع ساعات وانقطعاً كثر المرافق بن له ومات منهم سبعة عشير هبينا (وفي وم المثلاث عاشره) علوا مولد المشهد الحسيني المهناد وتفيد لتفظيمه السبيد المحروق الذي تولى النظارة عليه وجلس بيت السادات المجاور لامشهد بعدان أخلوم في ذلك اليوم امن الباشا بعمل كورتد له بالحيزة ونو مباقام به جاوزاد به الخوف والوهم من الطاعون عصول الباشا بعمل كورتد له بالمحمد الفرنساوي و بعض أصاري أروام وهم يعتقد ون صحسة المدال من عالم عالم المربعة المذي هو قاضي العسكر يحقق قوله من الكورند لوانم المعامن الموت وعشى على مذهبه من الماقي المعامن الموت ومدة ون قوله من الموت المدالة المنافي المحمدة عند القاضي شخص من المناء مان فيه و تضيره بالمحمدة عند القاضي شخص من المناء كان عسم شابه وغسل الموافى التي كان عسما

وجنروها وأمروا أصحاب الشرطة انهم يأمرون النام وأصحاب الاسواق بالكنس والرش والتنظيف فى كل وقت ونشر الثياب واذ اوردعله بمكاتبات خرقوها بالسكاكين ودخنوها بالمحنو رقيل ورودها والماءزم الماشاءلي كورنتداة المسيزة ارسل في ذلك المومان ينادوابها ع لى سكانها بأن من كان علائقوته وقوت عمالة ستدنوما وأحد الا قامة فلمكث المالدة والافليخرج منها ويدهب ويسكن حبث أراد في غريم ولهم مهدلة أرد عساعات فانزعج سكان الجيزة وخرج من خرج وأقام من أقام وكان ذلك وقت الحصاد ولهم من ارع وأسهاب مع مجاوريهم من أهل القرى ولايخني احتماجات الشخص لنفسم وعماله وبهاعمه فنعوا حمد الناحق سدواخروق السور والانواب ومنعوا المعادى مطلقا وأقام الباشا بيبت لازبكية لايجقع باحده من الناس الى يوم الجعة فعدى في ذلك الموم وقت الفعر وطلع الى قصر المنزة وأوقف مركين الاولى ببرالحسرة والاخرى في مقابلة ابعرم الله عة فاذا أوسل المحكتخدا أوالمعلم غالى المدحر اسله ناواتها الموسل لاحقد ميذلك في طوف حزوا ف يعد تبضرالورقة بالشيم اللمان والمكبريت ويتناولها منسه الاستر بمزراق آخر على بعدمته ما وعادرا جعافاذ اقرب من البرتنا ولها المنتظرة أيضاع زراق وغسما في اللل و بخره الماضور المذكور تموصلها لحضرة المشارالسه بكنفية أخرى فاقام أباماوسافوالي الفيوم ورجع كاذ كروارسل مماليكه ومن يه زعامه و يخاف علمه من الموت الى اسبوط (وفي يوم السبت البعه) نودى الاسواق بأن السامد محدالمحروق شاميدر التحار عصروله الحركم على جدع التدار وأهل الحرف والمتسببين في قضاياهم وقو الينهم وله الامروا انهي فيهم (وفيه) وصل الى مصرعدة كبيعة من العسا كرالرومية على طريق دمياط واصيبو الهدم وطا قاخادج باب لنصروحضرفيهم تحوانا سمائة نفرأ رباب صنائع بنائين ونجارين وخراطين فانزلوهم وكالة يخط الخلمفة (وفي وم الاحد عامنه) تقلد الحسمة الخواجا محود حسن وليس الخلعة كسوشق المدينة والمامه الميزان فرسم ودالموازين الى الارطال الزياق القء برة الرطل منهاأ وبع عشيرة أوقسة في جدع الادهان والخضرا وات على العادة القديمية وتقص من أسعاراللهم وغبيره ففرح الناس بذلان وليكن لم يستمرذلك (وفي يوم الاربعا طارىء نسره) بهن الظهر والمصركات السمامعصية والشمس مضيئة صافسة فماهوا لاوالسما والجوطاع به غيم وقتام ورياح نكأ عمر بمة جنو بية وأظلم ضوء لشمس وأرعدت رعدتهن الثالة أعظم من الاولى و برف ظهـ رضوم وأمطرت مطراه توسطا شمسكن الربيح وانحات السهاء وقت العصر وكان ذلا سابع بشنس القبطي وآخر يوم من بيدان الرومي فسيحان الملك الفي عال مغمر الشؤن والاحوال وحصلف تاليه يوم الجعة مثل ذلك الوقت ايضاغيوم و رعود كثيرة ومطرأ ويدمن الدوم الاول

### (واستهلشهرجادي الثاني سنة ١٢٢٨)

(فى الى عشره) وصل فى الندل على طويق دمساط اغامن طرف الدولة يتسال له قهو جى باشا السلطان فاعتنى الباشانية أنه وحضر الى قصره بشب واواً مرباحضاره عدة من المدافع وآلات الشنك وعلوا امام القصر بساحه ل الذب ل تعاليق وقنساد يل وقد ات و بسه على العلوا ثف

لاجقماع بملابسهم وزينتهم وصل الاغاللد كوريوم الاحد فخرج الاغوات والسفائس الصقلية وهملابسون الفواويق وجدع العساكرا للمالة الملاف اطلعت الشمسحي والإسرهم جهة شبيرا وانتظموا فيموكب ودخلوا من اب النصر ويقدمهم طواتف الدلاموأ كايرههم ويتلوهم أرياب المناصب مشال الاغا والوالى والمحتسب وبواقى وجاقات رية نرموك كتفدا ببلاو دهده وك الاغاالواصل وفي اثره ماوصل معهمن الملع وهىأر بسع بقبرو خنيران مجوهران وسمف وثلاث شلتعات عليهسان يشمجوهم ةو خلف ذلك العسا كرانلسالة والمفكيمة وخلفه مالذو ية التركسة فد كان مدة مرووهم نحوساعتين وربع واسرقيهم رجالة مشامسوي اللدم وقلدل عسكرمشاة وأمايقه ة العسكر فهم متفرقون بالاسواق والازقة كالحراد المنتشر خلاف من يردمنهم مق كلوةت من الاجتماس المختلفة براو بحوافن الملم الواردة ماهو مختص الساشآ وهوفو وةوخمصر وريشة بشلنجواطواخ ولابنه الراهم سن مثل ذلك وأسكنواذلك الاغاو رفيقه واتباعهم ما بمنزل الراهيم بيك ابن الساشا بالازيكية بقنطرة الدكة وأرسل باحضار ولدممن فاحدة قبلي فحضرعلي الهجن وابس الللعة بولايت على الصدعد فنزل المبن وعدى الى يرمصر عندا يه بقصر شبراوايس الخلعة وأغام عنددأ مه ثلاث لعال تم عدى الى يرالجيزة وعند ماوصدل الى البرأم ربتغريق السفينة عافيهامن الفرش ثمأخر جوها وكذلك أمرمن معهمن الرجال بالغطوس فيالميا وغسل ملجم كلذلك خوفامن رائحة الطاعون وتطبراوهر وبامن الموت (وفي خامس عشمرينه) سافر ابراهيم يكراجعاالى الصدويد (وفمه حضر) عرضي المياشاالذي كان سافرفي رسع الاقل الحالخهة القمامة ومعه الكتبة أيضا المسلون أتعر يرحساب الاقبياط ومساحية الارامة في (وفي أواخره) نودي على أهل الميزة ماسقر اراليكو رتدادشهري رحب وشعدان وان بعطوالهم فسحة لامتسدين والماعة ثلاثه أيام وكذلك لمن يخرج اواذا دخل لايخرج اذاكان عندهما يكفمه ويكني عماله في مدة الشهرين والثلاثة أبام المفسير لهم فيها لمقضوا أشسغالهم واحتياجاتهم فخرج أهل البلدة بإسرهم ولييق منهم الاالقلدل النادر القادر وأيشاتفرةوافي المسلادو يقى المكثير منهم حول البلدة وفي الغمطان حول سادر هم واجرائم موعلوالهمم اعشاشا تظاهم من سرالشمس و وهج الهجير وينادى المقيم بالبلدة بماجتسه من أعلى السور ارفهقه أوصاحمه الذي هوخارج المددة فيحسه ويردجوا يهمن مكان بمسدولا يكنونهممن تناول الاشديا وأما العسكوفاغ ميدخلون ويخرجون وبقضون حوائعهم وبشترون اللضراوات والبطيخ وغيره ويدءونه على المقمين البلدة باغلى الاثمان واذاأرادأ حدمن اهل الملدة الخروج منعوقه من أخد فشئ من مناءه أوجهمده أوشانه أوجاره ولا يخرج الامجردا مطوله (وفي أو في وصل من الديار الروسة واصل وعلى بده مرسوم فقرى بالحكمة في يوم الاحدثامن عشرينه بعضرة كتخدا يث والقاضي والمشبايخ وأكار الدولة والجم الغفعومن النباس ومضمونه الامرالغطيا وفي الساجيد يوم الجعيبة على المنساس بأن مقولوا عنسد الدعام للسلطان فدة ولوا السدلمطان اين السلطان بتسكّر برلفظ السلطان ثلاث مرات محود خان ابن اسلطلن عبدالحددخان اين السلطان أحدخان الغبازى خادم المرمين الشربة ين لانه استيحق

ان سعت بهذه النعوت الكون عساكره افتصت بلادا المرمين وغزت أنلو ادب وأخرجتهم منها لان المه تى أفتاه مها نهم كفاد لنسكة يوهم المسلين و يعملونهم مشركين ونلر وجهم على السلطان وقتلهم الانفس وان من قاتلهم يكون مغازيا ومجاهدا وشهيدا اذاقت لولما انقضى المجلس ضربو امدافع كثيرة من القلعة وبولاق وألجيزة وعلوا شنكا واستمرض مهم المدافع عند كل أذان عشرة المام وذلا و المحود من انلور

### • (واستهل شهر رجب سنة ١٢٢٨).

فمنتصفه) حضرتونابارته الخازندارمن الدبارا لحباز به على طريق القصير (وفي أواخرم) سافرقهويتي باشاالذي تقدم ذكرحضوره بالخاع والشلنصات واللغاجر بعدما أعطى خدمته ملغبامن الاكياس وأصعب معيه الساشباه دبة عظيمية أصاحب الدولة وأكابرها وقدره من لذهب العيزأر بمون ألف يتادومن النصفيات يعنى نسف الديثارس تبون أافا ومن فروق المنخسماتة فرق ومن السكرالم بكر رمرتهز ماثة قنطارومن المحيجر رمرة واحدة ماثق فنطار ومائتاة درصنى الذى يقال له اسكى معددن جاه فتعالمه سات وأنو اع الشعر بات المحسسك المطمب المختلف الانواع ومن الخيول خسون جواد امريختة ما لموهر والمُدكش (١)واللوُلوُ والمرجان وخسون حصانامن غبررخوت وأقشة هندية كشميرى ومقهمات وشاهي ومهترخان فى عدة تعالى بقير و بخور و ووع نير وأشدا أخرى (وفعه) أيضا حضر اعابقال له جانم افندى بصيته مرسوم قرئ بالدبوان في يوم الاثنين مضمونه الشادة عولود ولد السسلطان ومعوم عثسان واجتم اسماع ذلك المشابئ والاعمان وضروا بعدقرا انه شنكاومدا فع واستر ذلك سبعة أيام في كلُّوفت من الاوقات الجسمة (وفي يوم الذلافاء عشرينه) الموآفق لفالث عشر مسرى القبطي أوفى الندل المبارك أذرعه ونودى بذلك في الاسواق على العبادة وكثراجتماع غوغاه الغاس للغروج الى الزوضة وفاحدة السدوالولائم في البسوت المعالمة على الخليج وما يحصل من اجقياع الاخلاط امام جرى الماء كاهو المعتادفي كلسسنة وانه اذا نودى الوفا محصل ذلك الاجتماع فى تلك الماسلة وكسروا الدد في صحهاعادة لا تتخلف فعانه إفلاكان آخر النهاد وردانليربان الباشاأ مرينا خيرفتم الخليج الى وم الليس ثانيه فد كان كدال وخرج الباشاني صبع يوم أناييس وكسير السدو برى المساقى الليج وتسكاف أرباب الدور المطلة على الخليج كافة المنه المسفائم

\*(واستهلشهر رمضان بيوم الجعة سنة ١٢٢٨)

(وفى خامسه) يوم الثلاثا محضر ابن البائد المسمى باسمعيل من الديار الرومية ووصل الى ساحل النيل بشيرا وضير بو الوصول مدافع من القلمة و بولاق وشديرا والجيزة و تقدم أنه توجه ببشارة الحرمين وأكرمته الدولة وأعطوه أطواحًا (وفي عاشره) حضر قاصد من الديار الرومية ووصل الى ساحل النيل وصحبته بشارة بمولودة ولات بلضرة السلطان فعملوا الديوان بالقلمة واجقع به المشايخ والاعيمان وأكابر الدولة وقرئ الفرمان الواصل في أن ذلك وفي مضمونه الامر المسلك المدولة وقرئ الفرمان الواصل في أن ذلك وفي مضمونه الامر المسكنا فقي المدولة وقرئ الفرمان الواصل في أن ذلك وفي من المدافع من أبراج

(۱) فی بع<mark>ے ض النس</mark>خ والمز**دِکش بدل**والنمکدش اہ القلعة واستر مربعا فى كل وت أذان حسة أيام وهذالم يعهد فى الدول الماضية الالاولاد الذكورو أما الانات فليس الهمذكر (وفي اله الاربعا سابيع مشرينه) على الساجعية سيبت الازبكية وأحضر الاعمان والمشايخ والقضاة الذلاتة وهم بع بيت افندى المنفصل عن قضا مصر وصديق افندى المتوجه الى قضا مكا المنفصل عن قضا مصر العام الذى قبله والقاضى المتوجه الى قضا مكا المنفسل المناعلى المنة عالم المنالقي حضرت والقاضى المتوجه الى قضاء مدواعة دائسة الماشا على مجدا فندى الذى تقلد بعصبته من الدفتردار به ولما تمذلا قدموالهم تعلى بقيمة فى كل واحدة أربع قطع من الاقشة الهندية وهي شال تسميرى وطاقة مسمر وطاقة قطى هندى وطاقة شاهى وفرقواعلى الدون من الماس الماضرين عادم عن الباشا شرع فى الاهتمام الى سنة را لجاز وتشهد ل المطالب واللواذم فن جاد ذلك أربع ون صدندو كالمن الصفيح المشمع داخلها بالشعم والمسطول والمناسب من خارج وفوق الخشب جاود المقر المدوغ لمودع بماماه المندل المغلى الشربه وشرب والمسته ومثلها فى كل شهر به فيد بعد السيد المحروق و يرسله فى كل شهر مناصبته ومثلها فى كل شهر به فيد بعد السيد المحروق و يرسله فى كل شهر مناصبة على المناسبة والمدون المناسبة وقد و يرسله فى كل شهر بالمسته ومثلها فى كل شهر به فيد بعد المدون المدون وقد و يرسله فى كل شهر بالمسته ومثلها فى كل شهر بالمسته ومثلها فى كل شهر بالمدون المناسبة وقد و يرسله فى كل شهر مناسبة و مناسب

### \*(واستهل شهرشوال بيوم الاحدسنة ١٢٢٨)\*

(في ابعه يوم السبت) أد ارواكسوة الكعبة وكانت مصنوعة من العوخس سنوات ومودوءة فيمكان بالمشهد الحسيني فاخرجوها في مستهل الشهر وقد توسطت لطول المدة فح اوهاومه صوها وكان عليها المم السلطان مصطفى فغير وموكتموا اسم المسلطان محود فاجقم الناس الفرجة عليها وكان المباشرلها الريس حسن المحروق فركب في موكيها (وفي الملة السيت وابع عشره) خرج مجدعلى باشامسافرا الحالجاز وكان خر وجده وقت طاوع لفجرمن ومالست المذكو والى يركة الحاج وخرج الاعيان والمشايخ لوداعه بعد مطاوع لنهار فأخسذوا خاطره ورجعوا آخرالنهاروركب هومتوجها الى السويس بعدمضي ثمان ساعات وربيع من النهارو برزت الخمالة والسفاشية الى خارج ماب الصرليذ همواطي طريق الهر وقبلخر وج الباشا ومعن قدمت هجانة مشر ون مالفيض على عثمان الضايغ بناحسة الطائف وكان قد بردعلى الطائف فير زالسه الشريف غالب وصينه عساكر الاتراك والعربان فادبو وحادبهم فاصيب جواده فنزل الى الارض واختلط بالعسكر فليعرفوه غرج من ينه ـم ومتى وشاعد عنهـم نحوأ ربع ساعات فصاد فه جاعة من جذ ـ دالشر ،ف فقيضواعليه وأصابته براحة وعندماسقط من بين قومه ارتفع الحرب فعابين الفريقين أخرىات النهادولماأحضر ومالى الشريف غالبجه لفرقبته الجنزر والمضابني هذازوج أخت الشريف وخرج منه وانضم الى الوها يين فكان أعظم أعوانهم وهوالذي كان يحارب لهمو يقاتل و يجمع قبا ثل العربان و يدعوهم عدةسسنين ويوجه السرايا على المخالفيزونما أمره واشع راذال ومف الانطار وهوالذي كان افتق الطائف وحادبها وحاصرها وقتسل الرجال وسى النساء وهدم قبة ابن عباس الغربية الشكل والوصف وكان هوالها وبالمعسكر مع عريان مرب في العام الماض بناحية الصغراء والجديدة وهزمهم وشتت شملهم ولما قبضوا مليه أحضيروه الىجدة واسقرف الترسيم عندالشر يف ليأخسن ذلا وجاهة عندالا تراك

الذي هو على ملتهم و يتعقق لديم م نعصه لهم و مسالمته ا يا هم و سيلتي قريبا منهم جز ا مفعله و و يال أمره كاسدة لي علمك معضه بعد قلم ل

### (واستهل شهرذي القعدة بيوم الثلاثا سنة ١٢٢٨)

(وفي أوائله) وردت أخر ارمن الجهة الرومية بان عد اكر العثمانيين استولوا على والا ديلفارد من أبدى مناثفة الصرب وكانوا استولوا عليها نيفاو أربعين سنة والله أعلم بعجة دلك (وفيه عزل) محود حسن من المسبة وتقاده اعمان اغاالمعروف بالورد اني (وفي خامس عشره) وصل عشان المضادني صعبة المتسفر ين معه الى الريدانية آخر الأمل وأشيع ذلك فل طلعت الشيس ضهر بوامدا فعمن القلعة اعلاماوسر ورابوصوله أسبع اوركب صالح بيك السلمدار في عدة كمرة ونرجو الملاقاته واحضاره فلماواجهه صالح يلانزعمن عنقه الحسديد وأوكبه هجسنا ودخل به الى المدينية وامامه الجاويشة والقواسة الاتراك ويأبد يهم العصي المفضيضة وخلف مصالح بدك وطوا تفسه وطلعوايه الى القلعة وأدخه الى مجلس كففدا يمك وصحبته حسن بإشاوطاهر بإشاو باقى أعسائهم ونحيمب افندى قبي كتخد االباشاو وكمله بياب الدولة وكان متأخرا عن السنفر يننظر قدوم الضايني لأخده بعصبته الى دار الساطنة فالمادخل عليهم جلسوهمعهم فحدثوه باعةوهو يجيبهم منجنس كالامهم بأحسن خطاب وأقصع جواب مهسكون وتؤدة في الخطاب وظاهر علمه آثار الامارة والحشمة والخمامة ومعرفة مواقع لكلام حتى قال الجساعة لبعضهم البعض فأسفاعلى مشاره فا اذاذهب الحاسلامبول رة تلونه ولم بزل يتعدث معهم حصة تم أحضر واالطعام فوا كلهم نم أخذه كنخدا بماث الحدمنه فأقام مندممكرما ثلاثاحتيتم نجيب فندى أشهاله فاركبوه وتوجهوا به الى بولاق وأنزلوه فالسنسنةمع نجسي افندى ووضعوافى عنقه الجنزير وانحدروا طالبين الديارالرومية وذلك اد شنن عادى عشر ينه (وفي أواخره) وصات أخبار بان مسمود االوهابي أوسل قصاد امن طرفه الى فاحدة جدة فقا باواطوسون باشاوا اشر يف غااب خلع عليه سموأ خذهم الى أبده فخاطهم وسألهسم عماج وافسه فقالوا الاميرمسه ودالوهابي يطلب الافراج عن المضايني و مستدمه عائه ألف فرانسه وكذلك ير بداجراء الصلح منه ومنكم وكف النتال فقال الهمفالة بافرالي الدولة وأماا اصلح فلاناباه يشهروط وهوان يدفع لناكل ماصر ففاه على العساكرمن أقل ابتداه الحرب الى وقت الريخه وان يأتى بكل ماأخ فد مواسما مهن الجواهر والدخارالي كانت بالحجرة الشهر رنبة وكذلك ثمن ما استهلك منها وان يأتي بعد ذلك ويتلاقى معي وأتماهد معمويتم مسلمنا يعدذلك وانأبي ذلك ولم يأت فنعن ذاهبون المسه فتبالواله اكتسله حواما خة اللا أكتب جوابالانه لم يرسل معكم جواباولا كتاباو كا أرسلكم عجرد المكلام فعود وأااسه كذلك فلها أصبح المسباح وقت انصرافهم أمرياجهاع المساحك وفاجهه واونمسموا مددان المرب والرى المتتابع من البنادق والمدافع ليشاهد الرسسل ذلك ويروه ويغيروا عنهمرسلهم

«(واستهل شهردى الحجة الحرام بيوم الاربعامسنة ١٢٢٨)»

(في لملة الاحد تاسع عشره) وقعت كائنة لطمف باشاو ذلك أن المذكو وعماوك الساشا أهدامله عارف بدك وحوعارف افنددى نن خلسل ماشا المنفصل عن قضاء مصر نحو خسر سنوات واختص به الباشا وأحبه و رقاه في الخدم والمناصب الى أن جعله المختبارا غاسي أي صاحب المقتاح وصارله حرمة زائدة وكلة فيباب الباشا وشهرة فلياحصلت النصرة للعسكر واستولوا على المدينة وأنوابمفاتيمزعموا انهامناتيم المدينة كانهوالمتعين بهالاسفولاديارالروسية بالبشارة للسدولة وأرسلوا صعبته مضمان الذي كان متأمر ابالمدينة ولمباوصل الي دارالسلطنة و وصلتأخباره احتفل همل الدولة بشأنه احتفالا زائدا ونزلوا لملاقاته في المركب في مسافة دهمدة ودخلوا الىاملام ولقيموكب حلمل وأبهة عظهة الىالغابة وسيعت أعسان الدولة وعظماؤها بيزيديه مشاة وركانا وكانبوم دخوله بومامشهودا ونتلوامضمان الذكورني ذلك الموم وعلقوه على باب السراية وعماد اشنانك ومدافع وافراحاو ولاثم وأنع السلطان على اطمف المذكور وأعطاه أطوا خاوأرسل المه أعمان الدولة الهداما والتحف ورجع الحمصم في أبهة زائدة وداخله الغر وروتعاظم في تقسسه ولم يحتمه ل الباشا بأمره وكذلك أهل دولته البكونه من جنس المعالدن وأيضافد تأسست عدا وتهم في ننوسهم وكراهتهم لوأشد من كراهتهم لانها تناوخصوصا كتخدا سكفانه أشدالناس عداوة وبغضاف جنس المماليك وطفق يلقى لخدومه مايغبر شاطره عليه ومنهاأته يضم المهأجنا مهمن الممالمك البطالين ليكونو اعزوته ويغترون مجمث ان الماشا فوض المه الامران ظهرمنه شئ في عمايه وسافر الماشا في أثر ذلك واستمر لطمف باشامع الجماعة فى صاف و هم يحدة ون علمه وبرصدون و كانه و يتوقعون مايوجب الايقاع يهوهوفى غفله وتيمه لايظنجم سوأفطأب من الكتخدا الزيادة فى روائمه وعسلاته اسعة دائرته وكثرة حواشه ومصار يفسه فقال الكتفدا اماأناأست صاحب الامروقد كان هناولم يزدك شمأ فراسله وكاتبه فان أمريشي فانالا أخالف مأمور ماته وتزايده والحاضر ون فى الـكارم والمفاقة ففارقهم على غير حالة ونزل الى داره وأرسس في ألعشسة الى عمالمذا الماشالصضروا المهفى الصرماح لمعمل معهم مدان رماحة على العمادة وأسرالهم أزيعهم واماخف من متاءهم وأسلمتهم فلمأصحوا استعدوا كاأشارالهم وشدواخه ولهم ووصرل خبرهم الى ألكتخدا فعلب كبعرهم وسأله فاخبره ان اطبق باشاطابهم لمعسمل معهم رماحة فذال ان هذا الموم ليس هوموعد الرماحة ومنعهم من الركوب وفي الحمال أحضر حسن باشا وطاهر باشا وأحداغا المسمى بونابارته الخازنداروصالح بيك السلمداروا براهم اغا اغات الباب ومحويك وخدلافهم ودنوس ارغلى واسمعسل باشا ابن الباشا ومجود ببك الدويدارونوافق الجدع على الايتاعيه وأصعوا يوم المستعجمه عن وقد ديلعه مانكم ع وأخدذواعلمه الطرق وأرسه لوايطله وته للعضو رفي مجاسهم فأمتنع وقالما المرادمن حضورى فنرل المهديوس اوغلى وخدعه فهم يقبل فركب وعاد المه السايام واللروج من مصران لم يحضر مجاحم - م فقال الما الحضو رفلا يكون والما الخروج فلا أخالف فيه يذير ط أن يكون بكفالة حدن اشااوطاهر ماشافاني لاآمن أن يتبعوني و يقتداوني خصوصا وقد أوقفوا بجميع المطرق ففارقه دبوس اوغلى فتعيرفي أحره وأحريش داخليول وأرا دالركوب

فليتسعه ذلك ولهيزل في نقض وابرام الى الميل فشركوا الجهات وأبواب المديشة أيضا بالعساكروكترجه هدم بالقلعة وأبواجا وفى ناسم ساءة من الليل نزل حسن باشاومح وبيك فى غوالالفنامن العسكر واحتاط وابداره بسويقة العزى وقد أغلق داره فصار وايضر بون علمه بالمنادق والقرابين الى آخر الله ل فلما أعماهه م ذلك هجمو اعلى و والنهاس التي حوله سلةواعلمه من الاسطحة ونزلوا ألى سطم داره وقتلواه ن صادفوه من عسكره واتساعه واختني هوفى تخبأة أسفل آلدادمع منة أشغاص من الجوادى وعلول واحدوء لم بمكاتهم أغات الحريم فداروا بالداريفتشون عكسه فلهجدوه فنهبوا جسع مافى الدارولم يتركوا بهاشسا وسموا الحرجوالحوارىوالممالمك والعسد وكذلك ماحوله وماجاوره من دورالناس ودور حواشه وههم نيف وصنرون داراحق حوانت الباعة وغيرهم التي بالخطة ودارعلي كتخدا صالح الفلاح هذا مأجرى بذلك الناحيسة وبافى فواحى المدينة لايدر ون يشيءن ذلك الاانهم لمباطلعتهاد يومالاحدوش بالنباس المحالاسواق والشوادع وجيدوا العسا كرما ثعجية وأبوات المدمغاوقة وحولها العساكر مجقمة ومنهم من يعدو وممهني من المنهو بات فامتنع الناس من فتع الحوانيت والقهاوى التي منعادتهما تبكير بفتحها وظنواظنا واستمراط نف عاشابالخبأة الى الليل واشتديه الخوف وتية ن ان العبد الطواشي سيم علمه ويعرفهم بمكانه فلماأظلماللمسل وفرغوامن النهب والنفتيش وخللا المكاذخر جمن الخبأة بهذرده ونطمن لمحذحتي خاصر الىدار خازنداره وصعبته كبدء سكره وآخر يسمي يوسف كالنف دماب من بقاما الاجنادا المسرية وبانوا بقيسة تلك الليلة ويوم الاثنيز والكتفدارأ هل دولته مدأتون في الفعص والتفتيش عليه ويتهمون كشرامن النياس معرفة مكانه ومجود بدلا دارماالقرب من داره أوقف أشخاصا منء مكره على الاسطحة لبلاونما دارصده وكان المذكوراه اعتفاد منص يسعى حسن افنسدى اللبلي واباب لفغاتر كي علم على الحص المجوهرأي المقلي ومن ى هدذا أنه رجل درويش يدخدل الى بموت الاعمان والا كارمن المناس تراك وغيرهم وفيجيوبه منذلك الحص فيفرق الىأهدل المجلس منسه ويلاطفهم كهم وعز حمعهم يعرف باللغة التركية ويجانس النر بقسن قن أعطاه اأخذه ومن لم يعطه لم يطلب منه شيأ وبعضهم يقول له انظر ضمعرى أوفالي فمعد على سعته زواجا وافراداخ يقول فهسرك كذاو كذافيغ صكون منسه فوشي جسي افذدي هذا الي كتغدابيك وماقى الجماعة بإنه كان يقول اطيف باشاانه سلى ممادة مصر وأحكامها ويقوله هذاونت انتهاز الفرصدة فيغيية الباشا وخوذلك وجسموا الدموى وانه كان يعتفد صعة كلامهويز وره في داره ورتب له ترتيبا وأشاعوا انه أرادان بضم السه أجناس المهالسك وانلاما منهن العسا كروغسيرهم ويعطع مأففقات ويربدا كلرة فتنسة ويغتال البكتفيداسيك وحسر بأشا وأمثالهما على حينخه لة ويقلك القلعسة والبلدوان اللباي يغر به على ذلك وكل وقت مقول احاه وقتك وغموذاك من الحكلام الذى المولى جل جلاله أعرب معته فارسل كتغدا سك الى المبلى فحضر بعزيديه في وم الاثنيز فسأله عنه فقال لاأ درى فقال انظر ف حسامك هل تجدمام لاغسك سيمته وعدها كمادته وقال انكم تجدونه وتقتساونه غ ان الكفندا أشارالي

أعوانه فاخدذوه ونزلوابه وأركدوه على جاره وذهبوايه الى بولاق فانزلوه في مركب والمحدروابه الى شلقان وشلومين ثبابه وأغرة ومنى الصر (وفي ذلك اليوم) عرفهم أغات ويم اطيف باشابعدان هددوه وقرروه عن محلأ مسناذه وأخبرهم انه في الخياة وأراهم المكان ففتحوه فوجدوامه الحوارى الستة والمملوك ولهيجدوه معهم فسألوهم عنه فقسالوا انه كان وخرج فلله امس ولم نعلم أين ذهب فاخرجوهم وأخد ذواما وجدوه في الخيأة من مناع وج ومصاغ ونقو دوغيرذلك فلبا كان بعيدالغر وب من لهلة الثلاثاء اشتد بلطيف ماشا اللوف والقلق فارادأن ينتفل من بت الخازندارالى مكان آخر فطلع الى السطم وصد مدعلى يريداانزول منهاهو ورفيقه البيوكياشي أيخلص الىحوش مجاو رائلك ألدار فنظرهما شغص من العسكر المرصد بأعلى سطيع دار محود بدك الدويد ارفصاح على القريبين منه اينتبهواله فعندماصاح ضربه لطمف باشارصاصة فاصابته وتنبهت المرصدد ون بالنواحى عند سماع الصيعة وينددنة الرصاصة وتسارعوا اليدهمن كلنا حيسة وتبضوا عليه وعلى رفعقه وأنوابهما الى محودبه ك فبات عندمو رجحت البشر ون الى بدوت الاعيان ييشر ونمهم بالقبض عليه ويأخلذون على ذلك البقاشيش فالماطلع نماريوم الثلاثا طلع يه محود بياث الى القلمة وقداجمع كابرهم بدنوان الكنحداواتفقو أعلى قذله ووانقهم على ذلك اسمعمل ابن الباشاء عنقوه علمه لائه في الاصل محاول صهره عارف بدك فعند ماوصل الى الدرج قيض علمه الاعوانوهو إانب محود بيك فقبض بيده على علاقة سيفه وهو يقول المالتركى عرظندام يعنى أنافى عرضاك وماتت يدوعلى قمطان السمف فاخرج بعضهم ويسكينا وقطع القيطان وجذبوه الىأسفل سلم الركوية وأخذوا عمامته وضريه الشاءلي السمف ضريات ووقع الى الارض ولم ينقطع عنقه فدكم اواذجه مثل الشاة وقطعوا وأسه وفعلوا يرفيقه كذلك وعلقوا . وُسهما تَحِامِيابِ زُو مِلهُ عَلُولِ النهارِ (وفي ثاني يوم وهو يوم الار يعام مَاني عشيرينه) أحضروا أيضا بوسف كاشف دباب وقتلوما يضاعندال زويله وانقضى أمرهم واقه أعلم بحقيقة الحال وفقرأهل الاسواق حواندتهم بعدما تحدل الناس بانواست كمون فتنة منطهسة وأن العسكر ينهبون المدينة وخصوصا الكائنون بالعرضي خارج باب النصر فانهم جداع ويردانون وغالهم مفلس لان معظمهم من الجدد الواردين الذين لم يعمل الهم كسب من نهب أوحادث واقع أدركوه ولولاانهم أوقدواعسا كرعندالايواب منعتهم من العبو رطمل منهم غابة الضرر (وانفضت السنة) وحوادثها التي ربما استمرت الى ماشا الله بدوامها وانقضا ثها (فنهما) ان الهاشالمافوغ من أمرالحها القهامة بعدماولي ابنه ابراهم بأشاعليم بأوحو وآواضي الصبعمد وقاس جلة أراضه وفدنه وضبطه بإجمه ولم يترك منه الاماقل وضبط لديو أنه جيسم الاراضى المرية والاقطاعات التي كانت للملتزمين من الامرا والهوارة ودوى السوت القسدية والرزق الاحياسسة والسراوى والمتأخرات والمرصد على الاهالي والخسرات وعلى اليو والمدقة وغيرذاك مثل مصارف الولاية الني وتبهاأهالى الليم المتقدمون لاربابها رغية منهم في الميروبوسعة على الفقراء الممناجين وذوى البيوت والدوا ويرالمفتوحة المعدة لاطعام الطعام المنيفان والواردين والقاصدين وابناه السبيل والمسافرين فن ذال أن يناحية سهاج دارالشيغ

عارفوهو رجل شهو ركاسلافه ومعتقد بثلث الناحمة وغبرها ومتزله محط لرحال الوافدين والقاصدين من الا كابر والاصاغروالففرا والهماجين فعقرى المكل عايلتي برمورتب الهم التراتيب والاحتماجات وعندانصرافهم بعدقضا أسفالهم يزودهم ويهاديهم بالفلال والسمن والعسسلوالتمر والاغنام وهذادأيه ودأب اسلا فهمن قيله على الدوام والاستمرار ورزقتسه المرصدة التى يزرعهاوينه قءنها ستميائة فدان فضيطوها ولم يسمسوا لهمنه االابمياثة فدان بعدالتوسط والترجى والتشفع وامثال ذلك بحرجا وأسبوط ومنفلوط وفرشوط وغبرهم وإذاقال المتشفع والمترجي للمتأحر ننيغي مراعاة مثل هذا ومسامحته لانه يطع الطعام وتنزل مداره الضنفان فتقو لومن كافه بذلك فنقالله وكنف يفعل اذانزات به الضوف على حسب مااعتسادووفدة وليشترونمايا كاونبدراهمهم منأ كاسهمأ ويغلقون أنواجم ويستقلون بانفسهم وعمالهم ويقتصدون في معايشهم فيعتادون ذلك وهذا الذي يفعلونه تبذر واسراف ونحوذاك على حسب حالهم وشأخهم فى بلادهم ويقول الديوان أحق بهذا فان علمه مصاريف ونفقات ومهمات ومحاربات الاعدا وخصوصا افتناح بلاد الحاز ولماحضر امراهم باشاالي مصر وكان أوه على أهبة السفرالي الجاز -ضرال كشرمن أهالي الصعدد يشكون مأنزل بهم و ىسىتىنىشون ويتشفىمون بوجها المشايخ وغيرهم فاذا خوطب الباشاني ئيئ من ذلك بعتذر بأنهمشغول المال واهتمامه بالسدة بروافه أباط أمرالجهة القملمة وأحكامها وتعافياته الابنه أمراهم ماشيا وان الدولة قلدته ولاية الصده مدفأ بالاعسلاقة لىبذلك واذاخوطب اينه أجابهم رويدا أهاجية بماتق دمذ كره ونحوذلك واذاقه للهدنداء لي مسجد فيقول كشنت على المساحدة وجددتها خواما والنظارعله بايأ كاون الاراد والخزينة أولى منهدم ومكفهمأني اساعهم فعماأ كاوه فى السنين الماضمة والذى وجدته عامر اأطلقت له ما ، حسك فعه وزيادة وانى وحددت لبعض المساجد أطما فاواسعة وهي خراب ومعطلة والمسجد يكفهه مؤذن واحد وأحرته نصفان وامام مشال ذائ وأمافرشه واسراجه فالى أرتب له راتدامن الدنوان في كل سنة فاذاته كورعلمه الرجا أحال الامرعلي أسه ولاعكن العود المه طركانه وتنقلاته وكفرة أشغاله و فروغانه ولمبازاد الحال بكثرة المتشكر والواردين وبر زاابا شالاسة فر بلوسا فريالنه مل فلم عكث بعده ابنه الااما ماقاءلة يبيت بالجيزه اله وعندأ خدم يبولاق لدلة أخرى تم سافر واجعاالي الصعمديتم مايق علىملاهله من العذاب الشدديد فانه فعل بهم فعل التتار عندما ببالوا بالاقطار وأذلأعزةأهلهوأسا أسوأ السوءمهم فىفعله فيسلب نعمههم وأموالهم ويأخذا بقارهم وأغنامهم ويحاسبهم علىما كانفى تصرفهم واستهلكوه أويحتج عليهم بذنب لم يقترفوه نم يفرض عليهم المفارم الهاثلة والمقادير من الاموال التي ليست أيديهم البه اطائلة ويلزمهم بتعصلها وغلاقهاوتعيماها فتعيزأيديهمءن الاتمام فعندذلك يجرىءابهمأنواع الاكام من الضرب والتعلمق والكي بالفاروالصريق فأنه بلغني والمهدة على الناقل أنه ربط الرجل عدوداعلى خشسمة طويلة ومسدك بطرفها الرجال وجعد لوايفا وفه على النار المضرمة مثل البكتاب وابس ذلك يبعيده بي شاب جآهل سنه دون العشيرين عاما وحضرمن بلده ولم يرغيرماهو مه لم يؤديه مؤدب ولا يعرف شريعسة ولامأمو رات ولامنه مات و ١٠٥٠ ان قا ثلا قال له وحتى

لمترجم عنه في الكلام و يؤانسوه ويطمنو اخاطره ثمان الكتفدا اعتذراه باشتفاله بأحوال الدواة واستأذنه في الذهاب الى دوانه وعرفه أن اخاه ينوب عنه في الحدمة ولوازمه وقدل عذره وقام منصرفاهو وباقى الجاعة ماعدا السدمجد المحروق ومجودين فان الكتخداأم هما افء نده ساعة فحلسامعه وتغدما صحبته ومعه أولاده الثلاثة وعبده مثم انصرفا الى منزلهماول بأذن الكنفد الاحدمن الاشاخ أوغيرهممن التعاربالسلام علمه والاجتماعيه والذى بلغناني كمقمة القبض علمه أنه لماذهب الماشاالي مكة واستمرهو واشه طوسون باشامع الشه مف غالب على المصادقة والمسالمة والمصافاة وجددمعه العهود والأعمان في جوف الكعمة بأن لا يخون أحد مصاحبه وكان السائدا مذهب المسه في قلة وهو الا تخر مأتي المموالي المه كذلك واسقر واعلى ذلك خسةعشر ومامن ذي التعدة دعاه طوسون باشاالمه فأتى المه كعادته في قلة فوجده بالدارعساكر كنيرة فعندما استنتريه المجلس وصل عابدين ساك في عدة وافرة وطلع الى المجلس فد نامنه وأخدذ ألجند بتمن حزامه وقال له أنت مطلوب للدولة فتسال وطاعة واكين حنى أقضى أشغالي في ظرف ثلاثة أمام وأبوَّجه فقال لابسدل الى ذلك حاضرة في انتظارك فصل في جاءة الشريف وعسده رجة وصعدوا على أبراج سرايته وأرادوا الحرب فأرسل البهم الباشا يقول الهمان وقعمنه كمحرب أحرقت البلدة وقتات استناذ كم وأرسل لهم أيضا الثمريف يكفهم عن ذلك وكان بها أولاده الفلائة فحضر الهم الشيخ أحدتركي وهومن خواص الثمريف وخدمهم وقال الهملم يكن هماك بأس وانما والدكم مطآوب في مشاورة مع الدولة و بعود بالسلامة وحضرة الداشا بريدأن بقلد كبيركم الة عن أسه الى حين رجوعه ولم بزل حتى انحذع كدبرهم ليكلامه وقامو امعه فذهب مهم الي عمل خلافالذيبه والدهم محتفظا بهم وفي الوقت أحضرالها ثباالشهر يف يحبي بنسهر وروهوا من أخى الشريف غالب وخلع علمه وقلده امارة مكة ونودى في الملدة باسمه وعزل الشريف غالب حسب الاوامر السلطانية وا™تمرااشريف غالبأربعة أيام عند لطوسون اشاغ أركبوه وأجعموامعه عدةمن العسكر وذهبوابه وبأولاده الى يدرجد دةوأنزلوهم السنسنة وساروا بهامن ناحمة القصيرمن صعمده صبروحضر كماذكر (وفي يوم الاربعام) وصل قاصد من الديار الرومية وعلى بدومة الان فعدمل كفدايك دنوانافي صنيحة نوم الجيس حارى عشرينه وقرئ ذلا وهمامنالان يتضمن أحدهما النقر رلحواعلى اشاعلي ولايةمصرعلي السنة الجديدة والشاني الاخبار والبشارة باستدلا العثمانيين على بلاد الصرب والمافرغوا من قرامهما ضربوا عدة مدافع من القلعة وفي عصرية ذلك الموم حضر عربم الباشا من يولاق الى الازبكية فى عربات فضربوا الحضورهن مدا فع من الازبكية وشرعوا في على المهم الثّاني لابنة الهاشاعلى الدفترد ار وافتتصواذاك من لهة السبت على النسق المتقدم وع لوا العزائم والولائم واحتفلواأ زيدمن المهم الاول وأحضروا الشريف غالب وأعدواله مكاكاييت الشرايبيءلي حدته هو وأولاده لمتفرجوا على الملاعب والهلوا فانتنمارا والشنك والحراقات للأوعلى الشريف وأولاده الحرس ولايجقع بهم أحدعلي الوجه والصورة الني كأفواعلهم المأنزل الذي أنزلوافه وفلاكان في وم الاربعا واجمع أرباب العربات وأصحابها وقدزاد واعن الاولى خسة

عشرعربة وفيهم معمل الزجاح وبالوابئواحي البركة على النسق المتقدم وتصبوا الهم خياما تقيهم من البردو المطرلان الوقت شات ولماأ صبح يوم الخيس انجرت العربات وموكب الزفة حمة باب الهوا على قنطرة الموركي على باب الخرف على درب الجمامير وعطفو امن الصليبة على الظفرعلى السروجية على قصيبة رضوان بهك على بالبازو بلة على شيارع العورية على الجاليمة على سوق مرجوش على بدالسورين على الازبكية على بإب الهواء الى المنزل الذي أعدوهاهاوهو مت ابنة اسمعمل سال وهي بنت ابراهم سال وكانت متزوجة باسمعمل سال ولما مات ترقر جبها مملوكه محداغاو يعرف الااني وقد يولى أغاو يهمستحفظان فهذه الدولة واعتنى بهذه الداروع ربه امكا يزيد اخل الحريم و زخرفها ونقشم انقشابد يعياصها عقصماع العيم واستمروا في نتشها منتين والمامات المذكورة في أوائل هذه السينة واستمره وساكما فهاوأنزل الماشاعنده الفاذي المنفصل عن قضام مسرا لمعروف بمعقافندي فاضي مكة صادق افندى حنحضرمن اسلاممول عمأمره الماشا بالخروج منها واخلاع الاجل أن يسكر بها ابنته هـ ذه المزفوفة فخرج منها في أو اثل ثوال وكذلك سافر القاضـمان الى الحاز بعدة الماشاوعند دذلك يضوها وزادوافى زخرفتها وفرشوها بأنواع الفرش النساخرة ونفلوا الها جهازاا وروسوا لصناديق وماقدم اليهامن الهدايا والامتعة والحواهر والتحف من الاعمان وحر عاتمهم حقون فساء الاصاء المصر بمن المنكرو بمن وقدت كاندوا فوق طاقمهم و ماعوا واستدانوا وغرموا في الذة وط والتفادم والهدايا في هـ ذين المهـ مين ماأصـ يه وايه مجردين ومدنونين وكان اذاقدمت احسدي المنهو راتمنهن هديتها عرضوها على أم العروسين التي هم زوجة الماشا فقامت مافيها من المصاغ المجوهر والمقصمات وغيرها فان أعميتها تركتها والا مردها قائلة هدندامة مام فلانة التي كانت بنت أميره صرأو زوجته فتتسكار المكسنة زيادة ونحوذلك معما يلحقها من كسرا الحاطر وانكساف البال ثم ادخلوا العروس الي ثلاث الدارعندما وصلت لزنة (ويماحصل) اله قبل مرو رموك الزنة بومين طاف أصحاب الشرطة ومعهم رجال وبأيديه ممقداس فكامام وابناحمة أوطريق يضمق عن القماس عدمواماعارئهم ونمساطب الدكاكان أوغيرها مناجهة بنالاتساع الطريق ارورالعربات والملاعب وغيرها فأتلذوا كثيرامن الابذية ونودى فى يوم الاربعيا من ينة الحواندت والطوق التي تمرعليما الزفة بالدروس (وعماحصل) من الحوادث السماوية ان في يوم الخيس المذكور عفد ما توسطت الزفلة في مروره الوسط المدين مقاطبي الحق بالغمام وأمطرت السمياه مطرا غز راحتى تحرت الطرق وتوحات الارض وابتلت الخسلا فق من النسا والرجال التعسم عين للفرجة وخصوصا الكائنين بالسقائف وفوق الحواثيت والمساطب وأما التعينون للمشي كب ولايدالدين لامذرالهم من ذلك ولامهرب فاختل نظامهم وأسلت أسابهم وتبكدرت طماعهم وانتقضت أوضاعهم وزادت وساوسهم وتلفت ملابسهم وهطل الغمث على الابريسم والحرير والشالات المكرخانه والسليمي والكشمير ومازينت به العربات منأنواع المزركش والمقصبات ونفذت على مزيدا خلهامن القيان والاغاني الحسان وكذير من الناس وقع بعدما ترحلتي وصارتو به بالوحدل أبلق ومنهم من ترك الزفه وولي هارمًا

لبر

فعطفه عسم بديه في الحبط بما تلطيخ بها من الرطريط وتعدار جت الحير وتعثرت الساجير والمدم تنور الزجاح ولم ينفع به العلاج وتلف للناس نئ كثير ولايد فع قضا المه حدلة ولا تدبير ولم تصل العروس الى دارها الاقبيل دنو الشمس من غروبها وعند ذلال الحلى الجو وانتحت شفت بوت النق ووافق ذلك الميوم "مالت عشرطوبه من شهور القبط المحسوبه وحصل بذلك الغيث العميم النفع ازارع الغلة والبرسيم (ونيه) وردت مكاتبات من العقبة فيها الاخبار وصول قافلة الحج صعبة الحجل وأميره المصطفى بيلاد الحياشا (وفي يوم الجعة) تامع عشرينه وصل حديد من الحاج الاتراك وغيرهم وردوا في الحير الحياب المع عشرينه وصل حديد الماد يس وصل تابع قهو جي الشاوأ خبرعنه الغارق مخدومة من العتبة ونزل في مركب ع أم عابدين بها وحضر الى السويس

#### \*(واستهلشهرصفر يبوم الاحديثة ١٢٢٩)\*

بمآوقع في ذلك الموم من الحوادث ان صناع البيارود الكائنيزيياب الاوق حلواني وعشرة أجيالكمن الجال أوعمة ملاتنة لررد وهي الظهروف المصنوعة من الحلود التي نسمير المطط بريدون بم القلعة فروامن باب الخرق الى ناحيسة تحت الردع فلماوه للواتجاه ، عمل الشمع و بصبة الجال شخص عد كرى فتشاجر مع الجمال و ردعا مدة القول فحنق منه فضريه بفرك الطبيحة فأصابت احمدي المطط فالتهمت بالذار وسرت اليرقي الاحمال فالتهب الجميع وصعد الىءنيان السهامفا - ترقت السقدنية الطالة على الشارع وماينا حيم امن السوت والذي أسفاها من الحواليت وكلكم مادف مروره في ذلك الوقت واحترق ذلك لعسكري وإلجال فنهن احسترق واتفق مرورا مرأتمن النساء للحتنهات معرف نفنها فاسترقت ثرابها دعرف تنتها وذهبت تجري والنبارترعي فيها وكانت دارها دافتر ب من تلك لناحسة فياوصات الى لدار حتى إحيترق ماعليها من الثياب واحترق أكثر حسدها ووصلت الاخرى بعيده اوهم محترقة وعريانة فحاتت من الماتها ولحقتها الاخرى في نحوة الموم النباني ومات في هدده الخادثة أكثر من المَّانَّة النس من رَّجِال واساء وأعلمال وصيبان وأما الجال فأخذوها إلى من على الشرارب وهي سود محترقة الحلود وفهامن خرجت عشه فاما يعبالحوهاأ وبلحر وهاوكل هدرا الذن حصل من الحرق والموت والهدم في طرفة عبن (وفي ثانيه) بوم الاثنان رصل مصطفى منا أحمر ركب الحجاج الى مصروترك الحجاج بالداوالجرا ونسات في د اره وأصيم عائد الى المركة فدخل مع المحدل وم الاربعا ودخدل الجاح وأتعهم بحدث اله أخدا المدآفة في احد دوعثمر من يوما وسنتحضو والمذكو والهذهب يعسا كرموعسا كرالنهر تفسم الطائف لحالاحمه بقترية والمتأم عليهاام أة فحاربتهم وانهزم منهاشرهزعة فنق عليه الباشاو أمره بالذهاب الى مصرمع الحجل (وفيه) أرسل الباشايستدعى ثنتين أوثلاثه عينهم من محاطبه وصحبتهن خسة من الحواري السود الاسطاوات في العليم وعدل أنواع الفطو رفارسلوهن في ذلك الموم الى السويس وصحبتهن نفيسة القهرمانة وحيمن جواريه أيضاوك انتذوجالقاني أوغلي المحتسب الذي ماتبالجازفي العام المباذى (وفيه) أيضاوصل مويم الذبر بف غالب فعسنواله دارايسكنهامع حريمه جهة سوبقة العزى فسكنها ومعه أولاده وعليهم المحافظون واسترولي

الساشاعلى موجودات الشريف غالب من نقودو أمتعة وودا أع ومخبات وشرك وتجارات و من و بهارو نقود و كه وجدة والهندوالهن شي لا يعلم قدره الا الله وأخر جواحر عه وجواريه سرايته وعاعلين من النماب عدما فتشوهن تفتيشا فاحشا وهتك حرمته قل اللهم مالك الملان هذا الشريف عالب الترعمن عملكته وخوج من دولته وسمادته وأمواله وذخائره وانسلمن ذلك كله كالشعرة من التجين حتى انه لماركب وخرج مع العسكر وهم متوجهون به الى جدة أخذو اما في جمو به المعتبر من يعتبر وكل الذي وقع له وما سمة ع له بعد من التغريب وغبره فعاجناهمن الظلم وتخالفة الذبر بعة والطمع في الدنيا وتحصيلها بأى طريق نسأل الله السَّلامة و-سن العاقبة (وفي وم الحيس) خامسه طاف الاغا أيضًا بأسواق المدينة وأمامه المناداة على أبواب الخالات والوكأنل من التجار بأنهم لا يتعاملون في يع الين والم ارالا عساب الربال المتعارف في معاملة النباس وهو الذي يصرف تسعيد نصفا لآن ياعة المن لا يسمون في سعة الاالفرانسه ولايقبضون في غنه الاالاها بأعمانها ولا يقبلون خلافها من جنس المعاملات فصصل مذلك تعب للمتسدمين الفقراء والقطاعين ومن يشترى بالقنطار أودونه فهذه المناداة يدفع المشترى مايشا ومن حنس المعاملات قروشاأ وذهباأ وفرانسه أوأى صنف من المعاملات و يحسبه المعاملة والريال المعروف برااناس الذي صرفه تسعون نصفا فضة وإذا مي سعر القنطارفلا يسمى الاجذا الربال وهذه المناداة بإشارة السمد محدالحروق بساسما كانيقع من تعطيل الاسباب (وفيه) ما در مجود سال وصحبته المعلم غالى للكشف عن قباس الاراضي البحرية التي نزل اليها القماسون بصحبحة مباشر يهسممن النصارى والمسلمين من وقت انحسار الماءعن الاراضي وانتشروا بالاقالم العرية وهم يقيسون بقصبه تنقصعن القصبة القدعة (وفي يوم الاثنين) تامعه وصل مريح النهريف غالب من السويس فأنزلوهن بيبت السيدمجد المحروقي وعدتهن خسة احد داهن جارية بيضا والاربعة حبشمات ومعهن جواري سود وطواشسة وحنبرالهم سدهم وصعبنه أحدأغا أخوكفدا يبك وصعبتهم نحوالعشرين نفرا من العسكرواسة والجياع مقيمين بالزل المذكوروهو يجرى عليهم الففقات الانقة بهم والمصاريف وفصل لهم كساوى من مقص بات وكشميرى وتفاصيل هدية (وفى يوم السبت) رابع عشره خرج محويك الى ناحدة الاتاربعسا كره ليسافر من ساحل الفصد مرالي الحاز باستدعا الباشافاسة رمقها هناك عدة أيام لخالفة الريح وارتحل في أواخره وفي أوائل هذا الشهر بلوالذي قدله علواكو رنتمله في سكندر يةودمماط

### \*(واستهل مرربع الاول ١٢٢٩)\*

فيه رجع محود بهان والمعلم عالى من سرحة ما (وفيه) انتقل الشريف عالب بعماله من بنت السيد محدد المحروق الى المنزل الذى أعدوه له وهو بت لطيف باشا بسو بقة العزى بعد ماأصله وهو بيضوه وأسكنوه به وعلمه البسق والعسكر الملازمون لبابه (وفيه) أبرز كتخدا بيك فرما باوصل المهمن الباشا يتضمن ضبط جميع الااتزام الطرف الباشا و وفع أيدى الماتزمين عن التصرف بل الماتزم يأخد فا تظهمن الخزينة فلما أشميع ذلك ضع المناس وكثرفيهم اللغط واجتمعوا على المشايخ فطلعوا الى كتخدا بيك وسألوه فقال نع و ودمن أفند مينا أمر بذلك ولا

عكفني مخالفته فقبالواله كمف تقطعون معايش الناس وارزا وهم وفيهمأ رامل وعواجز وللواحدة قبراط أونصف قبراط يتعدشن من اراده فمنقطع عنهن فقبال يأخبذن الفانظ من الخزيشة العامرة فراددوه وناقشوه وهويمون ويقرب ويبعدالى أن قالواله نكتب للماشا عرضها لاوانتظر الحواب فأجابهم الى ذلك من اب المهارة وفك المجلس وشرع الشديخ الهدى مف العرض الذكتموه وخقوا عاسه بعدامتناع البعض الذي ابس له التزام وكثر اللغط فيهم دسيب ذلك (وفي خامسه) حضر جمع كثيرمن النساء الملتزمات لي الحامع الازهر وصرخوافي وحوه الفقها وأبطلوا الدروس ويددوا محائظهم وأوراقهم فتفرقوا وذهمو اللي دو رهم وكان قداج معمعهم المكنبرمن العامة واحتمر وافي هرج الى يعد العصر غما أهممن مقول لهـ مكلاما كذياسكن به حدتهم فانفض الجمع وذهب النسا وهن يقلن أتى في كل يوم على هذا المنوال حتى ينرجو الناعن حصرصنا ومعايش ناوار زاقناوفي ظن الناس وغناتهم ان في الانا • بقدة أوانهم بدفعون الرزية وماعلوا ان البساط قدا نطوى وكل قدضل وأضل وغوى ومال عن الصراط واتبع الهوى وكاب الجورقد كشرائيابه وعوى ولم يجدله طاردا ولامعارضاولامعاندا وتماوصل الخبرالى كتفدا مانطاب بعض المشايخ وقالله ماخبرهذه الجعمة بالازهر فقالله بسبب مابلغهم عن قطع معاشهم قال وس قطع معاشهم وانحا أنتم الذين تسلطونهم على هذه الفعال لاغراضك. ولابداني استخبر على من اغراهم وأخرج من حقه وطلب على أغاالوالى وقاله اخسرتى عن هؤلاء السامين أى اسوت فقال وماعلى ومن عنزهن وغالمهن وأكثرهن نساء العساكر ولاقدرةلى على منعهن وانفض الجلس ومزت همتهم كمشواوشرءوافى تنفيدنماامروايه وترتيبه وتنظيمه (وفيه) حضرهجود ساثوا العلمفالي وأقاما أماما وسافراني ثالث عشره (وفيه) احضروا حسن أغامحرم المعروف بنجاني من أقليم المنوفسةوهومريضويةفي ثانى يومودفن (وفي خامس عشره) مرالاغاو الوالى واغات التبديلوهم يأمرون الناس بكاس الاسواق ورشها حالاف ذلك الوقت من غسير تأخيرها يتلدر الناس ونزلوامن حوا منغهم وبأبديهم المكانس بكنسون بهانحت حواستهم غمرشومها (وفي تاسع عشره وضرالشريف عبدالله اين النبريف سرور ارسله الباشا لحامسرمن الحسة القسيرمنف امن أرض الحجاز فانزلوه بمنزل أحداغا خى كتخدا يبك محبوراعلمه ولم يجتمع وممه ولمره (وقمه) كثرا اطلب للريال الفرانسه بسبب احتماج دارا اضرب ومارسل الى الماشا من ذلك والزموا التحيار باحضار جدلة من ذلك و يأخد ذون بدايها قروشا فوزء وامقادر على افرادهـ بيميا يحقله و جعوا ماقدروا علمه منها (وفيه) شنق شخص يسمى صالح عندباب زويلة قرمهاقة الومين وسدب ذلك افه يدعى الجذب والولاية وتزقر جيام أة وأحدمتاعها ومالها رلهاخلاقي عقلها فانهوا أمره الى كخدايك فامر بحبسه واستخلصوا منهجات ايما من مداع المرأة وكثر كالرم الهاس في حقه وأمر الكفند ابشسنقه (وفي أواخره) حضر اراهم ينابن الباشامن الجهة القيلية ونزل بالبيت الذي اشتراه يناحمة الجالمة بدرب المسمط رهويت أحدين محرم · (واستهل شهر و بيع الثاني بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٩)

(وفي المدلة الاثنين سادسه) حضر مهش اغامن الحمة الحيار مسلامن عندالياشا ماستعال حسن الماللعضو رالى الخاذ وكار قبل ذلك بأمام أرسل طلب سمعة آلاف عسكري وسمعة آلافكس فشرع كفدا ما في استكاب اشماص من اخلاط العالم ما بين مغاربة وصعايده و فلاحي القرى فيكان كل من ضباق به الحال في معاشبه بذهب و بعرض نفسه فيكنمونه وان كان وجيها جعدله أميرا على مائة أومائتين ويعطمه اكاساية برقها فيأنشاره ويشترى فرسا وسالاحاو يتقلديس مفوطم بحات وكدلك أنفاره ويليسون قفاط مش ولماساه فللس العسكرو يعاق لهوزنة باروا تحت ابطهو بأخذعلي كتفه يندقمة ويمشون امام كبيرهم مثل الموكب ونيهما شخاص من الفعلة الدين يستعملون في شمل التراب والطير في العما تروبرايرة وأرسل الكفدا الى الفدوم وغمره ابطلب رجال من أمثيال ذلك وجعوا الصيئيرمن أرباب الصنائع مثل الخبارين والنواؤن والنجارين والحدادين والساطرة وغيرهم من أرباب الصنائع ويستحبونهم قهرا فأغلق النرانون مخابزهم وتعطل خبيز خيزالناس أياما (وفيه) ورد الطاب لحسن اشافشر فنشهمل احواله ولوازم مفره غرحضره بمش أغابا ستعجاله واستعجال المطلق تمن الاموال وغيرها (وفيسه) قبضواعلى الهود الموردين الذين او ردون الذهب والفضة لدارالضرب سبب احضارالفرانسه وقدقات بأيدى القاسج دالكثرة أخدها والطلب لهاو نقطاع بجمتهامن بلادها فيسوهم موشر بوهم وزلواف أمواحل مصرين وذلك انراتب الصر بحاله سبعة آلاف في كل هم عنها ثلاثة وستوت ألف درهم وقدرها ثلاث مرات من النحاس يضر بون ذلك قروشاحتي بلغ سعرالتحاس القراضة ما تقوعشرين لصفا فضة (وفي ناسعه) حضر محود يك الدويد اروالمعلم غالى من سرحته ما الى مصروهما المنامن ال على مناشرة قد اس الارادي وتشهدل المال المفروض وسيبحضو وهماان ابراهم باشارسل وطابه حالعضو والمتشاو رمعهمافي أمرفأ فأما أربعة أمام وعادارا جعمن الى شغالهما وفي منتصفه) سافرابراهم باشاعائدا الىأسموط وذهب صحبته أخوه الممعمل باشاوالمكات الصغارخوفاوهر ويامن الطاعون (وفيه) كل تعميرالحامع الذي عرمديوس أوغلي الذي بقرب داره الى بغدط العدة وهوجامع جوهر العدي وكان قد تحرب فهدمه جمعه وانشاه وزخرفه ونقل لعمارته انقاضا كنبرة واخشابا ورخامامن ببت أى الشوارب وعمل به منهرا بديع الصنعة والمتخلص جهة أوقا مه اطيا باوآما كن من واضعي المد (وفعه) ارسلواجلة أخشاب الى فج ازم طلوبة الى لباشا (وقيه) أيضا فادواعلى سكان المنزة بالخروج منها بعد عصريوم است ومن يريدا الحروج فلا يحرج بعد ذلك ومن غرج فلايدخل وأمهاوهم الى الغروب فحرجوا بأمتعتهم واطفالهم وأولادهم وأوانهم الىخارج البلدة ويات الاكثرمنهم يحت السماء ضمق الوقت على الرحمل الى بلدة أخرى وخرج أيضا الكشيرمن عساكرهم واتباعهم بمن لايريدا لمقام والحبس فكانوا كلاوجدوامن حلمتاعه من أهل الملدة على حمار ليذهب الحجهة يستقربهارموابه الحالارض وأخذوا الحار وحصل لاهل الجيزة في ثلك للمالة مالامزيدعلمه من السكرب والجلاء عن أوطانم موكل ذلك مجرد وهم معقلة وجود الطعن الاالنزواليسير (وفي التعشرينه) سافرت خزينة المال المطاوية الى البالفالي جهة

السويس وأصحبوا معهاعدة كبيرة من عسكر الدلاة لخفارتها وقدرها ألفان و خسمائة كيس جمعها قروش

### \*(شهرجادي الاولى سنة ١٢٢٩)\*

(استهل يوم الجعة) في ثالثه خرج حسسن باشابعسا كرمونزل بوطاقه وخيامه التي نصات له بالعادلية قبل خروجه سومين (وفي را يعه) وصلت هجانة من ناحية الحار بطلب حسس مل دانى بأشاوا خشاب واحتماجات وجمال والذي أخسيريه الخسيرون عن الباشاوعساكر ان طوسون باشاوعايدين يلاركبوا بعسا كرهم على فاحمة ترية التي بها المرأة التي يقال الهاغالية تسنهم مروب عمانية أيام تمرجه وامتهزمين ولم يظفر وابطائل ولان المريان فرت طباعهم من الباثا الماحصة له منه في حق الشهريف من القبض عليه وهاجر الكيمن راف وانضموا الى الاخصام وتفرقوا في النواحي ومنهم منخص يقال له الشريف واجح فأتي من خاف العسكر وقت قدام الحوب وحاربه بونيب الذخيرة والإجال وقطع عنهه مالمدد واخميروا اخالجال قلوجودها عنمدالباشا ويشمتر يهامن العريان المسالين له يأغلي ثمن وأخيروا أيضاأنه واقع بالحرصن غلامشد بداذلة الجالب واحتكار الماث الاغلال الواصلة المه من مصرفيديعه حتى على عسكره بأغلى عن مع التحجير على المسافر بن والحجاج في استحمام م شأمن الحبوالدقدق فيفتشون متاعهم في السويس ويأخذون ما يجدونه مه هم يما يتزودون يه فىسفرهممن القمع أو الدقيق و ما يكون معهم من الفرانسه لففقتهم واعطوهم بدلهامن المتروش (وفيمه) بلغ صرف الريال الفرانسه من الفضة العددية ثمياغياتة وعشرين نصفا عنهائمانسةقروش والمشخص عثمرون قرشاوقل وجود الفرانسه والمشطعر بلوالمحبوب المصرى أيدى الناس جدا ثمنودى على أن يصرف الريال بسسمعة قريش والمشخص بسستا عشيرة رشاوشه مدوافي ذلك وزيكلواين بحيالف ذلك وعافه وامن زادعلى ذلك في قهض إثمان المبيعات وأطانتوافي النباس جواسيس وعمونا فن عثرواعاسه في مسيع أوغ برمانه قبض بالزيادة أحاطوابه وأخبذوه وعاقموه بالحدير والضهرب والتغريم ورعبا أرسلوامن طرفهم اشخاصامتنكرين يأتى أحمدهم للمانع فيساومه السلعة كأئه مشمترو يدفعله في ضمن النمن ربالا أومشه صاويحسمه بحسامه الدول ويناكره في ذلك فريما تحياو زالبائع خوفا من بوار الممته وخصوصااذاكا السعة رابحة أو العة استنتاح على زعم الماعة والله الزيون بسبب وقف حال النساس أوافلاسهم فساهو الاأن يتماعد عنه يسسمرا فسايشه والاوهو بىزىدى الاعوان و بلا قى وعده (وفي منتصفه) وصلت قافلة من السويس وفيها جدلة من العسكرالمتمرضمن ونحوالعشرةمن كنارهم نناهم الباشاالي مصروفيهم حجوأ وغلي ودالي حسنوعلى أغادرمنلي وترجوا وحسن أغااز رجنلي ومصطفى ميسوا وأحداغا فنبور (ونسه أيضا) نتوج عسكر المغاربة ومن معهم من الاجناس المختلفة الى مصر المعتبقة المذهبوامن ماحية القصمرالي الحيازوأ مامحو من فانه لميزل بتنا قلة المراكب القصرالي تحملهم الى الحباز (وفي سادس عشره) وصلت قافلة وفيهاا نقارمن أهل مكة والمدينة وسفارو بضائع تجادة بنوأ فشدة وساض شئ كثير وقدأ تت الى جدة من تجارات الشريف غالب ولم يبلغه مخبر

ااشر يف غااب وماحصل له فلاحضر واوضع الماشايده علمه جمعه وأرسله الى مصرفة ولى ذلك السيد معجد الحبر وقي وفرقهاءلي التحار مآثمن الذي قدره عليهم وألزمهم مأث لامدفعوه الافرانسة (وفيه قد الشهر) وصل الخبر عوت الشيخ مسعود كبيرالوها بية ويولى مكانه ابنه عددالله (وفيه) خرج طائفة الكتبة والافياط والروزنامجي والماجرتية وذهب المديع الى بورة شلقان ليحرر وادفاتر على الروان الذي راكوممن قساس الاراضي وزيادة الأطمان وحفل الكثيرمن الفلاحين وأهالي الارباف وتركوا أوطانهم و زروعهم وهالهم هذا الواقع لكونهم لم يعتّادوه ويألفوه وناعواموائديهم ودفعوا انمانماني الذى طلع عليهم في الزيادات الهائلة وسمعودون مثل الكلاب ويعتادون سلخ لاهاب وأما الملتزمون فبقواحمارى باهتهن وارتشع أيدى تصرفهم فيحصيصهم ولايدرون عاقبة أمرهم منتظر بن وحةربهم وآنونت الحصاد وهم منوعون عن ضم زرع وساماه الى ان أذن الهم الكتف د ايذلك وكتب لهمأورا فاويوجهوا بأنفسهم أوعن بنوب عن مخدومه وأرارضم زرعه ولم يجدمن يطمعه بهم وتطاولواعليهم الالسنة فدةول المرفوش منهم اذادعى للشغل أجرته روح انظر غميري أنامشغول في شغلي أزتم ايش بقالكم في البلاد قد القضت أيامكم احماصر فافلاحين الباشاوقد كانوا مع المتزمين أذل من العبدد المشاتري فرعان العبديه رب من سده اذا كالمه فوق طاقته أواهانه بالضرب وأما الفلاح فلاءكنه ولايسه لبه ان يترا وطنه وأولاده وعماله ويهرب واذاهرب الى بلدة أخرى واستعلم استاذه مكانه أحضره قهرا وازداد ذلاومقما واهانة وكانمن طرائقهم انه اذا آن وقت الحصاد والتخضير طلب الملتزم أو قائم مقامه الفلاحين فينادىءايه بم الغفيرأمس الموم المطلوبين في صحيحه بالممكر الى شغل الملتزم فن تخلف لعذرأ حضره الغفيرأ والمشدو يحبه منشنبه وأشبيعه سيباوشتما وضرباوهو المسمي عندهم بالعونة والسخرة واعتاد واذلك بلير ونهمن اللازم الواجب وهذا خلاف ما يلقونه من الاذلال والتحكم من مشايخهم والشاهد والنصراني الصراف وهو العدمة والعهدة خصوصاعندة بض المال فيغالطهم ويناكرهم وهمله أطوع من استاذهم وأمره فافذفهم فهأم قائمةام بحاس من ثبا أونسريه محتجا عليه مبواق لابدفعها واذاغلق أحدهم ماعلمه من المال الذي وجب علمه في قائمة المصروف وطلب من المعلم ورده وهي ورقة الغلاق وعدم لوقت آخر حتى بحر رحسامه فلا يقدر النلاع على مراددته خوفا منه فاذاسأله من بعسد ذلك فالله يقءلمك حبتأن من فدان أوخرو بنان أونحوذ لله ولايعطمه ورفة الفلاف حتى يستوفى منه قدرالمآرأ ويصانعه بالهدمة والرئوة وغبرذا أوبروأ حكام خارجة عن ادراك المعمة فنهلاءن الشهرية كالمنكاري ونحوها وذلك كاادانشاجرأ حدهم مع آخرعلي أمرجوني بادر أحدهما المضورالي الماتزم وتمثل بيزيديه فاذلاأشكو الدك فلاناعائة ربال مثلا فبمعرد قوله ذلك بأمر بكابة ورقة خطاباالي قائمه قام أوالمشابخ باحضار ذلك الرجل المشتكي واستخلاص القدرالذى ذكر والشاكى فلملاأ وكثيرا أوحبسه وضربه حتى يدفع ذلك القدر ويرسل الورقة مع بعض اتباعه و يكنب برامشها كرا اطريق مقلملا أوكشراو يسهونه حق الطريق فعند وصوله أولشي بطااب بدارجل حق الطربق المعين ثم الشكوى فان بادر ودفعها والاحبس

أوحضر به العين الى بيت استأذه في وعده الحبس و يعاقبه بالضرب حتى بوفي القدر الذى الفظ به الشاكى وان تأخر عن حضو ره أوحضور المعين أرد فه بأخرو حق طريق الا تخركذاك و يسمونها الاستهجالة وغدير ذلك احكام وأمور غدير معقولة المعنى قدر بو اعليها و اعتاد وها لا يرون فيها باساولا عيبا وقد سلط الله على هؤلاه الف الاحين بسوء أفعالهم وعدم دياتهم وخمانتهم واضيرا رهم لبه عنهم البعض من لا يرجهم ولا يعفو عنهم كما فال فيهم البعض من لا يرجهم ولا يعفو عنهم كما فال فيهم البدر الحيازي

وسسمة بالفلح قد أنزات \* لما حووه من قبيح الفهال شموخهم استاذهم والمشد \* والقتل فيما بينهم والفتال مع النصارى كاشف الناحمه \* وزدعليها كدهم في اشتفال وفقرهم ما بين عينهم «مع اسود ادالوجه هذا النكال

واذاالتزمهم ذورجة ازدروه في أعمنهم واحتمانوابه و بخدمه وماطلوه في الخراج وسموه بأسهاء النساءوةنوا زوال التزامه بهم وولاية غديرومن الجمارين الذين لايخافون ربهم ولايرحهم لينالوابذلك أغراضهم يوصول الاذى ليعضهم وكذلك أشياخهم اذالم يكن الملتزم ظااسا بتمكنونهمأ يضامن ظلم فلاحيهم لانعمل يحصل لهمرواج الابطلب الملتزم الزيادة والمفارم فمأخذون لانفسهم في ضمنها ما أحرواور بماو زعواخراج أطمانهم وزراعاتهم على الفلاحير وقدانخرم هذا الترتب بمباحدث في هـذه الدولة من قياس الاراضي والفدن وماسجد ث وهد ذلك من الاحداثات التي تبدوقرائنها أسمأ بعدني (وفي ثاني عشرينه) برز حسن بيالداني ماشاخمامه الى خارج باب النصر وخرج هوفى ثانى وم فى موكب ونزل بوطانه ليتوجمه الى الحازعلى طريق البر (وفي لما الاربعام) سابع عشريه قبل الفروب بنحواصف ساعة وصل جرادكنبرمثل الغمام وصاريتساقط على الدور والاسطعة والازقة مثل الغمام وأفسدكثمرا من الاشتجاروا القطع أثره في ثاني يوم (وفي وما لاثنين) عاشره ارتحل حسن باشامن ناحية الشيخ قرالى بركة اللج (وفى) منتصفه حضرالرو زنامجي والافندية بعدأن استملى منهم الفبط الدفاتروا ما الملتزمين ومقادير حصصهم تم حضر محود بباث والمعلم غالى ومن معهم من الكتبة الاقماط وظهر للناس عند دحفورهم تتيحة ماصنعوه ونظموه وراموه من قماس الاراذي وروك الملادوهوأن الارائى زادت في القماس بالقصيمة التي قاسو اليهاو حددوها مقدار الثلث أوالربع حتى قاسو االرزق الاحماسمة باسماء أصحابه اومزارعها وأطمان الوساماعلي حددتها حق الابران ومالا يصلح الزراعة ومايصلح من البور الصالح وغد مرااصالح فالماتم ذلك حسموها بزياداتها بالافدنة تمجعلوها ضرائب منها نمرية خسة عشر وبالاوأ وبعدة عشر وائنى عشروا سدعشر وعشرة مال الفدد ان بحسب حودة الاقلم والارض فبلغ ذلك مبلغا عظيما يحيث ان البلدة التي كانت بفرض عليما في مغارم الفرض التي كانو افرض وهاقدل ذلك في سنيم الماضية ويتشكى منها الذلاحون والملتزمون ويستغيثون ويهي منهابوا في ويجيزون عنهاألف ريال طلعءايها نى هذه اللغة عشهرة آلاف ريال الى مائة ألف وأقل وأكثر وأحضرا المكتفدا ابراهم أغاالر زازوالشيخ أحديوسف وخلع عايه ماخلعتين وجعلوالهما ديواناخاصا ان بلتزم بالقدر الذي تحررعلي حصته التي في تصرفه فمعطونه ورقة تصرف

ويكتب على نفسه وادقة بأجل معاوم وقوم بدنع ذلك ويتصرف في حصدته بشرط أن لا يكون له الااطمان الاوسيمة ان شاور عها و أخذ غلة آوان شاء أبير هالمن شاء ولدس فه من مال الخراج الإالمال الحرالمعيين بسيندالديوان المعروف بالتقسيمط ومازاد فيقياس الارض من طين الفلاحة والاوسية فهولاميري قل أو كثروأ ماالر زف الاحماسمة المرصدة على العرو الصيدقية ولاهل المساجدوالاسبيلة وآلمكانب والخبرات فانهم مستعوها بقبابهم فبأوجدوه زائداعن الحدالاصدلي جعلوه للدنوان ومابق قدحدوه وحرر ودناسم واضع الدحعليها واسم واقفها وزارعهاأ ومايماره المزارع الحاضروة تالقهاس وسؤال المياشرين وقرروا عليها المسأل حثل ضريبة البلدفان أثبتها صاحبه اوكان يده سندجد ديدمن أيام الوزيروشريف افندى وما دعده على سببقه لوقت تاريخه قدروا له نصف مال تا تبوها والغصف الثانى البياتى للعوان ورسمو البكانب الرزق أن يعمل ديوا نالذلك ومعه عدة من البكنمة ويأتى البع الناس باوراق داتهم فن وحديد مده سنداحديدا كتبله صورة قديدا الكشف عوجب ماهو بدفتره في ورقة فد يذهب ما الى الديوان فدة مرون ذلك معهد البحث والمتعنت من الطرفين ويقع الاشتماه الكثيرفي احماءأ ربأيها واسماء حمضانها وغمطانها فمكاه ونصاحب الحاجة باثبات مأادعاه ويكنب لهأورا قالمشا يخالفا حمة وقاضه بالأثمات مأمدعمه ويعودمسافرا وبقاسي ما بقاسمه من مشقة السفر والمصرف ومعاكسة المشابخ وفاضى الناحسة ثم يعودالي الدرد انالو ان عمكن الاحتماح علمه بجعد أخرى وربما كان سعمه وتعمه على فدان واحد أوآقلأوأ كثروازدحما لنساس على ييت كاتب الرزق وانفتح لهذلك باب لانه لايكتب كشفا حتى بأخذعلمه دراهم تعمنت على قدر الافدنة وأضاع الكثيرمن الناس ماتلقوه عن اسلافهم وماكانو ارتزنون منه وأهدماوا تجديدااس مندات واتد ككواعلى مايأيديم من السسندات القددعة لجهلهمأوظم مانقضاء الامروءنم دوام الحال وتغسرالدولة وعود النسق الاول أولفقرهم وعدم قدرتهم على ماابتدعوه من كثرة المساريف التي تصرف على يتعدمه السسند واشتغال مال الحاية التي قدرها شريف افندى على أراضي الرزق عن كل فدان عشرة انساف أوخسة فكنبرمن الناس استعظم ذلك واعقدعلى أوراقه القدعية فضاعت على مرزقته وانحلت وأخذها الغبر والذى لمرض التوت بل ولاحصه لحطمه وضي بالولاش وكان الشان مرال زقان أراضها تزيدعن موقوع أراضى البلاد فريادة كشرة وخواجها أقل من خواج أراضي الملاد الذى يقائله المال الحرالاسلى وليس عليهامصاريف ولامغارم ولاتكالف فالزارع من الفلاحين اذا كان تعت بدمنا تجرر زقة أور زقتين فانه يكون مغموطاو محسودا فيأهل بلده ويدنع اصاحب الاصل القدر النزرو المزارع يتلقى ذلك سلفاءن خلف ولايقدر صاحب الاصل أن تريد علمه زيادة وخصوصااذا كانت تتحت يديعض مشايخ البلاد فلا يقدر حدان يتمدى علمه من الفلاحن ويسمنا جرهامن صاحبها وان فعل لا يقدر على حمايتها والكثيرمن الرزق وأسعة الفياس جداومالها فلدل جدا وخصوصا في الاراضي القبلية فأن غالهارزف وشراوى ومتأخرات لمتسع ولم يعدله أفدادين ولامقادير وقدتز يدأ يضابا تحساد البحرعن سواحلها وكذلك في الملاد آليصرية ولكن دون ذلك ومعظم أراضي الرزق القبلسية

رصدة على جهات الاوقاف بمصروغ مرها والواضعون أيديهم عليما لايدفعون لجهاتها ولا استعقبها الأماهومرتب ومقرومن لزمن الاول السابق ومونئ فايل وليتم لود نعومفات فيأوفاف السلاطين المتقدمة الفطعة من الاراضي التي عيرتهاأ كثرمن ألف فدان وخراجها خسون زكسة والزكسة خسويبات أومن الدراهم ألفان فضمة وأقلوأ كثروهي تحت مدبعض كبرآء البلاديز رعهاو بأخدمنها الالوف من الارادب من اجناس الغدلال ويضن ويصليد فع ذالة القدر اليسمر لجهة وقفه ويكسر السنة عني السنة فان كات يدصاحب الامسارقو يةأوسكان وآضع البسدفيه خبرية وقليسل ماهم دفع لارباج اغتما بعدان يرد الهيه من الى الار بعن مالتكسير والخلط ثم يبخس الثمن جدا فان كان ثمن الاردب أربعه مائة حسمه أربعين نصفأأ وأقل فمعود عن الحسين زكسة الى عن زكستين وقس على ذلك والذي يكون تعت يدمني من اطمان همذه الاوقاف وورثهامن بعده ذريته فذرء وهاو تقاسموها ينملكمة القوهآ بالارثمن مورثه مولارون أن لاحدسوا هم فيهاحقا ولايهون جرم دفع شي لار آمه ولوقل الاقهرا و مالحدلة ماأصاب الناس الاما كسدت أمديهم ولاجنوا الاغرآت أعالهم وكانمعظم ادارات دوائر عظما النواحى وتوسعاتهم ومضايفهم من هذه الارزاف الني كانت تحت أيديم بغيرا ستصقاف الى أنسلط الله عليهم من استعود على جدع ذلك وسلبءنهم ماكانوافيه من النعمة وتشتتوانى النواحى وتفربوا عن أوطائم موخر بت دورهم ومضايفهم وذهبت سسادتهم وكمأهد كنافيلهم من قرن هل تحسمنه ممن أحدا وتسعم الهمركزا وفيبعض الارزاق من مات أربابه وخربت جهانه ونسي أمره وبتي تعتيد من هو تحت يدمهن غبرشئ أصلاوة دأخيرنى إنحوذ للشهس الدين بنحودة من مشابخ برما بالنوفية عند دما أحضر الى مصرفي وقت هذا النظام أنه كان في حوزهم ألف فدان لاعلم للملتزم ولا غبرمها وذلك خلاف ما بأيديهم من الرزق التي يزدعونها بالمال اليسسير وخلاف المرصدعلي متساجد بلادهم التي لمييق لهاأثر وكذاك الاسبلة وغيرها واطهانهم تعت أيديه بيم من غبرني وخلاف فلاحتهم الغلاهرة بالمال القلمل اصارف الحيج لانجا كانت من جدلة البلاد الموقوفة على مهمات اميرالحاج وقد انتسخ ذلك كله (وفيه) أخبرالخبرون ان مراكب الموسم وصلت فيهذا العيام ألى جدة وكانالهآمدة منهز يمتنعة عن الوصول خوفامن جورالشريف وزواله وتملك الدولة البلادوظنه مفيهم العدل فأطمأ نواوعبوامتيا برهم وحضروا الىجدة فجدمع البياشامكوسهم فبلغت أربعة وعشرين لسكاوالاك الواحسدماثة ألف فرانسا فسكون أويعة وعشرين ماثة ألف فرانسافقيضهام نهدم بضائع ونقودا وحسب البضائع بأبخس الاعمان ثم المتفت الى التجارا اذين اشتعوا البضائع وكال الهمانى طلبت منسكم مراداآن تقرضونى المسال فادعيتم الافلاس والمحضرالموسم بآذرتم بأخذه وظهرت أموالكم التيكختم تضاون بهافلاً بدأن تقرضوني ثلمًا له أأف فرأنسه فصا لحروعلي مَّا أَقَ أَلَف دفعوها له تقود الربضائم مشترواتهم حسبهالهم العشرةستة خ فرض على أهل المدينه ثلاثين ألف فرانسه

»(واستهل شهر رجب سنة ۲۹ م ۱ )»

فى خامسه ضربوا عدة مدافع وأخبروا بوصول بشارة وان عساكرهم ماربوا قذه د واستولوا

عليها ولم يجد وابماغ يرأهلها (وفي سادسه) سارحسين بيك دالى باشابعسا كره الخيالة برا (وفيه) عزم على السفر والدمحرم مك زوج ابنة الباشا الى بلاده وذلك بعده و دممن الخياز فارسلوا الح الاعمان تناسه بالامراهم بهاداته ففعلوا وعبواله بقجاو بناوار زاوا قشة هنسدية ومحلاوية كلأمعره لي قدرمة امه (وفي الماه الاثنين) تاسعه حصلت في وقت أذان العشاه زلزلة نحو دقيقتين وكان المؤذنون طلعواءلي المنارات وشرءوا في الاذان فلياا هنزت بيهم ظ كل من كأنءتي منسارة سقوطها فأشرء والالنزول فلاعلوا انهاز لزلة طلعوا وأعادوا الأذان وسقط من شرا ثف الحامع الازه, شرافة وتحركت الارض أيضافي خاميه ساعة من الا...لي وايكن دون الأولى وكذلكُ وقت الشروق هزة لطمقة (وفي حادى عشره) هرب النمر بفُّ عبد الله بن الشريف سرورنى وتت الفجرية ولم يشمر وابهرويه الابعد الظهر فلبابلغ كتخدا سك الخبر فتكدراذ للذوأرسدل المعشاج الحارات وغدرهم وبث العريان في الجهآت فل كان ايدلة ات حضروابه في وقت الغروب وقد حجز وه بع أوان وأنوابه الى ست السدد عدا المروق فأخذمالي كتخدا سلنفأر لهالي متأخمه أحدأغا ومن ذلك لوقت ضدة واعلمه ومنه وممن الخروج والدخول يعدأن كان مطلق السراح يخرج من بيت أحدد أغاويذهب الى متعسه الشريفغالب ويعودوحده فعندذلك ضمقواعليه وعلى عمايضا (وفي ومالخيس تاسع عثهره) حضرالمشابغ عند كتخدابيك وعاودوه في الخطاب فيما أحدثوه على الرزق وعرفوه اله الزممن هذا الاحداث ابطال المساجدوالشعائر فتنصل من ذلك وقال هذاش لاعلاقة لى فده وهذائئ أمريه أفند بناومجود يان والمعلم غالى تم كلوه أيضافي صرف الحامك مة المعروقة بالسائرة والدعاجوي للفقراء والعبامة نوعدهم بصرفها وقتما يتعصل المال فان الخزينة فارغة من المال (وفي يوم السيت) حضرمجود بيلاوالمه إغالى من سرحتهما فذهب البهما المشايخ ف الى يوم تم خاطبوه ما ما اسكالم في شان الرزق فاجابهم المعدد عالى يقوله ما أسسماد ما حداأمرمفروغ منه بأمرأفند ينامنعام أولءن قيسل سفره فلاتنعبوا خاطركم ووآجب علىكممساعدته خصوصافى خلاص كمبتكم ونسكهم ونسادى الخوارج فاريرد واعلمه جوا باوانصرفوا (وفي يوم الاحد تاسع عشرينه) حصل كدوف شمس وكان ابتداؤه بعد النهروق ومفسدان قريسامن ثلثي الجرموتم انجلاؤه في ثاني سباعة من النهار و كانت الشمس برج السرطان أربعة وعشرين درجة في حادى عشراً سب القبطي (وفيه) وصات القافلة من ناحمة السويس وأخر الواصلون عن واقعة قنفدة وماحصل بها بعدد خول العسكر اليها وذلك انهما اركبوا عليها براوجراوكبرهم محود بيك وزعيم أوغلى وشريف أغافوجدوها خالية فطله وااليها وملكوهامن غبرعانع ولامدا فعوليس بماغسيرا هلهاوهم افاس ضعاف ففتاوهم وقطعوا آذانمهم وأرساوها الىمصر ليرساوها الى اسلاميول وعندماء لمالعربان بجبى الاتراك خاوامنها ويقال لهم عرب العسير وترافع واعنه اوكبرهم يسمى طامى فأساستمر بهاالاتراك ومض عليهم بماغوغانية أيام رجعواعليم وأحاطوا بهم ومنعوهم المامنعند ذلارك بواعلهم وحاربوهم فاغرزموا وقنسل الكثيرمنهم ونجاهو بلانفسه فيضو بعة انفسار وكذلا زعيم أوغلى وشريف أغاننزلوا فيسفينة وهربوا فغضب الباشاو قدكان

أرسل لهم نجدة من الشفاسية الخيالة فحيار بمسم العرب ورجعو امنه زمين من ناحيسة البر وقوا ترهذا الخبر

### (واستهل شهرشعبان بيوم الثلاثاءسنة ١٢٢٩)\*

ف ثانيسه حضرميش أغامن الدبار الحيازية وعلى بدمفر ما نات خطابالدبوس أوغلى وآخوين ستدعيهمالى الحضو ونعسا كرهسم وكان دبوس أوغلي في بلده المراس فتوجه المه الطاب وكذلك شرع كتخدا مك في استكاب عدا كرا نراك ومفارية وعريان وغير ذلك (وفي وابعه) سافرطا تفةمن العسكر وأرسسل كتخدا سائية عرالجاج الواردين من بلا دالر وموغه مرهمهن النزول المىالسفائن المكائنة بساحل السويس والقصه برويأن يخلوهالاحه ل نزول العساكر لمغرين وبتأخسرا لجياح وذلك انه الماوصات البشآ ثرالي الدبار الرومدة بفتح الحرمين وخلاص مصحة وجدة والطاثف والمديئة ووصول اين مضمان والمضايني وغيره م الى دار السلطنة وهروب الوهاسين الى بلادهم فعملوا ولائم وأفراحا وتمانى وكتبت مراسيم سلطانية الى بلاد الرومنلي والانضول الدشائر مالفتم والاذن والترخمص والاطلاق لمن يريدا لحج الى الحرمين بالامن والامان والرفاهمة والراحة فتعركت هم مربدي الجبج لان الهم سنن وهم ممتنعون ومتخوفون عن ورود الجوفعند ذلانا قبلوا أفوا جابحر عهم وأولادهم ومتاعهم حتى انكثيرا من المتصوفين منهمهاع دآره وتعلقاته وعزم على الحبج والمجاورة بالحرمين بأهله وعماله ولمسلفهم استمرارا لحروب ومايا لحرمين الفلاء والقعط الاعندوصو الهمالي ثفرسكندرية ولم يتحققوها الابصر فوقعوا فيحبرة مأبيز مصدق ومكذب فنهممن قصداا سفر ولهير جعءن عزمه وسلم الامريقه ومنهم من تأخر عصرالي أن ينكشفه المال وقرر واعلى كل يتخصمن المسافرين في مراكب السويس عشرين فرانسه وذلك خسلاف أجرة متساعه وما يتزود به ف سفره فانهم يزنونه بالميزان وعلى كل اقة قدمه اوم من الدراهـم وأمامن يسافرني بصرالنيل على جهة القصر وفرمرا كب الباشاف وخذعلى رأس كل تضمر من مصر القديمة الى ساحل قنا ثلاثون قرشاغ علمه اجرة حلهمن قناالي القصير تمأجرة بجرا افلزم ان وجد مسفدة حاضرة والاتأخرامااالقص مرأوالسويس حق يتسرله النزول ويقاسي مايقاسمه في مدة انتظاره وصافى المساء وغلوثمنسه ورداءته ولايسافر يمخص ويتصرك مهزمصر الآباذن كتخداءك طمه مرسوما بالاذن وبلغني ان الذين خوجوامن اسسلامبول خاصسة يقصد الحج نحو العشرة آلاف خلاف من وصلمن بلادالر ومنلي والانضول وغيره ماوحضرال كنّبرمن اعدانهم مثل امام السلطان وغيره فنزل البعض بمنزل عثمان أغاو كمسكمل دارا لسعادة سا والبعض بمنزل السسيدمجد المحروقى ويتشيخ السادات ومنهم من استأجرد ورافى الخانات والوكاتل (وفعه) حضر قاصد من باب الدولة وعلى يده مرسوم مضمونه الامر باسترجاع ماأخذ من الشريف غالب من المال والذخائر الده وكان البساشا أرسل الى الدولة بسسيعتى اؤلؤ عظام منموجودات الشريف فحضر بهسماذلك القيمى وردهماالى النبريف غالب خمسافرذاك الغيمي بالاوامرالى الباشابالحاز (وفي سابعه) وصلت هجلة باستجال العساكرونوالى منووالهدانة المستعبال (وفي وم السبت تاسع عنمره) أنزلوا الشريف غالب

الى ولاف بحريمه وأولاده وعبيده وكان قدوصل الى مصرا غامه من بقصد مقرالمذكور الى سلانيك فنزل صحبته الى يولاق وصالحوه عاأ خدامنه من المال وغيره بخصيمانة كيس فاراد وادفعها له قر وشافاه منع قائلا الم مم أخذو المالى ذهباه شخصاو فرانسه و تحول بالماقى وكيله بدل ذلك نحاسالان عبه افى غير مصرفا عطوه ما ثنى كيس ذهبا وفرانسه و تحول بالماقى وكيله مكى الخولاني ثم زودوه واعطوه سكر او بناوار زاوشر بات وغير ذلك و نزل مسافر اللى المراكب صحبة المعين الى الحجاز من فاحية القصيدي و برزابن باشت طرابلس و صحبته عساكر أيضا الى فاحية العاداية و آخر يقال له قضه به في ومعهم نحو الالف خيال من العرب والمغاربة على طريق العرائي الحجاز (وفي يوم الجيس) رابع عشر بسبه الموافق لسادس شهر مسبح يوم الجعبة أوفى النمل المباولة أذر عه قدار والرايات ونودى بالوفا و كسر و االسد في صبح يوم الجعبة وفي النمل المباولة أذرعه قدار والرايات ونودى بالوفا و كسر و االسد في صبح يوم الجعبة الماشاتوجه الى الطائف وأبقي حسن بالماء كل (وفى أواخره) وصلت الاخبار بان

# \* (واستهل شهررمضان بيوم الاربعامسنة ١٢٢٩)

ورابعه حضرموسي أغاتف كمعي باشامن الديارالجاز يةوكان فين باشر حراية فنفدة ومنجلة من انم زم بها وهلكت جسع عساكره وخدمه ورجع الى مصرو صحبته أربعة أنفارمن الحدم (وفى عاشره) خوجت العساكر المجردة اسفر الجازاتي بركة الجيع وهم مغارية وعريان وارتعلوا يُوم الاحد ثأنى عشره (وفي يوم الاربعاء خامس عشره) برزديوس أوغلى خارج بأب الفتوح أيسافر بعساكره الى الجازوكذاك حسن أغاسر ششمه ونصب واخدامهم واستمر وابخرجون من المدينة ويدخلون عدوا وعشماوهم يأكاون وبشريون جهارا في نهار رمضان ويقولون نحن مسافرون وجاهد ون وعرون بالاسواق ويجلسون على المساطب و بأيديهم الاقصاب والشيكات التي يشربون فيها الدحان من غيراحتشام ولاحماء ويجوزون بحارات الحسيمنية على القهاوى في الضعوة فيحدونها مغاوقة فيسألون عن الفهوسي ويطلمونه المفتح لهم القهوة ويوقداهم النارويغلي الهمالة هوة ويسقيهم فرعاهرب القهوسي واختني منهم فمكسرون الباب ويمبنون بالانه وأوانيه فايسعه الاالجي وايقاد الناروأ شمنعمن ذلك انه اجتمع بناحية عرضيهم وخمامهم الجم الكثيرمن النساء الخواطي والمغابا ونصمو الهمخماما واخصاصاوالضما لبهم يساع البوظة والعرق والحشاشون والغوازى والرقاصون وأمثال ذلك وانحشرمه همم الكثيرمن الفساق وأهل الاهوا والعماق من أولاد الملدف كانواجعا عظمايا كاون الحشيش ويشربون المسكرات ويزنون ويلوطون ويشربون الجوزة ويلعبون القمارجهارا في نهارومضان وأسالمه مختلطين مع العساكر كاغما يقطعن الجسع التكاليف وخاصوامن الحساب وسمعت بمنشاهد بعنه محودسك المهرد ارالذي هوأعظم أعمانهم وهوالمتولى على قداس الاراضي مع المعلم غالى وهوجالس في ديو انهم المخصوص بالقرب من سويقة الادلاوه ويشرب في النارجيسان التنباك وبأنونه بالغسدا جهارا ويقول المسافر الشرقية لعمل نظام الاراضي (وفي) غايته وصلت هجانة باستعمال العساكر

﴿ وَاسْتَهُلُ شَهُوشُوالَ بِيومَ الْخُبْسُ سَنَّةَ ١٢٢٩ ﴾

في الملته قلدوا عبد الله كاشف الدرندلي أميرا على ركب الحياج (وفي يوم السبت ثااشه) خرج دبوس أوغلى في موكب الى مخمِه وكذلك حسن أغامر ششمه لبسافر الى الحِياز (وفي بوم السبت حادىءشره زلوابكسوة الكعبة بالطبول والزمو رالى المشهدا لحسيني واجتمع الناسعلي عادتهم للفرجة (وفسه) انتقل محود بيك والمعلم غالى الى ستحسن أغانجاتى وعملوآ ديوانهم فمه واتلفوا الحنسة التيه وجلسوا تحت اشحارها وربط الاقباط حمرهم فيهاوشرع محوديبك فعارة الحهة القيلية منه وانزوت صاحبة المنزل في فاحمة منه (وفي سادع عشره) ارتحل دبوسأوغل وحسب أغاسرششمه ومن معهمون العسا كرمن منزلته بممتوجهين الحالديار ية (وفي يوم الجيس ماني عشرينه) رسم كفد ابيك بني طائفة من الفقها من ناحية المغدتا الىأني قبر بسبب فتداأ فتوهافي حارثة يبالدهم وقضى بجا فاضميهم وانهيت الدعوى الى إن مصرفطلموا الى اعادة الدعوى فحضر واوترافعوا الى قاضي العسكر وأثمتواعليهم الْحُطأُ فُرِسِمِنْ فِي الشَّاكِي وَالمُفتِدِينِ وَالقَانِمِ وَاللَّهِ مِمْ (وَفِي مِ السَّبْتِ وَاسْعَ عَشريتُه) عَلَوْا وكياظروج المحمل واستعدالناس للفرجة علىعادتهم فكان عبارة عن تحوما تقجل تحمل رواياالما والقرب وعدةمن طائفة الدلاة على رؤسهم مطراطمرسود قلابق وأمرا لحاج على شكلهم وخافه أرباب الاشاير ببيادة يم وشراميطهم وطبولهم وزمورهم وجوقاتهم وخلفهم المحمل فكان مدةمرو وهممع تقطيعهم وعدم نظامهم نحوساء تين فاين ما كان يعملمن كب عصر الني يضرب بحسنها وترتيم اونظامها المذل في الديما فسجان مفد الشون والاحوال (وفيه) خرجت زوجـة الباشاالكبيرة وهي أمأ ولاده تريد الحج الى عارج باب برفى ثلاثة تتخوت والمقسفر بوانونانارته الخسازندار وقدحضر لوداعها ولدهما براهم باشيا بزة ومصطفى سك دالى ماشاو رة ال إنه أخو هاو كذلك مجمد سك الدفتردار زوج ابنتها أيضا وطاهر باشاوصالح مثالسلمدار وارتجات ومن معهافي سادس عشرينه اليهندراك وبس وفى ذلك الدومير زت عساكر المفارية وغيرهم عن تمسكر وارتحل أميرا لجيمن الحصوة الى المركة (وفي يوم الثلاثام) خرجتء ساكرك، برة مجردين لله غير (وفي يوم الجدس ناسع مريشه) ارتحل أميرا لجيج ومن معهمن البركة في تاسع ساعة من النهار. وفي ذلك الموم هيت رماح غررسة شمالمة ماردة واشتدهم براأواخرالها دوأطمةت السماء بالغموم والفتام وأمرق البرق مرقامتنا يعباوأ وعدت رعداله دوى متصبل ولمياقر ب من سمت رؤسه خاكا صوتعظيم مزعج ثمنزل مطرغزيرا ستمرنحو نصفساعة ثمسكن بعدان تبحرت منسه الازقة والطرقوكانذلك اليوم رابع شهر بايه القبطى (وفيه) و ردالخبرمن السو يسان امرأة الباشالماوصلت الى هناك وجدت عالما كبرامن الجاج المختلفة الاجناس عنوعن من نزول كب نصرخوا في وجهها وشكوا البها تحلفهم وان أميرا لبند ورمانعهم من النزول فى المراكب وبذلك المنع بفوتهم الحج الذى تجشم واالاسفار ومترفو اليضا الاموال من أجل وهمفمشقة عظيمة منعدم المله ولاعكنهم الرجوع لعدم من يحملهم وان أمرالبندر يشتط عليهم فى الاجرة و يأخذ على كل وأس خسسة عشر فر انسا خلفت انها لا تغزل الى المركب حتى

منزل جسع من بالسو يسمن الحجاج المراكب ولا يؤخد فمنهم الا القدد الذي جعلته على كل فردمنه م فكان ما حكمت به هذه المرمة صارلها به منقبة حيدة وذكر احسسنا وفرجاله ولا • الللائق بعد الشدة

### \*(واستهل شهرذي القعدة بيوم السبت سنة ١٢٢٩)\*

وفى وم الاثنن ادى المنادى وقود قناديل سهارى على السوت والوكا تلوكل أربع دكاكين ةند َّبلُ (وفي ثامنه) بحرسو الشخُّصاو أركبوه على حمار بالمقاوب وهو قابض بيده على ذنب الحمار وعموه بمصارين ذبيحة وعلى كتفه كرش بعددان حلقوا نصف لمسته وشواربه فيسل ان سبب الهزة ورجية تقريرعلى أماكن تتعلق بامرأة أجنبية وياغ بغض الاماكن وكانت ثلاث الرأة غائبة من مصر فلاحضرت وجدت مكانمام سكونا بالذى اشتراه فرفعت قصيتالى كَفرا سُكْ فَسْعِلْ بِهِ ذَلِكُ مِعْدُوضُوحِ القَصْدَةِ (وَفَيْ الْيُعَشِرِهِ) سَافَرَ عَبِدَ الله ابن الشهريف برو رانى الحجاز باستدعا من الباشا فاعطوماً كياساوقضي أشفاله وخرج مسافرا (وفسه) وقعت حادثه بجارة الكعكمين ببزشخص بنءن الدلاتد قرمحا خلف غلام بدوي عمل نفسه عسكر بامع طائنة المفارية يدع أحدهما اناه عنده دراهم فهرب منهما الى الخطة المذكورة فرمحا خلفه ويدكل منهما سمقه مساولا فدخل الغلام اليعطفة الحام وفزعت عليهما المغارية المتعسكرون القاطنون بتلك الناحية وضربوا عليهما ينادق فسقطحصان أحد الدلاة وأصيب راكهه وهرب رفدته الى كتخدابيك فاخبره فأص باحضار كيرا المغاربة وطالبه مالضارب فلم يتمسن أمره وقبضواعلي الغملام الهمارب فيسوه وفي ذلك الوقت حصرل في الناس فزعمة وأغلقت أهل سوق الغورية والشوائين والفعامين حوانيتهم وبق ذلك الفلام محبوسا ومات الدلاتي المضروب في لمالة السبت خامس عشره فاحضروا ذلك الغيلام الى باي زويلة وقطعوا رأس\_ مظاراه يكن هوالضارب (وفي عشيرينه) سافرا بنياشت طراباس وسافر معمع سكر المغاربة انلمالة

### \*(واستهلشهرذى الجهة الحرام خدّام سفة ١٢٢٩)\*

فى أوله ورد نجاب من الحجاز وأخبر بموت طاهراف دى وهوافند دى ديوان الباشاو كان موته فى شهرشوال المدين قديف أنفه وورد الحد برأين السلم الشهر يف راج مع الباشاوانه قابله وأكر مه وأنع عليده بماثتى كدس وأخد برايضا بأنه تركد البساشا باحدة الكافحة وهى ما بين الطائف و تربة وانقضت السنة بحراد ثم افى هذه السنة

و (وأمام نمات في هدد والسنة) و فعات العدمدة الفاضل الفقية الذيبة الشيخ حسين المعروف ابن الحكام الدمواطي و ومرف الرسد دى تعلق بالعام وانخلع من الاحرية والجدية وحضرا شدياخ العصر ولازم حضورا لشيخ عبد الله الشرقاوي وانتقل من مذهب الحنفيسة الى الشافعيدة لملازمت الهدم في المعتقول والمنقول وتلق عن السدد من تعنى السدد أساب دا لحديث والمسلسلات وحفظ القرآن في مبدا أمر و برشد وجوده على السدد مسديق وحفظ شدما من المتون قب للمصروا كب على الاستفال بالازهر و تزيا بنى الفقه والمعتقول وغيرهما بنى الفقه والمعتقول وغيرهما

(ذكر من ثمات في هذه السنة)

ولماوصل يجدبا شاخسر والى ولاية مصر اجقع عليه عنسد قلعة أبى قد فجهله امامايه لى خلفه الاوقات وحضرمعه الحمصر ولميزل مواظباعلى وظيفته وأتنفع بنسبته السه واقتلى حصلما واقطاعات وتقلدقضانا مناصب البسلاد البنادر وباختذعن يولاها الجعالات والهداما وأخدذا يضا نظر وقف أزمك وغيره ولم مزل تحت نظره معدانه صال مجدد سروواسقرالمذكورعلى القـراءة والاقراءحتى يوفى أواخرا لسـنة ﴿(ومات) الفاضل الشيخ عبدالرجن الجل وهوأخو الشيخ سليمان الجدل تفقه على أخمه ولازم دروسه وحضرغبره من أشماخ العصر ومشيءلي طريقة أخمه في النقشف والانحماع عن خلطة الناس ولمامات أخوه وكان بملى الدروس بجامع المشهدا لحسدتي بين المغير ب والعشام على جمعمن مجاوري الازهروالعاممة تصدرللا قراء في محسله في ذلك الوقت فقرأ الشمسايل والمواهب والجلالين ولم يزل على حالة ـ ٨ حتى يؤفي ثاني عشير ذي الحجة \* (ومات) الشيخ المفهـ م مجدالاستناوى الشهير بجاد المولى عن جاو ريالاز هروحضر دروس أشداخ الوقت من أهل عصره ولازم الشيخ عبدالله الشرقارى فى دروسه و به تخرج و واظب علمه فى مجالس الذكر وتلق عنه طريقة الخلوتية وألبسه التاح وتقيدم فيخطابة الجعية والاعماد بالحامع الازهر دلاءن الشيخ عبدالرحن البكرى عندمارفعوها عنسه وخطب بجامع عروع صرالعسقسة بوم الاستسقاع غدما قصرت زيادة الغدل في سنة ثلاث وعشرين وتأخر في الزيادة عن أواله والمحضريج للباشاخ سروالي مصروصلي صلاة الجعة بالازهرف سنةسب ع عشرة خلع علمه بعدالصلاة فروة محورفكان يخرجها من الخزنة ويلبسم اوقت خطبة الجعمة والاعساد وواظب، لي قرامةالكتب للمبتدئين كالشــيخ خالد والازدرية ثم قرأ شرح الاشموني على الخلاصة واشستهرذ كرمونماأ مرمني أفل زمن وكان فصيحامة وهافي التقريرو الالقاءلتفهسيم الطلمة ولمزل على حالة حمدة في حسن السلول والطريقة حتى توفى فيهر الحجمة وقد ناهز

# (سنة ثلاثين وماعتين والف)

(استهل المحرم بيوم الثلاثا في خامسه) وصل خاب من الخاز وعلى بده مكاتبات بالاخباران الباشا والحباح النهم بحواو وقفوا بعرفة وقضوا المناسك (وفي تاسعه) حضر ابراهيم باشامن الجهة القبلية الله داره بالجالية (وفي عاشره) يوم الحدير وصل في لدائلة قابجي وعلى بده تقرير الباشا من الحباز الى ساحل القصير فوالذلات مدافع من القلعة (وفي صحيحها) خرج ابن الباشا وأخوه وكذلات كابر دولتهم الى ناحية البسائين ومنهم من عدى النيل الى البرالغربي المناه على مقتضى عادته في علمة في المحضوروعلى حساب منهي الايام من يوم وصوله الى القصير فعابوا في انتظاره حتى انقضى النهاد ثم رجه والرجوع ثلاثة أيام ولم يحنيم وكثر لفط الناس عند دورهدم آخر النها رواياتهم وأقاو بلهم مدة أيام لي ومناه المحديد هذا الملم وان الباشا ذلك واختلفت والمات مناه والمالي ساحة المراد ومناه المناس عند الميزل وأرض الحباز وقبل ان سعب اشاعة خبر مجيئه أنه وصل المي ساحل القصير سفينة بها سبعة الميزل وأرض الحباز وقبل ان سعب اشاعة خبر مجيئه أنه وصل المي ساحل القصير سفينة بها سبعة

عشرأشفاص من العسكرفسألهم الوكمل الكائن بالقصدعن مجشهم فاجابوه انهم مقدعة الباشا وانه واصل في أثرهم فعندما معجوا بم أرسل خطايا الى كاتب من الاقباط بقنا يعرفه بقدوم الباشافكتب ذلك القبطى خطاياالي وكدل شخص من اعمان كتبة الاقباط بأسيوط يسعى لم بشارة فعندماوص له الجواب أرسل جوابا الى موكله بشارة المذكور بمصر بذلك انكسبر وفى الخال طلع به الى القلعة وأعطاه لا براهم بأشا فانتقسل به ابراهم بإشاالي مجلس كخداب فلع كفدا بيدك على بشارة خلعة وأمر بضرب المدافع ونزلت الميشرون وانتشروا بالبشائر الى روت الاعمان وأخذالية اشيش ولماحصل التراخى والتياطئ والتأخرفي الحضور بعد الاشاعة أخسذالناس في اختسلاف الروامات والاقاويل كعادتهم فنهمين بقول انه حضير مهزوما ومنهسم من يةول مجروحاومنه سيمن يثبت مو تهوالثي الذي أوحب في الناس هــذه التخليطات ماشاهدوه من حركات أهسل الدولة وانتقال نسا ثهر من المدينة وطلوعهم الى الفلعة بمتاعهم وأخلا الكثير منهم السوت وانتقال طائفة الارنؤدمن الدور المتباعدة واجفاءهم وسكناهم بالحدة خطة عابدين وكذلك انتقل ابراهم باشاالي القلعسة ونقل البها الكشرمن متاءه وأغرب من هذا كله اشاعة اتفاق عظما الدولة على ولاية ابراهيم بأشاعلي الاحكام عوضاعن أبه في بوم الخديس ويرتمواله موكايرك فيسه ذلك الموم ويشق من وسسط المدشة واجتمعاالناس لافهرجة علمه واصطفو اعلى المصاطب والدكا كن فل يحصدل وظهر كذب ذلك كله وبطلانه واتفق في اثناء ذلك من زيادة الاوهام والتخيلات ان رضوان كأشف الممروف بالشعراوي سذباب دار التي بالشارع بخط باب الشعرية وفقه باباصغمرا من داخل العطفة التينظاهره فاوشى بعض منغضبه الى كتضدا يهك فعلته في هذا الوقت والناس بزداد بهم الوهم ويعتقدون صحة مادار بينهم من الاكاذب وخصوصا كونه من الاعمان المعروفين فطلمه كنفدا سك وقال له لاى شئ سددت اب دارك وما الذي قاله المنعم لا فقال ان طائف ة من العسكوتشاجروابا المطة ودخلوا الداد وأزعو نافس ددتها من ناحية الشاوع بعدامن الشروخوفا بماجرى على دارى سابقا من النهب فلم ياتفت لكلامه وأص بقت له فش فعرفه صالح من السلدار وحسس أغامستعفظان فعفاعنه من الفتسل وأحريض به فبطعوه وضر و و العصى مُ زل بعد بته الاغاالى دار و فتح الباب كما كان (وفرا بع عشريته) وصلت مكاتبات من الدرار الخوارية من عند الباشاوخ - الافه مؤرخة في ثالث عشر ذي الحجة بذكرون فيهاأن الباشاء كبة وطوسون بإشاابه مالمدينة وحسسن باشا وأخاه عابدين سال وخلافهم مالكلخة ماسن الطائف وترمة

(واستهل شهرصفوانلیم بیوم انهیسسنة ۱۲۳۰)

فى خامس عشر ينه نودى بنقص مصارفة أصسناف المعاملة وقدوص ل صرف الريال الفوانسة من القضة العسددية الى المثمالة وأربعين نصفا عنها عمائية قروش ونصف فنودى عليه بنقص نصف قرش والحبوب وصسل الى عشيرة قروش فنودى عليسه بتسعة قروش وشددوا في هذه المناداة تشديدا زائداوقت لى كلمن ذاد على ذلك من غير معادضة وكتبوا عراسيم الى بعد عماليا المؤية البنادر وفيها التشديد والتهديد والانتقام عن يزيد (وفى أواخوه) التزم المعلم عالى عمال الجزية آلى نطاب من النصارى على خسسة وعمانين كيسا وسعب ذلك أن بعض أتباع المقيد القبض الجوالى قبض على شخص من النصارى وكان من قسوسهم وشد دعليه فى الطلب وأهائه فانه والامرالى المعلم عالى فقعل ذلك قصد المنع الايذا عن أبنا مجنسه و يكون العالمب منه عليهم ومنع المتظاهرين بالاسلام عنهم

(واستهل شهروبيد ما الاقلبيوم السبت سنة ١٢٣٠)

فى تاسعه وصلت قافلة طيارى من الحجاز قدم معميتها السيدعبد الله الاقساعي ومعه، هيسانة من الحجاذ وعلى يدهم مكاتبات وفيما الاخبار والبشرى بنصرة الباشاعلي العرب وانه استولى على ترية وغنم منهاجالا وغنائم وأخسذمنه سمأسرى فلاوصلت الاخبا ويذلك انطلق المبشرون الى بدوت الاعدان لاخدذ البناشيش وضر وافى صحهامدانع كشرة من القلعة (وفيوم الثــُلاثا مادىءشره) كان المواد النبوى فنودى في صيحه يزيِّنــة المُدينــة و يولاق ومصم القديمة ووقودالفناديل والسهرثلاثة أمام بلماليها فالمأصبع يومالاربعا والزينسة بعللها الى بعد أذان العصر نودى مرفعها فقرح أهدل الاسواق بازالتها ورفعها لما يحصل لهممن الشكاليف والسهرفي البردوالهوا خصوصا وقدحصل في آخر المه رباح شديدة باردة (وفي هذه الايام) سافر مجود بيان والمعلم غالى ومن يعصمهمن النصارى الاقباط وأخدوا معهم طائفة من الكتبة الافندية المختصنّ بالروزنامه ومنهم مجدا فندى ابن حسين افندى المنفصل عن الروزنامه ونزلو الاعادة قماس الاراضي وتحرير الري والشيراقي وسميقهم القماسون بالاقصاب نزلوا وسرحوا قبلهم بنصوء شمزة أيام وشرع كشاف النواحى في قبض الترويجية من المزارء من وفرضوا على كل فدان الادنى تدعر بالات الى خدرة عشر جسب جودة الاراضى وردامتها وهذا الطاب في غيروقته لانه لم يعسل حصاد للزرع وليس عدد الفلاحدين مايقتا تؤنمنه ومن البجب الهلم يقعمطر في هذه السنة أبدا ومضت أيام الشتا ودخل فصل الربيع ولم يقع غيث أبداسوى ما كآن يحصل فى بعض الايام من غيوم وأهو ية غربية ينزل مع هيو بها اهض رشاش قلمل لاتبتل الارض منه و يجف الهو المجعر دنزوله (وفي أواخره)ورد لمضرة الباشاهدية من ولاد الازيكا مزوفيها طهور مختلفية الاحناس والاشدكال كار وصيغار وفيهامن يتبكله وبعاكى وآلة مصنوعة لنقل الماء بفال الهاالطلبه وهي تنفه ل الماء الي افة البعيدةومن الاسفل الى العاوومرآ ة زجاج نجف كبيرة قطعة واحدة وساعة تضرب مقامات موسيق فى كل وبع عضى من الساعة بانغام مطربة وشعد ان به عركة غريمة كال طاات فتبلة الشمعة غز بصركة لطيفة فيخرج منه مخص لطيف من جانبه فيقط رأس الفتيلة ومص لطىف بىدە و يعود راجعا الى: اخل الشعمد انھذا ما بلغنى بمن ادعى انەشاھد ذلك (وقســـه) عآوانسه مةعلى المبيعات والمأكولات مثل اللهم والسمن والجدين والشمع ونادوا ينتص سعارها نقصافا حشاوشد دواف ذلك بالتفكيل والشنق والتعليق وخرم آلا أناف فارتفع السمن والزبدوالزيت من الحوانت وأخفوه وطفقوا يدعونه فى العشدمات بالسمر الذي محتارة وعلى الزيون وأما السمن فلكثرة طلبه لاهل الدولة شع وجوده واذا وردمنه شي خطفوه وأخدذوه من الطريق بالسعر الذى سعره الحاكم وانعده موجوده عند القيانية واذا

وسع منه هي والمهم المناح المن واما السكروالصابون فبلغا الغاية في غساوا المن وقلة الوجود لان ابراهم السال المسكر السكر فاجعه الذي الفي من الصعيد والسر بغيرا بلهة القبلية في منه فيديعه على ذمته وهو في الحقية قلابيه مم صارفه سرالها المالية المعلم المناه ويشاركهم في ربحه فزاد غلو هنه على الناس وبيه عالرط للمن السحير السحيد كالذي كان يباع بخمسة أنصاف فضة بنما في نصفاوا مطالصابون ففرضوا على تجاره غرامة فامتنع وجوده وبسع الرطل الواحد منه خفية بست في نصفاوا كثروف هذه الايام غلا سعرا المنطة والفول و بسع الاردب الف ومأتى نصف فضة خلاف الكاف والاجرة معان الاهرا والشون ولا قد ملا نمة بالغدال و يأكلها السوس ولا يخرجون منها البسع شهاد قدل الكاف والمنابع شهاد قد المناس فل بالذن وكانه لم بكن ما ذو نامن مخدومه قدل لكنف والمنابع في الناس فل بالذن وكانه لم بكن ما ذو نامن مخدومه قدل المناس فل بالذن وكانه لم بكن ما ذو نامن مخدومه

### \* (واستهل شهر ديم الثاني بيوم الاثنين سفة ١٢٣٠) \*

في المنه على عرم ين الحيور نتيله بالجديزة على نسق السنة الماضية من الحواج الناس وازعاجهم تطهيرا وخوفامن الطاعون (وفيه) خوزة واشيخ عرب بلى فها بيزقبة الهزب والهما يل بعد حبسه أربعة أشهر (وفي وم الجعة عامن عشرينه) ضربت مدافع وأشيع المبير وصول شخص عسكرى بمكاتبات من الباشا وخلافه والخسير بقد وم الباشا وانتشرت المبشر ون الى بيوت الاعمان وأصحاب المظاهر على عاداتهم لا خذالبقا شيش فن قائل انه وصل الى القصير ومن عائل انه نزل الى السفينة بالبحر ومنه ممن يقول انه حضر الى السويس ثم اختلفت الروايات وقالوا ان الذى وصل الى السويس حريم الباشا فقط ثم تبين كذب هدفه الاقاد بلوائم المكانبات فقط مورخة أو اخرشهر صفريذ كرون فيها ان الباشا حصل له نصر واستولى على الذهاب واستولى على الذهاب المناحية يقال لها بيشة و رينة وقتل الكنير من الوها بين وانه على الذهاب المناحية قنفذة ثم ينزل بعد ذلك الى ليحرو يأتى الى مصير و وصل الخبر بوفاة الشيخ ابراهم كانب الصرة

# (واستهلشهرجادى الاولى بيوم الثلاثا سنة ١٢٣٠).

في سادسه يوم الاحد ضربت مدافع به دا لظهيرة لورود مكاتبة بأن الباشاا ستولى على فاحية من النواحى جهة قنفدة (وفي يوم الجعة مامن عشره) وصل المحل الى بركة الحير وصعبته من بقى من رجال الركب مثل خطيب الجبل والصير في والهم لهية و وردت مكاتبات بالقبض على طامى الذي برى منه ما برى في و قائع قنفدة السابقة وقتله العساكر فليزل والمح الذي اصطلح مع الباشا ينصب في الحبائل حق صاده و ذلك انه على لا بن أخيه مبلغا من المال ان هو أوقعه في فرضى الباشا فوجه الى على فالمال وأنوابه الى عرضى الباشا فوجهه الى بندر جدة في الحال وأنزلوه السيفينة وحضروا به الى السويس وها والمحسورة فلي اوسل الى البركة والمحل اذذ الله بها خرجت جسع العساكر في الداكمة الاثنين حادى عشر ينه والمحبورة في مجيز وفي رقبته الحديد والمحسم المحسم و وهم دخلوا بطامي المذكور وهو واكب على هجيز وفي رقبته الحديد والمحسن ومورته المذكور وهو واكب على هجيز وفي رقبته الحديد والمحسن وطوق عنق الهجين وصورته المذكور وهو واكب على هجيز وفي رقبته الحديد والمحسن وطوق عنق الهجين وصورته المذكور وهو واكب على هجيز وفي وقبته المحديد والمحسن وطوق عنق الهجين وصورته المذكور وهو واكب على هو ين وفي وقبة ما المديد والمحديد والمح

رجل شهم عظيم اللعبة وهولابس عباه عبدانى وية رأوهو راكب وهاوا فى ذلك اليوم شنكا ومدافع وحضراً يضاعابدين بها ويوجه الى داره في ليلة الاثنين

# \* ( واستهل شهرجادي الثانيه بيوم الجيس سنة ١٢٣٠ )

فاغامسه وصلت حساكرني داوات الى السويس وحضروا الى مصنروه لي رؤمههم شلخمات فضة اعلاماواشارة بأنهم عجاهدون وعائدون من غزوالكفار وانهسما فتتصوا يلادا لحرمين وطردوا المخالفير لديانتهم حتى ان طوسون باشاوحسن باشا كتبانى أمضا تهماعلى المراسلات ىمداسمهمالفظة المغازي والله أعلم بضلفه (وفي تاسمه) أخرجواء ساكركثيرة وجهوهم الى النغور ومحافظة الاساكل خوفامن طارق يطرق النغور لانه أشسع أن يونا ارتهكم الفرنساوية خرج من الجزيرة التي كانبها ورجع الى فرانسا وملكمة أوأغار على بلادا لحورته وخرج بعمارة كيبرة لايعل قصده الى أى جهة يريدفر عاطرق تغر الاسكندرية أودمماط على حين غفلة وقسل غيردنا وسمل كغدابدك عن سبب خروجهم فقال خوفاعليهم من الطاعون ولثلا وخواالد شة لائه وقعنى هذه السسنة موتان بالطاعون وهلك الكثيرمن العكرواه لالبلدة والاطفال والجوارى والعسدخصوصا السودان فافه لمييق منه ممالا القليل النادر وخلت منهم الدور (وفي منتصفه) أخرج كفدا بمك صدقة تفرق على الاولاد الايتام الذبن يقرؤن بالمكاتب ويدعون برفع الطاعون فكافوا يجدمه وخم و بأني جم فقهاؤهم الى متحسن كضدا الكضداعندحيضان مصلى ويدفعون لكل صغيرو رقةبها ستون نصفافضة بأخذمنه اجزأ الذى يجمع الطائفة منهم ويدعى انه معلهم زيادة عن حصته لان معظم المسكاتب مغاوقة وليسبها أحدبسبب تعطيل الاوقاف وقطع ايرا دهم وصارلهذه الاطفال جلبة وغوغا ففذها بممورج وعهم فى الاسواف وعلى ست الذي يقسم عليهم

# « (واستهل شهررجب بيوم الجعة سنة ١٢٣٠)»

فسادسه يوم الاربعا وصلت هباقة من ناسيسة قبلى وأخبروا بوصول الباشا الى القصير فلم عليم كفدابيك كساوى ولم يأمر بعمل شنك ولامدافع حق بتمقق صحة الخديم (وفي له المجهدة نامنه) احترق بين طاهر باشاما لازبكية والبيت الذي بجواده أيضا (وفي يوم الجعة) المذكو رقبل العصر ضربت مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وذلك عندما أبت وتحقق و رود الباشا الى قناوقوص و وصل أيضاح م الباشا وطلعوا الى قصر شديرا وركب السلام عليما الباشا الى قامر شديرا وركب السلام عليما الواسلين من المسافرين والفلاحين الواسلين من الارياف المرور من قت القصر الذي هو العلريق المعتادة المسافرين في كانوا مذهبون و يرون من طريق استحدة وهامنعطف خلف الحلويق وصد بعسدة بحساف في آخر برج القوس (وفي لمية الجعدة خلص عشره) المختصر ما القدر جمعه بعد الساعة الثالثة وكان في آخر برج القوس (وفي لمية الجعدة خلص عشره) وصل الباشا الى الجعمة لملا فا قام بها الى عشراى وصد المنافرة الميث وأكارد ولتحليلها في المنافرة المنافر

وترادفت علمه التقادم والهدايامن كل نوع من أكابر الدولة والنصارى ماجذاهم خصوصا الارمن وخلافهم بكل صنف من التعف حق السراري البيض بالحلي والمواهروغ مرذلك وأشمع في الناس في المصروف القرى بأنه تاب عن الطهم وعزم على العامة العسدل واله تذرع بي ففسمه أنه اذار جعمنه ورا واستولى على أرض الحجاز أفرج للناس عن حصصهم ورد الارزاق الاحباسة الى أهملهاو زادواعلى هذه الاشاعة انه فعل ذلك في المرلاد الفيلمة وود كلش الىأصلاو تناؤلوا دلك فيجسع النواحى وبالوا يتضلونه في احلامهم ولمامضيمن وقت حضوره ثلاثة أيام كنبوا أورا فالشاهمير الملتزمين مضمونها الهبلغ حضرة أفنسدينا مافعله الاقباط من ظلم الملتزمين والجو رعليهم في فا تظهم فلم يرض بذلك والحال أ نكم تعضرون بعدار بعدام وتعاسبواء لى فانظ كمورة مضونه فان أفند ينالا يرضى بالظ فروعلى الاوراق أمضا الدفتر دارففر حأكثرا لمغفلين بمذاال كلام واعتقدوا صعته وأشاعوا أيضاانه نصب نجاه قصرشبراخوازيق للمعلم غالى وأكابر القبط (وفي رابع عشرينه) حضر الكثيرمن أصحاب الأرزاق المكائف يزيا اقرى والب الدمشا يخوأ شرآ فاوفلا حدين ومعهدم سارق وأعلام مستشر ين وفرح ين بماسمه وه وأشاعو و ودهبوا الى الباشا وهو يعد مل رماحة ساحمة القبة برى بنادق كشرة وممدان تعليم فالمرتهم وأخير وه عنسب عجيهم فام يضر بهم وطردهم ففعاوا بهم ذلك ورجه واخالين (وفيه) حضر محود بمل والمعلم غالى من سرحته ماوقا بلا الباشاوخلع عليهم ماوكساهماوأ ابسهم مافراوى معور فرك المعلفاني وعلمه الخلعة وشقمن وسط آلمدينسة وخلفه عدة كشيرتمن الاقباط المراءا الماس ويكسمد الاعداء يبطلما قبلمن التقولات مج قام هو وجود بيك أياما قامد له ورجعا لاشفااهما وتقيم أفعالهمامن تحرير القياس وجبي الاموال وكانا أرسلاقه لحضوره ماعدة كثبرة من الجال الحاملة للاموال في كل يوم قطارات بعضها اثر بعض من الشرقمة والغربية والمنوفية وباقى الاقاليم (ونهده) حضرشيخ طرهونة بجهة قبسلى و يسمى كريم بضم المكاف وفق الواد ونشديداليا وسكون المبع وكان عاصياعلى الباشاولم يقابله أبدافلم يزل يحتال عليه ابراهتم باشا ويصالمه وعنمه حتى أف المده وقابله وأمنسه فلماحضر الباشا أبومين الجازا تأه على أمان ابنه وقدم معه هدية وأربعين من الابل فقبل هديته ثم أمر برجى عنقه بالرملة

### \* (واستهل شهرشعبان سنة ١٢٣٠)

والناس في آمرم بهمن قطع آرزاقهم وآدباب الالتزامات والمصس التي ضبطها الباشا ورفع أيدج معن التصرف في من منها خلاطين الاوسمة فأنه ساعهم فيه سوى مازاد عن الروك الذي قاسوه قانه لا ووعدهم بصرف المال الحرائمين بالسند الديواني فقط بعد الصرير والمحاقفة ومناقضة الكتبة الاقباط في القوام وأقام وامنتظر من المحاز وعد الما منظر من المحاز وعد الما منظر من المحاز وعد الما منظر وحدون و سألون الكتبة ومن الرصلة بهم وقد ضاف خناظهم من التفليل الما الاراد ورضوا بالاقل وتشو أو المحمولة وكل قليل و عدون بعد أربعسة آيام أوثلاث الماما أو من المحمولة وكل قليل و عدون بعد أربعسة آيام أوثلاث المحمولة وكل قليل و عدون بعد أربعسة آيام أوثلاث الماما أو من المحمولة وكل قليل و عدون بعد أربعسة آيام أوثلاث المحمولة وكل قليل و عدون بعد أربعسة آيام أوثلاث الماما أو من المحمولة وكل قليل و ماعلى تسق آخر و من المحمولة وكل المحمولة

وفيه) وصل رجل تركى على طريق دمياط يزعمانه عاشمن المدمرز مناطو يلاوانه أدرك أواثال القرن العاشر ويذكرانه حضرالى مصرم السلطان سليم وأدرك وقته وواقعته مع السلطان الغورى وكان في ذلك الوقت تابع البعض البعرقد ارية وشاع ذكره و حكى مرآمان ذاته تخالف دعواه وامتعنه البعض في مذا كرة الاخبار والوقائع فصدل منه تخليط ثمام الماشا ينفسه وابعاء مفانزلوه في مركب وغاب خبره فيقال النهم أغرقوه والله أعلم (وفي خامس عشرينيه) عماواالديوان بيت الدفتردار وفنحوا باب صرف الفائظ على أربأب حصص الالتزام فعاوا يعطون منه حانباوأ كثرما يعطونه نصف القدد والذى قرروه وأفهل وأؤبد فللا (وفيه) أمر الباشا بليه عااء ساكر بالخروج الى المدان لعمل التعليم والرماحة خارج مات النصر حدث قدمة المزب فرجوامن ثاث اللسل الاخبروأ خد فرافى الرماحة والمندقة المتواصلة التناامة مثل الرعودعلى طريقة الافرهج وذلك من قسل الفجرالي الضحوة والما انقضى ذلك رجموا داخابن الى المدينة في كبكية عظيمة حتى زجوا الطرق بخموالهممن كل فاحمة وداسوا أشخاصامن الناس بخبولهم بلوجعرا أيضاد أشسمه ان الباشا قصده احصاه العسكو وترتيهم على النظام الجدد يدوأ وضاع الافرنج ويابسم سمآ لملابس المقمطة ويغدم شكلهم وركب فى ثمانى يوم الى يولاق وجع عساكرا بنسه المعميل باشا وصنفهم على العلريقة الممروفة بالنظام الجديدوعرفهم قصده فمآل ذلك بجميع العساكر ومن أبي ذلك فأبله بالضرب والطردواانني بعدسلبه حتى من ثيابه نمركب من بولاق وذهب الى شيرا وحصل في العسكر فلقلة ولغط وتناجوا فعامتهم وتفرق الكثيرمنهم عن مخادعهم وأكابرهم و وافقهم على الذفور بعض أعماغ مواتفقوا على غدرالباشائم انالباشاركب من قصر شيراو حضرالى مت الاز يكية ليلة الجومة ثامن عشر ينه وقد اجقع عنسد عابدين بيك بداره جاعبة من أكابرهم في وليمة وفيهم حجو بيك وعبدالله أغاصارى جلة وحسن اغاالا ذرنحيل فتفاوضوا منهرم أمر الياشاوما هوشارع فيهوا تفقواعلى الهبوم عليه في داره بالازبكمة في الفجرية تمَّان عابدين بيك غافلهم وتركهم فى أذم م وخوج متنكرا مسرعا الى الباشا وأخسيره وجع الى أصصاب فآمرع المأشافي الحال الركوب في سادس ساعة من الله ل وطلب عسا كرطاهر باشافر كموا معمور وط المنزل المساكر ثم أخلف الطريق وذهب على فاحية لناصرية ومرمى النشاب وصهدالي القلعة وتبعهمن يثقيه من العسا كروانخرم أمرا لمتوافق من ولم يسعهم الرجوع عن عزيمتهم فسار واالى بت الباشار يدون نمسه فانعه مم المرابطون وتضاد بوا بالرصاص والبنادق وقتل منهم أشخاص ولم ينالواغرضا فسارواءلي فاحمة لقلعمة واجتمعوا بالرملة وقراميدان وتعبروا فأمرهم واستدغيظهم وعلوا انوتوفهم بالرميلة لايجدى شيأ وقد أظهروا المخاصمة ولاغرة تعودعلهم فحرجوههم وسكونهم بل ينسكسف يالهم وتنذل أنفسهم ويلقهم اللوم منأقرانهم الذين لم ينضموا اليهم فاجع وأيهسم لسوطباعهم وخبث عقدتهم وطراثقهمانع يتشرقون فحاشوارع المدينة وينهبون متاع الرعيدة وأموالهم فاذافعلواذلك فبكثر جعمهم وتقوى شوكتهسم ويشاركهم المتضلفون عنهم لرغيسة الجسع ف القيائع الذممة ويعودون بالغنيمة ويحوصاون من الحواصل ولايضيع معيهم ف الباطل كايف ال في المثل

باقدرعلى ضرب الجارفضرب البرذءية ونزلواعلى وسط قصسية المدينسة على الصلسبة على مروجية وهم يكسرون ويهشمون أنواب الموانيت المفلوقة ويتهدون مافيها لان المناس لم تسامعوا بالحركة أغاقوا حوانيتهم وأبواجه وتركو اأسسيابهم طلبالاسلامة وعندماشاهد باقيهم ذلك أسرءوا اللعوق وبادروا معهه ملتهب والخطف بلوشاركهما اسكشعرمن الشطار والزعر والعامة المقلن والجماع ومن لادين لهوعندذلك كثرجههم ومضواعلي طريقهم الى نصبة رضوان الى داخل ال زويلة وكسرواحوا بيت السكرية وأخذوا ماوجدومن الدراهم وماأحبوه من أصناف السكر فعلوايا كلون و بعملون ويددون الذي لم يأخسذوه و لمقونه تحت الارحل في الطريق وكسير وأأواني الحاوا وقدور المرسات وفه اماهومن الصيني والساغورى والافرنجي ومجامع الاشرية وأقراص الحسلوا الملونة والرشال والملبس والفانيد وألحاض والبنفسج وبعددان بأكلوا ويحملوا هموأ تباعهم ومن انضاف لهممن الاوباش البلدية والحرافيش والجعمدية يلقون مافضل عنهم على قادعة الطريق بجمث صاد السوق من حديات زويلة الى الماخلمة مع انساعه وطوله من سوماومنقوشا بألوان السكاكر وأقراص الاثمر ية الماق نة واعسال المربيآت سائلة على الارض وكان أهل ذلك السوق المتسدون جددوا وطحوا أنواع المريات والاشرية عندوفورالفوا كموكثرتها في هوائها وهوهدذا النهر المارك مثل الخوخ والتفاح والبرقوى والتوت والقرع المسعروا لحصرم والسفرحيل وملؤا الاوعسة وصفحفوها فيحوا للتهمللمسعوخصوصاعلي موسمشهر رمضان ومضوا فيسمرهم الى العقادين الرومى والغورية والاشرفية وسوق الصاغة ووصلت طائفة الىسوق مرجوش أحسسروا أبواب الحوانيت والوكاثل والخانات ونهبواماني حواصل التعارمن الاقتدة المحلاوى والبزوا الريروالزردخان ولماوصلت طاثفة الحداس خان الخلاسة وأرادوا العموروالنهب فزءت فهم لاتراك والارنؤد الذين يتعاطون التجارة الساكنون بخان المبن والنعام وغسرهما وضربواءلمهم بالرصاص وكذلكمن سوق الصرماتية والاتراك الخردجية ااسا كنونالر باع باب الزهومة جعلوا يرمون عليهمن الطيقان بالرصاصحتي ردوهم ومذوهم وكذلك تعصبت طائفة المغاربة الكاتنون بالفسامين وسارة الكمكين رمواعلهم بالرصاص وطردوهم عن الناالناحية وأغلقو االبوايات القعلى رؤس العطف وجلس عند كل درب أناس ومن ذوقهم أناس من أهل الطعة بالرصاص عنع الواصل الهم ووصلت طائنة الى خان الحزاوى فعالجوا في بايه حتى كسروا الخوخة التي في الياب وعمروا الخاز وكسروا حواصل التعارمن أصارى الشوام وغسرهم وغبوامأو جسدوممن النقود وأنواع الاقشة الهندية والشاممة والمقسمات وبالات الجوخ والقطيفة والاصطوفة وأنواع الاطلس والالاجات والسلاوى والجنفس والمصندل والحبروأ نواع الشيت واسلوس الخام والابريسم وغيرذلا وتمهم الخدم والعامة في المب وأخرج وامافي الد كاسكين والمواصل من أنواع الافشة وأخذوا ماأهيهموا خناروه وانتقوه وتركوا ماتركوه وليقدروا على حله مطر وساعلى الارض ودهلمز الخان وخاوج السوق يطون علسه والارجل والنعالات ويعدوالقوى على الضعيف فسأخذ مامعه من الاشياء النمينة وقتل بعضهم البعض وكسروا

أواب الدكاكين التيخارج الخان بألخطسة وأخرجوا مافيم امن التعف والاواني الصيني والزجاج المذهب والكاسات البلوروا امعون والاطبا ق والفناجين المشدة وأنواع المردة وأخذوا ماأهبهم وماوجدوه من نقودودراهم وهشموا البواق وكسروه وألقوه على الارض تحت الارجل شقافامتنوعة وكذلك فعلوابسوق البندقانين ومايه من حوانيت العطارين وطرحوا أنواع الاشسما العطمرية توسط الشارع تداس بالارج لرأيضا وفعلوا مالاخبرفيه من تهب أموال الناس والاتلاف وأولا الذين تصدوا لدفعهم ومنعهم مالينا دق والكرانك وغلق البوابات لكان الواقع أفظع من ذلك وانهبوا أيضا البدوت وفجر وأبالنسا والعماذ بالله والكن الله سلموشاركهم في فعالهم الكثير من الاو ماش والمغاربة المد افعين أيضافانهم أخذوا أشياه كشيرة وكانوا يقبضون على من يمرجم عن يقدر ون عليه من النهابين و بأخذون مامعهم لانفسهم واذا هشمت العسا كرحانو تاوخطه وامنها شأوط قهدم من يطرده. معنها استأصل اللاحةون مافيها واستباح الناس أموال بعضهم البعض وكان هدذا الحادث الذي لمنسمع بنظهره فيدولة من الدول في ظرف خس ساعات وذلك من قبيد ل صلاة الجعة الى قبيل العصر حصدل لاناس في هذه المدة اليسمرة من الانزعاج والخوف الشديد ونهب الاموال واتلاف الاسباب والبضائع مالابوصف ولم تصل الجعة فى ذلك الدوم وأغلقت المداجد الكاتنة بداخل المدينة وأخذالنآس حذرهم وابعمواأ سلمتهم وأغاةوا البؤايات وقعمه واعلى المكرانك والرابط والمتاريس ويهمروا اللمالى وأفامواعلى المهذروالتعاظ والتفوف أياما والمالي (وفي وم السيت تاسع عشرينه) الموافق لا خروم من شهر أسب القبطي أوفى النيال المبارك آذرعه وكان ذلك المومأ يضالما ترؤ به هلال رمضان فصادف حصول الموسميز في آن واحد فليعسمل فيهامو شمولا شغث على العادة ولم يركب المحتسب ولاأر ماب الحرف عوكيمهم وللبولهم وزمورهنم وكذلك شنك قطع الخليج وماكان يعمل في لياته من المهرجان في النيل و. واحله وعند دالسد وكذلك في صحه وفي السوت المطلة على الخليج فيط ل ذلك جمعه ولم بشعر بهما أحدوصام الناس باجتهادهم وكان وفاء النبل في هذه السنة من النوادر فان النبل سلفمه الزمادة بطول الامام التي مضت من شهر أمن الاشمأ يسمراحتي حصل في الناس وهم زائدوغلاسمرالغلة ورفعوهامن السواحل والعرصات فأغاض المولى في النبل والدفعت فيه الزمادة العظيمة وفي الملتمنأ وفيأذرهه قبل مظنته فان الوفاء لايقع في الغالب الافي شهرمسري ولمصمل ق أواخر أسب الاف النادروا في المأدركه في ... شيز عرى أوفى في أبيب الامرة واحدة وذلك فيسسنة ثلاث وثمانين وماثة وألف نتكون المدة بين تلك وهذه المدةسيعا وأربعين سنة ب أرسل الباشابطلب السيد مجدا لهروقي) فطاّع اليه وصبته عدة كبيرة من عسكر المغاربة الحفارته فالماواجهسه فالراهد ذا الذي حصل الناس منتهب أموالهم في صحائني والقصد انسكم تتقدمون لارياب المنهويات وتعيمه ونهسم بديوان خاصطائفة بعدأخرى وتمكنبون قواتم لكل طائفة بماضاع لهاهلي وجسه التحرير والعصة وأناأة وملهسم بدفعسه بالغامابلغ فشكرله ودعاله ونزل الىد أره وعرف الناس بذاك وشاع بينهم فحصل لار بأيه بعض الاطمئنان وطلع الى الباشا كارالعسكرمنل عابدبن يداود يوس اوغلى وجويدا وعويان

واعتذروا وتنصلواود كروا وأقروا ان هذا الواقع اشتركت فيه طوائف العسكروفيهم من طوائفهم وعسا كرهم ولا يخفاه خبث طباعهم فتقدم اليهم بأن يتفقد وابالفعص واحصاء ما حازه وأخذه كل من طوائفهم وعساكرهم وشدد عليهم في الاحربذات فأجابوه بالسمع والطاعة وامتثلوا لاحرب وأخذوا في جدع ما يكنم وارساله الى القاعة وركبوا وشقوا بشوارع المدينة وأمامهم المناداة بالامان وأحضر الباشا المهماروا حرم بجمع النجارين والمعمرين واشغالهم في ذه مدمر من أخشاب الدكاكين والاسواق ويدفع لهم أجرتهم وكذلك الاخشاب على طرف الميرى

#### \*(واستهل شهر رمضان يوم الاثنين سنة ٢٣٠))\*

والنياس في أمرم يم وتحوّف شد ديدوملا زمون للسهرعلي الحسكر الكويتحاشون المشى والذهاب والمجيء وكلأه لخطة ملازم لخطتمه وحارته وكل وقتايذ كرون وينقلون بينهسم روامات وحكامات ووقائع مزهجات وتطاوات أبدى العساكر مالتعدى والاذية والفتك والقتل بان متفردون به من الرعبة ﴿ (وفي ثاني إلى الله ) عالم السدد عجد المحروق وطلع صحبته الشيخ مجله الدواخــلى نقيب الاشراف وابن الشيخ العروبهي وابن الصاوى المتعينون في مشيخة ألوقت وصمبنه بشديخ الغو ريةوطائفته وقدا بتدؤابه بمفاملا مانهب لهممن حوانيتهم بعدما حرروهاءنه لمآلسه يدجحدا لمحروق وتحلمفهم بعدالاملاء بلى صدق دعواهم وبعدالتعلمف والمحانقية يتحاوزعن بعضه لحضرة الباشائم يثابتون لهالباقي فاستقرلاهسل الغورية خاصية ماثةوغانون كبسافدفعالهم ثلثيهاوأخرالهم الثلثوهوستون كسايستوفونهافيمايعد امامن عروضهم انظهرلهم منهائئ أومن الخزينية ولازم ابلياعة الطلوع والنزول في كل لملة اتعير يربوا في المنهومات وأيضا استقر لاهل خان الجيز اوي نحومن ألاثة آلاف كدس كذلك واطائفة المكر يةنحو منسبعين كيسا خصمت الهممن ثمن السكر الذي يبتاعونه من الباشا قرالهاشا بالقلعة يدبرأ موره ويجذب قلوب الناس من الرعسة واكابر دولته بجياية عله من ذلالمال وردالمنه وماتحتي ترك الناس يسخطون على العسكرو يترضون عنه ولولم يفعل ذلك وثارت العساكر هذه الثورة ولم يقعمنهم نمب ولا تعدلسا عدتهم الرعمة واجقعت عليهم أهالى القرى وأوباب الاقطاعات اشدة نسكايته من الباشا بضبط الرزق والالتزامات وقياس الاراضي وقطع المعبايش وذلك منسو تدبيرا احسكروسعا دةا اباشاو حسن سياسته باستجلابه الخواطروغلقه بالكلام اللين والتصنع بالومعلى فعدل العسكروية ولبمسمع الحاضرين ماذنب الناسمعهم خصوصا خصامهم معى أومع الرعية هاأنالى منزل بالاز بكية فيه أموال بجواهروأمتعة وأشما كثيرة وسراية ابنى اسمقمل باشابيولاق ومنزل الدفترد أرونحو ذلك و يتصميل و يتحوقل و بعدمل في بكرته ويدير أمره في أمر العدكر وعظما تهم و ينج عليهم ويعطيهمالاموال الكثعرنوالا كياس العسديدة لانفسهم وعسا كرهم وتنتبذطا تفسةمنههم يقولون فعن لمنهب ولم يحصل الماكسب فمعطيهم ويفرق فيهم المقادير العظيمة فأنع على عليدين يِكْ بِٱلفَ كَيْسُ وَلَغُمُوهُ وَنَ ذَلِكُ (وَفَيَأَ ثُنَا ۚ ذَلِكُ ﴾ أخرج جردة من عُسكرا لدلاة ليُساقروا الى الديارا الجازية فسبرزوا الى خارج بأب الفتوح حدث المدكان المسمى الشيخ قرونه سبواهناك

وطاقهم وخرجت أحالهم وأثقالهم (وفي اله الخيس) مارت طائفة الطبعية وخاضوا وضعوا وهم فعو الاربعما تذوطلموا نفقة فأمرالهم بخمسة وعشرين كيسا ففرقت فيهم فسكتواوفي ومأنهمس المذكورنزل كتفدايك وشق من وسطالمدينسة ونزل عندجامع الغورية وجلس فههورسم لاهل السوق بفتم حوانيتهم وأن يجلسو افيها فامتثلوا وفتعوا الموانت وحلسوا على تخوف كل ذلك مع عدم الراحة والهدة ويوقع المكروه والتطهرمن المسكروتعدى السفهاممتهم فيبعض الاحايين والتحرد والاحتراس وأماالنضاري فانهم حصنوامساكنهم ونواحيهم وحاراتهم وسدوا المنافذو بنواكرانك واستعدوا بالاسلمة والمنادق وأمذهم الماشا بالبارودوآلات الحربدون المسلين حق انهدم استأذنوا كتفدا سائف سديعض الحارات النافذةالق يخشون وقوع المنهرومنها فنعمن ذلك وأما النصارى فلم ينعهم وقد تقسدمذكر فعلهمع وضوان كأشف عندماسد بابداره وفتحه منجهة أخوى وعزره وضربه وجدله بوسط الدنوآن (وفسه) وصل نحبب أفندى وهوقبي كفندا الباشاء ندالدولة الى يولاف فركب المسه كتفدا سدن وأكابرالدولة والاغاوالوالي وقابلوه ونفله والهموكامن بولاق الي القاعسة ـ لمن بأب النصروحضر صحبته خلع برسم الباشا وولده طوسون بأشاو سدمقان وشلخيان وهداما واحتناق نشوق مجوهرة وعلوالوصوله شنكاومدافع من القلعة وبولاق (وفعه) ارتصل الدلاة المسافرون الى الحِبازودخل حجو سك الى المدينة بطائفته (وفي ضعوة) ذلك المومهد انفضاض أمرا لموكب حسل في الناس زهجة وكرشات وأغلقوا البوامات والدروب وانسل هذا الانزعاج بجمدع النواحي حتى الى يولاق ومصرا القسدية ولم يظهر لذلك أصسل ولاسدب من الاسباب مطلقاً (وفي تلك اللملة) أليس الباشاعيويك خلعة وتوجه بظرطور طويل وجعله أمبراءلي طالفة من الدلاة والمخلع هووأ تباعه من طريقتم التركمة التي كانوا عليها وهولاء الطائف فالتي يقال الهمد لام في مون أنفسهم الى طرية فسيد فاعرب الخطاب رضى الله عنه وأكثرهم من نواحى الشام وجيال الدروز والمتأولة وتأل النواحى ركبون الاكاديش رعلى ووسهم الطراطيرالسودمصنوعة منجاود الغنم الصفارطول الطرطور فوذراع واذادخهل الكنف نزعه من على رأسه و وضعه على عتبية الكنيف وماأ درى أذلك تعظيم له عن مصاحبته معه في الكندف أو الوف وحذر من سقوطه ان انصدم بأسكفة الباب في صحن المرحاض أوالملاقي وهؤلاءالطائفة مشهورة في دولة العثمانيين بالشصباء بية والاقد دام في الحروب ويوجد فيهممن هوعلى طريقة حمدة ومنهم دون ذلك وقلمل ماهم ولكونهمن تمام النظام رتهم الباشامن أجناسه وأترا كمخلاف الأجناس الغريبة ومن بتي من أولئك يكون تمعا لامتبوعا ( وفيوم الثلاثا سادس عشره ) حد لمشمل ذلك المتقدم من الانزعاج والكرشات بلأ كثرمن المرة الاولى ورمحت الرامحون وأغلة ت الحوا يت وطلبت الناس السقالين الذين ينقلون المساء من الخليج وببعث القرية بعشيرة انساف فضة والراوية بأربعين فنزل الاغاواغات التبديل وأمامهم المناداة بالامان وينادون على العسا كرأيض اومنعهم من واامنادق ويأمرون الناس بالمفظ واسترهذ االامر والارتجاج الى قبيل العصروسكن الحال وكثرمرورا لسقائين وبيعت القرية بخمسة انصاف والراوية بخمست عشر ولميظهر

(۱) في بعن النسخ البنكرية النفكيية اه

لهـ ذه الحركة سبب أيضا وتقوّل الذباس بطول نها دذلك الموم أصسنا فاوأ فواعامن الروامات والاقاو يلالتي لاأمسلالها (وفيوم الاربعام) سابعء شرمحضر الشريف راجمن الحبازودخدل المدينة وهوراكيءلي هيمن وصحبته خسة أنفار على هبن أيضاو مقهده ص من الاراؤدمن أشاع حسن بإشا الذي بالحجازة والمع المه القلعة ثم أنزلوه الى منزل أحداغاً أَخَى كَخَدَا بِيكَ ﴿وَفَالِسِلَهُ الْخَيْسِ﴾ قلدالباشاعيـــداللهاغاالمعروف بصارىجله وحمله كمراعلى طائفة من المنكورية (١) أيضاو جعل على ناسه الطريوش العلو بل المرخى على ظهره كاهي عادتهم هو وأتباعه وكان من جلة المتهومين المخاص ةعلى الباشا (وفيه) برز أمرالساشالكار العسكر بركوب جسعء ساكرهم الخبول ومنعهم منجه لالبنادق ولايكون منهم واجسلأ وحامل للمندقسة الامن كان من أتباع الشرطة والاحكام مثل الوالى والاغا وأغات المتبديل ولازم كتخدا يبك وأيوب اغاتابه ع ابراهيم اغا غات التبدديل والوالى المرود بالشوارع والجلوس فى مراكزالاسواق مثل الغودية وابلحالية وباب الجزاوى وباب ز و اله و آب الخرق وأكثراً تباعهـم مفطر ون في نهار رمضان ومنحا هرون بذلك من غب احتشام ولامبالاة بانتهاك حرمة شهرالصوم ويجلسون على الحوانت والمسباطب مأكلون ويشر بون الدخان وياتى أحدهم ويده شبيك الدخان فمدنى عجمرته لانف ابن الملدعلي غفلة وْ يَنْفُخُ فَيْهُ عَلَى سَبِيلِ السَّخِرِيَّةُ وَالْهَزِيانِ بِالصَّامُ وْزَادُوا فِي الْغَيِّ وَالْمُعْدِي وَخَطَف النسامنمارآ وجهاراحتي اتفقان مخصامنهم أدخسل امرأة الىجامع الاشرفسة وزني بهافي المسجدية دصلاة الظهرفي نهار رمضان (وفيأواخره) علواحساب أهل سوق مرجوش فبلغذلك أربعما الموخد سبز كيساقبضوا المليهاوتأخراهم الثلث كأذلك خللف النقود لهم والهيرهم مثل تجاوا لحزاوى وهوشي كنير ومبالغ عظيمة فان الباشا منع من ذكرهاوقال لاى بي الرخرون في حوانيتهم وحو اصلهم النقود ولا يتحرون نيها واتفق لتاجر من أهل سوق أمهرا لجموش انه ذهب من حاصله من حواصل الخان عمائية آلاف فرانسه فلهنذ كرها ومات قهرا وكذلك ضاع لاهلخان الجزاوى من صرر الامو الوالنقود والودائع والرهونات والمصاغ والجوهريم ليرهنسه النساء يلى تمن مابشتر ونه من التجباد والتفاصه مل والمفصيات أوعلى مايتأخر عليهم من الاثمان مالايدخل تحت المصرو يستصيامن ذكره وضاع لرجل يبسع الفسيخ والبطارخ تجاءا لحزا وىمن حانوته أربعةآ لاف فرانسه فليذكرها وأمثال ذلك كثعروانقضي بمهررمضان والنساس فيأمر مرج وخوف وانزعاج وتوقع المكروه ولمينزل الماشامن القلعسة بطول الشهروذلك على خلاف عادته فانه لا يقدر على الاستقرار عكان أماما وطبيعته الحركة حتى فىالبكلام وكبارالهسا كروالسسمد محسدا لمحروقي ومن يصبه من المشا يخونقب الاشراف مستمرون على العلوع والنزول في كل يوم واحدلة وللمتفسدين المنهو بنندنوان خاص وفرق الباشا كساوى العسدعلي أرىابها وأبيظهر في هـ نده الفضسة شخصموين والعسك غيرمن العسا كرالذين ييشون مع الناس فى الاسواق يظهرون الخلاف والسخط ويظهرمنه سمالتعدى ويخطفون عسائم الناس والنسام جهاراو يتوعدون الناس بعودهمنى النهب وكانميا ينهسمو بينأهل البلدة عدا وتقديمة أوثارات يخلصونها منهم وفيهسم

من يظهر التأسف والتندم والاوم على المعتدين ويسفه رأيهم وهوا فحروم الذى غاب عن ذلك وبالجلة فكل ذلك تفادير الهية وقضايا بماوية ونقمة حلت بأهدل الاقليم وأهدام كل ناحية نسأل الله العقوو السلامة وحسن العاقبة وعما اتفق ان بعض الناس زادبهم الوهم فنقل ماله من حانوته او حاصله الكائن بعض الوكائل او الخانات الحد منزلة أوحر زآخر فسرقها السراق وحانوته أو حاصله الكائن بعض الوكائل او الخانات الحدة يراقبون بعضه بعضا ويداورونم مف أو قات الغفلات في مثل هدفه الحركات فعل أهل البلدة يراقبون بعضه بعضا ويداورونم مف أو قات الغفلات في مثل هدفه الحركات ومنهم من المحسمة حدمه وأتباعه وتم ددهم وشكاهم الى حكام الشرطة ويغرم ما لاعلى ذلك أيضاوه مبريؤن ولايف حدم الاارتكاب الاثم والفضيصة وعداوة الاهل والخدم وزيادة الغرم وغالب ما بأيدى التحار أمو ال الشركاه والود العوالرهونات ويطالب أباحد ما ومنهم منافرة أمو ال الشركاه والود العوالرهونات ويطالب أبيا ما من حافوته أشماء ويقي أشماه فادعى ضماع الكل اقوة الشبهة

#### \*(واستهل شهرشوال سوم الثلاثا سنة ١٢٣٠)

وهو يوم عدر دالفطرو كان في عايه البرودة والجول عديم الهجية من كل شي الم يظهر فعه من علامات الاعماد الافطر الصاغمن ولم يغسر أحدملموسه بلولافصل ساماملقا ولاشمأ جديدا ومن تقدمه وو وقطعه وفصله في شده ان تأخر عند الخياط مي هو ناعلي مصاريفه ولو ازمه التعطل جيه الاسماب من بطانة وعقادة وغسم هاحتى انه أذامات ممت لمدرك أهله كفنه الا عشقة عظيمة وكسدفي هذا العمد سوق الخياطين وماأشم هممن لوازم الاعماد ولم بعمل فمه كعك ولاشر يكولاسمك بملجولانة لوقم يخرجوا الىالجبانات والمدافن أيضا كمادتهم ولانصبوا خداماعلى المقاير ولم يحسن في هذه الحادثة الاامتناع هذه الامور وخصوصا خروج النسالل المقابر فانه لم بخرج منهن الابعض مرافيشهن على تتخوف و وقع لبعضهن من العسكر ماوقع عندياب النصر والجامع الاحر (وفي ثالثه) نزل الباشامن القلعسة من باب الجب لوهو في عدةمن عسكم الدلاة والاتراك الخمالة والمشاة وصعبته عابدين سك وذهب الي ناحبسة الاسثمار فعمد على يوسف باشا المنفصل عن الشام لانه مقم هناك لتغمير الهواء بسب مرضه معدى الى الجيزة و بات بماء ندصه ره محرم يك ولماأصبح ركب السفاق وانحدرالي شيراو مات بقصره ورجع الى منزله بالاز بكية مطلع الى القلعة (وفي يوم الثلاثاء المنه) هـل ديوا ناوجع المشا يخ المتصدرين وخاطبهم بقوله أنه يريدأن يفرج عن حصص الملتزميز ويترك الهم وساياهم وْجِرُونِهَا وَيُزْرِءُونِهَا لانفسهم ويرتب نظامالاجــلراحة الناسوقد أمر الافندية كال الروزناميه بتحسر يردفاتر وأمهلهم اثنءشير يومايحر رون في ظهرفها الدفاتر على الوجه المرضى فأثنواعليه خيرا ودعواله فقال الشيخ الشنواني ونرجومن افندد يناأ يضاآلا فرأج عن الرزق الاحداسدمة كذلك فقال كذلك تنظر ف محاسبات الملتزمين ونحررها على الوجه المرضى أيضا ومن أرادمنهم أن يتصرف ف حصته و يلتزم بخدار ص ما تحرر علمها من المال المرى لجهدة الديوان من الفسلاحين عوجب الساحة والقساس صرفناه فيهاوا لاأبقاها على طرفناو يقبض فانظه الذى يقع عليه التحرير من الخزيشة نقدا وعدا فدعواله أيضا وسكتوا فقال اهم تكلموا فانى ماطلبتكم الالامشاورة معكم فلم يفتح الله عليهم بكلمة يقولها أحدهم

فهمالدعا لهءبي ان الكلام ضائع لانه احمل ومخادعة تروج على أهل الغفلات ويتوصلهما الى أمرازمار ومهمن المرادات وعند دناك انفض الجلس وانطلقت الميشرون على الملتزمين بالشائر وعود الالتزام اتصرفهم ويأخذرن منهم البقاشيش معان الصورة معلاقة والكمنسة نجهولة ومعظم السدفذكر مذلك انمعظم حصص الااتزام كان يأيدى العساكر وعظماتهم وزوجاتهم وقدا نحرفت طباعهم وتكدرت أمزجتم مهنعهم عنه وجزهم عن التصرف وأم يسهلهم ذلك فنهسممن كظمغطه وفينفسسه مافيها ومنهسممن لمبطق الكقسان ومارز بالخالفة وانتسلط على من لاجناية علمه فلذلك الماشا أعلن فى ديوانه بهذا الكلام بمسمع منهم لتسكن حدثهم وتبرد مرارتهم الى أن يتمأم ثدبيره معهـم (وفيه) وصلت همِنانة وآخيار ومكاتبات من الديارا الجيازية توفوع الصلح بن طوسون باشاوع مدانله بن مسعود الذي تولى بعد موتأبيه كبداعلى الوهابيسة وانعبدآفه المذكورترك الحروب والفنال وأذعن الطاعة وحقن الدماء وحضر منجماء حالوها سبة نحوالعشر يننفرامن الانفارالى طوسون باشا و وصدل منهم اثنان الى مصر فكان الباشالم يجبه هذا الصلح ولم يظهر عليسه علامات الرضا بذلك ولم يحسن نزل الواصلين ولما اجتمعايه وخاطيه مماعاتهم أعلى المخالفة فاعتذراوذ كراان الامبرمسمود االمتوفى كأن فسه عنادو حدة من اج وكان بريد الملك والحامة الدين وأما اين الامبرعيدالله فانه لين الجانب والعريكة ويكورسنك الدماء على طريقة سلفه الامع عبدااهز بزالمرحوم فانه كان مسالم اللدولة حتى ان المرحوم الوزير نوسف باشاحين كأث بالمدينة كان بينمو بينه غاية الصداقة ولم بقع بينهمامنازعة ولامخالفة في في ولم يحصل التفاقم والخلاف الافيأيام الامبرمس عود ومعظم الامرااشر يف غالب بخلاف الامبرعد الله فانه أحسن السيروترك الخلاف وأمن الطرق والسبل للعجاج والمسافرين ونحوذلك من المكلمات والعبارات المستصنات وانقضى المجلس وانصرفا الحالماني أمرابالنزول فسهومهما بعض أترال ملازمون العصبتما مع انباء هما في الركوب والذهاب والاماب فانه أطلق لهما الاذن الى اى محل أراداه ف كافار كمان وعران مالسوارع ماتياء هما ومن يعصبه ماوية فرجان على البلدة وأهلها ودخسلا الى ألحامع الازهر فى وقت لم يكن به أحدمن المتصدر ين الاقراء والتدريس وسألواءن أهلمذهب الامام أحدين حنبل رضى الله عنه وعن الكتب الفقهمة ينفة فى مذهب وفقيل انقرضو امن أرض مصر بالكلية واشتميا نسخامن كتب التفسير والمديث مشال الخازن والكشاف والبغوى والبكتب السينة الجمع على صحتها وغدوذلك وقداجقعت بهمامر تن فوجدت منهما انسا وطلاقة اسان واطلاعا وتضلعا ومعرفة بالآخمار والنوادر ولهدمامن التواضع وتهذيب الاخدلاق وحسدن الادب في الخطاب والتفقه في الدين واستحذار الفروع الفقهمة واختد لاف المذاهب فيهاما يفوق الوصف واسم أحدهما عبدالله والا تخرعبدالمزيزوهوالا كبرحسارمعني (وفيوم السبت تاسع عشره) خرجوا الهرمل الى الحصوة خادج اب النصروشة وابه من وسهط آلديشة وأمير آلركب شخص ون الدلاة بسعى اوزون اوغلى وفوق رأسه طوطور الدالاتسة ومعظم الموكب من عسا كرالدلاة وعلى رؤسهم الطراط يرالسود بذاتهم المستبشعة وقدعم الاقاليم المسح في كلشي فقد تغص

الطبيعة وتشكد رالنفس اذاشاه دت ذلك أوسمعت به وقد كانت نضارة الموكب السالف ق أيام المصر بين وتظامها وحسنها وترتيع او خاميتها وجمالها وزينتها التي لم يكن لها نظير في الربع المعمور و يضرب بها المثل في الدنيا كما قال قائلهم فيها

مصرال مدد ما الها من مشيل في فيها ثلاثة من الهناو السرور مواكب السلطان وجرالوفا في وجدل الهادي شهاديدون

فقد فقدت هذه الثلاثة في جلة المفقودات (وقى فالتعشرينه) وصل ما بجي وعلى يده تقرير ولا يقمصر لهمد على باشا على السنة الجديدة فعملوا لذلك الواصل مو كِلمَامن بولاق الى القلعة ونسر بوامد افع وشنكا و بنادق

## • (واستمِل شهر ذي القعدة الحرام بيوم الاربعاء سنة · ١٢٣) .

وفي الدس عشره) سافر الباشا الى الاسكندرية وأخذ صعبت عابدين بيك واسمعل باشا ولده وغيرهما من كبراتهم وعظماتهم وسافراً يضائح بسبافندى وسلمان أعاوكدل دار السلطة وأصحب الباشاالى الدولة وأكابرها الهدايا من الخيول والمهارى الهمدى الى دار السلطة وأصحب الباشاالى الدولة وأكابرها الهدايا من الخيول والمهارى والسروج المكلة بالذهب والمؤلو والمخيش و والمائدة المهندية المنافرة بالمضروب السكة أربعة وناطير ومن النفة المقدور المنهي وغير ذلك (وفيه وردت الاخبار) بوصول طوسون باشالى الطورة هرعت اكبرهم وأعيام مالى ملاقاته وأخذوا فى الاهتمام واحضار الهدايا والتفادم وركبت الخوندات والنساء والستات أفواجا أفواجا يطلعن الى القلعة ليهذي والدته بقدومه وركبت الخوندات والنساء والستات أفواجا أفواجا يطلعن الى القلعة ليهذي والدته بقدومه وكبت الخوندات والنساء والستات أفواجا أفواجا يطلعن الما القلومة وحضر نجيب ومل طوسون باشالى السويس قضر بو امدافع اعلاما بقدومه وحضر نجيب افضاحت دي واحتاما الاسكندوية لاجل ملاقاته لانه في كضداه البوم أيضاعنسد الدولة كاهو المائدة

# « (واستهل شهردى الجة الحرام بوم الجعة سنة ١٢٣٠)»

(فروابعه وم الاثنين) نودى بزينة الشارع الاعظم الخول طوسون باشاسر و رابقد ومه فلا اصبح يوم الشدالا باعظم سه احتفل الفاس بزينة الحوانيت بالشارع وعلواله مو كاحافلا و دخل من باب الفصر وعلى واسه الطلخان وشه مارالو زارة وطلع الى القامة وضربوا في ذلك اليوم مدافع كثيرة وشنكاو حراقات (وفي ليسلة الجمعة خامس عشره) سافرطوسون باشا المذكر ورالى الاسكندوية ليرا ، أبوه و بسلم هو عليه وايرى هو ولداله والدفي غينه يسمى عباس يك اصبه معه وسدم عاضنته وسنه دون السنين يقال ان جده قصد ارساله الى دار السلطنة فلم يدم ل بأ سه ذلك وشق علسه ففارقه وخصوصا كونه لم يره وسافر صعبة طوسون باشا نحيب افندى عائد الى الاسكندوية (وفي يوم السبت عشر بشه) حضر طوسون باشا في ما الما المنابق المنابق

سرافية يبم بوغالب الايام التي أقامها بمصر وانقضت السينة وماهج يددفيهامن اسقوار المبتدعات والمكوس والتعكير واهممال السوقة والمتسببين حقيم غلوا لاسعارف كلشي حتى الغرسعو كل صنف عشرة أمثال سعره في الامام الخالمة مع الحرعلي الايراد وأسباب المعاش فلايهنآ بعش في المدالامن كان مكاسا أوفى خدمة من خدم الدولة مع كونه على خطرفانه وتعرا كثعرى تقدم في منصب أو خدمة أنه حورب وأهن وألزم عبارا فعوه فعه وقداستهلك في نفقات نفسيه وحواشيه فباع ماعل كمه واستدان وأصبح ميؤسامديونا وصارت المعايش كا وخصوصا الواقع في اختيلاف المعاملات والنقود والزيادة في صرفها واسمارها واحتماح الماءية والتحيار والمتسمين بذلك وعاحبدث عليهامن مال المكس مع طعب عهم باوخه وصاسفلة الاسواق وساى الخضارات والجزادين والزياتين فانهه ميدفه ون ماهو مرزب علمهم المحتسب مماومة ومشاهرة ويخلصون أضمافه من الناس ولأرادع لهدميل , ونلانفسيه حقان البطيخ في أوان كثرته تماع الواحدة التي كانت تساوى نعسفين رين وثلاثين والرطل من العنب الشرقاوي الذي كانساع في السابق بنعف واحد يسهونه بومابه شيرة ويومابانى عشيرو بومابقيانية وقس على ذلك الخوخ والعرقوق والمشعش وأمااز بببوالتهن واللوز والمندة وآلوز والاشياءاتي يقاللها الميش التي تجلب من بلاد الروم فماغت الغابة في الثمن بل قدلات جديق كثر الاوقات وكذلك ما يحلب من الشام مثل الملن والقمرالدين والمشمش الجوى والعناب وكذلك الفستق والصنو بروغ مرذلك مايطول شرحه و مزدا . مطول الزمان قصه

(ذكرمن مات في هذه السنة

الحامع لاشتان العلوم والمنفرد بتعضق المنطوق والفهوم قمة القصحا والفضلا المتقدمين والمقسزءن المتأخرين الشيخ مجدبنأحدبن عرفة الدسوق المىالكي ولديبالممدسوق من قرى مصر وحضرالى مصروحفظ القرآن وجوده على الشيخ عمد المنبرولازم حضوود ووس الشيخ على الصيعمدي والشيخ الدديروتاتي الكشعرمن المعقولات عن الشيخ محسد الجناجي الشهير الشاذي وهومالكي ولآزم الوادحسن الجيرق مدة طويلة وتلق عنه وتواسطه الشيخ مجدين سل النفراويءلم الحكمة والهبثة والهندسةوفن التوقمت وحضرعلمه أيضافي فقه الحنفية وفيالمطول وغسيرمير واف الجسيرت الازهر وتصدرالاقراء والتسفديس وافادة الطلبسة وكانفرنيدا فيتسهيسل المعياني وتبسين المبياني يفك كلمشكل يواضم تقريره ويفتح كلمغلق يراثق تحدربره ودرسه مجمع أذكيا الطللاب والمهرةمن ذوى الافهام والالباب معلين جانب وديانة وحسن خلق وتواضع وعدم تصنع واطراح تسكلف جادياعلى معينه لايرتكب ماييكافه عيرمهن التعاظم وغامة الالفاظ والهدذا كثرالا خذون علمه والترددون السه وله تأليفات واضعة العيارات سهلة المأخيذ ملتزمة بتوضيع المشكل فن ناكمة واشتقعلي بختصر المعدعلي التلنيص وحاشية على شؤح الشيخ الدوديوعلى سيدى خلسال في فقده المالكية وحاشية على شرح الجلال المحسلي على البردة وحاشبة على الكبرى لامام السنوسي وحاشسية على شرحه للصدة رى وحاشسية على شرح الرسالة الوضيعية هسذا

مأعنى بجمعه وكابت و بق مسودات لم يسرله جمها ولم يزل على حالق مقالا فادة والالقاء والافتاء وخطه حسن وخلق ما الى أن تعال ويوفي وم الاربعاء الحادى والعشرين من شهر و بيخ الثانى وخرجوا بجنازته من درب الدليل وصلى على عالا زهر في مشهد حافل ودفن بترية الجماورين بالمدفن الذى بداخه للحل الذى يسمى بالطاولية وقام بكافة تجهيده وتكفينه ومصاديف منازته ومدفق الحناب المحكرم السيد مجد المحروق وكذلك مصاريف المأتم بمنزله وأرسل من قسله لذلك من اتباء مه بادارة المطبخ ولوازمه من الاغنام والسمن والارز والعسل والمحلو والفهم والقهوة وجميع الاحتماجات المقر بن ومن يأتى المعزية أولاده برزاه القد مراوا سقرا برزاق الذلاث بعداله قراء المدفق من والتربية والمدمة وقدر ثماء أمثل من عنه أخذ وأكل من له تماذ صاحب الله من عنه أخذ وأكل من له تماذ صاحب الله من عنه أخذ وأكل من له تماذ صاحب الله من المنام المكمية والمشار اليه في العلوم الادبية صاحب الانشاء المنه من النظم الذى هو حكر هر الربيع الشيخ حسن العطار حفظه القهمن الاغمار المناه والمنام المناه والمنار المناه في العام الادبية صاحب الانشاء المنام الذى هو حكر هر الربيع الشيخ حسن العطار حفظه القهمن الاغمار المناه والمنام المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

أحاديث دهمر قسدألم فاوجعه وحمل بشادى جعشافتصدعا لقد صال فمنا البين أعظم مولة ، فلم يخل من وقع المصيبة موضعا وجات خطوب الدهر تترى فكاما \* مضى حادث يعقيده آخر مسرعا وحدل بنا مالم نكون وأفزعا من الدهرماأ بكي العمون وأفزعا خطوب زمان لو تما دى أقلها ، بشامخ رضوى أوثبير تضعفعا وأصبح شأن النساس ماب مزعائد ، مريضا وثان العيب مشدما اقد كأنروض العبش بالامن بانعا ، فأنصى هشما ظـ لهمتقشدها أيحسن ان لايدل الشعيص مهمدة ، ويبكي دماان أفنت العداد معا وقد سار بالاحباب في حدين غف له مرير المنايا عاجد المسترعا وفي كل يوم روءــة بعــدروءــة • فلله ما فاسى المفؤاد وروعا عـزا أَ بِي الدنيا بِفـقد أمُّـة ، لكاس مرر الموت كل تجرعا عينالقد حدل المحاب بشيخنا الد سوقى وعاد القلب بالهدم مترعا وشايت قداوب لامفارق عند دما به تنكرت الاسماع موت الذي نما فللنام عذرفي البكا وللاسي \* علمه وأماني السدوا و تعزعا وكيف وقد ماتت عداوم بقدة ده و لفسد كان فيهاجه بدنامه مذعا قن بعده يجلودجنه شبهة . ويكشف عن سترالد قاتن مقنعا وان دواجهاد قد دنعد فهدمه ، فعالت شعرى من بقول له لعا يقىمسرر فى فن البيان بمنطق . بديع معانيم بنوج مسمعا وسارمسموالشمس غرِّء الومه ، فني كل أفق أشرقت فمه مطلعا وابق بتأليفاته بيننا هـــدى . برأ يسلم الطلاب للمقمهما

وحل بصريرانه كل مسكل ، فلم قالا شكال في ذاك مطمها فأى كتاب لم يفك حتامه ، اذاماسوا من تعاصيم فيما ومن يتنى تعداد حسن خصاله ، فليس ملوما ان أطال وأشبعا فلا سدق عون المعة ال فن يقل ، أصاب مكان القول فيه موسعا واضع الطلاب فانتف عوابه ، على انه بالحسلم واد ترفعا وكان حليا واسع الصدر ماجدا ، تقيانقيا واهد استورعا سي في اكتساب الحدطول حياته ، ولم نو في غير ذلك قد سما ولم تلهم الدنيا برخرف صورة ، عن العلم كيمان تغرو فندعا لقد صرف الاوقان في العلم والتي ، في ان لها ياصاح المس مضمعا فقد ناه لكن نف عه الدهر داخ ، ومامان من أبق علومالمن وعا فورى بالمسفى و وجرال ما لا كرام بحسن الدعا في وقو بل ما لا كرام بحسن الدعا في وقو بل ما لا كرام بحسن الدعا

(ومأت الاستاذاالفريد) واللوذعي المجمد الامام العدلامة والتحريرالفهامة الفقمه النصوى الاصولى الجدلى المنطق الشيخ عدالمهدى الحفني ووالدممن الاقماط وأسلم هوصغىرادون الملوغ على يدالشيخ الحفنى وحات علمه انظاره وأشرقت عليه أنواره وفارق أهل وتمرامنه م وحض مه الشيخ ورياه وأحب واستمر بمنزلهم مأولاده واعنني بشأنه وقرآ القرآن ولمازعرع اشتغل بطلب العلروحفظ أباشحاع وألفدة النحو والمتون ولازم دروس الشيخ وأخمه الشيخ بوسف وغ مرهمامن اشماخ الوقت مثل الشيخ العدوي والشيخ عطمة الاجهوري والشيخ الدردير والبيل والجدل والخرشي وعب دالرحن المقرئ والشرفاوي رغيرهم واجتهدف التحصيل ليلاوتهارا ومهر وأنجب ولازم في غالب بجالس الذكر عن الشيخ الدردس بعدوفاه الشيخ الحفني وتصدر للتدر يس فى سنة تسعين ومائة وألف ولمامات الشيخ عجدا الهلباوي سنة اتتتن وتسعين جلس كانه بالازهر وقرأشرح الالفية لابن عقمل ولازم الالفا وتقر يرالدروس معالفصاحة وحسن البيان والتفهيم وسلاسة التعب مروايضاح العسارات وتحقمق المشكلات ونماأصء واشستهرذكره ويعدصيتهولهمزل أمره ينمو واسم ميسمو مع حسن السعت و وجاهمة الطلعة وجال الهيئة وبشاشمة الوجه وطلاقة اللسان وسرعة الجواب واستمضارا اصواب فىثرداد الخطاب ومسايرة الاصعاب وصاهر الشيز مجداا لمرسى المنغ على ابنته وأقبلت علمه الدنساوتداخل في الاكار والممهر حظا وافراجسن معاشرته وحدلارة الفاظه وتنمن كلاته ويقضى أشهاله وقضا باممتهام ومن حواشهم وحريماتهم ويخاطب كالاعما يلمق بهوينا سدبه واتحديا معمل يك كفداحدن ماشا الجزارلي وعاشره وأكثرمن الترداد علمه فلماأ تنه ولاية مصروا ستقر بالقلعة واظبءلي الطاوع والنزول الحالة لمعة ويبيت عندمعالب الليالى وأنع عليه بالخاع والعطايا والكسارى ورتب آوظائف فى الضربخانه والسلخانه والجوائى ووقع فى ولايته الطاعون الذى أفي غالب أمرأ مصر وأهلها وذلك سنة خس ومائتين وأاف فاختص بماأحيه بماالهل عن الموتي من اقطاعات ورزق وغسرها و زادت ثروته و رفيته وسمعيه في أسسباب تعصيل الدنيا وعالى

الشركات والتابر في كثهرمن الإشبا مثل المكان والفطن والاو زوغيرذ للثمن الاصه ناف والتزم بعددة حصص بالبحدة مشمل شابو ووخلافها بالمنوفسة والجيز والغربية وابتني دارا عظمة بالازبكية يساحسة الرويعي عايقاباله امن الجهة الاخرى عندالساباط ولماحضرت الفرنساوية الحالديارااصرية وخافهم الناس وخرج الكثيرمن الاعمان وغيرهم هاريامن مصرتأخوا لمترجم عن الجلروج ولم ينقبض كغيره عن المداخلة فيهم بل اجقع بهم و واصلهم وانضم البهم وسأبرهم ولاطفههم فحاغراضهم وأحبوءوا كرموه وتبهاواشفاعاته ووثفوا بقوله فكان هوا اشاراليه في ولتهمدة العامة معصر والواسطة العظمي ينهم وبين الساس في قضاماهم وحوانعهم وأو واقه وأواص فافذة عند دولاة أعالهم حقى اقب عندهم وعند الناس بكاتم السر وكمارسوا الدبوان الذي رشوه لابرا الاحكام بن المسلمن في فضايا هـم ودعاويهم كانهوا اشاراله فمه وخدمة الدوان الموظفون فسمة ت أوامره واذاركب أومشي عشون حوله وامامه وبأيديهم المصى يوسه ونله الطريق وراج أمره في أيامهم جددا و زاداراده وجعه واحتوى بلادا وجهات وأرزا قارأ قاموه وكملاعتهم في أشياء كشيرة وبلادوقرى يجى المسهخراجها ويصرف عنهاما يصرفه ويأنمه الفلاحون منها ومن غسيرها بالهدايا والاغنيام والسمن والعسدل وماجرت يه العادة ويتقدمون المسه بدعاويهم وشكاويهم ويزمل بهم ماكان يفعله أرباب الالتزامات من الحبس والضرب وأخذ المسالح وصادله اعوان وأتساع وخدم من وجها الساس ومن دوم مرسل منهم لمي الاموال من القرى وفي من اسلاته في القضاما العامة ويعت الامان للفيارين و ألهار بيز و المتضوفين من الفرنسس الراحلين الى يلاد الشام والمختفين بالقرى من الاجناد وغيرهم فعرسل الهمأ وراقا بالعود الى أوطانهم أمانا ستدعائهم وطلهم ذلك وامامن باب الشفقة والمعروف منه عابهم ويحمى دو رهم وحريمهم و عيانع عنهم في غيام و يكون له المنة العظمة التي يستمتى بها الحوائز المزيلة والجسلة فكانوجوده وتصدره فى النام النفع العام سديمة لدثة وباوا سعة خروما وداوى يرأيه بروحاون توقا لاسماأيام الهمازع والخصومات والتنازع ومأيكدرطياع الفرنساوية من مخارق الرعسة فستلافاه بمسراهم كلماته ويسكن حسدتهم بملاطفاته ولمامضت أيامهم وتنكست أعلامهم وارتحلوا عن الاقطار المصرية ووردت الدولة العثمانية كادالمترجمأ عظم المتصدرين في مقابلتهم وأوجه الوجها في عاطبتهم ومكالمتهم ولمبتأخرعن حالمته في ظهوره ولازمهم فيعشب الهوبكوره وجهرهم بتصدله واحتياله واسترهبهم بحرموحبالهوا تحدبشهر يفافندى الدفتردار وواظبه اللمل والنهار وتمهمعه اغراضه فيجسع تعلقاته وتقريروظ الفهوالتزاماته ومسموحاته واستعدغبرذلك ممأ فتقده من الديوان وكل ذلك من غديمة ابلا ولاحلوان وتزقح بعدة زوجات ورزق أولاداذ كوواوانا مافنهم الشيخ عردأميز وهومن ابنة الشيخ الحريرى وغذهب حنفياعلى مذهب جده وآخر يسمى عدتني الدير وفي ف-اة والدمه ن تحوخس عشرة سنة أوأ كثرون تصوعته بنسنة وكانمالكما بأشارة أبيده والشيخ عبدالهادى وتؤفى بعدأبيه وكانشافعي الذحب وعقدواله درسابعد موتأيه المنطل أيامه وزوج أولادمو بسانه وعلالهم مهمات

وافراحا استعلب حاهددامام وأعمان المسلمن والنصاري والنساءالا كابر والتعاروغ سيرهم ثم احترقت داره التي أنشأ ها بالازبك، قي فرا به الفرنساوية مع العثمانية والمصرّبين المندهجي الوزير المرة الاولى فشرع في بنا و ارعندماب الشهرية ولم يتمها بل تركها وأهما هاوهي منهدمة ولهج وشبها شساءن الابغية نمانه ترقيع بابنه ة الشيخ أحدد البشارى وكانت قت عض الاخباد في دارجهة التبانة بالقرب من سوق السلاح وسويقة المزى يذهب البهافي ومض الاحماد واشترى داراعظمة بناحة الموسكي وكأنت لبعض عثني بقيايا لامرا وللاقدمين وهى دارواست قالارجا فدات وحبتين متستمتين والرحبة الخارجة التيسلك البهامن ياب الزقاق الكمدعلي فاهرقنطرة الخليج التي تعرف الاتن بقنطرة الحفناوي القريجامن دارموجذه لدارمجالس وقمعان متسسعة ومن جلتها قاعة عظيمة ذات الاثلواوين مفروشة أرضها وحبطانها بأنواع الرخام الملؤن والفيشاني مطلة على بسستان عظيم مغروس بأنواع الاشمار وحوأيضا منحقوق الدارو ينتهى حدوده ذمالدارالى حارة المنياصرة والى كوم الشيخ سلامة وحارة الافرنج من النساحية الاخرى ولمساعل بزارها وعقدعة دشرا تهامن أصحابها ودفع الهم بعض دراهم يقال الهااالمرنون وكنب حجة المشترى وسكنها أخذنو عدهم يدفع الثمن و بماطلهم كعادته في دفع الحقوق تم تركهم و افرالي دمياط وجعل يطوف البلاد التي تحت التزامه وغبرها مثل الحلة الكبيرة وطندتا والاسكندر ية وغاب يحوانلس سنوات ومات في غديته يعض أصحاب الداوالتي اشتراهامنه وبتي من مستعة يها امرأة فسكانت تتفالم وتشتكي وتراسله فاعرضت أمرهالكتخدا ما والبائاالي أنحضر اليمصر وقنضت منهوهي مطلة ماأمكنهامين بمن استعقاقهاوين ابنه المسعى بأمين بقطعة من أرضها داراجه يقطوة المناصرة على الستان ومختلطة به وفافذة اليه وجهل لهابانامن المناصرة ينفذمنه الى الازيكمة وقنطرة الامبرحسين أنفق عليهاجلة كبيرة من المال بحيث انالرخين أقاموا في شغلهم فحوار بع ينوات خلاف من عداهم من أرباب الاشفال و فيهيز الادوات من الاخشاب وغيرها من أنواع الاحتماجات ويتعاطى ابنه المذكور التجارة أيضاو الشركة في كثيرمن الاصناف خلاف الارآدالواسع انلياص به ولمارج عالمترجم من سرحته الحمصرأ قام مصاحباليد سعرانهول وتقدد لالقا الدروس الازهرأ شهراويعاني معذلك الاشتغال والتولع بعلم الصنهة ومطالعة ماصنف فيها ويديرمع بعض أصحابه في دورهم باغرائه من مالهم الى ان بدت الوحشة بين الباشا والسيدع رمكرم فتولى كيرالسعى عليه سراهو وباقى الجاعة حسداوطمه اليخلص لهم الامر دونه حتى أوقعوا به كاتقدم ذكرذات في حوادث سنة أربع وعشرين وفي أثنا معذه الحادثة طلب من الساشا اذناني قبض استصفاقيه من عن غلال الانسار في مدة غيامه فأمر مدفعها لهمين الغزينة نقدامالتمن الذى قدره لنفسسه وموخسة وعشرون كمساوفي الموم الذيخرج فمه السددعرا نع عامه الباشاأ يضابغلر وقف سنان باشا ونظرمنر بم الشافعي بعرضه البطلب النظر ينوكأنا تحت يدالسسدعر يتحصل منهمامال كثيروعند ذلك وجدم الى حالته الاولى الني كانقدانقيض عن بعضهامن كثرة السسى والترداد على الباشاوا كالردولته في القضاما والشفاعات وأمو والالتزام والفائظ والرزقوا لاطيان ومايتعلق بنى بلادال عسدوالفيوم

وعجاسية الشبركا وازدحت عليه النباس وشرع يقرأ مالازهرفاذ احضر جقع حول درسيه طابق من الناس فاذا فرغ تكبكب علمه أرباب المعاوى والفتاوي فمكتب الهدا ويوعد ذاك ويسوف آخر مذهب من بريدان بذهب معه لحاجته فمقطع تهماره والمادطوا فاوسهما لطريقه الابعض اتباعه فدخر هب الى يولاف مندلا فيقهرهما عدة أمام والمالي ينتفسل في الاما كنءندشر كاثه ومن يعاملهم من الامنا والخصاصة بزوالا يزار وغيرهمأ ويذهب الى بلده نهمة بالجيزة أوغيرها فمقيم أباماأ يضا وحكذا دايه قديماواذ اقدل له في ذلك قال أنا هتي ظهر بغاتى وعلىما كان فيسهمن الغنى وكثرة الابراد والمصرف قراممةة وداللذة عديم الراحسة المدنمة والنفسمة وأغماذ لكلاولاده والمقميز أيضابدارم ويتفق انهيذ بحيداره النلاثة أغنمام اضبوف من النساء عندا لحريم ولاياً كل منها شأبل يتركها ويُذهب الى تعض اغراضه بيولاق مثلا وينغذى بالجين الحلوم أو الفسيخ أو البعاار خ ويبيت بأى مكان ولوعلي نخ أوحسيرفي أى محل كان دولمامات الشيخ سلمان آلفه ومى عن زوجت ما العروفة السصر آوية وكانت من نساء القدمما مشهو رقباآغني وكثرة الأبراد وتزقيت بالشيخ النموى حماية لمالهاوكانت طاعنة فىالسن فاشترت لهجارية بمضًا واعتقتها وز وجتما له وآميد خلجها وماتعنه مماوعن زوجته الاخرى نمماتت السعيراوية المذحصكي ورةلاءن وارث فيغضون طنطنسة الترجم فوضع بده على دارها ومالها وجواريها وتعلقاتها من عقبار والتزام وغهره وزقع الجارية لابنه عبدالهادى وكانماسة طت عالها ونوالها في بترعمتي ولما برداليا شاوعن العساكر الى الجازمة ابنه طوسون ماشا اختارا ن يحصب معه من أهل العلم ف كان المتعين لذلك المترجم مع السيدا حدا الطعطاوي وأنع عليه باكياس وترحيلة لانفقة فأباوقه تبالهزيمة بالصيفرا رجعمع الراجعين ولمانوفي الشيخ آلنهرقاوي تعدين المترجم لمشيخة الجمامع ثما نتقضت عليه وفلدوهاالشيخ الشسنواني كشكما تقدمذ كرذلك فلربناه والاالانشراح وعسدم التأثرمن اف وحضرالده الشيخ الشدخواني تغلع علد من وقب ورخاص و زادني اكرامه خرنقلك دارامال كمعكمين على شريطته في مشتروا تهوهي التي كانت سكن الشيخ الحفيفي قمل سكناه بالموسكي ثم تدلكه أألشيخ الرحوم عبدد الرحن العربشي ثم ابن الخنفري ثم لاأدرى ان آلت بعددنك فلسأ خددها شرع في تعجديدها وتعميرها وفتح بهامر مة واسدعة وأحضم أخشاما كنبرة وأحجارا وبلاطاورخاماو بحانهازاويه قديمة مرامدافن فهدمهاوأدخلهافي الداروا خرج عظام الموتى من قبو رهم و دفنه - م بتربة الجماورين كا أخيرنى عن ذلك من لفظه وعل مكان الزاوية فاعة اطيفة بخارجها فسصة يتوصل الهامن حوش الدار وجعل مكان الفيورمخابي وعليها طوابق وأسكن فرتلك الدارا حسدى ذوجاته دهي الق كانت تحت الشيخ الدنحيهي الدصاطي تزوج بها يدمياط وأحضرهاالي مصروأ سكنما بهذه الدارومهها ضرتها التي كانت من شايور وأ كثر من المبيت فيها مع استمرا والعدمارة فل كان في آخر الحرم يوعث أناما تمعوفي وذهب الحالجام وهناه الناس بالعافية ومشى الىجبرانه يتصدث عندهم كعادته

مثل الخواجا سمدى محدن الحاج طاحر والسددصالح الةدوى نفرج ليلة الجعة الثاني من شهرصة وذهب عندعتمان من اللمة السنارى فصدث عندهم حصدة من اللمل وتشكهوا الى داره مائساعلى أقدامه وصحبته صا-ل الى داره المذكورة وانصرف الشيخ خليل الى داره أيضًا و منى نحوساءة واذا بتابع لبه السه فقام في الحين ودخل المهه ف الدنما وأرساوا الىأولاده فحضر واوجلوه في تابوت الى الدار الكميرة بالموسيكي لملا يشاعمونه وجهزوص ليعلمه بالازهرق مشهدحافل جداودفن عند دالشيخ الحفني بجانم القعر (فسحان الحي الذي لاءوت) فرحم الله عبداز هدفي الفاني وعلى المده ونظر الي هذه الدار يعينالاءتمار نسألهالتوفيق والقناعة وحسن الخاتمة عن فتوخس وسمعين سي ـ ل أمر المرحوم المترجم انه كان من فحول العلما بدرس الكتب الصدمات في المعقول ة ولما انصفه في والمدقدق و يوتورها ما لحاصه ل والتونع عليه الكثير من الطلبة ومنهم الاتن ون مشهم ون وممز ون بمن نظرا تهم من أهل القصر ولواسة رعلي طريقة أهل العدل ابقتن وبمضاللاحقين ولميشدتغل بالانهماك علىالدندالكان نادرة عصرموأ دامذلك الىقطع الاشتغال واذاشرع فىالاقرا فلايتم المكتاب فى الغياّل ويحضر الدرس في الجعسة وماأو ومن ويم مل كذلك ولم يصنف تأليفا ولارسالة في فن من الفنون، ع تأهلد لل ولم يعان الشسمر ولاا المظم ونثره فى المراسلات وتمحوها متوسسط فى بعض الة وافى السهلة وتقدد مقرامة الحكم لا من عطامالله بعد العصر في رمضان الثلاث سنهن الاخيرة » ( ومأت ) « الاستاذ العلامة والنحريرالفهامة الفقيهالنبيهالمهذبالمتواضعالشيخمصطني بزمجدين يوسف ابنء بدارجن الشهير بالصفوى القلعاوي الشافعي ولدف شهر ويسع الاول من سهنة ثمان سدين وماثة وألف وتفقه على الشيخ الملوى والسحسمي والبراوي والحفق ولازم شيخت الشيخ أجدالمروسي وانتفع عليمه وأذناه في الفنياعن اسانه وجمع من تقريراته واقتطف ن تحقيقاته وأاف وصدنف وكذب السيدعلي ابن قاسم الغزى على أبي شصاع في الفيقه سة على شرح المطول السعد التفتازاني على التلخنص وشرح شرح السمرة نسدي على الرسالة العضدية في علم الوضع وله منظومة في آداب العيث وشرحها ومنظومة اتن المتهذيب في المنطق وشرحها ودنوأن شعرهماه اتصاف الناظرين في مدح سيدا لمرسلين وعدةمن الرسائل لات المسائل وغيرذلاً وكان سكنه بقلعه الممل ويأتى في كل يوم الى الازه والاقراء والافادة فلىأمر الماشاسكان القلعة ماخلا ثماو النزول منهاالى المديسة فنزلوا الى المديسة وتركوادو رهموأوطانهم نزل الترجم معمن نزل وسكن فحارة أميرا لجيوش جهة باب الشهرية ولمززهناك حتى تمرض أياما ويؤفى ليلة السبت سابع عشرى شهر ومضان وصسلي عليه بالازهرودفن بزاوية الشيخ سراج الدين البلقيني مجسارة بين السسيار ج رحسه الله تعسالى فاله كانمن أحسن من را يساسمنا وعلى وصلاحاو واضعاوا نكسارا والضماعاء وخاطة الكثيرمن الناس مقيلاءلى شأئه واضيامرضيا طاهرانقيا كطيف المزاح بداعيوباللفاس

ءَهُااللَّهُ عَنْهُ وغَفُرانُـاولُ ﴿ وَمَاتَ ﴾ الشَّيخِ الفَاصَلُ الآ-لَالْمِثْلُ وَالْوَجِيهُ المُفْلُ الشَّيخ سيز بنحسن مسكماني بزعلي المنصوري الحذفي تفته على خاله الشيخ مصطني بن سلميان المنه ورى والشيخ محد الدلجي والشيخ أحد الفارسي والشيخ عمر الدبركي والشيخ مجد المصلى واقرانى فقه المذهب دروساني محل جد والامه بالازهر وسكن داره بحارة الحيانية على بركة الفيل بيه الشيخ عبدالرجين تراتنقلافي حوادث الفرنساوية الى حارة الازه روايا كأنت حادثه يدعرمكرم النقب من مصرالي دمياط وكتبوا فمه عرضالا ولاوامتنع السدمد أحد الطعطاوي من الشهادة علسه كاتقدم وتعصموا علمه وعزلومهن مشضة الخنفمة قادوها المترجم فلم ولوفيها حق تمرض ويوفى يوم الثلاثاء تاسع عشرى المحرم وملى علمه بالازهر ودفن بتربة الجاو رين رجه الله وايانا (ومات) البلسغ النعب والنيمه الاريب نا رة الزمان وفريد الاوان أخواومحمنافى الله نعالى ومن أجله السمدا معمل من سعد الشهر بالخشاب كان أنوه نجارا خفقوله مخزناا سيع الخشب نحياه تربكمة الككشي بالقرب من بايزويلة وولدله المعرجم وأخواه أبراهيم ومجدوهو أصغرهما فنولع السمداء فعمل المترجم بحفظ النرآن تم بطلب الملم ولازم حضور السمدعلي المقدمي وغبرممن أفاضل الوقت وأنحب في فقه الشافعية والمعقول بقدرا لحاجة وتنقمف المسان والنروع الفقهمة الواجبسة والفرائض وتنزلف حرفة الشهادة بالمحبكمة الكبير: اضر ورة النكسب في المهاش ومصارف العمال وتمسدك بمطالعة الكنبالادبية والتمتوف والتاريخ وأواع بذلكوحة ظأشيا كثيرة من الاشمار والمراسلات وحكايات الصوفسة وماتكاموافك من الحقائق حق صأرنادرة عصره في المحاضرات والمحاورات واستعضا والمناسيات والمساجر بات وقال الشعر الراثق ونثر النثر الفاثن وصعب بسبب مااحتوى علمه من دماثة الاخلاق واطف السحاما وكرم الشمالل وخفة الروح كثيرامن ارباب المظاهر والرؤسامين ااسكتاب والإمراء والتحار وتنافسوا في صحيته وتفاخروا بمجالسته ومنهم مصطنى يبك المحدى أمعرا لحاج وحسن افذدى العربمة وشيخ السادات وغعرهم من الاماثل فيرتاحون لمنادمته و يتنقلون على ظار مقاكهته وحسن مخاطبته واطف عهاداته وكان الوقت اذذاك غاصامالا كايروالرؤسا وأرباب الفضائل والناس في بلهنية من العيش وأمزمن المخاوف والطيش وللمترجسم رحمه المتدقوة استحضارفي ابدا المناسبات بعسب مايقة ضمه حال المجلس فكان يجانس ويشاكل كلجايس بمايد خل عليه المسرور في الخطاب ويجاب عقدله بالهاف محادثته كمايفعل بالعقول الشراب والمارتب الفرنساوية دبوا فالقضابا المسلين تعسن المترجم في كتابة التاريخ لوادث الدبوان وماية ع فسه من ذلك البوم لان القوم كأن لهم من يداعتنا وبضبط الحوادث البومية في جيسع دواو ينهم وأما كن كامهم ثميجمعون المتفرق فى مخلص يرفع في مجلهم بعددان يطبعو امنه نسخا عديدة وزعونهاني جدع الحيش حتى إن بكون منه م في غير المصرم ن قرى الارباف فتعيدا خيارا لامس معاومة للجليل والحقيرمنه مفلمارتيوا ذلك الديوان كاذكركان هوالمتقديرقم كل مايصدونى الجلس من أمرأ ونهي الخطاب أو جواب أوخطا أوصواب وقررواله في كل شهرسبعة آلاف نسف فضية فليزل متقيداف تلا الوظيفة مدة ولاية عبدالله جالا منوحى ارتحاوامن

الاقليم مضافة لماهو فيه من حرفة الشهادة بالمحكمة وديوانهم هذا ضحوة يومين في الجعة فجمع من ذلك عدد كراريس ولاأ درى مافه لهما وبعد دان رجع صاحبنا العلامة الشيخ حسن العطاومن سدما حته مأز حالمذكو روخالطه و رافة ه و وافقه ولازمه في كان كنيوا ما يبيئان معادية طعان اللمل باحاديث أرق من نسيم المصرو ألطف من انساق نظم الدرر وكثيرا ما كانا يتنادمان بدارى لما يبيني و بنهم امن العصبة الاكدة و بتنالان بقول من قال

فُ انقباض وحشمة فاذا ، رأيت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على مصمة ا ، وقلت ما قلت غسير محتشم

م بتعاذبان أطراف الكلام فيعولان في كل فن من الفنون الادسة والتواريخ والمحاضرات فتارة يتشاكان تفسيرالزمان وتكدرالاخوان وأخرى يترغمان بمحاسن الغزلان وماوقع لهمامن صدوهجران ووصل واحسان فكانت نجرى بنهمامنا دمات أوق من زهر الرماض وافتلنالعقول من الحدق الراض وهماحمنئذ فريداوفتهما ووحمدامصرهما لميعززا فى ذلك الوقت بثالث اذليس تم من يدانيهما فضلاعن مساواتم ما في تلك الشؤن التي أوبت على المثاني والمنالث واستمرت صحبتهما وتزايدت على طول الايام مودتهما حنى توفى المترجم وبق بعده الشيخ حسن فريداعن يشاكله وبناشسده ويتعارى معه وبيحاوره فسكت بعسد حسن السان وترك نظم الشعر والنثر الابقدرالضر ورة ونفاق أهدل العصر وذلك لتفاقم الخطوب وتزايدالكروب وفقدالاخوان وعدمالخلان واشتغل بماهوخه من ذلك وابتي ثوابا فيماهنالك من تقرير العاوم وتحقيقها والتأليفات المتنوعة في الفنون المختلفة وتنيقها وهوالا نعلى ماهوعلمه من السعى في خدمة العلم واقراء الكتب الصعبة وله بذلك شهرة بين الطلاب وقدجه عالمذكورالمترجم ديوان شعره وهوصغيرا لحجمله شهرة بين المتأدبين بمصروا بهمه مناية وونور رفية وقد كان ادفه غلوزائد وتأدب في الحلوس والحديث التقد فمه والم علمه هد ذما لامو رحتى كان لا يخاطب ما الإبضمر الفسة حتى ربما وقع ذلك في بعض آنات وأحاديث كافدمنا الاشارة بذلك في ترجشه وكان ذاك يوافق غرضه لمآجيل عليهمن التعاظم وقد كان جلسا وماسارا وامحبته لذلك يتشبه ود بالمترجم فى سلوك هدده الشؤن مع أنه لاداعى ولاماعث لإرتكاب هدذ ما المماصي طلبالرضاة من هو كشه والتاون على جاساته واغماالناس شأنهم النقلمد وفي طباعهم المسل الى أرباب الدنيا ولولم سلهم منهاشي ولم يكن للمترجم نئي يعاب الاهذه الارتكابات ولماوردت الفرنساو يقلصراته ترانعلق شامامن رؤساء كنابهم كانج لالصو رةلط ف الطبيع عالما يبهض العلوم العربسة ماثلاالى اكتساب المكات الادبية فصيح اللسان بالعربي يحفظ كشرامن الشمر فاتلك الجانسة مال كل منه ماللا "خرو وقع مينهما تواددونهاف حق كان لا يقدراً - دهما على مفارقة الا تخر ف كان المترجم نارة يذهب اداره و نارة يزوره هو و يقع ينهدما من الهف الهاورة ما يتعب منسه وعندذ للثقال المترجم الشعر الرائق ونظم الفرل الفائق (فما قاله فيه)

وقد كان الفيه المع هكذا بالنسخ ولم يظهر مرجع الضمية بن ولعل هنا مقطا والضمية الاقل برجع المترجم والثاني لابي الانواط شيخ السادات كاأشارالي فسئة ١٢٢٨ اه ملکته الروح طوعاتم قلته ، فیه خلهت عذاری بل النسکی
ملکته الروح طوعاتم قلته ، می ازدیارا کی افدیا من مل
فقال لی و جیا الراح قدعقلت ، لسانه و هو بنی الجید می ضعال
اذاغزا الفجر جیش اللیل و اجهزمت ، منه عسا کرداله الاسود الحلال
فاه نی و جید بن الصبح مشرقة ، علیده من شغف آثار معترل
فی الم من ادیم اللیسل و صه به به منال المحتبال
فی الله حفت نجوم د با ، فی اسود من ظلام اللیل محتبال
وافی و ولی بعقل غیر محتبل ، من الشراب و سنرغیرمنه الله
وافی و ولی بعقل غیر محتبل ، من الشراب و سنرغیرمنه اله
وافی و ولی بعقل غیر محتبل ، من الشراب و سنرغیرمنه اله

أدرهاءلى زهرا الكواكب والزهر . واشراق ضوء البدر في صفحة النهر وهات على نُمُ المشاني فعماط في \* على خدل الهمر حسراء كالجر وموّه بلين المكاس من ذهب الطلا ، وخضب بناني من سما الراح التم وهاك عقودا من لا كل جبابها ، فم الكاس عنها قد تسم المشمر ومن قادا الليه لواهج بنورها \* دجاه وطف بالشمس فمذا الحي الفير وأصل بنارا الحدقلي وأطفه ببيرد ثنايال النهيمة والنفسر أرج ذ كى المسك أنفاسك التي ، أرج شداها قد تسم عن عطر معند برة يسرى انديم بطيبها ، فتعدورياض الزهر طيبة النشر وى دابل الاحقان كالسيض طرفه ، مكملة أجدانه السود بالسعير رشافاتك الالماظ عيناه عادرت ، فوادى في دمعي دماساللا يجسرى طويل نحاد السيف ألى محب \* شقيق المهازاهي المهانا حل الخصر وقمق حواشي الطبع يغنى حديثه عن الأواو المنظوم والنظم والنثر يعير الرماح اللين عادل قدم . ويزرى الدراري ضومب عدالدر ويحكسه أغصان الريافي شمائل \* فيرفل في أنواب أوراقها الخضر ونوق سنى ذاك الجبين غياهب . من الشمر تدودونها طلمة البدر ولما وقفنا للوداع عشمسمة «وأمسى بروحى ومجد النوى سبرى سَاكَى لتُودِيعِ فَأَبِدِي شَقَاتُهَا \* مَكَالَةُ مِنْ لُوَّلُو الطُّلَّ بِالْفَطَّـ ر ولمانظم الشيخ حسن موشعته التي يقول فهاشعرا

أمافؤادى فعندك ماا تتقدلا ، فدلم تخديرت فى الهوى بدلا فاعب يامعرضا عن صبيسه الدنف ، ومغرما بالجمال والصلف ومن به زاد فى الهوى شدخى ، أما مستكنى باطاوم ما حصلا مذهب مذهب مناحد ودوالمللا ،

فتشفرادى فلىس فسية سوى و شخصيان أيها المليم فوى قدضي للكنية وغوى و وهسكذ امن بحب معتدلا

لم المقالاة المقالة المناسفالة المناسفالة

وهي طو بله مذكورة في ديوانه عارضه المترجم المذكور بقوله في معشوقه الذي ذكرناه

يجتز كالفصن ماس معتدلا ، أطاع بدراعليه قدسدلا غيب

يزرى بسمر الرماح ان خطرا . ساحر جفن لمهجى مصرا

عداعيدى البكاو المهرا ، فكيف أبني يجبد بدلا

وصاح نورالجبين أبلجه م أغيد عذب الرضاب أنلجه

وجده غرامي علمه متعه \* فلستأصني لعاذل عذلا

\* كادوعنه فلاأحول ولا \* أرغب

(و بقيتهانى ديوانه) وقال فيه أيضا وهوبممايعتنى به

أدرهاعلى زهرالكوا كبوالزهر \* واشراق نوراابدرفي صفحة النهر

الى آخرها ولم يزل المترجم على حالته ورفته ولطافته معما كان علمه من كرم النفس والعفة والنزاهة والتولع بمعالى الامور والتكسب وكثرة الانفاق وسكني الدورالواسعة والحزم وكانة صاحب يسمى أحد دالعطار بياب الفتوح توفي وتزوج هوبزوجته وهي نصف وأقام معها نحوثلا أمن سدنة ولها ولاصغيرون المتوفى فتدناه ورياه ورفهه بالملابس وأشفق به أضعاف والدبولده ولما بلغ عل لهمهما و زجه ودعا الناس الى ولائمه وأنفق علمه في ذلك انفاقا كثبرة وبعد منحوسنة غرض ذلك الغلام أشهر افصرف علمه وعلى معالجت مجلة من المال ومات فبزع عليه مرعاشديدا ويكي و ينتعب وعل المأتم اوعزا واختارت أمه دفنه بجامع الكردى بالمسنمة ورتبت لهروات وقراء واتخذت مسكاملا صقالقيره أقامت به نحوالثلاثين سنة معدوام عرل الشهريك والكعان بالعدرة والسكر وطبخ الاطعمة للمفرتين والزائرين تمملازمة المتواتخاذماذ كرفى كلجهة تعلى الدوام والمترجم طوع يدهافىكل ماطلبته وماكانتميه تسخيرامن الله تعالى وكل ماوصل الى يدممن حرام أوحلال فهومست الناعل اوعلى أفاريجا وخدمها لالذذله في ذلك حسسة ولامعنوية لانها في ذاتما عوزاوها وحوق نفسه نحمف البنمة ضعمف المركة جدايل معدومها وابتلي بعصر اليول وسلسه القلسل مع الحرقة والتألم استدامهم امدة طويلة حستى لزم الفراش أياما وتوقى بوم السعت ثانى شهرا لحجنة الحوام بمنزله الذى استأجره يدوب قرحن بين القصرين وصلينا عليسه بالازهر في مشهد حافل ودفن عند ابنه المذكور ما لمسمنه وكثيراما كنت أثذكر قول القامل

ومنتراه باولادااسوى فرحا ، في عقله عزه ان شلت وانتدب

أولادصلبُ الفتى قلت منافعهم . فيكيف بلح نفع الابعد الجنب

مع انه كان كثير الانتقاد على غديره فع الايداني فعله وانقياده الى هد ده الرأة وحواشها اسال

الله ااسلامة والعافية وحسن العاقبة كاقيل من تكمله ماتقدم

فلاسرورسوي نفع بمافية . وحسن خبّم وما يأتى من الشغب

وأمن تبكر نكر القبرغة ما ، يكون بعد من الأهوال والتعب

# (واستهلت سنة احدى وثلاثين وماعتين والف)

- بَهْلُ شَهْرِ الْحُرِم - وم السبت) وما كم مصروصا حيها واقطاعها وثغو رها وكذلك شد ومكة والمدينة المنورة وبلادا لحازمهد على باشا وذلك فضل الله بؤتمه من يشا ولاظ يجيدالذي هوكتفدا سائة فاعقامه هوالمتصدر لاجراه الاحكام بن الناس عن أمر مخدومه وابراهم أغاأغات الباب والدنثردار مجدافندى صهرالباشا والروز فأمجى مصطغ افندى فادم عجدا فندى باش جاكرت سابقا وغيطاس افندى سربى وسلعيان افندى البكاخى باشمعاست و رفيقه أحدد افنسدى ماش قلَّفة وصالح سبك السلمد ار وحسسن اعاافات البنكير مه وعلى اغااله عراوى وزعيم مصر وهوالوالى واغات التسديل أحداغاوهو أخوحسون اغا المذكور وكاتب اللزينة ولىخوجه ورتيس كتبة الاقباط المعلم غالى وأولاد الماثا الراهبه باشاحاكم الصعمدوط وسون بإشافا تح بلادا لحجاز واسمعمل بإشابيولاق ومحرم يهاث صهر الماشا أيضاعلي أبنته بالجسيزة وأحدا غاالمعروف بيونابارنه الخازندار ويافى كشاف الاقاليم وأ كار أعمانهم مثل ديوس أوغلى وحسن اغاسر ششمه وجو يبال ومحو يبال وخلافهم (وفي ذلك الموم) قبض تخدا يدائعلي العلمفالي وأمر بجيسه وكذلك أخوه المسمى فرنسكس وخازنداره المعلم وعمان وذلكءن أمر مخدومه من الاسكندر ية لانه حول علمه الطلب سيتة آلاف كس تأخراداؤها المامن حسابه القديم فاعتذر بعدم القدرة عن ادائها في المنالزما بواقىء لى أرباب اوهو ساع في معصملها ويطلب الهداد الى رجوع الماشامن غسته فأرسل البكتفداءةالته واعتذاره الماالها الماشاوا تهذطا ثفة من الاقباط فالحط على غالى مع الكتفدا وعرفوه انه اذاحوسب يظهر علمه ثلاثون ألف كيس فقال لهموان لم يتأخر علمه هذا القدر تبكونه املزومين به الى انلمز بنسة فأجابوه الى ذلك فأرسه ل يعرف البائسا بذلك فورد الامر بالقبض علمه وعلى أخمه وخازنداره وحسهم وعزله ومطالبته بستة آلاف كيس القدعة أولا نمحسابه بعددلك فاحضرالمرافعين علميه وهمالمعلم جرجس الطويل ومنقر نوس المبتنونى وحناالطويل والسهم خلعاءلي رياسة السكتاب ءوضاءن غالى ومن يلسه واسقرغالي في الميس ثم أحضره مع أخيه وخازنداره فضربواأخاه امامه ثم أمر بضربه فقال وأناأضرب أيضا فالنام غضر ووعلى رجليه والكوابيج و وفع و كروعايه المضرب وضرب معان ألف كرباح - عَيْ أَشْرِفَ عَلَى الهلاكُ وَوَجَدُوا فَجَسِهُ أَلْفَ مُعْضَ بُدَقَى وَمَا تُتَى مُحْمُوبَ عَنْهَا اثْنَان مرون ألف قرش ثم يعدد أيام أفرجواعن أخدم وسمعان ليسعمافي التحصدل وهلك مهمان واستقرغالى في السحين وقدر فعواءنه وعن أخسه العقاب لثلا يموتا (وفي عاشره) م الباشامن غيبته من الاسكنه درية وأول مابدأية اخراج العسا كرمه عكبرا ثههم الي فاحدة بصرى وجهدة الحدرة والثغورة نصبو اخداقهم بالبرالغربي والشرقي يجاه الرحاسة وأخذوا صبتهم مدافع ومار وداو آلات الحرب واستمرخ وجههم فى كل يوم وذلك من مكايده معهم وابعادهم عن مصر جزاء فعلم مالمتقدمة فرحوا ارسالا

(فيه) تشفع جونى الحصيم فى المعلم غالى وأخده من الحبس الى داره والعسا كرمستمرون فى التشهيل والخرور والعسا كرمستمرون فى التشهيل والخروج وهم الايعلمون المرادم من وكثرت الروايات والاخبار والاجهامات والظنون ومعنى الشعرفي بطن الشاعر

\* (واستهل شهر ربيع الاول سنة ١٢٢١) \*

فهه)سافرطوسون باشاوأ خوه اسمعدل باشاالى فاحسية رشيدونه ببواعرضه سماعندا لحاد وناحيسة أبى منضور وحسين يرك دالى باشا وخلافه مشل حسن اغاأر زجنلى ومحو سلك وصارى جدله وحو مكجهدة المحدة وكلذاك توطينو الميس العساكر بكونه اخرج حق أولاد مالعزاز للمعافظة وكذلك المكثيرم كبراتهم الحجهة الصرالشر ق ودمماط (وفي ثماني عشره صيصة المواد النبوى طلب البآشا المشايخ فالماجلسو المجلسهم وفيهدم الشيخ البكرى أحضر واخلعة والسوهاله على منصب نقاية الاشراف عوضاعن السديج ــ دالهر وقي وفاوضه فيذلك ورأى ان يقلده اياه فاعتد ذرالسد محدالهر وفي واستعنى وقال أنامتقد بخدمة أفند يناومهمات المتاجر والعرب والجازفة آل قدقلد تك اماها فأعطها لمن شئت فذكر انها كانتمضافة للشيخ البكري وهوأولى من غبره فلماحضر وآوتى كاملوا أليسوه الخلعة وأستمصوب الجاعة ذلك وانصرفوا (وفي الحال) كتب فرمان اخراج الدواخلي منفساالي قرية دسوق فنزل المسه السمدأ جدد الملا الترجان وصحبته قواس تركى و سده الفرمان فدخلوا المسهعلى حنن غفلة وكان بداخل حريمه لميشعر دشئ بماجري نخرج البهسم فأعطوه الفسرمان فلماقرأ مغابءن حواسه وأجاب بالطاعة وأمروه بالركوب فركب بفلته وساوا به الى بولاق الى المنزل الذّى كان شراه بعد موت ولده والشيخ سالم الشرقاوى وانسل بما كان فيسه كانسلال الشمرةمن العين وتفرق الجمع الذي كأرحوله وشرع الاشساخ في تفتق عرضمال عن لسائم مم بأمر الباشا بتعدا دجنا مات الدواخلي وذنو به وموجبات عزادوان ذلك يترجيهم والقامهم عزله ونفيده ويرسل ذلك العرض حال لنقيب الاشراف يدار السلطنة لان الذي يكون نقيدا عصريابة عنده ورسل البده الهدية في كل سنة فالذي نقموه عليده من الذنوب انه نطاول على حسين افندى شيخرواق الترك وسسبه وحبسه من غسير برم وذلك انه ائترىمنه وإربة حبشسة بقدرمن ألفرانسه فالمأقبضه النمن أعطاه بداها فروشا مدون الفرط الذي بنا المعاملتين فتوقف السسمدحسين وقال اماتعطمني العسين التي وقسع علمها الانفصال أوتسكمل فرط النقص وتشاحاوا دى ذلك الى سسبه وحسه وهو رجل كبعرمتضاع ومدوس وشيخ رواق الاتراك بالازهر وهدذه الغضية سابقدة على حادثة نفده بخوسنتن (ومنها) أيضاًانه تطاول على السمدمنصو رالما في بسبب فتما رفعت المسه وهي ان احرأة رقفت وقفاني مرضموتها وأفتي يعصة الوقف على قول ضعمف فسسبه في ملامن الجم وأراد ضربه ونزع عمامته من على رأسه (ومنها)أيضا اله يعارض القاضى في أحكامه وينقص محاصسه ويكتب فيمته وثائق قضاما صلحاو يسبب اتماع الفاضي ورسل الحمكمة ويعارض سيغ الحامه الازهر فيأمو ره ونحوذاك وعند ماسه طر وه وتمهموه وضهوا علمه خنومههم وأوسلوه الى اسلاميول على النجنايا به عند داليا شالست هدذه النكات الفارغة

بلولاعلم لهبهاولاالتفات وانماهي أشساه ررا ذلك كلهظهر يعضها وخني عناماقيها وذلك ان الماشاء الشوكة ونفوذ أواص وفي كل مرام ولايصطفى و يحب الامن لا يعارضه ولوفي وزئمة أويفتح له بايايهب منه رجح الدراهم والدنانيرأ ويدله على مافيه كسب أو رجمهن اى طريق أوسيب من أى ملة كان و لمساحصات واقعة قدام العسكر في أواخر السنة المياض وأقام الباشا بالقلعة يديرأهم وفيهم والزمأعمان المتظاهرين الطلوع المه في كل لمسلة وأجل المتعممين الدواخلي الكونه معدودا في العالماء ونقساعلي الاشراف وهي رتسة الوالى عند العثمانيين فداخله الغرو روظن ان الباشاقدحصل فى ورطة يطلب الصافعة أيفعل القريات والنذور ولكونه وآديسترضي خواطرالرعبة المنهوبين ويدفع لهدم أنمانهاو يسقيل كاد العساكر وينع عليهم بالمقادير الكثيرة من أكاس المال ويسترسل معه في المسامي فوالمسارة وابن الخطاب والمذا كرة والضاحكة فلمارأى اقبال الباشاعلمه زادطمعه في الاسترسال معد فقالله الله يحفظ حضرة افندينا وينصره على أعداله والمخالفين لهونر جومن احسانه بعد هدتوسره وسكون هسذه الفتتة ان ينع عليذاو يجر يناعلى عوائدنا فى الحيايات والمسامحات في خصوص مايتعلق بنا من حصص الاالتزام والرزق فأجابه بقوله نع يكون ذلك ولايدمن الراحة الكموا كافة الناس فدعاله وأنس فؤاده وقال الله تعالى يحذظ افندينا وينصره على أعداله كذلك يكون تمام ماأشرتم به من الراحة لكافة الناس الافراج عن الرزق الاحماسمة على المساجدوالف فراء فقال نع ووعده مواعيد مالعرقو بيسة فكان الدواخلي اذانزل من القلعة الى داره يحكى في مجلسه ما يكون سنسه و بن الماشامن أمنال هذا السكلام و مذيعه فى النياس ولمناأ مرالب اشا المكتاب بتصرير حساب الملتزمين على الوجده المرضى بدنوان خاص لرجال دائمة الباشاوأ كايرا لعسكو وذلك بالقلعة تطييبا لخواطرهم ودبوان آخوفي المدينسة اسامة الملتزمين فيحررون للغاصبة بالقلعة مانى قوائم مصر وفههم وماكانوا بأخدذونه من المضاف والبرانى والهدايا وغيرذلك والديوان العبام التحتان بخلاف ذلك فلبارأى الدواخلي ذلك الترتب قال للباشاوا أناا لفقه محسو بحسكم من رجال الدائرة فقال نع وحرروا قواهمم الاكابر وأكابرالدولة وأنع علمه ماالباشا بأكياس أيضا كند يرةز يادة عدلى ذلك فلماراق الحال ورتب الباشا أموره مع العسكرأ خدند كرااب اشابا نجاز الوعدو يكر والفول علسه وعلى كفداسك بقوله أنتم تكذبون عليناو لحن نكذب على الناس وأخدنيه طاول على كتبة الاقياط بسبب أمور يلزمهمو يكافهم باتمامها وعذره سميحني عنهنى تأخبرها فمكلمهم صغيرة المكتخداو يشقهمو يقول البعضهم أمااعتبر تمء بأحصل العسين غالى فيصقدون علمه ويشكون منسه للداشا والميكتخدا وغبرذلك أمورامنل تعرضه للقاضي في قضاماه وتشكيه منسه وانفق انهااحضرا براهم ماشامن الجهة القبلمة وكان بعصبته أحديلي ابزدى الفقار كفدا الفيلاح وكانه كان كتغداه بالصعيدوتشكت الناس منأفاعيسله واغوائه ابراهسم باشا فاجفعه الدواخلي عندالسسد محدالمحر وقي وخضرقيس ذلك اليه للسلام علمه وفكل مرة و بينه بالكلام و باومه على أفاعيله بالقول الخشن في ملامن الناس فذهب الى الباشا و الغ فالشكوى يقول فهاأ نانعت في خدمة أفندينا جهدى وأظهرت من الخباكت سأعز

عنه عبرى فاجازى عليه من هذا الشهيغ ما أسمعنيه من قبيم القول وتعبيه ين الملاواذا كان عبا لافند شا فلا يكره نفعه ولا النصم في خدمته وامثال ذلك بما يحنى عنا خبره فثل هذه الامو رهى التي أوغرت صدر الباشاء لى الدواخلى مع انها في المقيقة ليست خلافا عند من فيه قابلية للغير وأناأ قول ان الذى وقع لهذا الدواخلى انما هوقصاص وجزا وفع له في السمد عرمكرم فائه كان من أكبر الساء ين عليه الى أن عزلوه وأخرج وم من مصر والجزامين جذبس العمل كاقيل

ففل الشامتين بناأفيقوا . سيلق الشامنون كالقينا

ولماجرى على الدواخلى ماجرى من العزل والنفى أظهر اليكثير من نظر الدالمتفقه بن الشماتة والفرح وعلوا ولام وعزام ومضاحكات كايقال

أمورتضك السفها منها ، ويكمن عواقبها اللبيب

وفدزالت هميتهم ووقارهممن النفوس وانهمكوا في الامورالدنيوية والحظوظ النفسانية والوراوس الشرمطانية ومشاركة الجهال فيالماتم والمسارعة الي الولائم في الافراح والماتنم يتكالبونعلى الامطة كالهمائم فتراهم فى كل دعوة ذاهبين وعلى الخوانات راكمين ولا كمابوالهمرات خاطفين وعلى ماوجب عليهم من النصيح تاركيز (وفي أو اخوه) شرعوا في علمهم عظيم بمنزل ولى افدتى و يقال له ولى يجا وهو كاتب آخر يشه ألعام ، فوهو منطائفة الارنؤدوا خنص بهالباشا واستأمنه على الامور وضم البعدفاتر الايرادمن جيع وجوه جبابات الاموال من خراج البلادوا لهد ثات وحسابات المباشر ين وانشأ دارا عظيمة بخطة ماب اللوق على البركة المعروفة بابي الشوارب وأدخل فيهاء ــ دة يوت بجانبيها وتجاهها على نستى واصطلاح الابنية الافرنجية والرومية وتأنق في زخوفتها واتساعها واستمرت العمارة بهانحوالسنتين ولماكملت وغتأحضروا القاضى والمشايخ وعقدوالولديه على ابنتينمن أفارب الباشا بحضرة الاعيان ومنذكرواحته لموابعمل المهم احتفالازائدا وتقمد السسد مجدالهروقي بالمصاريف والتنظيم واللوارم كماكان فيأفراح أولاد الماشاواجمعت الملاعب والماوانات بالعركة وماحولهاو بالشارع وعلقواتعالى وفناديل ونحفات واجال باوروزينات واجقع الناس الفرجمة وبالليسل حرا قات ونفوط ومدافع وسواريخ سبع اءال منوالدة وعملت الزفة يوم الخيس واجتمعت المربات لارباب المرف كما تقدم في العام الماضى بل أزيدودلف لان الباشالم يشاهد أفراح أولاده لكونه كان غائب الديارا الجازية وحضرالياشالافرجة وجلس بمدرسة الغورية بقصدالفرجة وعلاه السيدمجد الهروتي الغداء وخرجوا بالزنة أوائل النهار وداروابهادورة طويلة فلم عروابسوق الغورية الاقر مسالغروب أواخرالنهار

#### »(واستهلشهرو بيم الثانىسنة ١٢٣١)»

وخر وج العساكرالى ناحية بجرى مستمر وأفصح الباشاود كرفى كالامه في مجالسه وبين السرفى اخراجه من المدينة بأن العساكر فدكتروا وفى العامة مم الملادة مع كثرة سم ضرو وافساد وضيرة على الرعية مع عدم الحياجة اليهم داخل البلاة والاولى والاحوط ال يكونو ا

خارجهاوحولهامرابطين لحفظ الثغو رمن طارق على حين غف له أو حادث خاربي ولس الهم الارواتهم وعلائفهم تأتيهم في أما كنهم ومراكزهم موالسر الخني اخراج الذين قصدوا غدره وخيانته ووقع بسبب حركتهم ماوقع من النهب والازعاج في أواخر شعبان من السيئة الماضية وكان قديدأ باخراج أولاده وخواصه من تحداد واحدا بعدوا حدد وأسرالي أولاده عافى ضعيره وأصب مع واده طوسون باشاشخ مامن خواصه يسمى أحدا غاالحورجي المدالي وأخذطوسون باشافى تدبرا لايفاع معمن يريديه فبدأ يجبو سلنوه وأعظمهم وأكثرهم جندا فأخدذني تأليف عساكره حتى لم يتي معه الاالقلمل خمأ رسل في وقت طاب محمو سك عنده فيمشورة فذهب المهأجدأ غاالمدالي المذكو ووأسراليه مايراديه وأشارا لمميعسدم الذهاب فركب محو بيك في ألحسال وذهب عند الدلاة فأرساوا الدمصطفى سدك وهوكسم على طائفة من الدلاة وأخور وجة الباشاوقريه والى اسمعمل باشا اين الباشالية وسطافي صلم محو سلامع الباشا ولمعفوه ويذهب الى بلاده فأرسلا الى الساشا بالخسير وبمانقله أجداغا المدلكي الميمحو يسك فسدفه رأيه في تصديق المقالة وفي هرو مه عنسد الدلاة ثم ية ول لولاان في نفسه خمانة لمافعل مافعل من التصديق والهر وب وكان طوسون باشالما جرى من أحسد اغامابرى من نقل الليرليو بياء وقد وأرسل الى أسيديه المبذلا فطلبه للعضو والمعجصر فلممثل بن يديه وبخه وعزره بالكلام وقال له ترمى الفتن بن أولادى وكيار العسكر ثم أم بقتلا فنزلوا به الى باب زويلة وقطعوا رأسه هذاك وتركوه مرمماطول النهار تم رفعوه الى داره وعلواله في صحيه امشهدا ودفنوه (ونسيه) حضرا سمعيل باشا ومصطفى يك الى مصر (وفي أواخره) حضر شعنص يسمى سليم كاشف من الاجذاد المصرية مرسلامن عند بقاما هيمن الامرا واشاعهم الذين رماهم الزمان بكلكا واقصاهم وأبعدهم عن أوطائم مواستوطنهم دنقدلة من بلادالسودان يتفؤنون ممايزرعونه بأيديهــممنالدخن وبينهــموبينا قصي المسعيد مسافة طويلة نحومن أربعين بوما وقدطال عليه مالامدومات اكثرهم ومعظم رؤسائهممشل عمان يكاحسن وسليم أغاوأ حدداغاشو يكاد وغيرهم من لاعلان الغيرة أخبارهم لبعد المسافة حق على أهل منازلهم وبق بمن لم عتمنهم ابراهم يبك الكبير وعبدالر حن يدك تابع عمان يك المرادى وعمان يد بوسف وأحديد ك الالني زوج عديلة أبنة ابراهم بيك الكبير وعلى بيك أيوب ويواقى صفارالامر الوالمماليك على ظن خيانتهم وقد كبرسن ابراهيم بيك الكبير وهزت واه ووهن جسمته فلماطالت عليهم الغربة أرسلواه خاالمرسسل بمكاتسة الى الباشا يسستعطفونه ويسألون فضدله وبرجوت مراحمه بأن ينعطيهم بالامان على نفوسهم ويأذن الهم بالانتفال من دنقلة الىجهتمن أراضى مصبر يقيون بهاأ يضاو يتعيشون فيها بأفسل العيش تحت أمانه ويدفعون مايجب مليهم من الخراج الذى يقرره عليهم ولا يتعدون مراسمه وأوامره فلماحضرو قابل الماشا وتكام معمه وسأله عن حالهم وشأنهم ومن مات ومن لم عتمهم وهو يخبره خبره ثم أمره بالانميراف الى عداد الذى تزل فيده الى أن يردعليسه الجواب وأنع عليده بخمسة أكماس فأقام أياماحتى كتبه جواب وسالته مضمونه باانه أعطاهم ألامان على أنفسهم

إنبروط شرطهاعليهم انخالفوامنهاشرطاواحددا كانأمانهم منقوضاوعهدهم منكوثا ويعلبهم ماحل بن تقدم منهدم فأول اشروط انهدم أذاع زمو أعلى الانتقال والحل الذي ـ مرساون امامهم غالا يخبره بخبرهم وحركته مواتقالهم ليأتهم من أعينه الافاته-م نى اذا حلوا بأوض الصعمد لا يأخذون من أهل النواحي كلفة ولادجاجة ولأرغم فاواحدا باالذى يتمين لملاقاتم مربة وملهم عايحتا جون السهمن مؤنة وعلم ق ومصرف الناات أنطعهم شدامن الأواضى والنواح ولااقامة في جهدة من جهات أراضى مصريل بالون عندى وينزلون على حكمي والهم ما يلمق بكل واحدمنه ممن المسكن والثعبين والمصرف ومن كانذاقة تقلدته منصياأ وخدمة تليق به أوضعمته الى بعض الاكابر من وؤسيا العسكر وانكان ضعيفاأ وهرماأجريت علمه نفقة اننفسه وعياله الرادع انهما ذاحصلوا بمصرعلي هذه الشهروط وطآء واشدأمن اقطاع أورزقة أوفنطرة أوأقسل بماكان في تصرفه م في الزمن المباضى أوخوذلك انتقض معى عهدهمو بطل أمانى لهم بخالفة شرط واحدمن هذه الشروط وهي سيمة غاب عن دُهني باقيم افسيحان المعز المدلمة البالاحوال ومغمر الشؤن ، فن العبرانه أساحضر الصربون ودخسلوا الىمصر يعدمقتسل طاهر باشاوتا مرواويت كموا في كانت عسا كرالا ثراك في خدم من أرذل طوا يفهدم وعلاقه بم مصرف عليهمن أبدى كابهــموأ تهاعهموا براهيم بهك هوالاميرال كبــير ورانب مجمدعلى بأشاهــذامن الخيز واللعمم والارز والسمن الذيعينه ملمن كيسلاره نعوذيا للهمن سوءالمنقلب ورجع سليم كاشف المرسل اليهـم بالحواب لمشقل على مافيه من الشروط (وفيـه) أمر الباشاجيس حدد افندى المعايرجي بدارالدرب وحبس أيضاعبددالله بكتأش ناظمرالضر بخانه واحتج عليه والخذلا سأت يحتل انهاوا سقراأ باماحتي قدرعايه مانحوا استعمائة كيس وعلى الحاج سالم الجواهم رجى وهوالذي يتعاطى أبرادالذهب والفضمة الى شعفل الضريخانه مثلها نمأطاني المدذكوران لعصد لاما تقسر وعليهما وكذلك أطلق الحباح سالموشرعوا فالتصميل بالبيع والاستدانة واشتدالقهر بالحاج سالمومات على حبن غفلة وقبل انه ابتلعفص ألماس وكأن علمه ديون باقمة من التي استندائها في المرة الأولى والغرامة السَّايقة • (ومن النوادر الغربية والاتفاقات العيبة) • انه المات ابراهم يك المداد بالضر بخانه قبل تاريخه تزوج بزوجته أحدافندى ألمهابرجي المذكور فلماعوق أحدافندي خافت زوجته المذكورة التايدهمها أمرمثل الختم على الدارأو فوذلك فجمعت مصاغها وماتخاف بماخف لهوثقل تمنه وربطته في صرة واودعتها عنددا مرأة من معارفها فسطاعلي مت تلك المرأة شخص مرامى وأخد تلك الصرة وذهب بها الى دارام أمن أقار به بالقرب من جامع مسكة وقال الهااحفظي عندك هذه الصرة حتى أرجع ونزل الى أسفل الدار فنادته المرأة اصررحي آندك بشئ تأكله نقال نع فانى جيعان وجاس أسفل الدار فتظرانها نها لهبمايا كلهوصادف مجيءز وج المرأة تلك الساءة فوجده فرحب وهويملهجماله وبكره عيشه الى داره وطلع الحرز وجمه فوجد بين يديها تلك الصرة فسألهاعنها فاخسرته ان قريبها المذكوران بهاالهادق بهودلاخذها فسهافوجدها تقدلة فنزل في الحال ودخدل على عدد

فادره غريبة

انندى سامرمن أعدان حمران اللطة فاخسيره فاحضر محدافنسدى أنفار امن المعران أيضا وفيهم الخيأ المنسوب الى أحداغالاظ المقتول ودخه لم الجميع الى الدارود للساطر أمي جالس ومشتغل بالاكل فوكاوابه الخدم وأحضروا تلك الصيرة وفتحوها فوجددوا بهامصاغا وكيسا مداخله أنصاف فضةعدمدةذ كرواان عدتهاأر بعون ألفاول كنهامن غسبرختم ومدون نقش السكة فاخذواذاك وتوجه والكفداسك وصمتهم الحرامي نسألوه وهددوه فاقر وأخمع المكان الذى اختلسهامنه فاحضر واصاحبة المكان فقالت هو وديعة عندى لزوجة أحد افندى المعامرج فثبت اديهم خماته واختلاسه وسئل أحدافندي فحلف انه لايعلم بشيءمن ذاكوان زوجته كانت زوجالا براهيم المذاد فلعل ذلك عندهامن أيامه وسملت هي أيضاعن تحقيق ذلك فقالت الصيم ان ابراهم المداد كان اشترى هذه الدراهم من شخص مغربى عند مانوب عسكر المغاربة أأضر بخانه في وقت حادثة الامرا المصريين وخروجهم من مصرعند ماقامت عايهم عسكرالاتراك فليزيلواالشبهة عنأحد افندى برزادت وكانت هذه النادرة من هالك الأنفاق فقدروا أيمانها وخصموهامن الطلوب منه (وفي وم الخيس عشرينه) حصلت جعمة بييت المبكري وحضرا لمشايخ وخلافهم وذلك بأمر باطني من صاحب الدولة وثذاكر واماية علدقاض العسكرمن الجوروالطمع فيأخذأ موال الناس والمحاصم لوذلك ان القضاة الذين يأنون من ماب السلطنة كانت الهم عوالله وقو انبن قديمة لا يتعدد ونهافي أيام الامراء المصريين فلمااستوات ولاءالاروام على الممالك والقاضي منهـم فحش أمرهم وزادطمعهم وابتدعوا بدعاوا بتبكروا حدلا اساب أموال الناس والايتام والارامل وكل وردقاض ورأى ماابتكره الذي كان قيله أحدث هو الالتخرأشاه يمتاز بهاعن سلفه حتى فحش الامروتعدى ذلك لقضاما كابرالدولة وكخدا يبك بلوالباشا وصارت ذريعة وأمرا محقالايحتشمون منه ولابراعون خلملا ولاكمبرا ولاجلملا وكان المتباد القديم انه اذاورد الفاضى في أول السنة المتوتدة التزم بالقسمة بعض الممزين من رجال الحكمة بقدر معلوم ىةومىدفىمەللقاضى وكذلك تقريرالوظائف كانت بالنسراغ أواله لول ولا شهريات على ماقى المحاكم الخارجة كالصالحمة وباب سعادة والخرق وراب الشعرية وراب زويلة وباب الفنوح وطملون وقناطرالسياع ويولاق ومصرالة دعة ونحوذ لازوله عوائدوا طلاقات وغلالمن المرى والسله غدم ذلك الأمعلوم الاسفا وهو خسسة أنصاف فضية فاذا احتاج الناس في فغالاهم ومواريثهم أحضرواشاه دامن الحكمة القريبة منهم فمتضى فيهاما يقضمه ويعطونه أجرته وهو يكتب التوثيق أوججة المبايعة أوالنوريث ويجمع العدتمن الاوراق فى كل جعة أوشهر تم يضيها من القاضى و يدفع له معالهم الامضا الاغيم وأما الفضاما لمثل العلاه والامراء فبالمسامحة والاكرام وكان القضاة يخشون صولة الفقهاء وقت حسكونهم يصدهون بالحق ولايداه نوزنمه فالماتغم تالاحوال وتعكمت الاتراك وقضاتها ابتدعوا مدعاشق همنها الطال نواب الحماكم والطال القضاة الثلاثة خلاف مذهب الحنق وان تكون حميع الدعاوى مزيديه ويدى ناتب و بعد الانفصال بأمرهم مالذهاب الى كضد اه امد ف الهصول فيطاب منهم المقادير الخارجسة عن المعقول وذلك خدا ف الرشوات الخفسة

والمصالحات السرية واضاف التقرير والقسمة لنفسه ولاياتزم بهاأحدمن الشهود كاكان فى السابق واذا دعى بعض الشهود لكاية تؤشق أوصبايه ة أوتركة فلايذهب الابعدان مأذن له القاضي و يعصبه بهجوقه دارايباشرا أهضية ولهنصيب أيضا و زادطمع هؤلاه الجفدارية حتى لارضون بالقلمل كاكوافي أول الامروت لمفهم أشماص بصرعن مخاديهم وصاروا عندالمتولى لما انفتح لهم هـ ذا البابوا ذا ضبط تركة من التركات و بلغت مقد آرا أخرحوا للقاضي العشرمن ذلك ومعسلوم السكاتب والجوخد دار والرسول ثما لتصهيز والتحسيحة بن والمصرف والديون ومابق بعدد للذية سمبين الورثة فسنفق ان الوارث والمتم لاسق له شي ويأخذمن أرباب الدبون عشرد بونهم أيضاو يأخ لنمن محالمل وظائف التقار برمع الوم سنتهزأ وثلاثة وقد كأن يصالح عليها بأدني شئ والاا كراماوا بتدع بعضهم الفعص عن وظاتف الفيائية والموازين وطاب تقاديرهم القديمة ومن أين تلقوها وتعلل عليهم بعسدم صلاحمة المقرر وفيها منهو ماسم النساء وأيسوا أهلالذلك وجعمن هدذا النوع مقد داراعظيمامن المال تم محاسبات نظار الاوقاف والعزل والتولية فيهم والمصالحات على ذلك وقررعلى اصارى الاقداطوالاروام قدراعظماني كلسنة بجعة الحاسمة على الدبور والكنائس وماهوزائد الشناعة أيضاانه اذاادعى مبطل على انسان دعوى لاأصل لهابأت قال ادعى عليه بكذا وكذا من المالوغ مرمكتب المقدد ذلك القولحقا كانأو بأطلامعقولا أوغ مرمققول ثميظهر بطلان الدعوى أوصحة بعضها فيطالب الخصم بمعصول القسدرالذى ادعاء آلمسدى وسطره الكاتب يدفعه المدعى علمه للقاضي على دو رااغصف الواحداو يحسس علمه حق يوفعه وذلك خلاف مايؤخذمن الخصم الاخروحصل نظيرهاليعض من هوملتجي ألكافخدا بيان فيس على الهصول فارسل المكتفدا يترجى في اطلاقه والصالحة عن بعضه فأي فعند ذلك حنق البكتخداوأرسل من أعوائه من استخرجه من الحيس ومن الزيادات في نعمة الطنبور كأية الاءلامات وهوانه اذاحضر عندالقاضي دعوى يقاصده من عند الكفخدا أوالماشاله قضي فهاوقضي فهالاحدد الخصمين طلب المقضى له اعلاما بذلك الى الكنفد ا أوالما شارجع به مع القاصد تقسداوا ثباتا فعند دناك لايكتب له ذلك الاعلام الاعاعسي لا رضده الاان يسطر من حلده طآقا أوطاقين وقد حصه تعلسه الصورة وتابيع الباشا أواليكتف داملازم له ويستعله ويساعد كغداالقاضي علمه ويسلسه على ذلك الظفروالنصرة على الخصم معان الفرنسار مة الذين كانو الايتدرينون بدين لما قادوا الشيخ أحدد العريشي الفضا ببين المسلين بالحكمة حددواله حدافى أخذالحاصمل لايقعداه بان يأخذ على المائة النسين فقط لهمنهاجر والمكاريوء فالزادا المالونعدى الىأهل الدولة رتبواهذه الجعمة فلماتسكاملوا عيلس مت البكري كتبواعر شامح ضراذ كروافيه بعض هذه الاحدر اثات والقسوامن ولى الام رفعهاوير جون من المراحم الايجرى القاضى ويسلك في الناس طريقامن احدى الطرق الثلاث الما الطريقة التي كان عليها القضاة في زمن الامرا المصريين والما المريقة التي كانت فيزمن الفرنساوية أوالطريقة التي كانتأمام مجي الوزيروهي الافرب والاوفق وقد و اخترناها ووضيناها بالنسبة لمناهم علمه الاتن من الجوروة مو االمرض محضرا وأطاءوا علمه

### الباشافارسله الى القانى فامتثل الامروسط لبالسجل على مضض منه ولم تسعه المخالفة (واستمل شهر جعادى المثاني سنة ١٢٣١) .

فمنتصفه وردا لخسبر عوت مصطنى بيك دالى باشا يناحيه الاسكندرية وهوقر بب الباشا

#### · (واستهل شهروجب الاصم بيوم الثلاث اسنة ١٢٣١)

(في الله وم الهيس) قبل الفروب حصل في الناس انزعاج وافعط و اقسل أصحاب الحوافية بضافه هم منها مثل سوق الفورية و مرجوش و خان الجزاوى و خان الخليد لى وغيرهم ولم يظهم الذاك ببب من الاسباب وأصبح الناس مبهو تين و لفطو ابموت الباشا و حضراً غات البنكيرية واغات التبديل الى الفورية واقعاما بطول النهار وهما بأمر ان الناس بالسحون و فنح الدكاكين و كذلك على اغالوالى بياب زويلة وأصبح وم السبت فركب الباشا و خرج الى قبة الهزب و على رماحة و ملعبا و رجع الى شد برا و حضر كضدا بدك الى سوق الفورية و جلس بالمدفن وأمر بعن الغورية و معلم الدون و هوم شوش بالما و من و من المدفن وأمر بعد الاتراك بعد بهم من من و مناسبه المدون و هوم شوش بالما و من المدن و أمر المكت المناب المواب المداره من أمر المكت داره من و كذلك و ضرب المكت داوم في طريقه على خان الجزاوى و طلب المواب فلما مثل بديديه أمر بضريه كذلك و ضرب أيضا شيخ من جوش و اماطائفة خان الخليلى و نصارى الجزاوى فلم يتعرض لهم

## «(واستهل شهر شعبان بيوم الخيس سنة ١٢٣١)»

وعده من الحوادث ان بعض العيارين من السراق تعدوا على قهوة الباشابسيرا وسرقو المسمول المسابسيرا وسرقو المسمون الناسمة من الاوافي والبكارج والفناحين والظروف فاحضر الباشاء من أرباب الدولا بقال الناحمة والزمه باحضار السراق والمسروق ولا يقبل له عندال فالمأخر ولو يصالح على المسمون ينه أوا كثر من المال ولا يكون غير ذلك أبدا والانكل به نكالاعظيما وهوالمأخرة بلاك فترجى في طلب المهلة فامهله أياما وحضر بخمسة أشخاص وأحضروا المسروق بقامه لم ينقص منه في واحر مناسرة في واحر من المسروق بقامه وعرف والمربالسراق فوزة وهم في المسسين وشنق الجيم في نواحى متفرقة بالافاليم وعرف والفرية والمنوفية (وفي منتصفه) يوم الجعمة الموافق لواد عمسمرى القبطى وورسين وأسين واربعت أيد وله وجهان منقابلان والوجهان بكتفيه مامفرو قان من حد الرأس وقبل برأسين واربعت أيد وله وجهان منقابلان والوجهان بكتفيه مامفرو قان من حد الرأس وقبل برأسين والبطن واحدة وثلاثة أوجل واحدى الارجل لهاء شرة أصابع فيقال اله أقام وماولية حيا ومات وتاهد و ذلاق العظيم وما وله واله واله المالقلة و ورآه كضدا يه وكل من كان حاضر الديوان في مات الخلاق العظيم

«(واستهل شهررمضان بيوم الجعة سنة ١٢٣١)»

(حصل قيه من المنوادر) ان في تاسع عشره على مضص عسكرى علامامن أولاد البلد وصار

•(نادرة)•

يتبعه في الطرقات الى ان صادفه الملة بالقرب من جامع ألما من بالشارع فقبض علمه وأواد الفعل به في الطريق فدعه الغلام وقال له ان كان ولا بدفاد خل بنافي مكان لا يرانا فيه أحد من النما من فدخل معه درب حاب المعروف الا تنبدرب الجام خير بك مديد وهذاك دو والامراء التي صادت خواتب في العسكرى سراويله فقال له الفسلام آرنى بناعك فلعله يكون عظيما لا أقت مله جديمه وقبض علمه وكان بسده موسى مخفية في يده الاخرى فقطع ذكره بناك الموسى من مداوسة على العسكرى و حاده وأحضر والهسليم أجرا شعى فقطع ما بق من مذا كيره وأخذ في معالجته ومداواته ولم يت العسكرى

### (واستهل مهرشوال بيوم السبت سنة ١٢٣١)

وكان حقه يوم الاحدود المشادفي أو اخر رمضان حضر جاءة من دمنه ورالمصيرة وأخبروا عن أهل دمنه ورائم مسامو ايوم الخيس فطلب الباشا حضور من رأى الهدلال المشالا الهداء فضر اشان من العسكرو شهدا برق يتمايلة النهيس فائمة وابدال هدلل رمضان ويكون عامه يوم الجعمة وأخسير جاعة أيضا النهم رأ واهلال شوال الهذا السبت وكان قوسه في حساب قواء له الاهاة والمناهدة والحالة المناهم وأعاا شتبه على الرائمن الاهاة والمناهم وأعاا الشهم من خلفها و ينهده وانحا الشبه على الرائمن الاعام المريخ كان مقار باللزهرة في برح الشمس من خلفها و ينهده وانحا الشهم رؤيا بعدها في المريخ كان مقار باللزهرة في برح الشمس من خلفها و ينهده وانباله فان ذلك من الدقائق التي شدها على أهل الفطانة فضلاعن غيرهم من العوام الذين يسارعون الى افساد العباد التحسمة عنى على أهل الفطانة فضلاعن غيرهم من العوام الذين يسارعون الى افساد العباد التحسمة الطنون المكاذبة لاجل ان يقال شهد فلان ونحوذ الله (وفي أو اخره) قلد الباشا شخصامن الطنون المكاذبة المحمد النهم مدت أي الشوارب وعمروه عارة عظيمة و واظبوا المداوس فيه كل والاقباط وجعاوا ديوانهم مدت أي الشوارب وعمروه عارة عظيمة و واظبوا المداوس فيه كل وم التحرير المه تدعات و دفاتر المكوم

## «(واستهل شهردی القعدة سنة ۱۲۳۱)»

(فيه) المدم جانب من السواق التي أنشأ ها المباشا بشبرا على حين غفه له وقدة وى عليما النيل فتهام من من أخشا بها وسقط معها أشفاص كانوا - ولها فتجام بهم من فيها وغرق منهم من غرق وكان الهاشا بقصر شبرا مقيما به وهو يرى ذلك وانقضت السنة وأخبار بعض حوادثها واستمر الرما المبتدعات التي لا حصرالها (منها) الحجر على المزارع التي يزدعها الفلا حون في الاراضى التي يدفعون خواجها من السكان والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم واذا بداصلاحه لا يبعون منه شما كعادتهم وانما يشرقه المباشا بالتي يؤمرون الذي يؤمرون الذي يفرضه و يقدره على بدأ منه النواسى والكشاف و يحدما ونه المباشا بالتي يؤمرون المنافرون وكذلك القمع والقول والشرعير لا يبعون منه شيا الغير طرف الباشا بالنمن المنافرون وكذلك القمع والقول والشرعير لا يبعون منه شيا الغير طرف الباشا بالنمن المفروض والكيل الوافى (ومنها) الامرلكشاف الا فاليم بالمناداة العام من المنافع لن المنافرون والكيل الوافى (ومنها) الامرلكشاف الا فاليم بالمناداة العام من المنافع لن المنافرون والكيل الوافى (ومنها) الامرلكشاف الا فاليم بالمناداة العام من المنافع لهم بالمنافع لنه بالمنافع لنها المنافع لنها المنافع لهم بالمنافع لنه بالمنافع لنه بالمنافع لنها المنافع لنه بالمنافع لنها المنافع لهما المنافع لنها المنافع لنه بالمنافع لنها المنافع لنها المنافع لنه بالمنافع لهما المنافع لنها المنافع لهما المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنه المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنها المنافع لنه المنافع لنها المنافع لنه المنافع لنها لنها المنافع لنها المنا

بأخذاو بأكل من الفول الاخضروا لحصروا لحليسة وان المعبندين في الخسدموالمباشرين وكشاف أأنواحى لايأخذون شمأ من الفلاحين كعادتهم من غيرةن فن عثر علمه بأخذشي ولو رغمهاأ وتبنا أومن رجمع البهائم حصاله مزيد الضرو ولوكان من الاعاظم وكذلك الاص بتكمم أفواه المواشي التي تسرح المرعى حوالى الحسو روالغيطان (ومنما) ان أصرانها من من الارمن التزم بقلم الابزار التي تأتى من بلاد الصعدد مثل الحدة السودا والشمروالا مسون والكمون والكرأوما ونحوذلك بقدر كمعرمن الاكياس ويتولى هوشرا اهادون غعرمو يسعها بالثمن الذي مفرضه ومقدا رماالتزميد فعهمن الاكتاس للغزينسة على مابلغنا خسماته كيس وكانت في أمام الامرادا لمصرين عشرة أكاس لاغر فالماتولى على وكالة دار السعادة صالح ببك الممدى ذادهاعشه فأكياس وكانت وكالة الامزار والقطن وقف لمصطفى اغاد ارالسعادة سابفا على خبرات المرمين وخلافهما فلاكات حدد الدولة تولاها شخص على مائتي كمر وعند ذلك معرالا يزارأ ضعاف الثمن الاصلى ومن داخل الايزار التمرالا يرعى والسلطاني واللوص والمقاطف والساب واللمف وبلغ سعرا لمقطف الذى يسع الكيسلة من البرخسسة وعشرين نصفاوكان ماء نصف أواصفين انكان حدر اوفي الجله باقلمن ذلك (ومنها) انكرابيت مملر درانالكمولا سولاقالتزم شنجة الحامسة وأحدث عليها وعلى يوانعها حوادث وعلى النساءاالملانات فى كل حقة قدرا من الدراهـم وجعل لنفسه يو ما فى كل جعة يأخذ الرادممن كل جام (ومنها) ماحصل في هذه السنة من شحة الصابون وعدم وجوده بالاسواق ومع السراحين وهوشئ لايسستغنىءنه الغنى ولاالف قبروذلك ان تحجاره يوكالة الصابون زادوائي غنه محتصين عاعليهم والمفارم والروات لادل الدولة فمأمر الكتفدافه ميأمر ويسعره بغن فمدعون المسمر ان وعدم الريح وتكروا الحال فمه المرة بعدالمرة ويتشكون من قلة المجلوب اتى انسعه رطله بسستة وثلاثتن اصفافل يرتضوا ذلك وبالغوافي التشكي فطلب قوائمهم وعل احسابهم و زادهم خسسة أنصاف فى كل رطل و -لف ان لاير يدعلى ذلك وهم مصممون على دءوي أنلسران فارسل من أتباعه شخصا تركيا لمباشرة البيع وعدم الزيادة فسأتى الى الخان في كل ومياشر السع على من يشترى بذلك الثمن لاربابه و يمكث مقد ارساعتين من النهار و يغلق المواصل ويرفع السيع لثاني يوم و في ظرف النه الساعة بن تزد حم العسكر على الشراء ولا متمكن خلافهم من أهل البلد من أخه نشئ وتخرج العسكر فدسعون من الذي اشتروه على الناس ريادة فاحشدة فسأخذ الرطل قرش وييمعه على غيره بقرشن و رفع التشدكي الى كتفدا فامر بسعه عندماب زويلة فى السيسلىن المواجه أحدهما للباب والسيسل الذى أنشأته الست نفدسة المرادية عند الخان تجاه الحامع المؤيدي ليسهل على العامة تعصسله وشراؤه فلم بزدادالحال الاعسرا وذلك ان المائع بجلس داخل السمل ويفلق علمسه بابه ويتناول من تخووق الشما مكمن المشترى الثمن ويتناوله الصابون فازدحت طوائف العسا كرعلي الشهرا ويتعلقون بايديهم وأرجلهم على شدبابيك السيداين والعامة أسفلهم لايتمكنون من أخذ شئ و يمنعون من يزاحهم فيكون على السيبلين ضعة وصياح من الفريقين فلا يسع اين الملد النقه المضطرالاأن يشترى من العسكرى عائس والارجع الى منزله من غير في واسقرالال

على هذا المنوال أياماوفي بعض الاحايين يكثر وجود الصابون بين أيدى الباعة بوسط السوق ولاتجد عليسه من احة وامام اليائع كوم عظيم وهو ينتظرمن يشترى وذلك فى غالب الاسواق مثل الغورية والاثرنمة ومأب زويلة والبندقانين والجهات الخارجة تم إصحون فلا يوجد منسمشيُّو يرجده الازدحام على السدلمن كالاوَّل (ومنها) ان الباشا ٱطلق المناداة في البلدة | وندب جاعة من المهندسين والماشر بن الكشف على الدو روالمساكن فان وجدوا به أوبيعضه خلاأم واصاحبه بهدمه وتعسمهم فانكان يجيزعن ذلك فمؤمر بالخروج منها واخلائها ويماديناؤهاعلى طرف المبرى وتصعرمن حقوق الدولة وسبب هذماانك تنه أله بلغ الباشا سة وط دار بعض الجهات ومات تحتردمها ثلاثة أشخاص من سكانها فاحربالناداة وأرسل المهندسيز والامربحاذ كرفنزل بأهالى البلد من الكرب أمرعظ سيرمع مأهم فيهمن من الافلاس وقطع الايراد وغلوالاسمار على ان من كان له نوع مقدرة على الهدم والبناء لايجدمن أدوائه شدأ بحسب التحجيرا لواقع على أرباب الاشتفال واستعمال الجديع في عماثر الباشاوأ كامر الدولة حتى ان الانسان اذ أأحماج لينا كانون لا يعدمن يبنمه ولا يقدعلي تحصمل صانع أوفاعل أوأخذشي من رمادالهام الابفرمان ومن حصل شامن ذلك على طريق السرقة في غفلة وعثر علمه تبكلوا يه ويرتبس الحام وجبر الباشاوهي أزيد من ألني حارتنة ل المعزابل والسرقانمات طول النهارما يوجد بالحامات من الرماد وتنقل أيضا الطوب والدبش والاترية وأنقاض السوت المنه للممتلحل العمائر بالقلعة وغسيرها فترى الاسواق والعطف مزدحة يقطارات الحبرالذاهبة والراجعة واذاهدم انسان دارم التي أمرو ببعدمها وصل المه في الحال قطار من الجير لاخذ الطوب الذي يتساقط الاأن يكون من أهل القديق على منعهم وربما كانت هذه الاوا مرحملة على أخد ذالانقاض وأما الاتربة فتبتى جمالها حتى في طرق المارة للعيز عن نقلها فترى غالب الطرق و النواحي مرد ومة بالاتربة وأما الهدم ونقل الانفاض من المدوت الكار والدو رالوا ... منه التي كانت مساكن الامرا المصريين بكل ناحمة وخصوصا بركة الفمل وجهة الحيانمة فهومستمر حتى بقىت خراباخرائب ودعائم قائمة وكمان هاثلة واختلطت بهاالطرق وأصصت موحشة ولامأوى بياحتي للموم بعدان كانت م أنع غزلان فكنت كلاراً بم المذكرة ول القائل

هذى منازل أتوام عهدتهم ، فى خفض عيش أهيم ما له خطر صاعت بهم نوب الايام فارتحاوا ، الى القبور فلاعدين ولاأثر

وكذلك ولاق التى كانت منتز الاحباب والرفاف فانه تسلط عليها كل من سليمان اغاالسله دار واسمعيل باشا في الهدم وأخذا نقاص الابنية لابنية مبرا نيامة والجزيرة الوسطى بين انبابة ويولاق فان سليمان اغا أنشأ بستانا كبيرا بين أنبابة وسوره وبني به قصرا وسواق وأخذيه لم أبنية يولاق من الوكائل والدورو بنقل أهارها وأنقاضها في المراكب ليدلاو نها والى الهرالا تحروا معدل باشا كذلك أنشأ بستانا وقصر البلزيرة وشرع أيضافي اتساع مزايته و محل سكنه يبولاق وأخذ الدورو المساكن والوكائل من حدالشون القديم الى آخر وكالة الابزار العظمة طولا في دمون الدور وغيره امن غير مانع ولاشافع وينقلون الانقاض الى محل البناء

وكذلك ولي خوجه شرع في منا وقصر بالروضة بيستان فهو الا تخريم دم ماير ده مهن مص القدعة وينقل انقاضه لينائه وهلك قبل اغمامه وأمانص ارى الارمن وماأد والم ما الارمن الذمن هما خصا الدولة الاكن فانهم أنشؤادو راوقصوراو بسماتين عصر القدعة الكنهم فهم يهدمون أيضاو ينقلون لابنيتهم ماشاؤاولا حرج عليهم وانحاا لحرج والمنع والحجر والهدم على لمنمن أهل المِلدة فقط (ومنها) أن الباشا أحربينا مساكن للعسكم والذين أخرجهم من ر الاقالم يسمونها القشلات بكلجهة من أقاليم الارباف اسكن العساكر المقمين الذواحى لتضروهم من الاقامة الطويلة بالخيام في الحروا المدواحساج الخيام في كلحسن كثعرخدمة وهيجع تشلة بكسر الفاف وسكون الشعزوهي في اللغة التركية المكان الشتوى لأن الشتاه في لغتم يسمى قش بكسر القاف وسكون الشين فيكتب مراسم الى المواحى بسا والقرى بالامراهم بعمل الطوب اللبن شمرقه وحله الى محل البناء وفرضواء لى كل بلد وقرية فرضاوء له دامعه نافه فرض على الفرية منسلاخ سمائة ألف لمنة وأكثر بحسب كبرالفرية وصغرها فيعمع كاشف الناحمة مشايخ القرى ثم يفرض على كلشيخ تدرا وعددامن الابن عشم ين ألفاأ وثلاثهن ألفاأ وأكثرا وأقدل ويلزم بضربها وحرقهآو رفعها وأجاهم مدة ألاأبن يوماو فرضواعلي كلقرية أيضام قادر من أفلان الخل ومقادير من الحريد ثم فرضوا عليه في أيضا أشخاصا من الرجال لهـ ل الاشدخال والعهما أير يستهمأونهم في فعيالة نقل أدوات العمارة في النواحي حتى الاسكندر ية وخلافها ولهم أجرة أعااهم فى كل يوم الحل شخص سمعة أنصاف فضمة لاغبرو لن يعمل اللبن أجرة أيضا ولثمن الافلاق والجريدقدرمه لوم لحسكنه قليل (ومنها) أنه توجه الامرابك اف النواجي عند تكشاف الماءعن الاراضى النيتقدموا الى الفلاحدة بأن من كان زارعافي العام الماضي فدانى كنان أوجص أوسمسم أوقطن فلمزرع في هذه السدخة أريعة أفدنة ضعف ما تقدم لان المزارعين عزموا على عدم زراعة هذه الاشمامل احصل الهممن أخذ تمرات متاعهم وزراعاتهم التي دفعواخراجها الزائد بدون القعة التي كانوا يبعون بهامع قلة الخراج الذي كانوا يما لمالون فيه الملتزمين السابقين مع التظلم والتشكى فيزرع الزارع مارزعه من هذه الاشمامين التفاوي المتروكة في من يدع الفدد أن من المكان الاخضر في غيطه ان كان مستعيلا ما المن الكذير والاأبقاءالى تمام صـــالاحـه فيجمعه ويدقـــه ويبيسع مايبيعه من المزرخاصــة باغلى ثمن ثم يتم ممن التعطين والنشروالتجميرالى أن يصسني وينظف من أدرانه وخشوناته وينصلم الغزل والنسج فيباع حينتذ بالاوقية والرطل وكذاا اقطن والنيلة والعص فرفل وقع عايهم التعييرو مرموامن المكاسب التي كانوا يتوسعون بما في معايشهم باقتنا المواشي والجلي بأه فالواماء دنانزرع هذه الاشياء وظنواان يتركواعلى هواهم ونسوامكرأ وليائم مننزل عليهم الاس والالزام يزوع الضعف فضعوا وترجوا واستشفعوا ورضوا عقدارالمآم الماذي غنهمن سوج ومنهم من لم يساح وهوذوا لمف درة و بعدا غمامه وكال صلاحه يؤخ للنمن المفروض على طرف المبرى ويباع لمن يشترى من أربابه أوخلافهم بالثمن المقدر وربع زيادته اطرف بمطهرة الباشامع التضييق والجرالباسغ والقيص عن الاختسلاس فن عشرواعلمه

ختلاسشي ولوالملاعوقب عقابا شديدا لبرندع خسلافه والكتبة والموظةون لتحريركل صنفووزنه وضيطة في تنقلات أطواره وعندنسليم الصناع ونيتممن ذلك والهرعزة الاشماء وغلوالاسعارعلى الناس منهاأن المقطع القماش الذي كان ثمغه ثلاثين نصفا بالغرسة ومعشرة فروشمع عزة وجدانه بالاسواق المعدة آسعه مثل سوق مرجوش وخلافه خدلا ااطوافين والنوب البطانة الذى كان ثمنيه قرشين بلغ ثمنه سبعة قروش وأدوكناه فى الازمان السابقية شريننه فاوبلغ غن النوب من آليفتة الحلاوى أدبعة عشر قرشا وكان يباع فعما أدركنا بدكان التاجر بسستتن نصفا وقسءلى ذلك ويسبب التعجع على النملة غلاصيغ ثسأب الفقرا وعي الغصب غ الذراع الواحد نصف قرش واقله باطف بحال خلقه ومادام توزون له امرأة مطاءة فالمدل في الجر (ومنها) استمر التعجير على الار زومن ارعه على مثل هذا النسق بحدث ان الزراء بن له المتعمان بن فيه لاء يكنون من أخذ حمة منه فمؤخذ باجعه لطرف الماشا عافدوه من النمن تم يخد م ويضرب ويسض في المداويروالمدقات والمناشر ماجوة العمال على طرفه من ياع بالنمن المفروض واتفق ان شفصامن أبنا البلديد مي حسس ما حلى هو ابتكر بفكره صووفدا ترفوهي التي يدقون بها الارزوعل لهامذالامن الصفيح تدو وبأسهل طريفة بيستان الالة المعتادة اذا كانت تدور بأربعة أقوارف ديره فمؤر ران وقدم ذلك المثال الى الباشافاع به وأنع عليه بدراهم وأمر معالسير الخادمياط ويبني بها دائرة ويهندسها برأيه ومعرفته وأعطاه مرسوما عماهتاجه من الاخشاب والحديد والمصرف ففعل وصع قوله م فعل أخرى برشيد و راج أمره بسبب ذلك (ومنها)ان الباشالمارأى هذه الذكتة من حسين شلى هسذا قال أن في أولاد مصر نجابة وقا بلسة المعارف فأص بنا مكتب يحوش السراية ويرتب فيهجمله من أولاد البلدويم المث الباشاوجه للمعلهم حسن افندي المعروف بالدوريش الموصلي ية وراهم قواعدا لحساب والهندسة وعلم المقادير والقماسات والارتفاعات واستضراح الجهولاتمعمشاركة شضص ومى يقالله روح الدين افندى بل واشطاصامن الافرنج وأحضرالهم آلات هندسية متنوعة من أشغال الانكليز بأخدون بها الابعاد والارتفاعات والمساحة ورتب لهم شهريات وكساوى في السنة واسقروا على الاجتماع بهذا المكتبود عود مهند سنانه في كل وم من المسباح الى ود الظهيرة م ينزلون الى وتهم ويخرجون فيبعض الايام الى الخسلاء لتعليم مساحات الاراضى وقداساتها بالاقصاب وهو الغرض المقصودللباشلاومنها) استمرارا لانشاق السفن المكارو الصغارانة ل الغلال من قبلي ويجر ولناحمة الاسكندر بةلتباع على الافرنج من سائراصناف الحبوب فيشعنون السفن من واحل المدلاد القبلية وتأتى الى ساحل بولاق ومصر القديمة فيصبونها كم أماماته عظمة صاعدة في الهوا و فتصل المراكب الصرية لنقلها فتصبع ولاييني في منهاو يأتي غـ نيرها وتعود كاكانت بالامس ومثل ذلك بساحل رشيد وأماآ لحبوب البصرية فانها لاتأنى الى هدذه السواحل بل تذهب من سواحلها الى حيث هي برشيد ثم الى الاسكندرية ولما يطل البغازجعوا المعرالكثيرة والجسال ينقلون عليهاءلى طريق العيالا برة القليلة فسكانت غوث من قله العلف ومشهقة العاريق وتوسق بهاالسفن الواصدلة بالطلب الى بلاد الافرجج بالثم

عبزكل اردب من البرستة كلف فضة وأما المفول والشعيروا لحلبة والذرة وغيرها من الحموب والادهان فاستعارها يختلفة ويعوض بالبضائع والنقودمن الفرانسه مقباة في صناديق صغيرة تحمل الثلاثة منها على بعد مرالى الأزينة وهي مصفيعة بالحديد عرون بها قطارات الى القلُّعة وعند قلة الفلال ومضى وقت الحصادية قدم الى كشاف النواحي القبلَدة والصرية يقرض مقادير من الغلال على البلدان والقرى فملزمون مشابخ البلدان بما تقرر على كل بلد من القمم والفول والذرة المجمعوه و يحصد الومن الفلاحين وهم أيضا يعملون بفلاحي بلادهممايعهماون بجورهم وأغراضهم وبأخذون الاقوات المدخرة للعمال وذلك المغنءن كل اردب من البرعانية وبال بعطى انصفها ويبق النصف الناني احسب المن أصل المال الذى سيطالب به في العام القابل (ومنها) ان الباشا سفه أن ينشئ الحل العروف برأس الوادى بشرقيسة بلبيس سواقى وعمارات ومزارع وأشجار يوت وزيتون فذهب هناك وكشفءن أراضه فوجدهامتسعة وخالمةمن المزارع وهي أراضي رمال وأودية فوكل اناسالاصلاحها وتمهمدها وان يحفر وايهاجله من المهوا في تزيد عن الالف المدوية ويأنوا أبنية ومساكن ونزرعوا أشعبارااتموت المرسة وداالتزوأ شعارا كنموتمن الزيتون لعسمل الصابون وشرعوا في العدمل والحفر والبناء وفي انشاء بواست خشب للسوا في تصديع بييت الجمعي بالتمانة وتحمل على الجسال الى رأس الوادى شما بعد شي وأمر أيضا بينا مجامع الظاهر سيرس خارج المسمنية وأن يعدمل مصينة اصديناءة الصابون وطعه منل الذي يصنع ببلاد الشاموية كليذلك السدمدأ حدبن يوسف فحرالدين وعدليه أحواضا كبيرة الزيت والقلي (ومن المتعددات) أيضا محل مخطة تعت الربع بعمل به وتسيك أواني ودسوت من الصاس في غاية الكبروالعظم (ومنها) شعل الميارودوصناعته المكان والصناع المعدة لذلك يجزيرة الروضة بالقرب من المقماس بعد أن يستضرج وممن كعيان السماخ في أحواض مبنية ومخفقة ثم يكروونه بالطبعزحتي يكون ملممه عاية في البداض والحدة كالذي يجلب من إلا دالا نكليز والمتقدد كبيرا على مسناعه شخص افرنكي والهسم معاليم تصرف في كل شهر ومكان أيضا بالقلعة عندياب المنكير يةلسب كالمدافع وعلها وقماساتم اوهندستم اوالبنيات وارتفاعها ومقاديرهاوسمى ذلك المكان الطيخانه وعلمه رئيس وكتبة ومسناع والهمشهريات (ومنها) شدة رغبة الباشاني تحصيل الاموال والزيادة من ذلك من أى طريق بعد استيلائه على البلاد والاقطاعات والرزق الاحباسية وابطال الفراغ والبسع والشراء والحلول عن الموتىمن ذلك والعلوفات وغلال الانبارونحوذلك فكلمن ماتءن حصيته أورزقته أومر تب انحل بمرنه ماكان على المهموضبط وأضيف الى دنوانه ولوله أولاد أوكان هوكتبه باسم أولاده وماتت أولاده قبله انحل عنه وأصبع هووأ ولاده من غيرشي فان أعرض حاله على الماشا أمر بالكشف عن ايراده فان وجد دوا بالدفاتر جهة أو وظيفة أخرى قيل لدهذه تحفيل وان أبوجد في حو زه خلافها أمر له بدئ يستغلمن أقلام المكوس المأقرش أواصف قرش في كل يوم أو يحو ذلك هدامع التفائه ورغبته فيأنواع التجارات والشركات وانشاء الدفن بصرالروم والقلزموا كامله وكلا إسائر الاساكل حق يلاد فوانسه والانكليزومالطه وازمير وتونس

والناباطان والونديك والبنادقة والعن والهندوأ عطي اناساجلا عظمة من أموال يسافرون چا و پچا.ونالیشاتعوجهلاهمالنلث فی الربع فی نظیرسفرهم **وخدمته مفن <sup>د</sup>ال آنه أعطی** س حسن الهو وقي خسوما ته ألف فرانسه يسافر بهاالي الهندو يشتري البضائع الهندية و يأتى بها الى مصرول من اصراني أيضاسها ته ألف فوانسه و كذلك لمن يذهب آلى بعوت وبلادالنام لشترى القزواطر يروغرذاك وعسل عصرأما كن ومصانع لنسج القطائى الق هاالناس فى ملابسهم من القطن والحرير وكذلك الجنفس والصندل واحتكر ذلك اجعه وأبطل دوالب الصناع لذلك ومعلمهم وأقامهم يشتغلون ينسحون فى المناسج التى أحدثها بالاجرة وأبطل مكاسبهم أيضا وطراثة همالتي كانواعليها فيأخ فمن ذلك مايحتاجه ف الملكات والكساوى ومازا درمه على التعاروهم بيده ونه على الناس بأغلى عن وبلغ عن الدرهم من الحو ترخسة وعشر من اصفاء عدان كان يماع ينصفين (ومنها) اله أبطل ديوان المضرة وهبرعهارة عمارة عبايؤخ ببذمن المعاشات وهبي المرا كسالتي تغدو وتروح لمواردالارماف شدل شيبين الكوم وحمنودواليسلاد الحدرية وعليها ضرائب وفرا تمض للملتزم نذلك وهو همض بسويء بالمزار وسد ذلك ان معظم المراكب التي تصعد بيحرالنه لوتنحدر من انشام الباشاولم يبق لغسيره الاالقلمل جدا والعسمل والانشاء بالترسضانه مسقرعلي الدوام والرؤساء والملاحون بخددمون فيها بالاجرة وعمارة خللها وأحمالها وجمده احساجاتهما على طرف الترمضانه وإذلك مياشرون وكتاب وأمناه يكنبون ويقسدون الصادووالواردوهذه الترميضانه بساحل يولاق بها الاخشاب الكنيرة والمتنزعة ومايسلح للعما لروالمراكب يأتى ليها المجلوب من البلاد الروممة والشامية فاذا وردشي من أنواع الاخشاب محموا للغشاية بشئ يسهرمنها بالثمن الزائدورفع الباقي الى الترسخانه وجعيه عالاخشاب الواردة والاحطاب جيعها في مناجر الماشاولدس لتحارها الاماكان من داخل مناجره وهو القلمل (ومن النوادر) أنه وصل من بلاد الانكابزسواقه بالآلات الحديد تدو والما فلريستقم الهادوران على بحوالنمل (ومنها) انه أنشأ حسيرا عمتدا من ناحية قنطرة اللهون على ينة السالك الياماريق بولاق متصلا الي شبرا علىخطمسة فيروزرعوا بحافته أشحارا لتوت وعلى هسذا النسق مسوربطرق الاساف والاقاليم (ومنها) ان اللهم قل وجوده من أول شهر رجب الى عاية السهنة وغلاسعر مم رداءته وحزاله حتى يسع الرطسل بعشه ين نصسفا وأذيدوأ قل مع ما فيسه من العظام وأجزاء المسقط والشغت وعدلا دواتب الدولة وأخذها بالمن القلمل فيستموض الجزارون خسارتهم منااناس وكأن البعض من العسكو يشترى الاغنام ويذبحها ويبيعها بالثمن الغالى وينقص لوزن ولاية ـ دراين البلدعلى مراجعته (ومنها) ان ايراهيم اغاالذي كان كضدا ابراهم باشاقلده الباشا كشوفيه فالمنوفيه فنأفاء يسلمانه يطلب مشايخ البلدة أوالقرية فيسأل الشضص منهم على من شيخه فيقول استاذ الملدة فعقول افى أى وقت فعقول سنة كذافيقول وماالذى قدمته ففساختك ويهدده أويعسمه على الانكاراو يعتومن بادئ الامرو بقول أعطمته كذاوكذا المادراهم أوأغناما فسأمر الكاتب بتقسده وتفريره وضبطه على الملتزم وسطر بذلك فتراوأ رسسله الى الايوان كيخصم على الملتزميز من فائتلهـ

ألهر راهم الديو نفدة قان الهر رعامه يزيدعلى القدر المطاو بالمفطااب الماقي أو يحصم عليه من السفة القابلة (ومنها) الته جبر على القوب الفارسي فلايم كن أحد من شراء شيء، ولوقصية واحدة الاعرسوم من كتخدا بيك فن احتاج منه في عمارة أوشماك أولد وارات الحرير أواقصال الدخان أخدذ فرمانا يقدرا حساجسه واحتاج الى وسايط ومعالحات واحتصاحات - ق يظفر عطاويه (ومنها) وهي من محاسن الافعال ان الباشا أعل هـ منه في اعادة السدد الاعظم الممتدالموصل الحأالاسكندرية وقدكان انسع أمره ويتخرب من مدة سنبن وزحف منهما والبحرالمالح وأتلف أراضى كثبرة وخربت منه قوى وحزادع وتعطات يسبيه الطرق والسالك وهزت الدول فيأمره ولميزل يتزايد في المهورو زحف الماه المالحة على الاراضى حق وصلت الى خليج الاشرفية الق على منهاصهار يج النفرف كانو المجسر ون عليه الاترية وااطهن فلااعتنى الباشابتعهم مرالاسكندرية وتشييدار كانها وابراجها وتحصينها ولمتزلها العب أوات اعتنى أيضا بأمرا لجسروأ رسل السه المباشرين والقومة والرجال والفءلة والتعارين والمناثن والمسامهروآ لات الحديد والاعار والمؤن والاخشاب العظيمة والسهوم والبراطيم حتى تممه وكاناله مندوحة لمتكن لغيره من ماوك هذه الازمان فالووفقه اقله انهامن العدالة على مافسه من العزم والرياسة والشهامة والتسد بعرو المطاولة الكان أهو ية زمانه وفريدأوانه وأماأ مرالمعاملة فلميزل حالهاف التزايد حتى وصهل صرف الريال الفرانسه الى تسعةقروش وهوأر بعةأمثال الريال المتعارف ولمابطل ضرب القروش من العام المماضي ضربوابدلها انصاف قروش وارباعها واعمانها وتصرف بالفرط والانصاف العددية لاوجود لها بأبدى الناس الاماقل جدافاذا أرادانسان منها دفع في ابدالها عشرة قروش عنما أويعما تة نصف فضة زمادة على المسدلان كان ذهباأ وفرانسة أوقروشاو وصل صرف المندقي الح ثمانمانة نصف والمجرثمانية عشهرقرشا والمحبوب المصرى الى أربعما تة والاسلامهولي الى اوده ماثة وغيانين كلذلك أسعاء لامسعمات لانعدام الانصاف معرانه يضرب منها المقادير والقناطير واخذها التحارا اشاممون والرومون بالفرط ثمير الونها متاجر بدلاعن البضائع لان الريال في تلك الملاد صرفه تلمما ته نصف فقط فمكون فمه من الرجم تون نصفافي كل ريال والماعلم الماشاذال جعل رسل لو كالانه بالشام في كل بهر ألف كسر من الفضة العدد، ويأتهه بدله أفرانسه فمضمف عليماثلاثه أمثالها نحاساو يضربها فضة عدديه فيرجح فيهاوجها يدونا العظيمار هكذا من هذا الباب نقط (ومن حوادث السنة) الا فاقية واقعة الانكليزمع أهل الجزائر وهوأن لاهل الجزائر صولة واستعداد اوغزوات في المحر ويغزون مراكب الافريج ويغتنون منهاغنام وبأخد ذون منهم أسرى وتحت أيديهم من أسارى الانكليز وغيرهمش كنير ومينتهم حدينة يدروبها ورخارج في الصرك مف الداثرة في غاله الغضامة والمتانة ذوأبراج مشعونة بالمدافع والقنابر والمرابطين والحاربين ومراكبهم داخله فوصل اليهم بهض مراكب الانكليزومههم مرسوم من السلطان العثماني لمفتدوا أساراهم بمال فاعطوهم ماريدعن الالفأسير ودفعواعن كلرأس أسيرما فهوخسين فرانسا ورجه وامن حيث أنواو بعدمدة وصل منهم بعض فائن الىخارج المينار افعين اعلام السل

(١)أىبدون دمااه

الصلح فعبروا داخل الميذامن غبريمانع ونزل منهمأ نفارنى ولوكة وبيدهم مرروم بطلب يافى الاسرى فامتنع ما كهم من ذلك وترقدوا في المخاطبات وفي أثنا وذلك وصلت عددة مر أكب من مراكهم وشلندات وهي المراكب السفسار المعدَّة للسرب وعبر وامع مساعدة الربيح الى وأثاروا الحرب والضراب بطرائة لهسما لمستعدثة فاحرقوام الكبأهل الجزائرمع ربة أيضامن أهل المدنة مع تأخر استعدادهم وسرعة استعداد الخصم ومدانع الابراج لة لاتصب الشلنيات المستغيرة المتسفلة وهملا يخطؤن ثم هم فى شــ ثمة الغارة والحرب اذقمل للما كهيان ءساكره الاثر المتركوا المحاربة واشتغلوا ينهب البلدة واحراق الدورف قط فيلتمواحنا وفيأمره مامن قتال العهد والواصل أوقتال عسكره ومنعهم وكفهمءن النهب راق والفساد وهذأشأنهم فلربسعه الاخفض الاعلام وطلب الامان من الانكليزفعند ذلك أبطاوا الحرب وكفواءن الضراب وترقد وافى الصلم على شرائطهم التي منها تســـليم بواقعي لاسرى واسترداد المبال الذي سلوه في الفيدا السابق حالا من غيرمها في خان ذلك ونسلوا الاسرى وفيهممن كانصمغيرا وأسلروقرأ القرآن واتفقوا على المتاركة والمهلة زمنا مقداره شهر ورجعوا الى بلادهم بالظفر والاسرى والامريقه وحده ثمان الجزا لراية اجتمدوا في بماته ذم وغفرب من السود والابراج والجامع فى الحرب وكذلك ما أخريه عسا كرهم الذين يدىمن الاعداء وأضرما يكون على الاسلام وأهله وصارت الاخبار يذلك في الاتخاف هه سلطان الغرب مولای سلمیان و بعث الههم مراکب و صناعن الذی تلف من كبهم فأرسل اليهم معمرين وأدوات ولوازم عمارات وكذلك حاكم تؤنس وغبرها ومن لمطان العشماني أيضاولم يتفق فعيانه لملاهل الجزائر مثل هذه الحادثة الهاثلة ولاأشنع منها ت هـ ذه الواقعة غرة شهرسو المن السنة وهويوم عبد الفطر و كان عبدا عليهم في غاية غاعة ولاحول ولافوةالاباللهالهلى العظيم

ِذ **کرمن مات فی هذه السنة)** 

(وأمامن مات في هذه السنة بمن لهذكر) مات الشيخ الفهامة والنحر برالعلامة الفقية النحوى الاصولى ابراهم بها البسيوني البحيرى الشاذي وهوابن أخت الشيخ موسى البحيرى الشيخ الصالح المقتصد الورع الزاهد حضر جل الاشدياخ المتقدمين وهو في عداد الطبقة الاولى ودرس وأفاد وانتفع به الطلبة بل غالب الناس كان طار حالله كف متقشفا مع النواضع والانه المستقرية والسواهد النحو بة والادبية جدد الحافظة لاتمل مجالست ومؤانسة ولم يزل على حالته وافادته والمجماعة وعقته حى تمرض وتوفي ومالسبت منتصف الحرم من السنة عن فحوائل سعين رصلى عليه بالازهر في مشهد حافل وجها المناسقة المحلوم عن السنة عن فحوائل سعين رصلى عليه بالازهر في مشهد حافل وجهاقة المبلكة والمالية المالية والمناسقة وسمعين وصلى المقتبة المحلوم عن الشنيخ العلامة الاصولى القتبة النحوى على المساوى الشافي نسبة المبلدة بالقلد وبية تسمى المسيخ المالية على العدوى المتسقيسي الشهير بالصعيدى والشيخ وحضر على المستخ عبد الرحن النحريرى الشهير بالمقدرى ولازم الشيخ سلمان الجدل و به تخرج و حضر على الشيخ عبد المرحن النصري الشهير بالمقدرى ولازم الشيخ سلمان الجدل و به تخرج و حضر على الشيخ عبد المرحن النهد الشيرة الحديث وكان يحفظ جمع الجوامع مع شرحه المجالة الشيخ عبد المتحد المعالية المحديث وكان يحفظ جمع الجوامع مع شرحه المجالة الشيخ عبد المتحد المدون المناسية على المديث وكان يحفظ جمع الجوامع مع شرحه المجالة المتمين الشيخ عبد المتحد المتحدد المتحد المتحدد المتحدد المتحد المتحدد المتحدد

الهسل في الاصول ومختصرالسعد ويقرأ الدروس ويفيدالطلبة وكات نسانا حسنامهذنا متواضما ولابرى لنفسه مقاماعات معانفا للغمول فيجهد وقلة من العيش مع العفة وعدم التطلع لغده مصابرا على مناكدة زوجتده وبأخرة أصيب في شدة هبدا الفاعج انقطع بسبيه أثهرآ ثمانحليءنه مسترامع ملامة حواسه وعادالي الاقرا والافادة ولمزل على حسسن حاله ورضاه وانشهرا حصدره وعدم تضعيره وشكواه للمخاوقين الحاث توفى في شهر حادى الثانية الفهامة السدمدأحدين محدبن امعمل منذرية السمدمجد الدوقاطي الطهطاوي الحنسق والدور وى حضر الى أرض مصرمة قلدا القضا وبطهطا بلدة بالقرب من اسبوط بالصيعيد الادنى فتزوج امرأةشر يفة فولدله منها المترجم وأخوه السسمدا يجعمل ولميزل مسستوطما ليها الىمان وترك ولديها لذكورين وأختاله حماحضر المترجم الىمصرف سنة احدى وغمانهن وماثة وألف وكان قديدانيات لحمتسه يعمدماحفظ القسرآن يبلده وقرأشسمامن النعو فدخه لالازهم ولازم الحضور في الفقه على الشيخ أحدا لحاتي والمقدمي بررى والشيخ مصطنى الطائى والشيخ عبدالرجن العريشي حضرعاسه منأول كاب الدرالخدار الى كماب البروع وتم حضوره على المرحوم الوالدمع الجاءة لتوجه الشيخ عبدالرجن لدارااسه لطنية لمغض المقنضيات عن أمن على مث في سينية ثلاث وغيانين وماتة وألف فالتمس الجاءمة تسكدمان المكابءلي الوالدفا جابعه ماذلك فسكانوا يأنون المتاق ءنه في المنزل والمترجم معهم وفي أشا و لل قرأت مع المترجم على الوالد متن نو و الايضاح بعد انصراف الجاعسة عن الدرس ويتخلف المترجه موذلك العافو السه ندفان الوالد تلقاه عن ابن المؤلف وهوءن جد الوالد عن المؤلف وجدة الوالدوا الولف يسممان بحسب فهومن همب الاتفاق وكأن المترجم بلائم طبع الفقيرفي العصية فكذب معده في عالب الاوقات أما في المامع أوفى المنزل للطافة طيعه وقرب سنى من سسنه وكان الوالدس ى ذلك ويسألنيء نسه اذا تخلف في بعض الاحداث ويقول أين رفيقك الصعدى فيكان يعسد معى ويذهب في ما يصعب على فهمه ولم يزل يدأب في الاشتغال والطلب مع جودة ذهنه وخلواله وتفرغه و الفقر بخلاف ذلك وتلق المترجيم الحديث معساعا واجازة عن كلّ من الشيخ حسن الجداوي والشيخ مجد الامير والشيخ عبدالعليم الفدوى ثلاثتهم عن الشيخ على العدوى المنسفيسي عن الشيخ مجدعقه وسنده المشهور ولماتر شمالافادة والندريس وكان مسكنه شاحمة الصلمة وحلس الاقراء بالمدرسة الشخونسة والصرغ فشمة واحتف به سكان تلائ الناحمة وأكارهم واعتنوا بشأنه كنوه في دارتا تيه وهادوه وواسوه وأكرم و وكانت تلك الناحمة عامرة ما كابرها وانفردالمترجم عندهم الكونه على مذهبهم وأصله من جنس الاتراك وحاوتك النواحي من أهل العلموخصوصا الاحناف وملازمة المترجم للعالة المحمودةمن الافادةمع شرف المنفس والمتباعدهما يحلىا ارومة الامايأ تسه عفوا فازدادت محيتهم لهووثة وافيما يقضسمه ثم تسدى لوقف الشضونية بنوارا دهماوا ستخلاص أما كنهماوشرع في تعميرهما وساعده على إذلك كلمن كان يعب الاصلاح فجدد عارة المسجدوالتسكية وأنشأ بهامهر يجا وفي أثناهذاك

انتقل بأهله الى د اومليعة بصوار المسعد الدرب المعروف يدرب الميضاة وقفه ابانها على المسعد كل ذاك والمترجم لم ينقطع عن الحضور الى الاز هر فى كل يوم ويقرأ در ما يضابا لجامع ولما كثرت جاءته التقل الى المدرسة العينية بالفرب من الازهر ولماعر محدافندي الودنلي الحامع المحاور لمنزا فصاء القنطرة المعروفة بعسمار شاهوا لمكتب قرر المترجم في دوس الحديث بمافى كليوم بعد العصر وقررله عشرةمن الطلبة ورتب للشيخ والطابية معداوما وافرا يقيض من الديوان ولمامات الشيخ ابراهم المويرى تعمين المترجم لمشيخة المنفهمة فتقلدها على امتناع منه فاسقرالى أن أخرج السيدعرمكرم من مصرمنفيا وكنبو افي شأنه عرض الاالى الدولة نسموا المهفعة أشيام لمقصل منه وطلبوا الشهادة فيها فامتنع فشنعوا علمه وبالغوا في الحط علمه وعزلوممن المشيخة وقلد وها الشيخ حسين المنصورى فلمامات المذكورا عيد المترجم الى مشيخة الحنفية وذلك في غرقتم وصفر سينة ألف وما تتين وثلاثين وابس الخلع من الشيخ الندخواني شيخ الجامع نممن الباشا وبافي المشايخ أرباب المفاهر ولم يحتماف علمه أثنان وفي هذه السنة استاذن الفقير في بنامقبرة يدفن فيهااذ آمات بجوار الشيخ إلى جعفر الطماوي مالقرافة ا دفن فسه وكانت وفاته ليله الجعمة بعد الغروب شامس عشرشه رجب سسنة احدى وثلاثين وماثنتن وأنف ولهمن الماتش وساشية على الدر المختار شرح تنوير الابصار في أربع بجلدات جمع فيهاالمواد القءلى المكتاب وضم اليهاغ يرها ﴿ وَمَاتٌ ﴾ النجيب الاربب والمنادرة العجب أعوبة الزمان وجهجة الخملان حسسن افندى المعروف بالدرويش الموصلي كأأخبر عن نفسه الذكى الالمي والسميذع اللوذي كان انسانا عيباني نفسه عيزاشهم في مصره طاف الملادو المنواحي وجال في الممالك والضواحي واطلع على عجائب الخلوقات وعرف الكثعرمن الااسن واللغمات ويعتزى لكل قبيل ويتخالط كلجيل فوة يتتسب الى فارس وأخرى الى بني مكانس فسكاته المعنى بساقيل

طوراعانادالاقتداعن ، وانرأيتمهدافهدنان

هـذا مع فساحة لسان وقوة جنان والمشاركة فى كل فن من الرياض مات والاد بات حقى يظن سامه أنه مجدد فى ذلك الفن منه رد به وليس الامر كذلك والحاذلك بقوة الفهم والحفظ ومافيه من القابلية فيستغنى ذلك عن التلقى من الاشباخ وأيضا فقد انقرض أهـل الفنون فيحفظ اصطلاحات الفن وأوضاع أهده ويبرزه فى ألفاظ بنقها و يحسنها ويذكر أسهاه كتب مؤلفة وأشباخا وحكاية لى الاطلاع عليها والوصول اليها والعرفة ما للغات خالط كل ملاحق يظن كل أهل اله أنه واحد منهم و يحفظ كشعرامن الشبه والمدركات العقلسة والعراهين الفلسفية واهدم ل الواجبات الشرعية والفراقض القطعية ورجماقاد كلام الملدين وشكو وشاف في المارقين و يراق لسانه فى بعض المجالس بغلطات من ذلك ووساوس فلذلك طعن الناس عليه فى الدين وأخرج ومعن اعتقاد المسلين وساءت فيده الظنون وكثر طعن الناس عليه في الدين وأخرج ومعن اعتقاد المسلين وساءت فيده الظنون وكثر على الماطاعنون وصرحوا بعدمونه بما كافو ايحقونه في حياته لاتقاء شره وسطواته وكان على المناه في الاعيان ومع كل أهدل ولة وزمان ورؤساه المكتب قو المباشرين من من المتداخل هيب في الاعيان ومع كل أهدل ولة وزمان ورؤساه المكتب قو المباشرين من من المتداخل هيب في الاعيان ومع كل أهدل وله وزمان ورؤساه المكتب قو المباشرين من المتداخل هيب في الاعيان ومع كل أهدل ولة وزمان ورؤساه المكتب قو المباشرين من المتداخل هيب في الاعيان ومع كل أهدل ولة وزمان ورؤساه المكتب قو المباشرين من

لاقياط والمسابن بالمعزة الزائدة واستحلاب النائدة لاتمل مجالسته ولامعاشرته وباخوة لمارغب الماشافي انشام محسل لمعرفة علم الحساب والهنسدسة والساحة تعسمز المترجم رتيسا ومعالمان وكون متعلما بذلك المكتب وذلك انه تداخل بصدلانه المعلم بمالدك الماشا الكتابة والحساب ونحوذ للنورتب لهخر وجاوشه مربة ونجب تحت يده بعض الممااسك في مرفة الحسا باتو فحوها وأعجب الباشاذاك فذا كره وحسن فبأن يفرد مكانا التعليم ويضم الي عماليكه من مريد المعلم من أولا دالنهام فأحربانشا فذلك المكتب وحضرالمه أشسما من آلات الهندسية والمساحة والهبئة الفاكمة من الادالانكليز وغيرهم واستعلب من أولاد اللدما مذف على الثمانين شخصا من الشمان الذين فيهدم قابلية التعليم ووتبو المكل يمخص شهرية وكسوةفى آخر السنة فكان يسعى في تصل كسوة الفسة مرمثهم اليتحده ليجابين أقرانه وبواسى من يستعق المواساة ويشترى لهم ألحير مساعدة لطلوعهم ونز واهم الحالقلعة فيعتمه ونالتعلم في كل يوم من الصباح الى بعد الظهر وأضيف المه آخر تعضر من أسلامبول لهمعرفة بالحسابيات والهندسمات لتعابيرمن يكون أعجميا لايعرف العربية مساعدا للمترجم في التعالم يسمى روح الدين افه ــ دى فاستمر المحوا من تسدعة أشهر ومات المترجم وذلك انه افتصدوط العرالي القلعة فحنق على بعض المتعلمن وضريه فانحلت الرفادة فسال منهدم كثعر فحمحي مختلطة واسقرأ ياماونوفي ودفن بجامع السراج البلقيني بيز السمارج وعندذلك زادقول الشامت منرصر جواعا كانوا يحذونه في حمانه فيدةول البعض مات رثيس الملدين وآخر يقول اخدمركن الزندقة ونسسبوا السمان عنده المكتاب الذى ألفه اين الراوندى ابعض الهودوسمامد افع القرآنوانه كان يقرؤه ويعتقديه وأخبر وابذلك كخدا سك فطلب كنبه ونصفعوها فلريجدوا بهاذلك المكاب وماكني مبغضه وحاسده من الشناعات حق رأوا لهمنامات شنيعة ندل على انه من أهل المنار والله أعلم بخلقه ويالجلة فسكان غريرا في بايه وكانت وفاته يوم الليس سابع عشرى جادى المنائية من السسنة وانفرد برياسة المكتب روح الدين افذ\_دى المذكور ﴿ (ومات) الاجــلاله كزم الشريف غالب بسلانيان وهو المنفصل عن عمارة مكة وحِسدة والمسدينسة وماانضاف الىذلك من بلادا لحِياز فسكانت امارته خوا من سيعوعشرين سنةفانه ولل بعدموت الشريف سرورني سنة ثلاث وماثتين وألف وكان من دهاه العالم وأخباره ومناقبه تحتاج الى مجلدين ولميزل حتى سلط الله علمه بأفاعله هـ ذا الباشافليزل يخادعه حتى فمكن منه وقبض علمه وأرسله الى بلدة سلائيان وخرج من سلطنته سادته الىبلادالغربة ونهبتأمواله وماتتأولادهوجواريه ثممات هوفى هذه السنة أعاظهم أركان دولتسه شهبرالذ كرموصوفا بالاقدام والشصاعة ومات بالاسكندرية ولما وصسل خبره الى الباشااغة تجبائس ديدا وتأسف عليه وكان الباشاولاء كشوفية الشرقسية وقرن بهعلى كأشف فأفام ببانحوالسنتن ومهدالبدلاد وأخاف المرمان وأذلهم وقدل منهسم الكشير وجديم فخسدومسه أموالاجسة وكان جسيما بطبنا بأسكل التيس الهنمى معمويشرب ملسمالزقمن المنيزاب ثميتيعه بشالسة أواثنتين من المينو يسستلق نائما

قوله تسمة في بعض التسع سنة ١٩

مثل العجه ل العظيم ذى الخوار الأأنه كان يقضى حاجة من التحاليه و يحب أولاد النساس ويواسيهم وبتعاوزعن الكثعرو يعطى مايلزمهمن الحقوق لارىابها ولما نحققت أختسه الق هي زوح الباشاوكذلك والدنة أمر تاباحضارومته الى مصرويد نن بمدفنهم وتعيز لذلك سلمان وذهبوا بهالى المدفن فى المشاءل من خلف الجراة فلماوصلوا الى اتلدفن أرادوا انزاله الى القعر بالمسندوق فلريمكنهم فكسروا الصندوق فعيقت داشحته دقدتم رىفهرب كلمن كان حاضرا فكبوه على حصير وافوه فيده وأنزلوه الحاطفرة وغشى على الفسارين وجزعت النفوس من را محة أخشاب المسندوق فنواعل مالاتربة وايس من بفتكرأ ويعتسبر (ومات)أيصاحسين أغاما كم تدوالسو يسمطعونا فولى الباشاعوضه السيمدأ جدالملا الترجان (ومات) أيضا المعيان أغاما كمرشد د (ومات) الامع الكبيرالشم معرابراهيم بيك المحمديء يزأعدان أمراه الالوف المصريين ومات بدنق لهمتغر باعن مصروضوا حيما وهو من بمالمك عجد يكأبي الذهب تقلد الامرة والامارة في سنة ا ثنتين وعمانين وماثة وألف في أمام على سِكُ الكَبيروتقلد مشيخة البلدورياسة مصر بعدموت أستَّادُه في سُنَّة تسع وعَانين وماَّلة والنامعمشاركة خشداشه مراديك وللقائم الهم والجميع راضون برياسته وامارته لايخالفهم ولايخالفونه ويراعى جانب المستغدمنهم قبال المكبيرو يحرص على جعية أمرهم وألفة قلوبهم فطالت أيامه وتولى قائم مقامية مصرعلى الوزدا منحوا احشرة مرادا وطلع أمعوا على الحبرفى سنةست وعمانين ويولى الدفترد اريه فى سنة سبع وعمانين وكلاهما فى حياة أسماده واشترى المماليك الكثيرة ورياهم وأعتقهم وأصروة لدمنهم صفاجق وكشافا وأسكنهم الدور الواسعة وأعطاهم الاقطاعات ومأت الكثيرمنهم في حداثه وأقام خد لافهم من ماليكه ورأى أولاد أولاده الوأولادهم ومازال ولدله وأقام في الأمارة تصوغمان وأربعن سنة وتنع فيها وقاسي فيأواخ أمره شدائدوا غتراماءن الاهل والاوطان وكاد موصوفا بالشعاعة والفروسة وباشرعدة حروب وكانساكن الجأش صبورا ذاتؤدة وحلم قريماللا نقياد للعق متعنىالله زل الانادرامع الكالوالمشمة لايحب سفك الدماس خصاطشدا شينه فأفاعليهم كثيرالتفافل عن مساويهم معارضتهم لفي كثيرمن الامور وخصوصام اديك واتباعه ف غضى و يتماوز ولايظهر عماولاخ الافاولاتأثر احرصاعلى دوام الالفة وعدم المشاغبة وانحدد فيما ينهم مايوجب وحشمة تلافاه وأصلمه وكان همذا الاهممال والترخص والتغافل سيبالمبادى الشرورفانهم عمادوا فى المتعدّى وداخلهم الغرور وغرتهم الغفلة عن عواقب الامورواستصغر وامن عداهم وامتدت أيديهم لأخذاموال العبارويضائم الاذر بج الفرنساوية وغيرهم بدون النمن مع المقارة لهم ولغ يرهموء \_ دم المبالاة والاكتراث اسلطانهم الذى يدءون انمم في طاعته مع مخالف مأواص مومنع مزينت واحتقار الولاة ومنههم من التصرف والجرعليم فلايم-لالمولى عليهم الابعض صدقاتهم الى أن تحرك عليهم حسن باشاا الزايرلي في سنة مائة ين وألف وحضر على الصورة التي حضر فيها وساعدته

الرعمة وخرجوامن المدينة الى الصعيدوا نتهمكت حرمتهم تمرجعوا بعدالفصل في سينةست وماثتين الى امارتهم ودولتهم وعادواالى حالتهم الاولى بل وأزيد منهاني المتعسدي فاوجب ذلك كوب الفرنساوية عليهم ولميزل الحال يتزايدوالاهو ال يتلو بعضها بعضا حتى انتلبت أوضاع الدماوالمصرية وزالت حرمته أبال كلمة وأذى الحسال بالمترجم الى الخروج والتشستيت التشر يدهوومن بق من عشمرته الى الاد العسديز رعون الدخن ويتقوّرون منه وملاسمهم مصان التي يليسها الحالاية في الادهم الى ان وردت الاخميار ، وته في شهرر يدع الاولمن السنة وأماجلة أخباره فقد تقدمت في ضمن السوابق والماجر يات واللواحق (ومآت) الامير الاجلأحددأغاالخسارندارالمعروف ببونابارته وهوأ يضاشهموالذكرمن أعاظم الدولة وقد تقدم كشرمن أخياره وسفره الى الجاز وكأن عردارا عظيمة على بركة الازبكية جهة الرويعي م علمهما كبيرا لزواج ابنه وهواذذاك مربض في حياض الموت حق أشبيع في الناس يوم زفة العروس غمات بعدامام قليلة مضتمن الفرح وذلك يوم الاربعا مالث شهرجادى المانية (وماتت) الست الجليلة خاتون وهي سرية على يبك بلوط قيان الكبير وكانت محظيته وبني أهاالدارالعظمة على يركه الازبكية يدرب عبيدالمق والساقية والطاحون بجانبها ولميامات على ببك وتأمر مرادبين فتزوج بهاوعرت طويلامع العزوالسيادة والكامة النافذة كثرنسا الامرا من جواريها ولم يأت بعد دالت شويكارمن اشتهرذ كره وخيره سواها ولما كانأيام الفرنساوية واصطلح معهم مراديك حصل لهامنهم غاية الكرامة ورسوالها مندبوانهم فى كلشهرما تد ألف نصف فضة وشدفاء تهاء عندهم مقبولة لاترة وبالجسلة فانها كانتمن الخيرات ولهاعلى الفقراء برواحسان والهامن الماتر الخان الحديد والصهريج البابنويلة توفيت يوم الخيس لعشرين من شهر جادى الاولى عنزلها المذكور بدرب الحق ودفنت بجوشهم فى القرافة الصـ غرى بجو ارالامام الشافعي وأضيفت الدارالي الدولة وسكنها بعض أكابر هاوسجان الحي الذي لاعبوت (ومات) المقرال كريم المخدوم أحدياها الشهيربطوسون ابن حضرة الوزير محدعلى باشا مالك الاقاليم المصرية والجبازية والنغور وماأضف اليها وقدتقة مذكررجوعه من البلاد الجازبة وتوجهه الى الاسكندرية ورجوعه اليمصرغ عوده الي ناحمة رشيدوعرضي خمامه جهة الجياد بالعسكر على الصورة المذكورة وهو ينتقلمن العرنبي الى رشيد ثم الى بنيال وأبي منضو روالعزب ولمارجع فيهذه المرة أخذ صحبته من مصر المغنين وأرباب الا الات المطربة بالعودو القانون والناى والكمنمات وهمابراهيم الوراق والحبابي وقشوة ومن بصبهممن باقي رفقائهم فذهب يعض خواصه الى رشدومعه الجاعة المذكورون فاقام أماما وحضراليه منجهة الروم جوار وعلىان أيضار فاصون فانتقلبهم الى قصر برنيال فغي الدساوله بهانزل به مانزل به من المقدور فقرض بالطاءون وتمل نحوء شرساعات وانقضى نحبه وذلك ايلة الاحدسابيع شهرالقعدة وحضره خلمل أفندي قوالي ماكرشسيدوعند ماخر بتروحه انتفيخ جسمه وتغيرلونه الى الزرقة ففسلوه وكفنوه ووضعوه في صندوق من الخشب ووصلوايه في السفينة منتصف ليلة الاربعاء عاشره وكان والدما للمزةفلم بتعاسر واعلى أخباره فذهب المدأ حداغا

أخو كفداسك فلماعليو صوله لملا استنكر حضوره في ذلك الوقت فاخه مره عنه أنه ورد الى شيرامتوعكافركب فيألمين القنعة وانحدرالى شيراوط العالى القصروصار عربالخادع ويقول أينهوفل يتجاسر أحدأن يصرح بموته وكانواذهبوايه وهوفى السفينة الى بولاق ورسوابه عند الترسخانه وأقبل كتخدابيك الباشافرآه يبكي فانزعج انزعاجا أسديداوكادأن يقع على الارضونزل السفينة فافى نولاق آخر اللدل وانطلقت الرسل لاخبا والاعيان فركبوا بإجعهم الى بولاق وحضرالقاضي والاشسياخ والسيدالهروق ثمنه بنوانظات ساتراعلى السفينة وأخرجوا الشاووس والدموالصيديديقطر نهوطلبوا القلافطة ليستنزوقه ومنافسيه ونصبوا عودا عندوأسه ووضعوا عليه تاج الوذارة المسمى بالطلخيان وانحيروا بالجنباذة من غيم ترتيب والجيمع مشاة امامه وخلفه ولس فيهامن حوقات الحنائز المعتادة كالفقها وأولاد المكتاتيب والاحزاب شئ من ساحه لولاق على طويق المدابغ وباب الملوق على الدرب الاحر على النبانة الى الرميلة فصلواعله، عصل المؤمنين وذه. وإنه الى المدفن الذي أعدُّه الباشا لنفسه ولموتاه كل هدذه المسافة ووالده خلف نعشه ينظر الهويكي ومع الخنازة أربعة ن الجبرتحمل القروش وردمهات الذهب ودراهم أنصاف عسدديه تنثرون منهاعلي الارض وعلى المكمان وعن عمن الكحد اويساره شخصان يتماول منهما قراطيس الفضعة يفرق على من يتموضله من الفقراء والصمان فاذا تبكاثر واعلمه نثرمانق في بدمعليهم فيشتغلون عنه بالتقاطهاءن الارض فسكان جلة مافرقه ويدرمن الانصاف العدد ية فقط خسسة وعشهرين كيساءنها خسمائة ألف فضة وذلك خلاف القروش أيضاو الربعمات الذهب وساقوا أمأم الجنازة ستةرؤس مر الجواميس المكارأخذمنها خدمة التربة ومن حواهم وخدمة ضريح الامام الشافعي ولم ينسل الفقراء الامانض لءنهم وأخرجوا لاسهقاط صلاة المتوفى خسسة وأربعين كيساتنا ولهافقراء الازهر وفوقت بجامع الفاكهانى يحسب الاغراض للغنى متهم عاف قسم الققيروأ كثرا لفقرا من الففها لم يذالوا ولاالفلدل ولماوصلوا الى المدفن هرموا وأنزلوه فيها سابوته الخشب لتعسر اخراجه منسه بسدب انتفاخه وتهريه حتى انهم كانوا يطلقون حول نابوته اليخو رات في الجمام الذهب والرائحة غالمة على ذلك وليس غمن يتمظ آو يعتبر ولما مات لم يخبرو او الدته يموته الابعد دفنه فجزعت عليه جزعا شديدا واست السواد وكذلك جيئع نسائم مواتباعههم وصمغوا يراقعهم بالسوادوالزرقة وكذلك من يثافةهم من الناسحتي لطغوا أبواب السوت سولاق وغسيرها بالوحل وامتنع الناس بالاص عليهم من عل الافراح ودفالط بول مطلقاونوية المساشا واسمعمل باشا وطاهر باشا حتى مأية عله دراويش المولوية فى تكاياهم عندالمقا بلة من الناى والطمل أربعين يوماوا قامو اعلمه العزا معند القبر وعسدة من الففها والمقرتين يتناو بون قراءة القرآن مدة الاربه سن يوما ورسوالهسم ذبائع ومأت كلوكل مايحتاجونه نمترادفت عليهم العطامامن والدنه وإخواته والواردين منأ قارب وغيرهم على حدقول القائل \* مصائب قوم عند قوم فوائد \* ومات وهوم قتبل الشبير لميلغ العشر ينوكان أيض جسما كاقددارت لحسته بطلا شصاعا جواداله ميل لاولاد العرب سنقاد الملة الاسلام ويعترض علىأبيه في أفعاله يخيافه المسكر وتهايه ومن أنترف ذنباصغيرا

اقتله ع احسانه وعطاماه للمنقاد منهم ولامراته ولغالب الناس المسمدل وكانو ايرجون انامره بعدا سه و يأبي الله الاماريد (ومات) الوزير المعظم يوسف ماشا المنفصل عن امارة الشام وحضرالي مصرمن تحوثلاث سنوات هارما وملحنا اليحا كممصروذ لك في أواخر سنة سبع وعشرين وماثتين وألف وأصارمن الاكراد الدكرامه وينسب الحالا كراد الملية والمداء أمره باخبارمن بمرقه الدهرب من أهله وعره اذذاك خسء شرة سينة فوصل ألى حاة وتعاطى يبع الحشيش والسرجين والروث غمخد معندرجل يسمى ملاحس بزمدة سنهزالي أن ألبسه قلبني تم خدم بعده ملاا سمعمل بلكاش وتعلما لفر وسمة والرماحة فلعب بومافي الفهمار وخسرفيمه وخاف على نفسمه فخرج هاريا الي عمرا غاماسيلي من اشرا قات أبراهم باشا الممروف بالازدن فتوجه معه الى غزة وكان مع المترجم جواد أشقرمن جساد الخمل فقلدعلى أغامتسلم غزة عرأغا المذكوروجعلددالى مائآة في دمض الامام طلب المتسام، ن المترجم الحواد فقالله ان قلدتني دالى ماشا قدمته لك فاجله الى ذلك وعزل عراعا وقلد المترجم المنصب عوضاعنه وامتنع من اعطائه ذلك الجواد وأقام في خدمته مدة فوصل مرسوم من أحدياشا الحزار خطايا المترجم بالقبض على المنسلم واحضاره الى طرفه وان فعل ذلك منع علمه عملغ خسدين كيساومائة بيرق نفعل ذلك وآوقع القيض على على أغا المتسلم وتوجه الي عكاملان ألزار فقال المتسالم للمنرج م في أثناء الطريق تعلم ان الحزار وجل سفاك دماء فلانوصلني المه وان كان وعدك عال أناأعطمك أضعافه واطلفي أذهب حمث شاء اللهولا تشاركه في دى فليجيه الى ذلك وأوصله الى المزار فيسه م قتله ورماه فى المحروأ قام المترجم بهاب المزارة باماغ أرسسل المه يأحره بالذهاب الى حدث يريد فانه لاخب يرفعه فخما تته لمخدومه فذهب الىجانوا قامعند أغانه اسمعمل أغاوه ومتولد من طرف عدد الله باشا المعروف مان العظم فاغام في خدمته كلارجى زمنا نحو الذلاث سن فوات وكان بين عبدالله باشا وأحد باشا المزارع حداوة فتوجه عددالله باشاالى الدورة فارسل الجزار عساكر مليقطع علمه الطريق فسلك طريقاأخرى فلاوصل الىجنيني وهيمد ينذقر يبةمن بلاد الجزاروجه ألجزارعساكره علمه فلماتقيار ببالعسكران وتسامعت أهيل النواحي امتنعوا من دفع الاموال فيأوسيع عيدالله باشاالاالرحم لويوجه الى ناحمة نابلس مسافة يومين وحاصر بلدة تسمى صوفين وأخد ذمدانع من بافاوأ قام محساصر الهاسية أيام تم طاموا الامان فامنهم ورحل عنهم الى طرف الحمل مسيرة أمن ساعة وفرق عساكره لقبض أموال المرى من السيلاد وأقام هو ف قلة من العسكر فوصل المه خمال وقت العصر في يوم من الأيام يحمره يوصول عساكر المزاروانه لم يكن منه ومنهم الانصف ساعة وهم خسة آلاف مقاتل فارتدك في أمره وأرسل الى النواحي فضر المهمن حصروهم نحوالنلثمانة خسال وهوبدا تربه نحوالثمانين فاص بالركوب فلماتقيار بآهاله كثرةعسا كرالعسدةووأ يقنوابالهلاك فنقدم المترجم المحالهسكر وأشارعلهم بالنبات وقال الهملم يكن غسيرذلك فانساان فررفا هلكناعن آخر فاوتقدم المترجم مع أغانه ملاأ معيل وتدمهم العسكروو بلوا وسط خيال العد ووصد قوا الحلاجلة واحدة فصلت في العد والهزيمة وركبوا أقفيتهم وتبعهم المترجم حتى حال الليل بينهم أرجعوا برؤس

القتلى والقلائع فلأصبح النهارء رضوها على الوزيروهي نحوا لالف رأس وأاف فليعة فخلع عليهم وشكرهم وارتحلوا الى دمشنى وذهب المترجم مع أغاته الىمد بنة حماة واسقرهناك الى انحضرالوز برالاعظه موسف اشااله روف بالمعهدن الى دمشق بسب الفرنساوية ففارق المترحم مخدومه في فحوا اسبه من خدالا وجعل يدور باراضي حياة بطالا ويقبال له قسر فبراسل الجزار أمنضم المسه وكان الجزارء نسدحضور الوزير انفصل حكمه عن دمشق ووجه ولايتها الىعمد الله باشا العظم فللابغ المترجم ذلك توجسه الى لقاء عبد الله ما ألما العرقفا كرمه عمد الله باشاوقلده دالىباشا كبيراعلى جميع الخسالة حتى على أغاته ملاا معمل أغاوأ قام بدمشق مدة مبرعمدالله باشامد شة طرايلس فوصل المسه اللهربان عساكرا لحزار استولواعلي ق و بلادها فركيء بدالله ماشا وذهب الى دمشق و دخلها ما السدف ونصب ضمه خارجها فوصدل خديرذاك الى الجزا دفيكانبء حداكرء مدالله باشايستميلهم لان معظمهم غربا فاتفقوا على خماته والقيض علمه وتسله الى الجزار وعما ذلك وتثبته فركب في بعض عمالمكه وخاصته الى وطاق المترجم وهواذذ له دالى باشا وأعله الخريروانه مريد النحياة بنفسه فركب بمن معه وأخوجه من بين العسكرقه راعتهم وأوصله الى شول يغدا آرخ ذهبءلي الهجن الى بغداد ورجع الترجمالي حساة فقبل وصوله اليهاو ردعليه مرسوم الجزار بالمه فجعله مقدمأاف وقلده ماش الجردة فسافرالي الحجاز مالملاقاة وكانأمير الحاج الشامى اذذاك سليميان بإشاعوضاعن مخدومه أحدد بإشاا لجزار فلماحصلوا في نصف الطريق وصلهم خريرموت الجزار فوجع نوسف المترجم الى الشام واستولى المعمل باشاعلي عكاوتوجه منصب ولابة الشام الى ابراهيم باشاا لمهروف بقطر أغامي أى أغاة البغال وفى فرمان ولايته الامر بقطع رأس اسمعمل باشا وضبط مال الجزار فذهب الترجم بخيد له واتساعه الى ابراهيماشا وخدم عنده وركب الى عكاو حصروها وحطوا في أرض البكرد أني مستم قساعة منءكا وكانت الحرب ينهم سحالا وعسا كراسمعيل باشا نحواله شرةآ لاف والمترجـ ميباش الوقائع وكل واقعة يظهرفيها على الخصرفني يوم من الايام لم يشمر واالاوعد كرا معمل باشا الفذاليهم منطريق أخرى فركب المترجم وأخلفصبته ثلاثه مدافع وتلاقى معهم وقاتلهم وهزمهم الى ان حصرهم بقرية تسمى دعوق غ أخرجه-مالامان الى وطاقه وأكرمهم وعل لهمضيافة ثلاثه أيام نمأ وسلهم الدعكا بغيرأص الوذير ثمنوجه ايراهيماشا الى الدورة وضحيته المترجسم وتركوا هليمان بإشامكانهم وخرج اسمعيسل بإشاءن عكا وأغلةت أيواج افاتذةت عساكره وقبضواعلمسه وسلوه الحابراهم بإشا فعندذلك يرزأمه ابراهم بإشابة سلم عكاالى سليمان بإشاوذهب بالمرسوم المترجم فادخد له اليهاور جع الى مخسد ومه وذهب معه الى الدورة تمعادمعه الحالشام ووردالامربعزل ابراهم باشاءن الشام وولاية عبيدالله باشا المعروف بالعظم على يدياشت بغدداد فخرج المترجم لملاقاته منءلي حلب فقلده دالى باشاعلي جيم المسكر فلمارصل المالشام ولامعلى حوران واريدوا لقنسطرة ليقبض أمو الهافا قام محو السنة مرتوجه صحبة الباشامع الحيم وتلاقوامع الوهاية فى المديدة فعاربهم المترجم وهزمهم وحجواواعقروا ورجعوا ومكثوا آلى المسنة الثانية فخرج عبدالله بإشابا لحبج وأبتي المترجم

نائداءنه مااشام فلماوصل الى المدينة المنورة منعه الوهابيون ورجع من غبرج ووصل خبرذلك الى الدولة ذورد الامر بعزل عبدا الله ماشاعن ولاية الشام وولاية المترجم على الشام وضو احمها فارناءت النواحى والعربان وأفام السنة ولم يحرج بنفسه الى الحبربل أرسل ملاحسن عوضا عنه فنع أيضاءن الحبح فلما كانت القابلة انفتح علمه أمر الدورة وعصى علمه بعض البيلاد فخرج البهاوحاصر آلمدة تسهى كردانية ووقعلة فيهامشقة كبيرة الى ان ماحكها ما استف وقتل أهلها ثموق جهالى جبل نابلس وقهرهم وتجي منهمأ موالاعظمة ثمرجع الى الشام واستقام وحسنت مرته وسللئاطر يقالعدل في الاحكام وأقام الشريعة والسنة وايطل البدع والمنسكرات واستناب الخواطئ وزوجهن وطفق يفرق الصدقات على النقراء وأهل العسلم والغريا والنالسدل وأمربترك الاسراف في الما كل والملابير وشاع خبرعدله في النواجي ولكن ثقل ذلك على أهل الدلا دبترك مألوفهم ثمانه ركب الى بلاد النصعربة وقاتلهموا تتصر عليهموسيي نساءهم وأولادهم وكان خسيرهم بين الدخول في الاسلام أو الخروج من بلادهم هامتنعو أوحاربوا وافخذلوا وسعت نساؤهم وأولادهم فلباشاهد واذلك أظهروا الاسلام تقبة فعفاءتهم وعل بظاهرا لحديث وتركهم فى البلاد ورحل عنهم الى طرابلس وحاصرها بسبب عصبان أمهرهاير يرياشاعلي الوزير وتأقام محاصر الهباعشيرة أشهرحتي مليكها واستقولي على فلعتها ونهبت منهاأمو اللتحيار وغبرهم ثمارتحل الىدمشق وأقام بجامدة فطرقه خبرالوهابية انهم حضروا الى المزير يب فبادرمسرعاوض ج الى لقائهم فالوصل الى المزريب وجدهمة ارتصلوا من غسرقمال فاقام هذاك أباما فوصل المدائل مريان سلمان باشاوصل الى الشام وملكها فعبادمسرعاالىالشام وتلاقى مععسكر سلميان باشاونحا وبالعسكران الى المساء وبات كلمنهم في محدله فني نصف اللمدل في غفلتهم والمترجدم فانم وعدا كره أيضاها مدة فلم يشهروا الاوعسا كرسلمان ماشا كستهم فحضرالسه كتخداه وأيقظه من منا ، موقال له ان لم تسرع والاقبض واعلمك فقام في الحين وخوج هار باو صحبته ثلاثة أشخاص من بماليكه فقط ونبهت أمواله وبزقه وزالت عنه بسادته في ساعة واحدة ولم يزل حتى وصهل الي حاة فلم يتمكن من الدخول المواومنعه أهلهاءنها وطردوه فذهب الى سيجروا رتحسل منها الى بلدة يعمل بها المارودومنهاالى بلدة تسمى ربية ونزلء ندسعيدأغا فاقام عنده ثلاثة أمام خرقيه الىنواحى ةبصبته حياعة من عنسلا بعملا أغاالمذ كورثم الى السويدة ولم يرق معهسوي فرس ل الي محديد باشاصاحب مصروات وراليه والترحيب به فوصل الى مصرفي التاريخ المذكور فلا قامصاحب مصروا كرمه وفساشا ومالاوأنزله مداروا سسعة مالاز بكسة ورتب لهخر وجازا أرة من لمسم وخيزوهم وارزوحطب وجسع اللوازم المحتاج البهاوأ نعءلمه بجوارى وغدرذاك وأقام عصرهذه المدّة وأرسل في شأنه لي الدولة وقبلت شفاعة مجمد على باشافيه ووصله العفو والرضا ماعدا ولاية الشام وحصلت فسمعه ذات الصيدرفيكان يظهريه شده السلعة مع الفواق صوت يسمعهمن يكون بعيداعنه ويذهب المهجماعة الحسكامين الافرنج وغسيرهم ويطالع ف كتب الطب مع بعض الطلبة من الجساورين فل ينجيع فيسه علاج والتقل الى قصر الاسمار

بقصد شديل الهوا ولم يزل مقيماه من المستقبه المرض ومات في الله السبت العشرين من شهر ذي القعدة و حلت جنازته من الا ثار الى القرافة من ناحية الحسلا و دون بالحوش الذي أنشأه الباشا وأعدم لمو تا موكانت مقدة العامته عصر فعو السستة سنوات فسجمان الحي الذي لا يموت الدائم الملا السلطان

# (ودخلت سبنة اثنتين وثلاثين ومائتين والف)

\*(استمل المحرم) \* يوم الحيس وحاكم مصروالمتولى عليها وعلى ضواحيها وثغورها من حدّ شمدودمماط الىأسوان وأقصى الصعمدواسكلة القصيروالسويس وساحل القلزم وجدة ومكة والمدينة والاقطارا لجازية باسرها محدعلى باثا القوالي ووزيره وكصداه محدأ غالاظ والدفتردار يجسد سائصهر الماشا وزوج ابنته وأغات البساب الراهم أغاوم دمرأمو والبسلاد والاطميان والرزق والمساحات وقبض الاموال المبرية وحساياتها ومصارفها محودسك الخازنداروالسله دارسلمان أغاوحا كمالوجه القيلى محديث الدفترد ارصهر الياشا عوض الراهم باشا ولداليا شالانفصاله عن امارة الوجه القبلي وسفره الى الجياز آنفا لمحارية الوهايين وباقىأ مرا الدولة مثل عابدين ببك واسمعيل باشاابن البائها وخلمل باشا وهوالذي كان حاكم الأسكندر بةسابقاوشريف أغاوحسسن بيك دالى باشا وحسسن بيك الشماشرجي وحسن من الشماشر بي الذي كان حاكما الفهوم وغيره ولا وحسن أغااغات السنكير به وأحداغا أغات التدديل وعلى أغاالوالى وكانب الروزنامه مصطفى أفندى وحسن باشابالدبار الجازية وشاه بندر التعبار السمد عمد المحروق وهو المتعين لمهمات الاسفار وقوافل العريان ومخاطباتهم وملاقاة الاخبار الواصلة من الديار الحجازية والمتوجه اليها وأجر المحمول وشصنة السفن ولوازم الصادرين والواردين والمنتع عن والمقيمة والراحلين والمتعهد وبعمد عفرق القبائل والعشبر وغوائلهم ومحا كاتهم وارغابهم وارهابهم وسياستهم على اختلاف أخلاقهم وطماعهموهوالمتعن أيضاانص لقضايا التحباروا لباعسة وأرياب الحرف البلدية وقعسل خصوماتهم ومشاجراتهم وتأديبالمنحرفين منهم والنصابين وبعوثات الساشاوم اسلاته ومكانهانه وتعارانه وشركانه واشبداعانه واجتهاده فيقحصيدل الاموال من كل وجيه وأي به ية جمه السراما والعساكروالذخائرالي نواحي الحِياز للاغارة على بلاد الوهابية وأخذالدرعية مسقرلا ينقطع والعرضي منصوب خارج باب النصروباب النتوح وإذا ارتحلت طائفة خرجت أخرى مكانها وفمه سومحت أرماب الحرف والماعة والزبانون والجزارون والخضر بةوا لخيازون ونحوهم من المسانهات والمشاهرات والمومىات الموظفة عليهم للمعتسب ونودى برفعهاا مام المحتسب في الاسواق وعوض المحتسب عنها خسة أكياس في كلشهر يستمونهامن الخزينة العامرة وعلواتسهم ايترخيص أسعار المسعات يدلاهما كانوا يغرمونه المعتسب وامكن من غسرم اعاذ السسبة والمعادلة في غالب الاصناف فان عندافيال وجودالفا كهةأوالخضراوات تباع باغلى ثمن لعزتها وقلتها حينتذوشموة الطماع واشتباقالنفوس لجديدالاشباء وزهدهافىالقديمالذى تبكروا سيتعماله وتعاطيه

كإيقال ايكل جديد لذة فلرراء واذلك ولم ينظروا في أصول الاشدماء أيضا فان غالب الاصناف داخُل في الهتبكرات وزياً دة المكوس الحيادثة في هيذه السينين وما يضاف الى ذلك من طمع الباعة والسوقة وغشم وقيعهم وعدم ديانتهم وخيث طياعهم فالنودى يذلك وسمع الناس م المسعات ظنوا بغفائهم حصول الرخا ونزلواعلى المسعات مثسل المكلاب السسعرانة وخطفواما كان بالاسواق بموجب التسمعرة من اللعسم وأنواع الخضراوات والفاكهة والادهان فلا أصبح الموم الشاني لم يوجد بالاسواق شيَّ من الله وأغلقت الفكهائية حوانيتهم وأخفوا مآعندهم وطفقوا يبيعونه خفية وفى الايل بالثمن الذى يرتضونه والمحتسب يكثرااطواف الاسواق ويتعسس عليهمو يقدض على من أغلق انوته أوو حددها خالسة أوم الرعلسه أنه باع بالزمادة وينكل بهمويسحهم مكشوفين الرؤس مشمنوقين وموثقين لأويضربهم ضرباء ولماويصلهم عفارق الطرق مخزومين الانوف ومعلق فيها النوع المزادفي تمغه فلمرتع مواءن عادتهم ثمان هذه المناداة والتسعيرة ظاهرها الرفق بالرعبة ورخص الاسعارو باطنهاا لمجسكر والتحمل والتوصل لماسسطهر بعدعن قريب وذلك أن ولى الاص لم يكن له من الشغل الاصرف همته وعقله وفكرته في تحصر. لى المال والمكاسب وقطع أرزاق المسترزقين والحيروالاحتكار بالمدم الاسدباب ولايتقرب المهمن يريدقر به الاعساعدته على مراداته ومقاصده ومن كان بخلاف ذلك فلاحظ له معهمطلة اومن تجاسر علمه من الوجهاء بنصم أوفعل مناسب ولوعلى سمل التشذع حقد علمه وربحا أقصاه وأبعده وعاداه معاداة من لأيصفوا مداوعرفت طباعه وأخسلاقه فى دائرته و بطانته فلم يكنهم الاالموافقة والمساعدة فىمشروعاته امادهبة أوخوفاعلى سسيادتهم ورياستهم ومناصبهم وامارغية وطمعا وتوصلا للرياسة والسيادة وهم الاكثر وخصوصا أعدا الملائمن نصارى الارمن وأمثالهم الذينهم الاتن أخصا المضرته ومجالسته وهمشركاؤه فىأنواع المتابروهم أصحاب الرأى والمشورة وايس الهمشغل ودرس الافهايزيدحظوتهم ووجاهتهم عند دمخدومهم وموافقة أغراضه وتحسين مخترعاته ورباذ كروه ونبهوه على أشياءتر كهاأ وغفل عنه امن المبتدعات وما يتحصل حنهامن المبال والمسكاسب التي يسترذقها أرياب تلك الحرفة لمعاشهم ومصاديف عيالهم ثميقع الفعص على أصدل الشئ ومايتفرع منه ومايؤل اذاأ حكم أمره وانتظم ترتده وما يتعصل منه بعدالتسعع الذي يحعلونه مصاريف البكتيبة والمباشرين أمرزت مباديه في قااب العدل والرفق بالرعمة ولمبارقع الالتشات الىأمر المذاجح والسلخنانه وما يتعصل منها وما يكتسبه الموظفون فيهما فاول مآبدؤا به ابطال جسع المذاجح التي يجهات مصبروا لقساهرة ويولاق خلاف السلخنانة السلطانية التيخارج الحسينية ويؤلى وباستهاشغص من الاتراك تمسعرت هذه التسسعمة تجعل الرطل الذي يسعه القصاب يسبعة أنساف فضة وغنه على القصاب من لمذبح نمانية أنساف وتضف وكان يباع قبل هذه التسعيرة بالزبادة الفاحشة فشح وجود اللعم وأغلقت حوانيت الجزارين وخسروا فحشرا الاغنام وذبحها وبيعها بهذا السعروأنهي أم شعة اللعم الى ولى الأمروان ذلك من قلة المواشى وغلوا عان مشسترواتم اعلى الجزاوين وكثرة رواتب الدولة والعسا كروأشسع أنه أمر بمراسيم الى كشاف الاقاليم قبلي وجرى لشراء الاغنام من الارباف غصوص رواتسه وروات العسب كمر والخياصة وأهل الدواة ويترك مايذ بحه جزارو الذبع لاهل البلدة وعند دذلك ترخص الاسعارة تئن خلاف ذلك وأنهذه الاشاعة وطئة وتقدمة السيتلي عن قريب (وفي منتصفه) وصات أغنام و عول وجواميس من الارياف هزيلة وازدادت القامة اهزالامن الجوع وعدم مراعاتم افذ بعوامنها مالمذابح أقلمن المعتاد ووزءت على الحزارين فبغص الشخص منهم الاثنان أوالثه لاثة فعندما يصل الى حانوته وهومثل الحرامي فيتضاطفها العساكرااتي بتلك الخطة وتزدحم الناس فلاينوبهم شئ وتذهب في لم البصر ثم امتنع وجودها واسقرا الوالناس لا يجدون مايط عنونه اعمالهم وكذاك امتنع وجود الخضرا وآت فكان الماس لايحصلون القوت الابغياية المشبقة واقتابوا بالفول المصاوق والعدس والسصار ونحوذلا وانعدم وجودالسمن والزيت والشعرج وزيت البزروزيت القرطم لاحتكارها لجهة المبرى وأغلقت المعاصر والسسارج وامتنع وجود الشمع العسل والشمع المصنوع من الشهم لاحتكار الشهم والحزعلى عمال الشمع فلا بصنعه الشماءون ولاغبرهم ونودىءلى يدع الموجودمنه بأربعة وعشرين نصفاوكان يباع بثلاثين وأربع ينفاخفوه وطفقوا يسعونه خفية بماأحبوا وانعدم وجودييض الدجاج لجعلهم العشرةمنه بأربعة انصاف وكأن قبل المناداة اثنان بنصف وكل ذلك والمحتسب يطوف بالاسواق والشوارع ويشددعلي الماعة ويؤلمهم بالضرب والتجريس وفقده وجودا لدجاج فلا يكادبو جدبالاسوا قدجاجة لانه نودىءلى الدجاجة باثنى عشرنصفاوكان التمن عنهاقيل ذلك خسة وءنسر بن فأكثر

#### \* (واستهل شهرصفرانليرسند ١٢٢٢).

فه حضرالمه لم عالى من الجهة القبلية ومعده مكاتبات من عديد الدفتردار الذى تولى امارة الصعيد عوضا عن ابراهم باشا ابن الباشا الذى توجه الى البلاد الحجازية لمحارية الوها بية يذكر فيها المصح المه لم غالى وسعيه فى فتح ابواب تحصيل الاموال الغزينة وانه ابتكر أشيا وحسابات بتصدل منها مقادير كثيرة من المال فقو بل بالرضاو الاكرام وخلع عليه الباشا واختص به وجعله كانب سره ولازم خدمته وأخذ فها ندب السه وحضر لاجله التى منها حسابات جميع الدفاتر وأقلام المبتدعات ومباشر بها وحكام الاقاليم (وفسه) تعبردت عدة عساكر اتراك ومفارية الى الحباز وصعبتهم أرباب صنائع وحرف (وفيه) أرسل الباشا الى بندرا اسويس أخشا با وأدوات عمارة و بلاط كذان وحديدا وصناعا بقصد عمارة قصر الحصوصة اذان ل هناك

#### (واستهل شهر بسع الاقلسنة ١٢٣٢)\*

فيه شعت المبيدات والفلال والادهان وغلاسه والحبوب وقل وجودها في الرقع والسواحل فكان الناس لا يحسلون شأمنها الابغاية المشقة (وفيه) عزل المباشاحكام الاقاليم والكشاف ونواجه موطلبهم العضور وأمر بحسابهم وماأخد ذوممن الفلاحين زيادة على مافرضه لهم وأرسل من قبل أشخاصا منتشين للفعص والتحسس على ماعسى يكون أخذوه منهم من غيم عن فأخذوا يقر دون المشايخ والفلاحين و يحر دون أغمان مفرق الاشماء من غم أودجاج

أو بهن أوعليق أو بيض أوغير ذلك في المدة التي أقامها أحدهم بالناحية فحصل الكثير من قائم مقاماتهم الضرر وكذلك من انتمى الهم فنهم من اضطرو باع فوسه واستدان (وفيه) حضر على كاشدف من شرقية بابيس معز ولاعن كشوفيتها وقلدها خلافه وكان كاشده بالاقليم عدة سد فوات وكذلك جرى ليكاشف المفوقية والغربية وحضر أيضا حسن بيك الشما شرجى من الفيوم معز ولا ووجهه الباشا الى ناحية دونة لمحاربة أولاد على

#### \*(ؤاستهل شهر رسع الثاني سنة ١٢٣٢)\*

فممحصل الحزوالمنع على من يذبح شهامن المواشئ في داره أوغه مرهاولا بأخذ الناس الوم أطعمتهمالامن المذبح وأوقفتءساكر بالطرق رصدالمن يدخل المدينسة بشئ من الاغنام وذلك انهلمانزات المواسيم الى المكشاف بمشترى المواشي من الفلاحين واوسالها الى المسكان الذى أعدده المباشالذلك وبؤخه ذمنهامة دارمايذ بح بالسلخانه في كل يوم لرواتب الدولة والبسع وطلب كشاف النواجى شراء الاغنيام والعولوا بلواميس بالثن الفليه لمن أريابها فهرب الكثيرمن الفلاحين باغنامهم فيخرجون من القرية لملاويد خلون المدينسة وعيرون بهافي الاسواق ويبيعونها بمباأحموامن الثمن على الناس فانبكب ائناس على شراثها منهم الودتها ويشترك الجاعة في الشاة فسدني زياو يقسمونها منهم وذلك لقلة وجدان اللم كاست قت الاشارة المهوان تيسرو جوده فكون هزيلارد ينافان في كل يوم تردا بلاله الكشرة من صوى وقبلي الى المكان المعدد لها ولم يكن غمن مراعيه الالعلف والسدقي فتهزل وتضعف فلماكثرور ودالفلاحيز بالاغنام وشراء الناس لهاو وصل خبرذلك الي الباشافأمر وقوف عسا كرعلى مفارق الطرق خارج المدينة من كل ناحية فهأخذون الشاقمين الفلاسين أمانا اتمن أويذهب صاحبها معهاالى المذبح فتدذبح فى يومها أومن الغدويو زن اللحم خالصا ويعطى اصاحبها تمنه عن كلرطل عمانية فضية وتصف ويوزن على الجزارين بذلك الثمن بما فهمه والمناب والمكبدوا لمنحر والمداحكير والمخرج عيافهه من الزبل أيضا والجزارون يبعونهاعلى من يشترى اشدة الطلب بزيادة النصف والنصة بن بل والثلاثة والاربعة ان كأن مهنوع حودة وأما الاستقاط من الرؤس والحلود والبكر وشفه وللمعرى وكذلك يفعل فعيا ردناها سنة الناس من الاغنام يفعل ما كذلك ولا يأخذا لاقدر راسمى كل يوم من المذبح (وفيه) شموجودالغلال في الرَّقع والسُّواحلحيُّ امتنع وجوداللُّسبزق الأسواق فاخرُّج الباشا جانب غلة ففرقت على الرقع وبيعث على الناس وهي ألف أردب إنفضت في يومسين ولا يبعونأز بدمن كيلة أوكسلتين ويعالاردب بألف ومائتين وخسين نصفاوفيه أفردمل لعمل الشمع الذي يعمل من الشحوم بعطفة ابن عبدالله يبلاجهة السير وج. ةواحتكر وا لاجلع له جميع الشحوم التي من المذبع وغديره وامتنع وجود الشحم من حوا يت الدهائين ومنموامن يعمل شسيامن الشمع في داره أوفي القوالب الزجاح وتتبعوا من والمناد أيئ منهافأ خددوهامنه وحذروا من عمله خارج المعمل كل التعذير وسدهر وارطله بأريعة وعشر بن نصفا

فيه) حول معمل الشمع الى جهة المسينية عند الدوب الذي يعرف بالسبع والضبع (وفيه) ارتحلت عسا كرمجردة الى الحجاز (وفسه) برزتاً وامرالي كشاف النواحي باحصاء عدد أغنام البلاد والقرى ويقرض علها كلعشرة شماه واحدة من أعظمها اماكش أونصة بأولادها يجمه ونذلك وبرسلون يه الى مجمع أغنام الباشاو فرض أيضاعلي كل فدان رطلامن من يجمع الارطال مشايع الملادمن الفلاحين عند كشاف لنواحي ويرسلونم الحمصر الذه المحدثة انه لماعلت التسعيرة وتسعر رطل السهن يستة وعشرين نصفاو يبيعه السهان والزيات بزيادة نصفين امتنع وجوده وظهو ره فمأتى به الفلاح لملافى الخنسة ويبعه للزبون وللمتسبب بماأحب ويسقه المتسبب أيضابال بادة لمن ير يدمسر افيه يعون الرطل باربعاين وخسن وتريدعلي ذلاغش المتسدب وخلطه بالدقدة والقرع والشحيه وعكم اللين فمصفوعلي النصف ولايق درمش ترمه على ودغشه للبائع لانه ماحصله الابغاية الشقة والعزة والانكار والمنع وانفعل لايجدمن يعطمه ثانها وتفف الطائفة من العسكر بالطرق لملاوفي وقت الغفلات يرصددون الواردين من الفلاحين ويأخذونه منهم بالقهر ويعطونه متمنه بالسمهر المرسوم ويحتكرونه همأ يضاو يبدءونه لمن يشتريه منهم بالزيادة الفاحشية فامتنع وروده الافي النادرخفية مع الغورا والخفارة والتحامي في بعض العساكر من أمثالهم واشتدا لحال في انعدام السمن حتى على أكار الدولة فعندذلك ابتدع الماشاهذه المدعة وفرض على كل فدان منطين الزواعات وطلامن المعمن ويعطى في عن الرطل عشرين نصفه فاشتفاوا بتصصيل مادهمهم من هدفه النازلة وطواب المزارع بمقدد ارمايز رعهمن الافدنة ارطالامن السهن ومن لم يكن متأخر اعدده شئ من سمن جميته أولم يكن لهجيمة أواحساج الى تكملة موجود نده فيشتر يه من يوجد عدد ماغلى عن المسدماعلمه اضطرار اجزا وفا قا (وفيه) حصل الاذن مدخول مادون العشيرة من الاغذام اليالمدينة وكذابً الاذنيل بشتري شيأمنها من الأسواق وسبب اطلاق الاذن بذلك مجي معض أغنام الى أكابر الدولة ولاغني عن ذلك لادني منهم أيضا و حجز واعن وصولها الى دو رهم فشكو الى الماشا فاطلق الاذن فما دون العشرة (وفمه) أيضاامتنع وجودا لغدلال بالعرصات والسواحدل بسبب احتكارها واستمرارا نحيرارها ونقاها فى آمرا كب بب لى و بحرى الى جهدة الاسكندرية للسيع على الافريج بالثمن الكثير كانقدم ووجهت المراسم إلى كشاف النواحى بمنع يسع الفد لاحين غلالهمان يشترى ن المتسببين والمراسدين وغيرهم وبأن كل مااحتاج والسعه عماخرج لهممن زراعتهم بؤخذاطرف الميرى بالثمن المفروض بالمكيل الوافى واشتد الحال فى هذا الشهر وماقبله حتى قلوجودا لخيزمن الاسواق بلامتنع وجوده فيعض الايام وأقبلت المفسقرا فنسا ورجالا الى الرقع عقاطة هم ورجه واج افوارغ من غسيرشي وزاد الهول والتشكي وبلغ الجمرالياشا فاطلق أيضا أنف اردب توزع على الرقع ويراع على النياس امار بع واحدد أوكيله فقط وكل ر ديم ثمنه قرش فمكون الاردب بأربعة وعشرين قرشا (وفيه)حضرحسن بيك الشماشر بيي من آحمـة درنة و بلدأخرى يقال لهاءـبوة وصحبته فرقة من أولادعلى وذلك از أولادعلى افترقو أفرقتيز احداهماطائعة والاخرىعاصسمة عن الطاعة ومتعازون الى هذه الناحمة

۲

فحردالماشاعابهم حسن يالاالمذ كورفحارج مفهزمهم وهزموه ثانيافرجع الح مصرفضم المه الماشا حله من العسا كرواصحب معه الفرقة الاخرى الطائعة فسارا لجع ودهم وهم على حنن غفلة وتقدم لحربهم اخوانهم الطائعة وقتلوامنهم وأغار واعلى مواشهم وأباعرهم وأغنامهم فأرسلوا المنهويات الىجهة الفموم وفى ظن العرب ان الغنائم تطميلهم وحضر حسن يل وصعيته كأرااله وبمن أولادعلى الطائعين وفي ظنهم الذو زبالغنمة وان الساشالا يطمع فيها الكون النصرة كانت بأيديم موانه يشكراهم ويزيدهم انعاما وكانوا نزلوا بيرا لمبرة وحضر حسن سك الحالما أألما فطلب كمارالعرب ليخلع عليهم ويكسوهم فلماحضر واالمهأم بحسبهم واحضار الغنمة من ناحسة الفموم بتمامها فاحضر وهابعدا أمام وأطلقهم فمقال ان الاغنام ستةعشر ألف رأس أوأ كثر ومن الجبال ثمانية آلاف جلوناقة وقبل أكثرمن ذلك (وفد م) نحزت عارة السواني التي أنشأها الماشالارض المعر وفة برأس الوادي بناحمة مرقمة بالمدس قمل المرساتز يدعلي ألف ساقمة وهي سواقبي دوالسب خشب تعمل في الارض التي يكون منبع الما فيهاقريا واستمر الصناع مدنمستطملة في عمل آلاتها عند دمت الجهيي وهو مت الرزاز الذي جهة النيانة بقرب المحجروة مل على الجال الى الوادى وهناك المباشرون للعمل المقمدون بذلك وغرسوا بمباأ نحيارا لتوت الكثيرة لتربية دود القز واستخراج الحرير كايكون بنواحى الشام وجمل الدرو زغير زن الاوامر الحجسع بلاد الشرقمة بأشخاص أنفارمن الفلاحين البطالين الذين لم يكن لهمأ طمان فلاحة يستوطنون بالوادى المذكور وتدنى الهم كفو ريسكنون نهاو يتعاطون خدمة السواقي والمزارع ويتعاون صناعة تربمة القزوا لمرير واستجلب أناسامن نواحى الشام والجبسل من أصحاب المهرف فيذلك ويرتب للجمدع نفقات الىحين ظهو والمتجةم يكونون شركا فدربع المحصل والمرزت المراسديم بطلب الاشخاص من بلادااشرق أشدع فيجمع قرى الاقاليم المصرية اشاعات وتقولوا أقاو يلمنهاان الباشا يطلب من كل بالدة عشرة من الصيبان البالغدين وعشرة من البنات يزوجه ببهن وعهرهن من ماله ويرتب الهدم نفقات الى بدوصلاح المزارع م أشاعوا الطلب للصيبان الغير مختونين لبرسلهم الى بلاد الافرنج ليتعلوا الصنائع التي لم تدكن بارض مصر وشاع ذلك في أهل القرى وثبت ذلك عندهم نختن الجديع صبياتهم ومنهم من أرسل ابنه أو بنته وغبهاء ندمها وفه بالمدينة الى غيرداك من الاقاو بل التي لم يتبت منها الاماد كرأولا من ان المطاو بجلب الفلاحين البطاليزمن بلدالشرقية لاغسه وقدتعمره فذاالوادى السواقي والاشعبار والسكان منجميع الاجناس وانتشأدنها جديدة متسدمة لميكن الهاوج ودقيسل ذلك بل كانت بر يةخراباو فشامواسما (وفيه)سافرجلة منءساكرالاتراك والمغاربة وكبرهم ابراهيم اغا الذي كان كتفدا أبراهيم بإشائم تولى كشوفية المذوفية وصحبته خزينة وجيمانه ومطاويات للندومه

\*(واستهل:هرجمادى الثانى بيوم المثلاثا سنة ١٢٣٢).

(فى أوائله) حضر الى مصر ابن يوسف باشاحا كم طر ابلس ومعسه أخوه أصغر منه يستاذنان الباشا فى حشور والدهما لى مصر قارا من والده وكان ولاه على ناحية درنة وبنى غازى فحمل منه

ماغىرخاطروا لدهعلمه وعزم على ان يحرد علمه فأرسل أولاده الى صاحب مصربم دية ويستأذن في الحضور الى مصروالا المجاء المه فأذن له في الحضور وهو ابن أخي الذي عصر أولا وسافر مع البائاالى الجيازو وجع الى مصروا ستمرسا كنايالسبع قاعات (وفيه) وصل الجيربان ابراهيم اغاالذى سافرمع الجردة لماوصل الى العقبة أمرمن بصحبته من المفاربة والعسكر بالرحمل فلما رتحاواركبه وفي خاصته وذهب على طريق الشام (وفي إله الاربعا اسادس عشره) وصلح ادكثر لللاونن لبستان الباشا بشيرا وتعلق بالاشجار والزهور وصاحت الخولة والستانحية وأرسل الباشاالى الحسينية وغيرها فجمعو امشاعل كثيرة واوقدوها وضربوا الطمول والصنوج التعاس اطرده وأمر الباشالكل منجع منه رط الفاله قرشان فجمع الصدان والفلاحون منه كثيرا (ثم في ليلة السبت تاسع عشره) قبل الغروب وصل جراد كثرمن ناحمة المنبرق مارابين السما والارض من السهاب وكان الرج ساكنا فسقط منه الكثسرعلي الجنائن والمزادع والمقاثئ فلاكان في نصف اللهل هبت رياح جنوبية واستمرت واشتدهبوبها عنددانتصاف النهار وأثارت غياراأصفروعبو فابالجو ودامت الى بعد العصر بوم السنت فطردت ذلك الجواد واذهبته فسيصان الحكم المدر اللطمف (وفي يوم الاحد) طاف منادأ عبي بقوده آخر بالاسواق ويقول في ندا تهمن كان مريضا أو به رمد أو جراحة أوادرة فلمذهب الى خان بالموسكي به أربعة من حكما الافر نج أطبا ميدا وونه من غهرمقابلة شئ فتجعب الماس من هذا ونحا كوه وسعوا الىجهتهم لطلب آلتداوى (وفيه) حضران باشت طرابلس ودخل اليالمدينية وصعبته نحوالماثقي نفرمن إتهاءه فانزله الهاشا في منزل ام مرز وق ـــ ك بحارة عابدين وأجرى علىـــه النفــقات والروا تساه ولا تماعه (وفي نوم المدس حادى عشريته ) وصل خدير الاطبا ومناداتهم الى كتخدا ما فأحضر حكم باشا وسأله فأنكره مرفتهم وانه لاعلم عنده بذلك فاحربا حضارهم وسألهم فحلطوافي الكلام فاص باخراجه من البلدة ونفوهم في الحال وذهبوا الى حبث شاء الله ولوفعل مثل هذه الفعلة بعض المسلن لحوزى بالفتدل أوالخازوق وكان صورة جاوسهم ان يجلس أحددهم خادج المكان والا تخرمن داخل وبينهما ترجمان ويأتى مريد العدلاج الى الاول وهو كانه الرئدس فحمه بنضهأو مضمهوكانهءرفعلتهو يكتئبلهورقةفمدخلمعالترجمان بهمالاخو بداخه لالكان فمعطمه شدمأمن الدهن اوالسفوف أوالحب المركب ويطاب منه اماقرشا أوقرشه فأوخسة بحسب الحال وذلك عن الدوا الاغهر وشاع ذلك وتسامع الناس واكثرهم معلول ومن طسعتهما انقلمدوالرغمة في الوارد الغريب فتسكاثر واوتزاحو اعليه فحمعوا فى الامام القلدلة جدلة من الدراهم واستلطف الناس طريقتهم هد م خلاف ما يقه له الذين مدعون التطيب من الافرنج واصطلاحهم أذادى الواحدم تهملعا لحة المربض فأول ما يبدآ مه نقل قد دمه مدارهم مأخذها امارمال فرانسه أوأ كثر يحسب الحال والمقام نم يذهب الى المريض فيعسه ويزعم انه عرف علته ومرضه ورعاهول على المريض داءه وعلاجه ثم يقاول على سعمه في معالجته بمقداو من الفرانسه الماخسين أومائة اوأ كثر بحسب مقام العلمل ويطلب نصف الجعالة ابتدا ويجعسل على كل مرقدن التردادات علمسه جعالة أيضائم يزاوله

بالهلاجات التي تجددت عندهم وهي ماه مستقطرة من الاعشاب أوادهان حكدالله بالورث في تو اربرالزجاج الاطمقة في المنظر يسهوم الاسماء بلغائم و يمو بونها بدهن البادزهر واكسيرا لخاصة وفعوذ لله فان شنى القد العليل أخذ منه بقية ما فاوله عليه أو اما ته طالب الورثة بياقى الجعالة وغن الادوية طبق ما يدعيه واذا قيل له انه قدمات قال في جوابه الى أضمن أجله ولي سعلى الطبيب منع الموت ولانطو بل العصمو وفيهم من جعل له في كل يوم عشرة من الفرانسة (وفيه) رأى رأيه حضرة الباشاحة ربحر عين يجرى الى بركه عمية تعفر أيضا بالاسكندوية نسير فيها السن بالغالم ومسحة يصنعها صناع المديد وأمر بجمع الرجال من المرابدة فطلب اذلك خسين ألف فاس ومسحة يصنعها صناع المديد وأمر بجمع الرجال من القرى وهم ما ثة ألف فلاح و زع على القرى والملدان الامر بر زجم و رائم المناح و من ومناه فالمربو و بدرت الاوام بذلا فاد تبدأ من الفلاحين ومشا يخ الملادلان الامر بر زجم و رائم المناه ومنهم باقل في التشهيل وما يتزود ون به في المربد ولا يدرون مدة الا قامة فنهم من يقدرها بالسنة ومنهم باقل أوا كثر

#### \*(واستهل شهر وجب بيوم الاحدسنة ١٢٣٢)\*

(فى ْمَانْمَهُ يَوْمُ الْاثْغُيْنُ) المُوافَقَ لِثَانَى عَمْرَ بِشَغْسَ القَيْطِي وَسَابِعَ ايَارَالُرُ وَفَي قبل الْغَرُوبِ بِخُو ساعة تغيرا ليلو بسحاب وقتسام وحصل رعدمتنا ببعواعقبه مطر بعدا الغروب ثما نجلي ذلك والسبب فىذ كرمذل هدده الجزئية شما تنالاتول وقوعها فى غير زمانه المافعه من الاعتبار بخرق العوائد الشانى الاحتماج الهمافي بعض الاحمان في العلامات السماوية وبالاكثرف الوقائع العامسة فان العسامسة لايؤ وخون غالبا بالاعوام والشهور بل بحادثة أرضية أو مهاوية خصوصا اذاحملت فيغمر ونتهااوم لهمة أومعر كدأ وفصل أومرض عام أوموت كمهرأ وامهر فاذاستل الشخص عن وقت مولده أومولدا بنه أوابنته اوموت أبيه أوسنة بلوغه سن الرشد ديقول كان بعد الحادثة الفلانمة بكذامن الايام تملايدرى في اىشهراوعام وخصوصا اذاطال الزمان بعدها وقدته كمر رالاحتماج الى تحريرالوقت في مساأل شرعية في مجلس الشرع في منسل الحضانة والعدة والنفقة وسن الماس ومدة غيمة المفقوديان يتفق قولهم على انالمي ولديوم السمل الذي هدم القبور أويومموت الامر فلان أوالواقعمة الفلانمة ويختلفون في تحقيق وقنها وعند ذلك يحتاجون آلى السؤال من عداه يكون أرخ وقتها وفي غسير وقت الاحتداج يسخر ونءن يشسفل بعض أوقاته بشيم من ذلك لاعتداد هسم همال العاوم التي كان يعتني بتدوينها الاوائل الابقدرا قامة الناموس الذي يحصاون به الدنداولولاتدوين الملوم وخصوصاعلم الاخيار ماوصل المفاشئ متهاولا الشرائع الواجبة ولايشكشاك في فوائد المدوين وخصائصه بنص التنزيل قال تعالى وكالانقص عليكمن أنياه الرسل مانشيت به فوادل وجاك في هذه المني وموعظة وذكرى لامؤمنين (وفي عاشره) وصلت همانة وأخبار عن ابراهيم باشامن الحازبانه وصل الى محل إسمى الموتان فوقع منه وبس الوهاسة وتتلمنهم مفتلة عظيمة وأخذمنهم اسرى وخساما ومدفعين فضربو التلك الاخسار مدافع سرو رابدلان الخير (وفي وم الاربعاء المن عشره) سافر الباشا الى أسكلة السويس

#### وصعبته السيدمجد المحروقي المتلق سفاتنه الواصلة بالبضائع الهندية

#### \*(واستهل شهر شعبان بيوم الاثنين سنة ١٢٣٢)

فيه)رجع الباشامن السويس وأخلواللبضا ثع الواصلة ثلاث خانات توضيع في حواصلها م تُوزَعُ عَلَى البَّاعَةُ بِالْمُن الذي يَفْرَضُهُ (وفيه) وصل الخبرا يضابوصول سفائن الى يندرجدة وفيها اللائة من الفيلة (وفيه) قوى اهمَّام الباشا لحفر المرعة الموصلة الى الاسكندرية كما دم وان بكون عرضها عشرة أقصاب والعمق أربعة أقصاب يحسب علو الاراضي والمخفاضها وتعمنت كشاف الاقاليم لجع الرجال وفرضوا أعدادهم بحسب كثرة أهل القرية وقلتهاوعلى كلءثمرة أشخاص شخص كممروجعت الغلفان ولمكل غلق فاس وثلاثة فرجال ته واعطوا كل شخص خسة عشر قرشا ترحملة والكل شخص الانون اسفافي أجرته كل بوم وقت العمل وحصل الاهمام لذلك في وقت اشتغال الفلاحين تالحصدة والدراس وزراعة الذرة التيهى معظمة وتهم وشرعوا في تشهدل احتياجاتهم وشراء الترب للماء فان بثلك العرية لابوجدالماء الابعض الحفائرالتي يحفرها طالب الماء وقد تخرج مالحة لانهاأ واص مسجفة وتعرين حاءة من مهند محانه ونزلوامع كيمرهم لمساحتها وقياسها فقاسوا من فمترعة الاشهرفية حيث الرجبانية الىحدالحقرالراديقرب عودالسواري الذي بالاسكندرية فبلغ ذلكُ سينة وعشرين ألف قصيمة متم قاسوامن أول الترعية القيديمة المعروفة ماانماصرية وابتداؤهامن الميكان المعر وف مالعطف عندمديئة فوة فيكان أقل من ذلك ينقص عنه خسة آلاف قصمية وكسر فوقع الاختيار على أن يكون ايتداؤها هناك (وفي أثنا وذلك) زاء النمل فسل المنباداة علمه بالزيادة وذلك ف منتصف بؤنة القيطى وغرق المقباثي من البطيخ والخسار والعدد لاوى وأهمل امراطفرفي الترعة المذكو وة الى ما يعد النمل واستردت الدراهم التي عطبت للف الحمن لاجل الترحملة وفرحوا يذلك الاهمال وقد كأن أطلق الساشالمصارفها أربعة آلاف كيسمن تحت الحساب ورجع الهندسون الىمصروقدصور واصورتهافى كواغدا لطلع عليها الباشاعيا ناوكان وجوعهم في ثامن عشر شعبان (وفيه) تقلدا براهيم أغا المعروف بأغات الباب أمر تنظيم الاصناف والمحدثات وعلمعدلاته السان سرقات ومخفمات المتقلد منأمر كل صنف من الأصناف بعد المعث والتفتيش والتفعض على دقائق الاشساء (وفهه) وصلفوالمائق شغصمن بلادالر ومأر إب صنائع معمر ين و فيارين وحدادين وَيُناتُمَنَ وَهُمُمَا بِمَنْ أَرْمُ فَي وَنَجُرِ يَجِي وَنَحُودُاتُ (وَفَيْهُ) أَيْضَا آهُمُ الْبِاشَا بِينَا حَالَطَينَ بِحُرى رشدءند الطمفة على عين المغاز وشماله المخصر فماستهما الما ولانطمي الرمال وقتضعف المهل ويقع رسيب ذلك العطب للمراكب وتلف أموال السافرين وقد ككل ذلك في هدا الشهروهد والفعلة من أعظم الهم الملوكمة التي لم يسمق عثلها (وفي عشرينه) شنق شخص بياب زويلة يسبب الزيادة في المعاملة وعاقوا بانف مريال فرانسه مع ان الزيادة سارية في المسعات والمشتر واتمن غيرانكار (وفيه) أيضاخنم المحتسب آناف أشفاص من الجزارين ونواحى وجهات متفرقة وعلق في آنانهم قطعامن اللحم وذلك بسدب الزيادة في عن اللحم ويعهم له سااحبوم من الممن في بعض الاماكن خفية لان الجزارين اذا نزلوا ما العممن المذيح

واكثره هذيل ونعاج ومعز والقلمل من المناسب الجيد فيعلقون الردى والحوانيت ويبيعونه جهارا والمن المسعر و يحقون الجيد و يبيعونه في بعض الاماكن عليجون (وفي وما الحيس خاص عشرينه) وصلت الافيال الثلاثة من السويس أحدها كبير عن الاثنين ولكن متوسط في الكيم فعد بروابها من باب النصر وشقوا من وسط المدينة وخرجوا بها من باب ذو يله على الدرب الاجر وذهبوا بها الى قراميدان وهر وات الناس والصبيان للفرجة عليها وذهبوا خلفها وازد جوافي الاسواق لرويتها وكذلك العسكر والدلاة ركبانا ومشاة وعلى ظهر الفيل الكيم مقعد من خشب

# \* (واستهل شهر رمضان بيوم الثلاثانسنة ١٢٣٢)\*

وعملت الرؤية تلك الله له وركب المحتسب وكدامشا يخ الحرف كعادتهم واثبتوارؤ ية الهلال تلك الليلة وكان عسرالرؤ بةجدا (وفي صبح ذلك اليوم) عزل عثمان اغا الورد اني من الحسبة وتقلدهامصطني كاشف كردوذلك لماتسكر رعلى ممع الباشا افعال السوقة وانحرافهم وقلة طاعتهم وعدم مبالاتهم بالضرب والايذا وخزم الانوف والتجريس قال في مجاس خاصسته لقد سرى حكمى فى الا قاليم المعيدة فضلاعن القريبة وخانى العربان وقطاع الطريق وغسمهم خلاف سوقة مصرفاتهم لاير تدعون عايفعله فيهمواه ة الحسبة من الاهانة والايذا وفلا بداء -م من شخص يقهرهم ولايرحهم ولايهم الهم أوقع اختياره على مصطفى كاشف كردهذ افقلده ذلك وأطلق له الاذن فعند دذلا ركب في كبكمة وخلفه عدة من الحمالة وترك شعار المنصب من القدمين والخدم الذين يتقدمونه وكذلك الذي امامه بالميزان ومن بأيديم-مالكرابيم لضرب المستعق والمنقص في الوزن والتيطوف على الماعة ويضرب بالدبوس هشم الاني سبب ويعاقب بقطع شحمة الاذن فاغلقوا الحوانيت ومنعوا وجود الاشياء حيى ماجرت به العادة في رمضان منعمل الحسكعك والرقاق المعروف بالسحير وغديره فلم يلتقت لامتناعهم وغلقهم الحوانيت وزادفي العسف ولم يرجع عن سعيه واجتهاده ولازم على السعى والطواف ليلاونها را لاينام الليل بل ينام لحظة وقت ما يدركه النوم في أي مكان ولوع لي مصطبة حانوت وأخذ يتفعص على السمن والجين ونحوه المخزون فى الحواصل ويبخر جهويد فع تمذــ ملاريا به بالسعر المفر وض ربو زعه لارباب الحوانيت ليبيه ومعلى الناس بزيادة نصف أونصد فين فى كل رطل و ذهب الى بولاق ومصرا القديمة فاستخرج منهما سمنا كثيرا ومعظم ذلك في مخاز د للعسكر فان العسكر كافوا يرصدون الذلاحيز وغيرهم فبأخذونه منهم بالسعر المفروض وهوما ثنان وأربعون فى العشيرة مدتم بييه ونه على الحد اجين المده بماأحبوا من الزيادة الفاحشة فلم راع جانبهم واستحري مخباتهم قهرا عنهم ومن خالف علم ممنهم ضريه وأخد فسلاحه و فكل به ودهب في بعض الاوقات الى يولاق فاخر جمن حاصل بيعض الوكائل ثلثمانة وخسدين ماعونا لكبيرمن العسكر فضراليه بطائفت مفلم يلتفت اليسهو وجنه وقاله أنهم عساكراكم الرواتب والمدادتف واللموم والاسمان وخلافها تمضتكرون أيضاأ قوات الناس وتسعون اعليهم بالثمن الزائد وأعطاه الثمن للفر وضوحل المواعين على الجمال الى الامكنة التي أعدها الهاعند ماب الفتوح وءنسدمارأى أرباب الحوانيت الجد وعدم الاهمال والتشديد عليهم فتج المغلق

نهم حانوته وأظهروا يحبآتهم احامهم وماؤا السدريات والطسوت من السمن وأفواع الجين خوفامن إطش الحتسب وعدم رحد مبعدم ويقف بنفسمه على باعة البطيخ والقاوون (وفي ف شهر ومضان) وصلوا برمة ابراهيم يك الكبيرمن د اقله وذلك الهلا وصل خيرموته استأذنت زوجة مأمولامالماشا في ارسالها اصرأة تدعى نفيسة لاحضار رمته فأذن بذلك وأعطى المتسفرة فيما بلغناء شهرة كماس وكتب لهامكاتبات لكشاف الوجه القملي بالمساعدة وسأفرت وحضرت به في تاموت وقد حف جالده على عظمه التعافق موذلك بعدمو ته يتعوسه ته شهو روعهوالهمشهدا وأمامه كفارة ودفنوه بالترافة الصغرى عندابته مرزوق يبك (وفي ليلة الخيس البع عشره طلب المحتسب حجاج الخضرى الشهير ينواحى الرمملة فأخذه الى الجالية وشنقه على السندل المجاور لحارة المسضة وذات في سادس ساعة من اللمل وقت السحور وتركوه معلقالمناها من اللملة القابلة نمأذن برفعه فأخذه أهله ودفنوه وحجاج هوالذي تقدم ذكره غيرمرة فى واقعة خو رشدماشا وغسيرها وكان مشهورا بالاقدام والشجاءة طويل القامة عظيم الهمة وكانشيخا على طوائف الخضرية صاحب مولة وكلمة بتلك النواحى ومكارم أخسلاق وهوالذي بني البواية بالخرالرميلة عندعرصة الغلة أيام الفتنة واختني مرارابعد تلك الموادث وانضم الى الااني ثم حضر الى مصر بأمان ولم يزل على حالته في هدة وسكود ولم بؤخذفي هذه بجرم فعله نوجب شنقه بل قتل مظاهما لحقد سابق وزجر الغعره (وفي يوم الاثنين المن عشرين شهر رمضان الموافق لسادس مسرى القبطي أوفى النمل أذرعه بالوفا وكسر السدم بعريوم الثلاثا بصضرة كتحدابيك والتاضي وغيره وجرى الماق الخليج ولم يقع فمه مهرجان من العادة هـ ذاوالمحتسب مو اظب على المسروح المداد ونهارا ويعاقب بعرح الاتذان والضرب الدبوس وأفعد بعض صناع الكافة على صوايهم التي على المار وأمريكنس الاسواق ومواظمة رشهايلها ووقود القناديل على أنواب الدور وعلى كل ألاثة من الموانية قنديل و مركب آخر الله المن غيذهب الى بولاق ليداتي الواودين بالبطيخ الاخضر والاصفروييرف عدة الشروات ويأمرهم بدفع مكوسها المفسروض ثميأ مرهم بالذهاب الى مراكز سعهم ولايسه ونشاحتي بأتهم بنفسه أو يحضرة من يرسله من طرفه م يعود طائفا عليهم فيحدى مانى فرش أحدهم عددا وعيزال كمير بنمن والصغير بنمن ويترك عندالماتعمن باشره أويقف هوينفسه ويبسع على الناس بمأفرضه ويعطى لصاحبه الثمن والربح فعراء قد ر بع المشرة قروش وأكثر بعدمك ومصارفه فيقول له أمايكني مثلك بع هذا القدرحتي نطمع أيضافي الزيادة عليه وهومع ذلك يكرو يعاوف للي غيرهم ويحلق على مايرد من السمن الواردالذى تقررعلي المزارعيز فيزنه منهما السعر المنروض وهوأر يعة وعشرون اصفاالرطل وبردعلهم الفوارغ ويعطيه للبائع بالثمن المقرر وهوستة وعشرون وهم يبيه ونه بزيادة فصفين في كل رطل وهو عمانية وعشرون ويناله الناس باسم لوجد دان سالمامن الخلط والغش ويأمرهم باعادة ماعسى بوجد فيهمن المرتة والمكارالد مواعينه ليوزن مع فوارغه ورصد أيضامار دلاناس ولولا كابرالدولة من السمن فيطاق البمض ويأخد ذالماقى الثمن وكذلك اياتهممن البطيخ والدجاج ولوكان اصاحب الدولة حسب اذبه لهيذلك كل ذلك العرص على كثرة

وحدان الاشا وتعددت أحكامه الى بضائع التعبار والاقشد فالهندية واهدل مرجوش والمحلاو يةوخلانهموطلبقوائم مشترواتهم والنظرفى مكايلهم فضاق خنافأ كثرالناسمن ذلك لكونهم لم يعتاد وممن محتسب قب له وكانه وصله خبر ولاة الحسبة وأحكامهم فى الدول المصرية القديمة فأن وظيفة أمين الاحتساب وظمفة قضاه ولدالته كم والمدالة والسكام على جمع الاشياء وكانلا يتولاها الاالمتضلع من جمع المعارف والعلوم والقوانين ونظام القدالة حقعلى من يقصد النقر برالعلوم فيعضر مجلسه ويساحنه فان وجد دفيه أهلية للالقاء أذن له التصدر أومنعه حتى يستكمل وكذلك الاطماء والحراحمة حتى البيطارية والعزدرية ومعلوا لاطفال في المكاتب ومعلوالسيماحة في الماء والنظر في وسنى المراكب في الاسفار وأحال الدواب في نقل الاشما ومقاد برو واماا الما جما يطول شرحه وفي ذلك مؤلف للشيخ ابن الرفعة وقديسهل بعض ذائمع العدد الة وعدم الاحتكار وطمع المتولى وتطاعه لما فىأيدى الناس وأرزاقهم (وعمايحكي) ان الرشد مدسأل اللمث من معد فقال له ما أبا الحرث ماصلاح بالدكم يعنى مصرفقال له أماصلاح أمرها ومن ارعها فيالندل وأماأ حكامها فن رأس العين يأتى البكدر (وفي أو اخرومضان) زاد المحتسب في نغمات المذبور وهوانه أرسل مناديه في مصر القديمية بنادى على نصارى الارمن والاروام والشوام ما خداد السوت التي عمروها وزخرفوها وسكنواج ابالانشاء والملذ والمؤاجرة المطلة على الندلوان يعودواالى زيهم الاقلمن ابس العمام الزرق وعدم ركوبهم الخيول والبغال والرهوا نات الفارحة واستغدامهم المسلمن فنقدم أعاظمهم الى الباشامالة كوى وهو يراعى جأنبهم لانهم صاروا أخصا الدولة وحلسا الحضرة وندما والصبة (وأيضا) نادى مناديه على المردان ومحلق اللعبي بانهم يتركونها ولايحلقونها وجمع العسكر وغالب الاتراك سنتهم حلي اللعي ولوطعن فى السن فاشسع فيهم ان يأمرهم بترك لهاهم وذلك خرم لقواء دهم بليرونه من البكائرو كذلك السمد محدالمحروق بسبب تعرضه الى بضائع التجار وأهل الغورية فانذلك منوطبه (وفي الثنا ذلك وردالى عابدين يهلمواعين سمن فارسل الجال الى جله امن ساحل ولاق فبلغ خيرها المحتسب فاخذه اوأدخاها مخزنه وعادت الجال فارغة وأخبروا مخدومهم بحجزا لمحتسب الهافارسلء تتمن العسكرفاخرجوهامن المخهزن وأخذوها ولهيكن المتسب حاضرا واتفق انهضر بشخصامن عسكرالمذكور أرنؤدى بالدبوس حقى كادبوت فاشتدبعابدين بيدك الحنق وركب الى كفندا يبك وشنع على المحتسب وتعددت الشكاوى وصادفت في زمن واحد فانهى الامرالي الباشافة فدم اليه بكف المحقد بعن هذه الافعال فاحضره المكتفدا وزبره وأمره أن لابتعدى حكمه الباءة ومن كان يسرى عليهم أحكام من كان في منصبه قبله وان يكون أمامه الميزان ويؤدب المستعقى الكرابيج دون الدبوس

«(واستهل شهرشوال بيوم الخيس سنة ١٢٣٢)»

فَرَكُ السروح فَي أيام العيد وأشيع بين السوقة عزله فاظهروا الفرح ورفعوا ما كانظاهرا بين أيديه من السعن والجبن وأخفوه عن الاعين ورجعوا الى حالتهم الاولى في الغش والخيانة وغلا السعرو أغلق بعضهم الحانوت وخرجوا الى المنتزمات وعلوا ولائم (وفي رابعه) شنقوا عذة اشخاص في أما كن متفرفة قسل المهمسر اق و زغليمة وكانو المستعونين في أيام رمضات ولميركب الهيس حسب الامربل أركب خازنداره وشق الملزان عوضاعنه مركب هوأيضا و يدرالدوس لكن دون الحالة الاولى في المسيروت ولم يسترحكمه على النصارى فضلاعن غيرهم (وفي عاشره بوم السدت) نزلوا بكسوة الكعبة من القلعة وشقو ابها من وسط الشارع الى المشم دا المستنى (وفي نوم السات سارع عشره) أدار واالحمل وخوج أمير الركب الى خارج ماب النصرو وصلت عجاج كثيرة من احية المغرب الى يرانيانية و بولاق وطفقوا يشترون الاغنامهن الفلاحين ويدجونها ويسمونها بيولاق وطرقها على الناسيزا فامن غمروزن ويذهب الكثيرمن الناس الى الشراممنهم فيقعون في الغيب الفاحش والزيادة على السيعر بالضعف وأكثر وضرورته مفى الشرامم مردانه ما يعمله القصابون من المذبح من أغنام الباشا المحضرةمن البلاد والقرى وقدهزات من السهفر والاقامة بالجوع والعطش ويموت الكثيرمنها فيسلونه ويزنونه على الحزارين بالسع للناس وفهه المتغير الرائحة وما تعافه النفوس فسم ذلك اضطرالناس الحالشرامن هؤلا والاجناس بالغين وتعمل سو وأخلاقهم وحصل ينهم وبين بعض العسكرشر و ر وقتــ ل بينهم قنلي ومجــار يم والباشاوحكام الوقت يتغافلون عنهم خوقامن وقوع الفتن ثم ارتحلوا لانهم كثروا وملؤ آلازقة والنواحى وحضرأيضا الركب الفاسي وفهه ولدا السلطان سلمان ومن يصهما فاحسن الماشان الهم وتقمد السمد محدالمروق عالاقاتهم ولوازمهم وأنزلوهم فمنزل بجواد المشهد الحسيني وأجريت عليهم نفقات تلمن بهم وأهد ماللم اشاهدية وفيها عدة بغال وبرانس حرير وغدير ذلك (وفي مامن الاجناس أتراك وططرو بشناق وحركس وفلاحين ومنسا ترالاجناس ورجع الكثعرمن المسافرين على بحرالق الزمالي الحازمن السويس لقله المراكب التي تعملهم وغصت المدينة منكثرة الزحام زيادة على ماجها من ازدحام العساكر واخسلاط العالممن فلاحي القرى المشيعين والمسافرين ومن يردمن الاتفاق واليلاد الشامية ونسارى الروم والارمن والدلاة والواردين والذين استدعاهم الباشامن الدرو زوالمتاولة والنصيرية وغيرهم لعمل الصفائع والمزارع وشفل الحريروما استعده بوادى الشرق حتى ان الانسان يقانسي الشدة والهول اذا مربالشارع من كثرة الازدحام ومرو والخيالة وحيرالاوسسة والجيال التي تحسمل الاترية والانقاض والاحجار لعما تزالدولة سوى منعداها منحول الاحطاب والبضائع والتراسين حتى الزحة في داخل العطف الضيقة و زيادة على ذلك كثرة الكلاب من يكون في القطعة منالطر يقامحوالهسين تمصياحها ونباحها المستمروخه وصافى اللماعلى الممارين وتشاجرها مع بعضها بمايز عج النفوس و عنع الهبوع وقد أحسن الفرنساوية بقتلهم المكلاب فانهما استفر واوتسكر رمرو رهم ونظروا الى كثرة المكلاب من غبر حاجمة ولامنفعة سوى الهبهبة والعوا وخصوصاعليهم لغرابة أشكالهم فطاف عليهاطا تف منهم باللحم المسعوم فسأصبع النهار لاوجيعها مونى مطروحة بجميع الشوارع فيكان الناس والصفار يسعبونها كذا ماطبال الى الخداد واستراحت الارض ومن فيهامنه افالله يكشف عذا مطلق الكرب فى الدنيا

C

#### والا خزة عنه وكرمه

# « (واستهل شهردي القددة سنة ١٢٣٢) \*

في المسه يوم الاربعا وابلة المهيس ارتحل كب الحجاج المفارية من الحضوة (وفي أواحره) مسل الفقها والمها المهيس ارتحل كب الحجاج المفارية من الحضوة والجماورين وفرقو ابنهم أجزا وكراريس من البخاري يقرقن نبها في مقد الساعة بن من النهاد بعد الشيروق فاسقر واعنى ذلك خسسة أيام وذلك بقصد حصول النصر لابراهم باشا على الوهابة وقد طالت مدة انقطاع الاخبار عنه وحصل لابيه قلق زائد ولما انقضت أيام قرا مقال المخارى نزل لافقها عشرون كيسا فرقت عليهم وكذلك على أطفال المكاتب

### \*(واستهل شهردى الحية يوم الاحدسنة ١٢٣٢) \*

فوابعهشنقوا أشخاصاقيل انتهم خسةويقال انهم مرامية (وفيه)أرسلت الافيال الذلاثة الىداوالسلطنة صعبة الهدايا المرسدلة ثلاثة سروح ذهب وفيها سرج مجوهر وخيول وكباش ونفود وأقشة هندية وسكا كروارز (وفمه) وصل فيلآخر كبير مروايه من وسط المدينة وذهبوابه الىرحبة بيث السيدمجه المحروقي وقفوايه فيأواخرالنهاروالناس يجتمع للفرجة عليه الىأواخر النهارثم طلعوايه الىالقلعة وأوقنوه بالطيخانه وهي محلءل المداقع وحضر بصبته شخص يدعى العلم والمعرفة بالطبوالكمة ومعمه محلد كسرف عيم الوسارة يحتوى على المكتب السنة الحديثية وخطه دقيق قال انه نسطه يدهونزل بييت السيدهجد المحروف وركب له معون الحواهر أنفق فه حله من المال وكحلاوركب أيضائرا كمب اغمره وشرطعليهم فى الاستعمال بعدمضى ستة أشهر وشئ منها بعدشهرين وثلاثة وأقام أباما ثمسافسر راجعا الىصنعا وفي وم الثلاثا عاشره) كان عدد الصرولم بردفه مواشي كثيرة كالاعداد السابقة من الاغنام وأبلواميس التي تاني من الأرباف فكانت تزدحهمنه االأسواق اكثرتما والوكائل والرميلة فلم والاالنزرالقلمل قدل النصر يوميزو يباع بالثمن الغالى ولميذيح الجزارون فأيام التعرللسع كمادتم مالاالقام المنهدم التعجيرعلى الجداود وعلىمن يشتريها وتداع اطرف الدولة مالتمن الرخمص جداه وانقضت ألسنة مع استمرا رماتجد دفيها من الموادث التي منها ما حدث في آخر السينة من الحير وضبط أنو ال الحيا كة وكل ما يصنع بالمكوك وماينسج على نول أوخوه من جدع الاصناف من ابريسم أوسوير أوكان الحاظيش والفلوا طصير فيسائر الاقليم المصرى طولاوء رضافبلي وبحسرى من الاسكندرية ودمياط الى أقصى بلادالصعيد والنسوم وكل باحسة تصتحكم هدذ المتولى وانتظمت الهذا الباب دواوين يبيت مجوديك الخازندار وأباما ببيت السمد مجدا لمحروقي وبحضرة من ذكروا لمعلم غالى ومتولى كبرذلك والمفتتح لايوابه المعهم يوسف كنعان الشامى والمعهم منصورا يو سريمون القبطى ورتبوالضبط ذلك ككابا ومباشرين يتةررون بالنواحى والبلدان والقرى ومايلزم الهممن المصاريف والمعاليم والمشاهرات ما يكفيهم في نظير تقيدهم وخدمتم فعضى المتعينون لدلك فيحصون مايكون موجودا عالى الانوال بالناحمة من القاماش والبز

والاكسمة الصوف لمعروفة بالزعاسط والدفافى ويكتمون عسدده على ذهة الصانع ويكون الزوما بأحتى اذاتم نسحه دفعو الصاحبه ثمنه بالفرض الذي فيرضونه وان أرادها صاحبها أخذهامن الموكاين بالثمن الذى يقسدرونه بعدالختم عليها من طرفيها بعسلامة المبرى فان ظهر غص ثين من غير علامة المرى أخه ذن منه بل وعو قب وغوم تأديبا على اختلاسه وتحذير الغبره هداشأن الموجود الحاصل عندا لنساجين واستثناف العمل المجددقان الموكل الناحسة ومماشريها يستدعون منكل قرية شخما أمعروفا من مشايخها فيقمونه وكملا ويعطونه مبلغا من الدراهم ويأمرونه باحصا الانوال والشغالين والبطالين منهم ف دفتر فمأمرون البطالين بالنسج على الانوال التي ليس الهاصناع باجرتهُم كغه مرهم على طرف المهى ويدفع التوكل لشحصمنآ وثلاثه دراهم بطوفون يماعلي النساء الاتي يغزلن المكتان بالنواحى ويجعلنه أذرعافيشترون ذلكمنهن يالنمن المفروض ويأتون يهالى النساجين تمتجمع أصناف الاقشة فيأماكن للبيع بالثمن الزائد وجعلوا ابيعهاأ مكنة مثل خان أبوط فيتوخان الجلادويه يجلس الممرحك نعان ومن معه وغيرذلك وبلغ غن الثوب القطن الذي يقالله المطانة الى ثلثمانة نصف فضة بعدما كان يشترى بمائه فصف وأقل وأكثر بحسب الرداءة والجودة وأدركناه يباع فى الزمن السابق بعشر بن نصفه و بلغ عن المقطع القماش الغليظ الى مقائة نصف فضة وكان يماع ما فل من ثلث ذلك وقس على ذلك بأقى الاصناف وهذه السدعة أشنع البدع المحدثة فانضررهاءم الغنى والفقير والجليل والحقير والحبكم تله الهلى الكبع (ومنها)ان المشارالد مهدم القصرالذي بالا ثاروأ نشأه على الهبيّة الرومية التي ابتدعوها في عائرهم عصر وهدم و موعر و مو يضوه في أيام تلدلة وذلك أنه مات هناك لملتمن فاعمد هواؤه فاختار بناء وعلى هواه وعندتمامه وتفظمه ماانرش والزخارف جعل يترددالي المستبه بعض الاحدان مع السرارى والغلبان كايتنق ل من قصرا لجيزة وشيرا والازبكمة والقلعة وغبرها منسرايات أولاده وأصهاره والملذنته الواحدالقهار (ومنها) انطائفة من الافريج الازكليزقصدوا الاطلاع ني الاهرام المشهورة السكائنة بيرا لجيزة غرى الفسطاطلان طبيعتهم ورغمته مالاطلاع على الاشدا المستغربات والفعص عن الجزئمات وخصوصا الاتثمار القديمية وعائب البلدان والتصاويروا أخبائهل المتى فى الغارات والعرابي بالمناجسة القملمة وغديرها ويطوف منهم أشخاص في مطلق الاقاليم بقصدهذا الغرض ويصرفون اذلك جداً من المال في نفقاته يولو ازدهم ومؤاجر يهم حتى انهم ذهبوا الى أقصى الصعمد وأحضروا قطع أحمارعلها انقوش وأقلام وتصاوير ونواو يسمن رخامأ مض كان مداخلها موتى ما كفانها وأجسامها باقدية بسدب الاطلسة والادهان الحافظة اهامن الملاووجه المقبو رمصورعلي عثال صورته التي كان عليها في حال حماته وغيا مل آدمية من الحجر السماقي الاسود المنقط الذي الايعمل فمه الحديد بالسن على كراسي واضعن أيديهم على الركي و سدكل واحد شبه مفتاح بنأصابعه اليسري والشخصمع كرسيه قطعة واحدةمفرغ معه أطول من قامة الرجدل الطويل وعلورأ سه نصف وائره منه في علوالشيروهم شمه العسد المشوهن الصورة وهمستة علىمثالواحدكانمـأأفرغوا فى قالبواحديحملالواحدمنهمالجــلةمنالعثالين

وفيهم السابع من رحاماً بيض جيل الصورة وأحضر واأيضاوا من كميرد فعوافي أجرة السفينة التي أحضروه فيهاسنة عشركيسا عنها ثلثماثة وعشرون ألف نصف نضة وأرساوها الى بلادهم لتباع هناك بإضعاف ماصر فومعليها وذلك عندهممن جلة المتاجر فالاشا الغريبة ولمامه تبالصورالذكورة فذهبت بصيبة وادنا الشيخ مصطفي ماكم المعروف بالساعاتي وسمدى إبراهيم المهدى الانكليزي الى بيت قنصسل بدوب العوابرة بالقرب من كوم الشيخ سلامة جهة الاز بكيمة وشاهدت ذلك كاذكرته والعبنامن صناعم-م وتشاجهم وصقالة أبداتهم الباقية على مرااسنين والقرون الني لايعلم قدرها الاعلام الغيوب وأرادوا الاطلاع على أمر الاهرام وأذن لهم صاحب الملكة فذهبوا الهاونهم والحمة واحضر واالفعلا والمساحي والغلقان وعبروا الىداخلهاوأخرجوامهاأترية كثعرةمن زبل الوطواط وغسيره ونزلوا الى الزلاقة ونقساوا منهاتراما كندراوز بلافانته والىيت مربع من الجرالمنصوت غيرمساول هذاما بلغناء تهرم وحفر واحوالي الرأس العظيمة التي بالقرب من الاهرام التي تسميها النياس وأس أبي الهول فظهر انه حسم كامل عظمهم من حجر واحمد ممند كافنه واقدعلى بطنه وافع وأسه وهي التي يراها الناس و ماقى جسمه مغيب بما انهال علمه من الرمال وساعدا ممن مرفقه ممتدان أمامه و منهما شبه صندوق مربع الى استطالة من معاق أجرعليه اقوش أبه قلم الطيرفي داخله صورة سبع مجسم من عجر مدهون بدهان أحررابض ماسيط ذراعمه في مقدار الكلب رفعوه أيضاالي ست القنصل ورأية مهوم ذاك وقيس المرتفع من جسم أبي الهول من عند مصدر مالى أعلى رأسه في كان اثنين وثلاثين ذراعا وهي نحوالر بعمن باقى جسمه وأقامواني هـذا العـمل نحوامن أربعـة أشهر «(وأمامن مات في هذه السنة من المشاهير) \* قيات العالم العلامة الفاضل الفهامة صاحب النحقيقات الرائقة والتأليفات الفائقة شيخشيوخ أهل العلم وصدرصدورأهل الفهم المتفنن فالعلوم كلها نقليها وعقليها وأدبيها السهانةت الرياسة في العلوم بالديار المصرية وباهت مصرما سواها بتعقيناته البهية استنبط الفروع من الاصول واستخرج نفائس الدررمن يحورا لمعقول والمنقول وأودع الطروس فوائد وقلدهاء والدفرائد الاستاذ المشيخ عدبن محد بناء بناء بدالقادربن عبدالعز يربن محدالسنباوى المالكي الازهرى الشهدير بالامير وهولقب حده الادفى أحد وسيبه ان أحد وأباه عبد القادر كان لهماامرة بالمعمدوأ خيرني المترجم من لفظه ان أصلهم من المغرب نزلواع صر عندسدي عبد الوهاب أبى التفسيس كاأخبر عن ذلك وثائن لهم ثم التزمو اجمصة بناحية سنبو وارتحلوا الها وقطنواج اوبهاولدا لمترجم وكان مولاه في شهرذي الحية سنة أربع وخسين وماثة وألف باخبار والديه وارتعلمههماالي مصروهوابن تسعسنين وكان قدخم القرآن فجؤده على الشيخ المنبر على طريقة الشاطبية والدرة وحبب المهطلب العلم فأول ماحفظ متن الا تجرومية وسمع سائر الصيروالشفاءعلى سيدى على من العسرى السقاط وحضردر وسأعيان عصره وأجمد فالتصيل ولازم دروس الشيخ الصعيدى في الفقه وغيره من كتب المعقول وحضر على السمد البامدي شرح السعدعلي عقائد النسني والاربعين النووية وسمع الموطأعلى هسلال المغرب

(ذكر من مات في هــذ. السنة)

وعالمه الشيخ محددالناودى ابن سودة بالجامع الازهرسنة وروده بقصدالج ولازم المرحوم الوالدحسن الجبرق سنيزوتلتي عنه الفقه الحنني وغسعرذ لائمن الفنون كالهبنة والهندسية والفلكمات والاوفاق والحكمة عنسه ويواسطة نلدنه الشيخ عدين اسمقدل النفسراوي المالكي وكتبه ابازنمثبتة في برنامج شد بوخه وحضر الشيخ يوسف الحفي في آداب البعث وبانت معادوعلى الشيخ محداطفى أخبه مجالسمن الجامع الصغيروالشما بلوالعيم الغيطى فالموادوعلى الشيخ أحدا بلوهرى فسرح الجوهرة الشيخ عبدااسدادم ومعمنه المسلسل بالاولية وتلقى عنه طريق الشاذلية من سلسلة مولاى عبد الله ااشر يف وشملته اجازة الشيخ الماوى وتلقى عنهمسائل فيأواخرأ بام انقطاعه بالمنزل ومهر وأنجب وتصدر لالقا الدروس في حماة شموخه وعماأ مره واشترفض له خصوصا يعدموت أشماخه وشاعذكره في الا فاق وخصوصا بلاد المغرب وتاتمه الصلات من سلطان المغرب وتلك ألمواحى في كل عام ووفد علمه الطالبون للاخذعنه والتلقيمنه وتؤجسه في بعض المقتضبات الى دارالسلطنة وألقي هناك در وساحضره فيهاعلماؤهم وشهدوا بفضله واستحازوه وأجازهم بماهومجاز بهمن أشماخه وصنفء تذةمؤاغات اشتهرت يايدى الطلبة وهي في غاية النحرير أمنها مصنف في فقه ممذهبه سماء المحموع حاذى به مختصر خلدل جع فيه الراج في المذهب وشرحه شرحانة مساوقد صاركل منهد مامقبولافي أمام شيخه العدوى حمتى كان اذا نو نف شيخه في موضع يقول هانوا مختصر الامهر وهي منقمة شريفة وشرح مختصر خليل وحاشية على المغنى لامن هشام وحاشمة على الشيخ عبدااباق على المختصر وحاشية على الشيخ عبدالسلام على الجوهرة وحاشمة على شرح الشدد ولابنهشام وحاشمة على الازهرية وحاشمة على الشنشورى على الرحسة في الفرائض وحواشي على المعراج وحاشمة على شرح الملوى على السمرةندية ومؤلف عماه مطلع النسيرين فيمايتعلق بالقدرتين وانحاف الانس في الفسرق بتناسم الجنس وعسلم الجنس ورفع النلبيس عمايستكليه اين خيس وتمسر القمام فىشرح آداب أأفهم والافهام وحاشسية على المجموع وتفسيرسورة القدر ومن نظمه قوله

أيها السميد المدال ضاءت ، في الهوى ضعى وأنسيت نسكى بالك الله لا تمدل لسواف ، وتحكم ولوعا فيه فتكى وانظمر المدن في عام غناه ، كل شي يحوه غسير الشرك «وله في التشييه)»

ياحسن لون الشهر عند غروبها \* في رأوض أنس نزهدة للانفس فكانه وكانه في ناظم سدرى \* ذهب يجول على بساط سددس \*(وله أيضا)\*

تخيات أن الشمس والجدرتيم " وقد بسطت منها عليه بوارق مليم أن المرآ في ظروجهسه " في وجهها من وجهه الضوادا فق « (وله أيضا) "

يامالك القلب من بين الملاحوان \* نوهم الغدير أن القلب مشترك الى أغار عدلى حظى لديك فغسر \* أيضاعلى قلب صب فيك من تبك وقد على السولة \* نفوس سومهم طرف الردى سلكوا نوهم والمنهم حداوا وقد ملكوا \* ويعلم الله ماحداوا وما ملكوا ياسمد الكل ياقطب الجالومن \* في دولة الحسن بروى أنه الملك ما كان قلبي يم وى الغدير يا أملى \* فا به شرمي اذا هل الهوى هلكوا وأسفط المبن وارفع حب شأنك لى \* ليشتنى خاطر بالفكر يعتب شأنك لى \* ليشتنى خاطر بالفكر يعتب المطفى ذا قال الا تقطع حرجا وفق \* عدلى عموب له باله هدي تسك بلطف ذا قال الا تقطع حرجا وفق \* عدلى عموب له باله هدي تسك بلطف ذا قال الا تقطع حرجا وفق \* عدلى عموب له باله هدي تسكل بلطف ذا قال الا تقطع عربا وله أيضا) \*

دع الدنيافليس بهاسرور . بمتم ولامن الاحزان تسلم ونفرض أنه قد تم فرضا . فم فرواله أمر محسم فكن فيها غسر بياتم عسبى . الحدار المبقا مافيه تغتم وان لا بدمن الهدو فلهو . بشى نافع والله أعلم

ولهغـ يرذلك من النظم المليح والذوق الصحيح واللسان الفصيح . وكأن رحـ مالله رقيق القاب اطيف المزاج بنزعج طبعه من غدير أنزعاج يكاد الوهم يؤلمه وسماع المنافر يوهنه ويسقمه وباخرةضعفت قواه وتراختأعضاه وزادشكواه ولمرن يتملل ويزداد أنينهو يتململ والامراضية تسلسل وداعىالمنونءنه لايتعول الحان توفيوم الاثنين عاشرذى القعدة الحرام وكان المشهد حافل جدا ودفن بالصرا بجوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيني بالقرب منعارة المطان قايتماي وكثرعلمه الاسف والحزن وخلف ولده الملامة التحرير الشيخ عمدالامع وهوالاتن أحدالصدو ركوالده يقرأ الدروس ويفمد الطابة و يعضر الداو وين والمجالس العالمة بارك الله فيه (ومات الشيخ الفقيه العدادمة الشيخ خليه للدابغي الكونه يسكن جارة المدابغ حضردروس الآشهماخ من الطبقة الاولى وحصل الفقه والمعقول واشتهر فضلامع فقره وأنجماعه عن الماس منقشفا متواضعا ويكتب من الكاية بالاجرة ولم يتعمل بالملابس ولابزى الفقها ويظن الجاهل به أنه من جلة العوام وفيوم الأثنين المن عشرذي القعدة من السنة ، (ومات الشيخ الفقيه الورع الشيخ على المعروف بأيي زكري البولاق) لسكنه بيولاق وكان ملازمالا قراء الدروس بيولاق و يأتي الحالجامع الازدرق كل يوم يقرأ الدروس وينسد دالطلبة ويرجع الح يولاق بعدالظهرومات حاره الذي كان باتى علمه الى الجامع الازهر فلم بتضاف عن عادته و ياتى ماشما غم بعود مدة حتى أشفق عليه بعس المشققين من أهالى بولاق واشترواله حارا ولم يزل على حالته والكساره حتى وقويوم الجيس المنشهرذي القعدة من السينة رجما للهوايا ناوجه منافي مستقرر حمته آمير \*(ومَّات)منأ كابرالدولة المسمى ولى افغدى ويقال له ولى خُوجا و ﴿ وَكَانْبِ خُرْ يَسْــةُ الْمِاشَّا وأنشأ الدار العظوية الق بناحيسة ماب اللوق وأدخسل فيهاعدة بوت ودورا جلسله تجاهها وملاصقة لهامن الجهتدين وبعضه امطل على البركة المعروفة ببركة أبي الشو ارب وتقدم ف

أخبار العام الماضى ان الباشا صاهره و زوج ابنته ابعض أفارب الباشا الخصيصين به مثل الذى يقال له شريف غاوا خروع لله مهما عظيما حقفل فيسه الى الفاية و زفة وشنكا كل ذلك و حومتمرض الى ان مات في ثمانى عشرين ربيع النانى وضبطت تركنه فوجد له كثر برمن النقود والجواهر والامتعة وغيرذلك فسجعان الجي الذي لاعوت

# (واستهلت سنة ثلاثة وثلاثين ومائبين والف)

(واستهل الهرم يوم الاثنين) ووالى مصروحاكها الوزير مجدعلى باشاوه والمتصرف فيها قبلها وبحريها بلوالاقطارا لحازية وضواحها وسده أزمة الثغور الاسلامة ووزيره عدد مالاظ المعسر وف بكف دا ما وهو قائم مقامه في حال غمايه وحضوره والمتصدر في دنوان الاحكام الكلمة والحزثمة وفصل الخصومات ومماشرة الاحوال فافذال كلمة وافررا لحرمة واغات الباب ابراهم اغادمتولى أيضاأ مرتعديل الاصناف لموفوعلى الغزينة ماياكله المتولى على كل صنف ويحني أمر ، فيشدد الفعص في المكيل والموزون والمذروع حتى يستضرج الخبأ ولوقليلا فيجتمع من القايل الكثير من الاموال فيحاسب التولى مدة ولايته فيعتمع له مالا فدرقله على وفاويعضه لان ذلك شئ قداسم لك في عدة أيدى أشخاص وأتباع ويلزم الكيم بادائه ويقاسى مايقاسيهمن الحبس والضرب وسلب النعمة ومكايدة الاهوال وسلمد أرالياشا سليمان اغاءوضاءن صالح بيل السلمدار لاستعفائه عنهافى العام السابق وهو المسلط على أخذ الاماكين وهددمها وبنائها خانات ورباعا وحوانيت فياتى الحالجهة التي يحتار البناء فيها و يشرع في هدمها وياتيه أريابها فيعطيه مأتمانها كاهي في عجهم القديمة وهوشي نادر مالنسية لغلوأ ثمان العيقارات في هذا الوقت لعموم التفري وكثرة العالم وغلا المؤن وضيق المساكن باهلهاحتي الالمكان الذي كأن يؤجر بالقلم والماريؤ جربعشرة أمثال الاجوة القديمة وغوذلك ومجود يبلا الخازندار وخدمته قبض أموال البلادوالاطمان والرزق وماية على بذلك من الدعاوي والشكاوي وديوانه بخط سويق فاللالا والمعلم عالى كاتب سر الباشا ورئيس الاقياط وكذلك الدفتردار عمديد لمنصهر الباشاوما كما المهدة القبليدة والروزنامجي مصطفي افندي واغامستعنظان حسن اغاالمهاوان والزعيم على انم الشعراوي ومصطفى اغا كردا لهتسب وقدبردت همته عماكان علمه ورجع المسال ف قله الا دهان كالاول وازدحم الناس على معمل الشمع فلا يحصل الطالب منده شيا الابتق الانفس وكذلك انعدم وجودييض الدجاج لعددم المجلوب ووقوف العسكرو رصدهم من يكون معمشي منهمن الفلاحين الداخلين الى المدينة من القرى في اخد ذونه منهدم بدون القيمة حتى سعت البيضة الواحدة بنصدتين وأما لمعامداه فلميزل أمرها فى اضطراب بالزيادة والنقص وتمكرار المناداة كلقليل وصرف الريال الفرانسة الى أربعهما نة نصف فضة والمحبوب الى أربعما تة وثمانين والبندق الى تسعما تة نصف والجرالى تمانما تة نصف وأماهذه الاصناف العسدية التي نذ كرفهي أسما الاوجود لمسمياتها في الايدى (وفي الدعيمة) سافو الباشا الىجهمة الاسكندرية لمحاسبة الشهركا والنظوفي بسع الغلال والمتاجر والمراسلات (وفي تاسع عشره)

### ارتعلت عسا كرأتراك ومغاربة بجردة الى الجاز

#### «(واستهلشهرصفر بيوم الاربعاء سنة ١٢٣٣)»

ق فاات عشره وصل المكثير من حجاج المفارية (وفي يوم الجعة) سابع عشره وصل جاويش الحاج وفي ذلك اليوم وقت العصرضر بواعدة مدا فع من القلعسة ابشارة وصلت من الراهيم باشابانه حصلت له نصرة وملك بلدة من بلاد الوهابية وتبض على أميرها ويسمى عتيبة وهو طاعن في السن (وفي يوم الذلا أحجادي عشمرينه) وصل ركب الحاج المصرى والمحمل وأمير الحاج من الدلاة

#### (واستهل شهرو بيدع الاول بيوم الجعة سنة ١٢٣٣)

وصل قابجى من دارالسلطنة فعملواله مو كاوطلع الى القلعة وضر بواله شنكا سبعة أيام وهى مدافع تضرب فى كلوقت من الاوقات الجسة (وفي هذا الشهر) العدم وجود القناديل الزجاج و يسع القدريل الواحد الذي كان ثمنه خسة الصاف بستين لصفا اذا وجد

# \* (واستهر شهرر بسع ا شاى يوم السبت سنة ١٢٣٣)\*

ووافقه أيضا أول امشيرالة طي (وفي منتصفه) .. افر أولاد سلطان المغرب والكفيرمن جاج المغاربة وكانوافي عالمة الدكترة بحيث ازد حت منهم أسواق المدينة و بولاق وما بينهما من جديم الطرق فكانوا في شرون الاغنام من الفلاحد بزويذ بحونها ويبيه ونها على الناس بزافا من غيروزن بعد أن يتركو الانفسهم مقد ارحاجتهم فذهب الكثير الشيرا منهم سبب ردا و الحالم الموجود بحوانيت الجزادين ولووقف عليهم بالثمن الزائد (وفي أواخره) حضر منهم من المدينة الديار الحجازية بعنير بنصرة حصلت لابراهيم باشاوانه استولى على بلدة تسمى الشقرا وان احد الله بن مدافع من ابراج القاعدة وذلك وقت مسافة يومين فلا وصل حدا المبشر نبر بوالقدومه مدافع من ابراج القاعدة وذلك وقت الغروب من يوم الاربعا وسادس عشرينه

### (واستمل شهر جادى الاولى بيوم الاحدسنة ١٢٣٣)

فيده نودى على طاقه ما الخالفين للملة من الاقباط والاروام بان بلزموازيم من الازرق والاسود ولا يلبسون العمام البيض لانهم خرجوا عن الحدق كل شي ويتعممون بالشيلان المكشميرى الملافة والغالبة في الممن ويركبون الرهوا نات والبغال والخيول وامامهم وخلفهم الحدم بأيدي مم العصى بطردون الناس عن طريقهم ولا يظن الرائي الهم الا انهم من أعيان الدولة وبلبسون الاسلمة وتغرج الطائفة منهم الى الخلاء و يعدماون لهم الماني من المنتحدي عليه بالبنادق الرصاص وغير فلا فعالم حدا النه بي لودام (وفي وم السبت حادى عشر بنسه) حضر الباشامن غيبته بالاسكندر ية أو اخر النهار فضر بو القدوم مدافع فبات بقصر شبرا وطلع في صحها الى القلعة فضر بواجم امدافع أيضاف كان مدة غيبته بالاسكندوية أربعة أشهر وقسعة أيام (وفي أو اخره) وصل حبان من شرق الجباز ببشارة بأن ابراهيم باشا استولى على بلد كبيرمن بلاد الوها بية ولم يبق بينه و بين الدرعية الا ثمان عشرة ساعة فضر بوا

شنكاومدافع (وفيده) وصل هبان من حدن باشا الذي يجددة بمراسلة يخدير فيها بعصبان الشير يف حود بناحية عن الجازوانه حاصر من آل النواحي من العساكر وقتلهم ولم ينج منهم الاالقليل وهومن فرعلي جوائد الخيل (و وقع فيده أيضا) الاهتمام في تجريد عساكر السفر وأرسل الباشا بطلب خليل باشا العضو رمن فاحيدة بحرى هو وخلافه وحصل الامر بقرامة على المخارى بالازهر فقرئ يومين وفرق على مجاوري الازهر عشيرة أكماس وكذلك فرقت دراهم على أولاد المكانب

# (واستهلشهر جادى الثانية سنة ١٢٣٣)

ق منتصفه لدلة المثلا عامد لخسوف القهرف سادس ساعة من الله لوكان المنحسف منسه مقدا رالنصف وحد للامرأ يضابق واعتصير البخارى بالازهر (وفيد) وردا للبرجوت الشريف ووفائه أصيب بجراحة ومات بها (وفي يوم الثلاثا والسع عشرينه) حصل كسوف المشمر في المشاعة من النها روكان المند كسف منها مقدار الثاث (وف ذلك الموم) ضربت مدافع لوصول بشارة من ابراهيم باشا بأنه ملك جانبا من الدرع منه وان الوهابية محصورون وهوومن معه من العربان محمطون بهم

# \*(واستهلشهرشعبانسفة ١٢٣٣)\*

فيه حضر خليل باشاو حسين بهاندالى باشامن الجهة المجرية ونز لوابدورهم \*(واستهل شهر ومضان يوم الاحد سفة ١٢٣٣)

ف منتصده وصل نجاب وآخير بأن ابراهيم باشا ركب الى جهة من نواحى الدرعية لاص يتنفيه وترك عرضيه فاغتم الوها بهة غيابه وكبسوا على العردي على حيزغالة وقتلوا من العساكر عدة وافرة وأحرقوا الجنحانه فعند دذاك قوى الاهتمام وارتحل ولا من العساكر في دفعات ثلاث براو بحرايتا وبعضهم بعضافى شعبان ورمضان وبرزع رضى خادل باشا الى خارج بالنصم وتردد وافى الخروج والدخول واستباحوا الفطر فى رمضان بجدة السفر فيعاس المكثم منهم بالاسواق يا كلون ويشر بون ويمرون بالشوارع وبأيديهم أقصاب الدخان والمتنام منهم بالاسواق يا كلون ويشر بون ويمرون بالشوارع وبأيديهم أقصاب الدخان والمتنام المناهد المناهد والمناهدة والمناهدة وعرود ودخير بنسم احتشام ولااحترام لشهر الصوم وفي اعتقادهم الخروج بقصد الجهاد وغز والكفار المخالفين لدين الاسلام وانقضى شهر الصوم و الباشامة كدر الخاطر ومتقانى ومنتظر و رودخير بنسم اعد

# \*(واستهل شهرشوال بيوم الاثنين سنة ١٢٣٣)

وكان هداله عسر الرؤية جدا فضر جاعة من الاتراك الى المحكمة وشهدوابرؤية مه وكان هداله عسر الموافق لشامن عشرى شهرا بيب القبطى أونى النبل أذرعه فاخر وافتح سد الخليج ثلاثة أمام العيدونودى الوفاء يوم الاربعاء وحصل الجدع يوم المحيس وابعه وحضر فقح الخليج كتخدا يدل والقاضى ومن له عادة ما لحضور فكان جعاوا زد حاما عظم امن أخلاط العالم في جهدة السدو الروضة تلك الله له واشت ملت النارفى الحريقة واحترق فيها أشخاص ومات بعضه مروف سادسه يوم السبت ضرح خليل باشا المعين الى السفر في موكب وشق من وسط

المديثة وخرج من باب النصر وعطف على باب النتوح ورجع الى داره في قلة من أتماعه في طريقه التي خرج منها (وفيه الدب مصطنى أغاالحنسب) وفادى في المدينة ويأمر الناس إبتطع أراضي الطرقات والازقة حتى العطف والحارات الغنر النافذة فأخذأ رباب الحوانيت والبيوت يعملون أنفسهم في قطع الارض والحفر ونقل الاثر بة وجلهامن خوفهم من أذبه واعدم الفعلة والاجراء واشتغال حبر الترابين باستعمالهم فيعائرأهل الدولة فأوكان هذا الاهممام في قطع أرض الخليج الذي يجرى به الماء فانه لم تقطع أرضه و ينقطع بريانه في أيام قلمة لعلوارضه من الطمي و عايته دم علمه من الدو رالقديمة وما يلقمه السكان فيه من الاثرية و زادعلى ذلك بم ـ فمالف علة القامما يحفرونه و ينقاونه من أتر به الازقة والسوت القديمة القريبة منه فيه مايلاونهارا (وفي المنه) القل خامل الماسافرا الى الحازمن القلزم وعدا كر الخيالة على طريق البر (وفي وم السبت الث عشره ) نزلوا بكسوة الكعبة الى المشهد الحسمين على العادة (وفي وم الاثنين تانى عشريد) على الموكب لامبرا لحاح وهو حسين سك دالى اشاوخر ج مالحمل خارج ماب النصر تجاه الهدمايل ثم انتقدل ف يوم الاربعا والى البركة وارتحسل منها يوم الاثندين تاسع عشر ينسه وسافرا الكثيرمن الحياح وأكثر فلاحى القرى والصعايدة ومن باقى الاجناس مشدل المغار بة والقرمان والاثراك أنفار قلمله (وفي ذلك اليوم) وصدل فابجى وعلى بده تقر يرطضرة الباشاعلى السدنة الحديدة وطلع الى القلعمة فى موكب وقرى المقرير بعضرة الجع وضربت مدافع كثيرة وكذلك وصل قبله قاجي صحبته فرمان بشاوة بمولود واد الحضرة السلطان فعمل له شسند ومدافع ثلاثه أيام فى الاوقات الخسة وذلك فيمسامه

#### «(واستهل شهوذى القعدة بيوم الاربعا سنة ١٢٣٣)»

وانقضى والباشامنفعل الخياطر لتأخر الاخبار وطول الانتظار و كليل يأمر بتراءة عليه والباشامنفعل المربتراءة ويجاري المنفال والمناف والمنفول و

#### · (واستهل شهردى الجفه الحرام بيوم الجعة منة ١٢٢٣) .

في ابعه وردت بشا من شرف الحياز براسلامن عمان اغاالورداني أمير المنبع أن ابراهم باشا استولى على الدوعمة والوها به فانسر الباشا بهذا الخبر مرورا عظيما والحيل عنه الضعر والقلق وأنع على المبشر وعند ذلك ضر بوامدافع عيث مرة من القلق في الحيثة و بولاق والاز بكية وانشر المبشر ون على بوت الاعدان لاخد البقاشيش (وفي الفي عشره) وصل المرسوم بمكاتمات من السويس والمنبع وذلك قبيل العصر في كروامن ضرب المدافع من كل جهدة وأستقر الضرب من العصر الى المغرب بحدث ضرب القلعدة خاصة ألف مدفع وصادف ذلك شهد الما العيد وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة داخل المدينة وخارجها و بولاق ومصر القديمة والمهدة وشدنك على بحر النيل تجاه الترسيمان من النحادين

والخراطين والحدادين وتقمدلذلك أمين افندى المعمار وشرعوا في العمل وحضر كشاف النواى والاقالم بعسا كرهم وأخرجوا الخمام والصواوين والوطا فاتخارج اب النصر واب الفتوح وذلك وم الثلاثا سادس عشريته وفودى الزينة وأولها الاربعا وقشرع النامن فرزينة الحوانيت والخانات وأبواب الدورو وقود القناديل والسهر وأظهر واالفرح والملاعب كلذاكم ماالناس فسممن ضبق الحال والبكد في قصدل أسباب المعاش وعدم مايسر جون به من الزيت والشهرج والزيت الحار وكذا المن فانه سم وجوده ولا وجد منه الاالقلمل عند بعض الزياتين ولا يبسع الزيات زيادة عن الاوقعة وكذلك اللحم لايو جدمنه الاما كانفي غابة الرداقة من لم النعاج الهزيل وامتنع أيضا وجود القمم بالساحل وعرصات الغلة حتى المبزامتنع وجوده بالاسواق ولماأنه عي الامر الى من الهم ولاية الامر فأخرجوا حن ثون الساشامة ـ دارالساع فى الرقع وقد أكلها السوس ولا يباع منها أزيد من المكيد لا أكثرهامسوس وكذلا لماشكاالناس منعدم مايسرج به في التفاديل أطلقو المزياتين مقددارا من الشسرج في كل يوم يباع في الناس لوقود الزينمة وفي كل يوم يطوف المادي ويكر والمناداة بالشوارع على الناس بالسهدر والوقودوالزيشة وعدم غلق الحوانيت لسلا ونهارا وانقضى العام بحوادثه ومعظمها مستمر (فنها) وهوأعظمها شدة الاذية والعديق وخصوصا بذوى السوت والمساتع من الناس بسبب قطع ايرادهم وأرزاقهم من الفائكا والحامكية السائرة والرزق الاحماسسة وضبط الانوال آتي تفدم ذكرها وكانينعيش منهاألوف من العالم ولما استدالضنك الملتزمين وتكروء رضحالهم فأصراهم بصرف الذات وتحول المصرفيء لي يعض الجهات فكان كلااجتم علامه قدر يلحقه الطلب بحوالة من لوازم عساكر السفر المجردين وانقضى العام وأكثر الناس لم عصر لعدلي شئ وذلك لكثرة المصاريف والارسالمات من الذخائر والغد لال والمؤن وخزائن المال من أصداف خصوص الربال اغرانسيه والذهب البنسدق والمحبوب الاستلامى بالاحمال وهي الاصتناف الرانجية بتلك النواحي وأماالة روش فلازواج لها الاعصر وضواحيا فقطأ خبرني أحد اعدان كتاب الخزيسة عن أجرة حدل الذخد برة على جدال العرب خاصدة في مرتمن المرات خسمة وأربعين ألف فوانسمه وذلك من المنبع الى المدينة حسابا عن أجرة كل بعمسة فرانسه يدفع اصفهاأ ميرالينبع والنصف الاحسير يدفعه أميرا لمدينة عندوم ولذلك تهمن المدينة الى الدرعيشة مايلغ المائة والاربعين ألف فرانسه وهوشي مسقرالشكرار واليعوث و يحتّاج الى كنوز قارون وهامان واكسير جابر بن حيان (ومنها) العمارة التي أمر بانشاهها الماشا المشار السه بن السورين وحارة النصاري المعروفة بخميس العدس المتوصل عصاالي حهة الرنفش وذلك اشارة كابراصارى الافر بج ليجتمع بها أرباب العسما لعالوا صلون من لادالافر فيج وغيرهم وهي عمارة عظمة المدؤافيهامن العام الماضي واستمر وامدة في صناعة الالالات الاصولية التي يصطنع بها الوازم مثل السيند الات والخارط للسديدوالقوادي والمناشيروالتزجات ونحوذلك وأفردوالكل وفة وصيفاعة مكانا وصفاعا يحتوى المكاك على الانوال والدواليب والالالات الغريبة الوضع والتركيب اصناعة القطن وأفواع المري

والاقشة والمقصبات (وفي أواخرهذا العام) جعوامشا يخ الحارات وألزه وهم بجمع أربعة آلاف غلام من أولاد الملدلية تفاواته تأيدي الصناع ويتعلوا ويأخذوا أجرة يومسه ويرجه والاهاليم أواخرالهار فنهممن يكونله القرش والترشان والثلاثة يحسب ألسناءة ومايناسهاو ربماأحتيج الدهوالعشرة آلاف غلام بعداتما مهاوا لمحتاج اليدفي هذاالوقت القدرالمذكور وهي كرخانه عظمة صرف عليهامقادير عظيمة من الاموال (ومنها) انه ظهر بأرانى الارز بالحر الشرق بناحمة دمياط حبوان يخرج من الحرالشرقي في قدراً لحاموس العظيم ولونه فبرعى الفدان من الزرع غمية قاياأ كثره وكان ظهو وممن العام الماني فصمع علمه المكثير من أهل الذاحمة ومرجونه مالحجارة ويضئر بون علسه بشادق الرصاص فلانؤثر فيجاده ويهرب الى الحرواتة قوانه التلع رجلا الى أن أصيب في عسه وسقط وتسكائر واعلمه وقتهاوه وسلخوا جلده وحشوه تتناوأ توآيه الى يولاق وتفرج علمه الباشا والناس وأخعرني غمر واحمد عن رآمانه أعظم من الحاموس الكمير طوله ثلاثه عشر قدما ولونه لونه وحلده أملس ووأسه عظم يشمه وأس ابن عرس وعيناه في أعلى دماغه واسع الفم وذنيه مثل ذنب السهل وأرجله غلاظمئل أرجل الفمل في أواخرها أربع ظلوف طوال وأسفاها كغف الجل وأدخه لومالي يت الافرنج وأندم يعالباشاعلى بغوص الترجمان الارمني وهو يسعمه على فرنج بمن عصمير (ومنها) أن احرأة يقال الها الشيخة رقيمة المزرع أروأ ينض و مدها يبزوانة وسيعة تطوف على بيوت الاعمان وتفرأ وتصلى وثذكر على السيعة ونساء الآكار يمنه فدن فيها الصلاح ويسالن منها الدعاء وكذلك الرجال حق بعض الفدّها، وتعيم على النديخ العالم المعتفد الشديخ تعملب الضريرو يكثر من مدحها للناس فهزدادون فيهااعتقادا ولهابمنزل خلمسل يهلاطوقان النابلسي مكان فردتأوي السمه على حدتهما واذا دخلت مثا من البيوت فام اليها الخدم واستقيلوها بقوله منهار ناسعيد ومبارك ونحوذ لكواذا دخلت على السيمات قن اليها و فرحن بقدومها وقبلن يدها و تميت معهن ومع الحواري فذهبت يوما الى دارالشيخ عبد دالعليم الفيومي وذلك في شهر شوّال فقرضت أماما وماتت فضعوا و تاسة و ا عليها وأحموا تغمير ماعليها من الثماب فرأوا شد. أمجرما بين أفخاذها فظنوه صرة دراهم واذا هوآلة الرجال الخصيةان والذى فوقهما فيهت النساء وتعين وأخبروا الشيخ تعماب بذلك فقال استرواهدذا الام وغسداوه وكفنوه واروه في التراب ووجددوا في جسده مرآة وموسى وملقاطاوشاع أمره واشتمر وتناقله الناس الصدث والتعب (ومنها) ويادة النيل في هـ ذا العام الزيادة المفرطة التي لمنسمع ولم نرمذاها حق غرق الزروع الصدفية مثل الذرة والندلة والسمسم والقمب والارزوأ كثرا لمنائن بعيث صارالهر وسواحله واللق لجما وانهدد يسسهة وي كنبرة وغرق الكثيرمن الناس والحيوان حتى كان الما و نبيع بين الناس من وسط الدورواختلط بحرالجيزة بعرمصراامتينة حتى كانت المراكب تمشي فوق جزيرة الروضة ي ثرعو بل الفلاحين وصر اخهم على ماغرق لهم من المزادع وخصوصا الذرة الذي هو معظمة وتهم وكنعيمن أهل البلادند يوا بالدفوف (ومنها) ان الباشاز ادف هذه السدنة الخواج وجعه لعلى كل فدان سمة قروش وسمعة وغمانية وذكر انها مساعدة على حروب الجاز

والخوارج فدهي الفلاحون سراتهن الداهمتين وهي زيادة النيل وزيادة الخراج فيغير وقت وأوان فانرمن عادة الفلا حنز وأهل القرىاذ انقضت أمام المصاد والدراوي وشطهوا ماعلههم من مال الخراج المتزمه \_ م و مكون ذلك في مبادى زيادة النيل وارتفع عنه \_ م الطلب وارتحلت كشاف النواحى وقائمةام الملتزمين والصدارف والمسنون وخات النواحي منهم فعذ لدذلك ترتاح نفوسهم وتجتمع حواسهم ويعملون أعراسهم ويجددون ملبومهم وبزقر حون بناتهم ويختنون صديانهم ويشيدون بنبانهم ويصلحون جسورهم وحبوسهم فاذاأ خذااندل ف الزيادة شرعوا في زراعية الصيدني الذي هومه ظه قوتهم و كسم يه حتى إذا انحسر المام وانكشفت الاراضي وآنأوان التخضير وزراعة الشيتوى من البرسيم والغلة وجيدوا مايسدون يهمال التحهمة ومابرقعون بهأحواله ممنبها ثم الحرث ومحاريث وتقاوى وأجر عمال ونحوذ للنافده مواهذه السنة بهاتين الاتفتين الارضية والسماوية ورسل السكثير عرأهله ووطنه وكان المداعطلب هذه الزيادة قبل زيادة النيسل ومجي مخسيرا لنصيرة فلماورد خيرالنصرة لمرتفع ذلك (ومنها) الاضطراب في المعاملة بالزيادة والنقص والمناداة عليها كل فلسل والتنكل والترك وباغ صرف البند دقي عمائما تة وعمانين نصفا فضه والفرانسه وعشرة والمحمو بأردهما تة وأربعين وهو المصرى وأما الاسلاممولي فمزيد أرده بن والمجرثمانما تذنصف وأماهذه الانصاف وهي الفضة العددية فهي أسمامهن غيع عمات لمنعها واحتكارها فلابو حدمنهافي المعاملة بأمدى الناس الاالناد رحدا ولابوحد بالابدى فيمحقرات الاشمام وغيرها الاالمجزأ بالخسسة والعشرة والعشرين وتصرف من اليهود والصيارف بالفرط والنقص ومنحصل يدمني من الانصاف عض علمه بالنوا يذولا يسمع باخواج شئ منها الاعندشدة الاضطرارا للازم (ومنها) ان السيديجد المحروقى أنشأ ببركة الرطلى داراو سدمانا في عدل الاماكن التي تخريت في الحوادث وذلك انه لما طرقت الدرنساوية الدمارالصرية واختل النظام وجلاأ كثرااناس عنأوطانهه وخصوصا كان الاطراف فبقست دورالبركة خاليسة من السكان وكانبها عدة من الديارا لجليلة منها دارحسن كتخدا الشعراوي وتابعه عرجاويش وداره على يمته أيضاودارعلي كفحدا الخريطلي ودارقاضي الهارودارسلمان اغاودارا لجوى وخلاف ذلك دوركانت جارية في وقف عمان لنفيدا القازدغلى وغدره وهذه الدورهي التي أدركاها بلوسكام اعدة سنن وكانت في الزمن الاول ورمخنصرة بمعكنهاأهل الرفاهمة من أهالي المالد وكانبها مت المكرية القديم بالناحمة ـ في المراوية جدهم الشيخ بدل الدين المكاها وكان الماس يرغبون في سكناها لطمب هواها وانكشاف الربح آليح رىبها وايس في تجاههامن البرالا خوسوى الانهجار والمزادع ويعسيرهاالمراكب والسفائن والقنج فيأمام الندل المتذرجين والمتنزهين وأهسل الخلاعة عزام همومغانهم واصدى أصواتهم المطرية طرب آخر فلما نقشع عنها السكان تداعت الدورالى الخراب وبقيت مسكاللبوم والغراب مدة اقامة الفرنساوية فلماحضه يوسف باشا الوزير في المرة الاولى وذلا أسه في أربيع عشيرة وما لذين وألف وانتقض المعلم من م وبينالفرنساوية وحصلت المغلقمة ويرقعت الحروب داخل البلدة واحتاطت الفرنساوية

عهات الملد وجرى ما تقدم ذكره في الحوادث السابقة وكان طائنة من الفرنساو به أوالى ناحية هذه البركة ومليكوا التل المغروف شلأ والريش وأخد فدوارمون بالمدافع والقناس على أهـ ل ما الشعرية وتلك النواحي في الحلت الحروب حتى خربت موت العركة وما كان ملك النواح من الدورالتي يظاهرهاو بقت كما الفسن بال السمد المذكور أن يعمل ال أسكناه منالتفاحشكو أراضي تلائه المساكن من أربابي امن مدة سابقة ثم تسكاسل عن ذلك والمنفل توسعة داوسكنه التي يخطة الفعامين محل دكة الحسيبة القدعة حتى أتمهاعلى الوضع الذي قصده تمشرع في السنة المباضمة في انشاء سكن المصوص نزاه تسه فشرع في تنظيف الأتربة واصلاح الارض وانشأد ارآمته مقوقمعا ناوفه صاتوهي مفروشة بالرخام وحواها بستان وغرس بهأنواع الاشحار ودوالى الكروم وهي بمكان حسن كنخداوما كانءلي سمته من الدور يخوالفلائن وأنشأ كاتبه السمدع والحسيني داراعظمة المصوصه أخدذنه اباقى أراضى الامة كن ورزخوفهاوالتف ل الم الم الم الم الم وعداله و جعلها دار السكناه صمفا وشتا و بنا خارج ظاهرها حائطا يكون لدورهماسو راوعالابها بوابه تفتح وتقفل وكان بحوار ذلك جامع متضرب يسمى جامع الحريشي فعمره أيضا السمدمجد الهروقي وآقام حوائطه وأعمد ته وسقفه ويبضه وأقام الخطمة آخر جعة في شهر المحرم

\*(وأمامنمات في هد ما السدخة) \* عن له ذكر (فات) شيخ الاسلام وعدة الانام الفقيه العلامة والنحر رالقهامة الشيخ ممدالشنواني نسبة الى ثنوان الغرف الشافعي الازهرى شيخ الجامع الازهر من أهل الطبقة الثانية الفقيه النحوى المعتقولى حضر الاشتماخ أجله مااتشيخ فارس وكالصدهدى والدردير والفرماوى وتفقه على الشيخ عيسى العراوى ولازمدر وسة وبه تخرج وأقرأ الدروس وأفاد الطابسة مالحامع الممروف بالداحكهانى والقدرب من دارسكناه بخشقدم مهد ذب النفس مع القواضع والانكسار والبشاشة الكل أحدمن الناس ويشمر ثيابه ويخدم بنفسمه ويكنس الجامع ويسرج القناديل ولمانوفي الشيخ عبد دانته الشرقاي اختاروه للمشيخة فامتنع وهرب آتى مصراله تستة بعد د ماجرى ماتقدمذكره من تصدرالشيخ محدالهدى فأحضروه قهراعنه وتلبس بالمشيخةمع ملازمته لجامع الفاكهاني كعادته وأقبات علىه الدنيافل يتهنأ بهاواعترته الامراض وتعلل الزحم وأشهسرا تمعوف تمياخرة بالبرودة وانقطع بالدارك ذلك أشهر اولم رل منقطعاحتي توفيهم الاربعاء وابع عشرى الحسرم وصلى علسه بالازهر في مشهد عظميم ودفن بترب الجاورين وله تا لمف منها حاشسة جلسلة على شرح الشيخ عسد السلام على الجوهرة (ولية الشيخ عد العروسي مشهورة بأيدى الطلب قركان يجمد حفظ القرآن ويقرأ مع نقها الجوقة في الليالي (وتقلد) المشيخة بعدد الشيخ العلامة السمديحدابن شيخنا الشيخ أحد العروسي من غمرمنازع وباجاع أهدل الوقت وابس الخلع من بوت الاعمان مندل المكرى والسادات و ماقى أصحاب المظاهر ومن يحب النظاه ـر \* (ومات) العمدة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المعروف هو بالدواخلى الشافعي ويقال له السديعد لان أيام زوج بفاطمة بنت السد عبد الوهاب البرديني أوادله المترجه منها ومنهاجاه الشرف وهسهم صحلة الداخسل بالغربيسة و ولدالمترجم بمص

(ذكرمن مات في هذه السنة)

مشفة الازهر)

رتر بى ف حجراً بيسه وحفظ القرآن واجتمد في طلب العلم وحضر الاشياخ من أهمل وقتسه كالشيخ محمد عرفة الدسوق والشيخ مصطني الصاوى وخلافه من أشسياخ هذا العصر ولازم الشيخ عبدالله الشرقاوى في فقه مذهبه وغيره من المعقولات ملازمة كاسة وانتسب لهوصارمين أخص تلامذته ولمامات السمدمصطفي الدمنهو وي الذي كان عنزلة كتفسداه فالممقامه إشهر مه وأقرأ الدروس الفقهدة والمعقولية وحفيه الطلبة وثداخل في قضاما الدعاوي والمصالح بين الهاس واشتهرذ كره وخصوصاأيام الفرنساو نةحين تقلدشخه وآسة دبواشوم والتفع في أمامهم التذاعا عظم امن تصديه لفضاما نساء الامرا المصر ية وغيرهم ومات والده فأحرزمعواثه وكذلك لمبافته لءدمله الحاج مصبطني المشتهلي في الحواية سولاق لاعن وارث فاستونى على تعلقاته وأطمانه ويسمنانه التي بيشتمل وانسع عاله واشترى العبيد والجواري والخدم والمارتحل الفرنساوية ودخلهاالعثمانيون انطوى الى السمد أحدالمحروق لانه كان يراسله سرا بالاخبار حين خرج مع العثمانيين في الكسرة الى الشام فلارجع فراعاه وراشاه ونؤهذ كره ،ندأهل الدولة وفي أيام الآمراء المصريين حين رجعوا الى مصر بعد دقتل طاهر نعشرةواحتوى على رزق وأطمان وحصص التزام وابس الفراوى بالاقبية وركب البغال وأحدق به الاشياخ والاتماع وعندمم ليعظيم للتقدم والرياسة ولايقنع بالكنير ولمباوقع ماوقع فىولاية مجدعلى باشاوا نفرد السمدعمرا فغدى فحالر باسةوصار بيسدممة المد الامورازداديه الحسد فمكان هومن أكبرالساء يزعلمه سرامع المهدى وياقى الاشماخ حتى أوقعوابه وأخرجه الياشامن مصركا نقدم فمندذلك صفالهم الوقت وتقلد الترجم النقابة بعد موت الشيخ محد بنوفاوركب الخمول وليس الناج الكيمرومشت امامه الجاويشمة والقدمون وأرباب الخدم وازدحم سه بأرباب الدعاوى والشكاوى وعردا رسحتنهم القديمة بكفر الطماعين وأدخل فيهاد وراوانشأ تحاهها مسعد الطماء بوحل فده منبرا وخطبة وعردارا بهركة حنّاق وأسكنها حدى زوحاته وداخله الغروروظين ان الوقت قدصفاله فأول مااشدأه به الدهر من نيكانه أنمات ولده أحد و كان قد ناهزا الملوغ ولم يكن له من الاولاد الذكو رغيره فوجدعلمه وجدا شديدا حتى كان يتكلم بكلام نقمه الناس علمه وهل له ميقا ودفنه بمسعده تحاه مديه وعمل علميه مه قاما ومقصورة مثل المقيامات التي تقصد للزمارة و كان موته في منتصف منة تسعوء شرين ووقعت حادثة قومة العسكر على الساشافي أواخر شهر شعبان من السسفة المذكورة والمترجم اذذاك من أعيان لرؤس يطلع وينزل في كل لملة الى القلعة ويشار المسه وبحلو يعقدنى قضايا المناس ويسترسل معه المباشا كماتقدمذ كرذلك وداخله الغرو والزائد ولقدتطاو لءبي كبارالكنية الاقباط وغبرهم ويراجع الباشاف مطالبه بعدا نقضا الفتنة الى أن ضاق صدر الباشامنه وأصراخ اجه ونفيه الى دسوق وذلك فى سنة احدى وثلاثين فأعامهما أشهرا غرقبه بشفاعة السيدالمحروق الى المحله السكيرى فلم يرلبها متعلق الحواس منعرف المزاج متبكدوا لطبيع وكل قلدل واسل السيمدالهو وقي في أن يشفع فيه عند الباشا وليأذنله في الحيج ومرة يحتج بالرض ليموت في داره فلم يؤدّن له في شيءن ذلك ولميزل بالمسلة حتى وفي في منتصف شهر ربيع الاول من السينة ودفن هناك وكان رجمه الله عمل الى الرياسة

طبهاوفهه حدة من اجوهي التي كانت سبيالموته بأجله رجه الله تعالى وابانا (ومات) الصدر المعظم والدسستو والمكرم الوزيرطاهر بإشاويةال انه ابن أختم عدعلى باشاؤكان ناظرا على دنوان الكرمولاق وعلى الخامير ومصارفه من ذلك وشرع في عارة داره التي بالازبكية بجواربيت الشرابي تجاهجامع أزبك على طرف المرى وهي فى الاصل بيت المدنى محود حسن واحترقمنه جانب ته هدم أكثرهما وخرج بالجد ارالى الرحية وأخسذ منهاجاتها لرفعه مترضوان كتخسدا الذىيقال لةئلائة ولسية تسميةلهماسم العامودين الرخام الملتذين على مكساتي الباب الخارج وشسمد البنا مبخرجات في العلومة عددة وجعل ما معمشل لاب المقلعة ووضع في جهتبه العامو دين المذكورين وصارت الدار كانبا قلعة مشهدة في غاية من الفغامة فيهاهو الاأن قارب الإتمهام وقد اعتبراه المرض فيها فيرالي الاسكنيد ويبديقه بيد تهديل الهوا فأقام هذاك أماما وتوفي فيشهر جهادي الثانية وأحضر وارمته في أواخر الشهير ودفنوه عدفنسه الذي بنيام محل بدت الزءة راني بجوار السيمدة بقناطر السيماع وترك ابنا ص اهما فأبقاه الباشاء لي منصب أبيه ونظامه وداره (ومات الامهر) أيوب كضدا الفلاح وهويملوك الاميرمصطني جاويش تابيع صالح الفلاح وكان آخر الأعمان المجلمة من بجاءلة الفلاح المنهورين وله عزوة وأتماع وببته مفتوح للواردين ويحب العلما والصلماء ويتأدب معهم وكانااباشا يجلدو يقمل شفاعتسه وكذلك كالرالدولة في كلءصروعلي كلحال كان لايأس به توفى بوم الاربعا العشرين من شهرشعمان وقد جاوز السبعين رحمه الله تعالى

# (واستهلت سنةار بعوثلاثين ومَاعْتين وألف)

(واستهل المحرم بيوم السبت) وسلطان الاسلام السلطان محودشاه ابن عبد الجيدبذار سلطنته اسلامبول و والحصر وحاكها محد على باشا القوالي و كفداه و باقى أرباب المناصب على حالهم وماهم عابه في العام المساخي (ووردت الاخبار من شرق الحجاز والبشائر) بنصرة حضرة ابراهيم باشاء في الوها بية قبل استهلال السنة بأو بعة أيام فعند ذلك ودى بزينة المدينة سدعة أيام أولها الارباء النصرعند الهما يل وكذلك صدوان المباشار باقى الامراء والاعمان خرجوا بأسره ملعمل الشفك والحرائق والحرائق والحرائق والحرائق والحرائق والحرائق والحرائق والمراء والاعمان خرجوا من المدافع ما تعمل المنتف و ومو رامن بارود وبدو الى عمل الشفك من وما المناف من أول المناف ودبح قريبا من عشر بن درجة فسر بامتنا بعالا يضاله من أول المناف ربع عشرة من قل الحروب بحيث المحمد بون المدافع الواحد المنتف من وقد المرابع عشرة من قد قيقة واحدة فعلى هذا المساب يزيد ضرب المدافع في تلك المدافع عيث المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف و يحدون المدافع ويهم ون المناف و يهمون كذلك طوابير و يحدد ون المدافع ويهم ون كذلك طوابير و يحدد ون المدافع ويهمون على المسلم و ويستهد ون المدافع ويهمون كذلك طوابير و يحدد ون المدافع ولهم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف و يحدد ون المدافع و يحدون على المسلم و والمدافع و المناف المناف المناف المناف المناف والمناف و المناف المناف المناف المناف و المناف المناف المناف و المناف و المناف المناف المناف المناف و المناف المناف المناف و المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف و المناف المناف المناف المناف المناف و المناف المن

ابقشيش والانعام فدت بسبب ذلك أشخاص وسؤاس ويستحون مبادئ نهاية وقوف الخمالة نهاية محط جلة المدفع فأنهم عندطلوع الفير يضربون مدافع معدمورة بالجال بعدد الطوابر فتستعدا لخمالة ويقف كلطابو رعندمرى جلته ويأخذون أهبتهم منذلك الوقت كذلك الشنك برمى المدافع المتتاليسة المختلطة أصواته بابدون الرماحسة ومع المدافع والنفوط والسوار بخالتي تصدمدفي الهواء وفيهامن خشب الزان بدل الة القماش اليزوكان راتب الار زالذى يطبخ فى القزانات ويفرق في عراضي العساكر فى كل يوم بائة اردب وما يتمعهامن السمن وهدذ اخلاف مطابح الاعمان ومايأ تيهم من سوتهم من تعابى الاطعسمة وغيرها واستمره له المضرب والشهنك الى يوم الشلائاء رابع المحرم وأحسل البلدملازمون للسهر والزينة على الموانيت والدورلس لاونهارا وتمكرا وآلمناداة عليهام فى كل يوم وركب حضر الباشا ويوجه الى دار وبالاز بكية وهد دمت اله واوين والخمام ويطمل الرمى ودخلت العساكر والبينيات بمتاعهه موعازته ممأفو إجاالى المدينة وذهبوا الىدو وهم ورفع الناس الزينة وكان معظمها حيث مساحكن الافرج والارمن فانهدم تفننوا فعل التصاوير والمماثيدل وأشكال السرج والننيارات الزجاج والبساور وأشكال الخف ومعظمها فأجهات المسلم بحان الخارسلي والغورية والجالبسة و بيعض الاماكن والخالات ملاهي وأغانى وسماعات وقمان وجندك رقاصات هذا والتهمؤ والاشغال والاستعداداهمل الدونانمه على بحرالنسل يولاق فصنعوا صورة قلعسة بابراج رقباب وزوايا وانساف دوائر وخورنقات وطمقان للمسدافع وطلوها ويضوها ونقشوها بالالوان والاصباغ وصورة باب مالطه وكذلك صورة بستان على سفائن وفيه الطين ومغروس به الاشجار ومحيط به درايز ين مصبغ و به دوالى العنب وأشحار الموز والفاكهـ قوالنضل والرياحسين فى قصارى اطيفة على حآفاته وصورة عسر بة يجرها أفراس وبهاتما ثب لوصور جالسين وقاغين وتمثال مجلس ويهجنك رقاصات من تماشل مصورة تتحرك بالالات ابتكار بعض المبتكر ين لان كلمن تخيل فكرمشيا ملعو باأوتصو يراذهب الى الترسطانه حيث لاخشاب والصناع فمعسمله على طرف الميرى حتى يمرزه في الخارج و يأخسذ على ابتكاره المقشيش وأكبح ثرها لخصوص الحسرا قات والنفوط والبار ودوااسواريخ وغ يرذلك وبعددا نقضا والسببعة أيام المدذكورة حصل السكون من يوم الثلاثاء المذكو والى يوم الإحدالتاني لهمن الجعة الاحرى مدنخسة أمام في أثناثها احتمد النياس من الاعيان وكل من له اسم من أكابر الناس وأهدل الدائرة والافندية الكتبة حتى الفقها أرباب الناصب والمظاهر ومشايخ الافتاه والدواب والمتفرجين فينسب الحسام بحافتي النيل واستأجروا

الاماكن المطلة على البحر ولومن المعدوة ناف والسيقط أربابها في الابوز حتى بلغ أجرة احقرطبقة بمثل وكالة الفسيخ الىخسمائة قرش وزيادة وكان الباشا أمر بانشا وقصر خلم وص جاوسه بالخزرة تجاه بولاق قبلي قصر ابنه اسمعمل باشا وغموا ياضه ونظامه في هذه الدة القليلة فلما كان لملة الاثنين وهويوم عاشورا مخرج الباشافي ليلته وعدى الى القصر المذكوروسرج أهلااترة والاعمان الى الاماكن التي استأجروها وكذلك العامة أفواجا وأصبح يوم الاثنين المذكو وفضر بت المدافع الكثيرة التي صف فوها بالبرين و زين أهالي بولاق أسواقهم وحوانيم-موأبوابدورهم وقت الطنبول والمزامم والنقرز الاتفااس فائن وغبرها وطبطانة الماشأ تضرب في كلوقت والمدافع الكثيرة في ضعوة كل يوم وعصره و بعد العشاء كذلك ويؤقد المشاعل وتعدمل أصناف الحراقات والسواريخ والنفوط والشعل وتتقابل القدلاع المصنوعة على وجه الماه ويرمون منهاالمد افع على همئة المتحاربين وفيها فواندس وقناديل وهسته أب مالطه بواية مجسمة مقرصرة الهابدنات وبرى بداخالهاسرج وشعل ويخدرج منهاحرا قات وسوار بخوغالب هذه الاعال من صناعة الافرنج وأحضر واسفائن رومهة صدغيرة تسمى الشلنبات يرمى تنهامدافع وشنابر وشيطيات وغلا ييزهما يسسيرفي الجير المالح وفيجمعها وقدات وسرج وقناديل وكالهامزينة بالسارق الحرير والاشكال المختافة الالوان ودبوس اوغلى ببولاق التكرو روعند مأيضا الحرا قات الكثيرة والشعل والمدافع والسوار يخويا لجديزة عباس بيك ابن طوسون باشاو النصارى الارمن بمصر القديمة ويولاق والافررنج وأبرزا لمسع زينتهم وتماثيلهم ومواثقهم وعندالاعمان حق المشايخ في القنج والسفائن المعدة للسروح والتفرج والتزاهة والخروج عن الاوضاع الشرعية والادبية واستمروا على ماذكر الى يوم الاثنين ابع عشره (وفي ذلك اليوم) وصل عبد الله ين مسعود الوهابي ودخدل من باب النصر وصحبته عبد دالله بكاش قبطان الدو بسوهو راكب على هين و جائبه المذكوروا مامه طائنة من الدلاة فضريوا عند دخوله مدافع كثيرة من القلعة وبولاق وخدلافهماوانقضي أمرااشنك وخلافهمن ساحل النيل ولاق ورفعوا الزينة وركب الباشاالى قصرشيرافى تلك السفينة وانفض الجمع وذهبوا الىدورهم وكان ذلكمن اغراب الاعمال التي لم يقع نظيم ها بارض مصر ولاما يقرب من ذلك ومطبح المبرى يطبخ به الارز على النسق المتقدم والاطعممة ويؤنى لارباب المظاهر منه افي وجبتي الغدد او العشاء خلاف المطاجخ الخاصة بهم ومايآ تبهم من بيوتهم وأما العامة والمنفرجون من الرجال والنسائفرجوا أفواجا وكعذمامهم فيجمع الطوق الموصلة الى يولاق ليلاونه ادابأ ولادهم وأطفالهم ركانا ومشاة وقددهب في هاتين الملعبتين من الاموال مالايد خل تحت الحصر وأهل الاستحقاف يتلظون من القشل والتفليس معماهم فيهمن غلا الاسعار في كل شئ وانع مام الادهان وخصوصا السمن والشيرج والشحم فلابوجدمن ذلك الذئ اليسير الابغاية المشقة ويكون على حافوت البرهان الذي يحصل عنده بعض السمن فدة الزحام والصياح ولا يبيع بأزيدمن

خسة انصاف وهي أوقدية اثناء شردرهما بميافيهامن الخلط وأعوان المحتسب مرصيدون انبردمن الفلاحين والمسافرين بالسمن فيعجز ونه لمطالب الدولة ومطابعه مرود ورهمني القلسل على التسسين وهم يسعونه على هذه الحالة وصل ذلك الشهر بح وخداد فمحق الحن القريش (وفعه) وصل عبد الله الوهابي فذهبوا به الى مت اسمعه لياشا ابن الباشا فا قام يومه وذهبوانه في صعها عند الماشا بشميرا فلما دخل علمه قام له وقابله بالمشاشمة وأجلسه بجانبه وسادته وقال أدماهذه المطاولة فقال الحرب حال قال وكمف وأيت ابراهم ماشاقال مأقصر وبذل همته وغور كذلك حتى كان ما كان قدره المولى فقال أماان شاه الله تعمالي أترسى فدك عندمولا فاالسلطان فقال المقدر يكون ثم ألبسه خلعة وانصرف عنه الى مت المهمل بأشاسولاق ونزل الباشاف ذلك الموم السفينة وبافرالي جهة دمياط وكان بصيبة الوهابي صندوق صغيرمن صفيح فقال له الماشاماهذا فقال هداماأ خذه أي من الحرفة صعمه معي الى السلطان وفقعه فوجديه ثلاث مصاحف قرآ فامكانة ونحوثلثما تفحسة لؤلؤ كناروحية زمرد كمبرة وبهاشريط ذهب فقالله الباشا الذى أخذهمن الحيرة أشما كشرة غيره فافقال هدذا الذي وجدته عندأبي فانه لم يستأصل كلما كان في الحسرة لذنسه بل أخذ كذلك كار الهرب وأهل المدينة وأغوات الحرم وشريف مكة فقال الهاشا صحيح وجد ناعند الشريف أشيا من ذلك (وفي يوم الاربعاء تاسع عشره) سافر عبد الله بن مسعود الى جهة الاسكندرية وصحيته جاعة من العاطر الى دار السلطنة ومعه خدم لزومه

### » (واستهل شهرصفر بيوم الاثنين سنة ١٢٣٤).

(ف الله) وصلطائفة من الحجاج المعاربة يوم الاربعا وصحبته مجاج كنيرة من الصدها أو أهل القرى فدخ الواعلى حين غفلة و كان الرئيس فيهم شخص من كارعرب أولاد على يسعى الجبالى وهذا لم يتنق نظيره في اوعيناه وسببه أمن الطريق وان كماش العربان وقطاع المطريق (وفيه) أخ مرا لمخبرون بأن الباشا أقام بدمه اطأ باما قلملة ثم توجه الى البراس ونزل في نقيرة وذهب الى الاسكندر به على ظهر البحر المالم وقد استعداه الهالة دومه و فرينوا البلد والذى تولى الاعتنا بذلك طائفة الافرنج فانم من نصبوا طريقا من باب الملدالي القصر الذى هو سكن الباشا وجد الموالم بينة والقائدل والتصاوير والبلور والرباح والمرابات وغدير ذلك من البدع البديعة الغريبة (وفي غايته) وصل الحاج المصرى ودخ الوالور السائن وفي صحه دخل حسن ودخ الوالور الذي كان مقيما بعدة وفي ذلك اليوم دخل بواقى الحباج الى منازلهم

### \* (واسبّل شهور بيع الاول يوم الثلاثا سنة ١٢٣٤)

(في مبعه)دخلوا بالحمل المدينة وأكثر الناس لم يشعر بدخوله وهذا لم يتفق فيمانعلم تأخر الحاج الى بمروبيع الاول (وفي ليدله الثلاثاء ثامنه) احترق وق الشرم والجلون السكائن

لن المجامع الغورية بما فيسه من الحوانيت وبضائع التعار والاقتسم الهند مة وخلافها فظهرت بالنارمن بعد العشاء الاخيرة فحضرالوالى وأغات التبديل فوجدوا الماب الذي من جهة الغورية مغلوقا من داخل وكذلك الباب الذي من الجهة الاخرى وهدما في عاية المتانة فلمزالوا يعابلون فتحالباب بالعتالات والكسرالي بعدنصف الليل والنارعالة صداخيل وهرب الخفهر واحترق ليوان الجمامع البراني والدهليز وأخذواني الهددم وصب المداميا لات القصارين معصعو بةالعمل بسبب علوالحيطان الشاهقية والاخشاب العظيمة والاحجار لهائلة والعيقود فلإيخميد الهبالنار الابعيدحصية منالنهار وسرحت النارفي أخشاب الجامع القيد اخل البذا ولم يزل الدخان صاعد امنها وسقطت الشيماي لا النحاس العظام وبقمت مفتنة ومكلسة واستمرااه لاج في اطفاء الدخان ثلاثه أبام ولولا اطف المولى وقاخ مرفتم الماب الكونه مصفعا بالحديد فلم تعمل فيسه الذار فلولم يكن كذاك لاحترف وسرحت للفارالي الحوانيت الملاصقة بهوهي كلهاأخشاب ويعلوها سيقائف أخشاب كذلك ومن فوق الجيم السيقيفة العظيمة الممتدة على السوق من أقله الى آخره وهي في غاية العساد والارتفاع وكالهاأخشاب وهبنة وسهوم وبراطيم من أعلى ومن أسد فل للملهام والمهتدين ومن الحمتها الزياع والوكايل والدور وحيطان الجميع من الجندة والاخداب العتمقة التي تشتمل بأدنى حرارة فلووصلت الناروالعماء بالله تعالى الى هدده السقدفية لماأمكن اطفاؤها وجهو كان حريفاد وميا ولكن الله سلم (وفي يوم السبت ماني عشره) حضر السمد عرافندي نقيب الاشراف سابقاوذلك انه الماحصلت النصرة والمسرة للباشاف كتب المده وصحتويا المهنئة وأرسله مع حقيده السيد صالح الى الاسكندرية فتلقاه بالبشاشة وطفق يسأله عن جدد فية ول له بخير ويدعو الكم فقال له هل في نفسه عني أو حاجة نقضيم اله فقال لايطلب غدم طول المقامل خرز كم من انصرف الى المكان الذى ترك به فارسل المده في ثاني يوم عثمان ااسدالاند كلى ليسأله ويستفسره عماءسي ان يستعي من مشافهة الماشابذ كره فلميزل إلاطانه حتى قال لم يكن في نفسه الاالحج الى بيت الله ان أذن له افند ينابذ لك فلماعاد بالحواب انع عليه بذلك وأذنه الذهاب الى مصر وان يقيم بداره الى أوان المبر انشا مبرا وانشا مجرا ومال أمالا أتركد في الغربة هـ ذه المـدة الاخو فامن الفتنـة والا تنكميه قي عن من ذلك فاله أبي وبينى وبيغه مالاأنساءمن المحبة والمعروف وكتبلهجوا بابالاجابة وصورته بحروفه مظهر الشمائل سنبها حمدالشؤن وسميها سلالة بيت المجدالاكرم والدنا السدعرمكرم دام شأنه أمايعد فقدورد الكتاب اللطيف من الجناب الشريف تهنئة بمنأ نعم الله علمنا وفرسا بمواهب تأييده الديئا فسكان ذلك مزيدافي السرور ومستديما لجدالشكور ومجلبة لثناكم واء ـ لانابنيلمناكم جزيتم حـ ن الننا مع كال الوقار ونيل المني هـ ذا وقد بلغنانجلكمءن طلبكم الاذن في الجهالي البيت الحرام وزيارة روضته عليه الصلاة والسلام للرغبة فى ذلك والترجي لماهنالك وقدأ ذنا كم في هـ ذا المرَّام تقر بالذي الحلال والاكرام ورجا الدعوا تسكم سلك المشاعر العظام فلافدعوا الابتهال ولاالدعا النامالة الدوالحال كا

هوالظن فى الطاهرين والمأمول من الاصفياه المقبواين والواصل لكم جواب مناخطا بالى كفدائدا ولكم الاجلال والاحترام معجزيل الندا والسلام وأرسل المه المكتوبين صبة حفيده السيد صالح وأرسل الى كفدا بيك كاباوصل المعقبل قدومه فارسل الكفدا ترجانه الى منزله ليبشره مهذلك وأسيع خبر مقدمه في كان النباس بين مصدق ومكذب حتى وصل فى اليوم المذكور الى بولا ف فركب من هذاك ويوجه الى زيارة الامام الشافهى وطاع الى القلعة وقابل المكتفدا وسل عليه وهنته الشعرا وبقصائدهم وأعطاهم الجوائز واستمراز دحام الناس أياما ثم امتنع عن الجلوس فى المجلس العام نمارا واعتكف بحجرته الماصة فلا يحقع به الابعض من يريد ممن الافراد فانكف الكثير عن الترداد وذلك من حسن الرأى

### «(واستهل شهر ربيع الثاني بيوم السبت سنة ١٢٣٤)»

(فيه) حصل الاهمّام بيحفر الترعة المعروفة بالاشرفية الموصلة الى الاسكندرية وقد تقدم في العام الماضي بلوالذى قدله اهمام الباشاونزل البها المهند سون ووزنوا أرضه اوقاسوا طولهاوعرضها وعقها المطلوب مُ أهمل أمر هالقرب يجي الذ. لم وتركوا الشغل في مبدئها ولم بترك الشغل في منتها ها عند الاسكندر به بالقرب من عامود السوارى فحفر واهناك منهتهاوهي يركة متسعة و-وطوها بالينا المحاكم المتساروهي من بي المراكب التي تعير منها الىالاسكندرية بدلاعن البغاز وهوملتتي البحرين ومايقع فسممن تلف المراكب نشكون هدنه أسلم وأقرب وأقل كلفة ان صحت بل وأقرب مسافة ونزل الامر لكشاف الاقاليم بيمع النلاحين والرجال على حساب من ارع الفدادين فيعصون رجال القرية المزارعين ويدفعون للنعض الواحد عشرة ريال و يخصر له مذالها من المال واذا كان له شريك وأحب المقام لاجل الزرع الصيني أعطاه حصته وزاده عليهاحتى يرضى خاطره و زوده بايحتاج المه أيضاوعند العمل يدفع أيكل شخص قرش في كل يوم و يخرج أهل الدر ية أ فواجا ومعهم أنفار من مشايخ البلادو يجمقعون في المكان المأمورين باجتماعهم فيسمغ يسيرون مع السكاشف الذي بالناحية ومعهدم طبول وزمورو بارق ونجارون و بناؤن وحددا دون وفرضواعلي البسلاد التي فيها الضل غافانا ومقاطف وعراجيز وسلباوعلى البنادر فوسا ومساحى شئ كثيربالنمن وطلبوا أيضاطا ثننة الغواصين لانهم كانوا اذا تسفلوا في قطع الارض في هض المواضع منها ينبع المياء فبل الوصول الى الحدد المطاوب (وفي وم الجيس عشرينه) وردم سوم من الباشا بعزل كضدا سائءن منص الكنفداثية ويؤايسة محودييان فيهاء وضاعنه وحضر محودييان في ذلك اليوم قادمامن الاسكندرية وطلع الى القلعة وحضرأ يضاحسن باشاوكان قدذهب الى الاسكندرية ايسلم على الباشالكونه كان بالديار الخازية المدة المديدة وحضر الى مصرو الماشا بالاسكندوية متوجه المده وأقام معه أياما وعادالي مصرصية مجود يك وحضرا بضاابراهم أفنسدى من اسسلامبول وهوديوان افنسدى الباشافية لمدفى نظر الاطسان والرزق والائتزام عوضاعن

## \*(واستهل شهر جادي الاولى سنة ١٢٢٤)

(فى سابعه يوم الخيس) ضربت مدافع كثيرة وقت الشروق بسبب ورود نجابة من الديار الخازية بأستملا مخليل باشاعلى عن الحجاز صلمآ (وفيه) وصات الاخباراً بضاعن عبد الله بن مسعودانه لماوصل الى اسلامبول طافوايه البلدة وقتاوه عندياب همايون وقتاوا أتباعه أيضاني نواحي منفرقة فذهبوا مع الشهدا وفيه أشمع وصول فالجي كميرمن طرف الدولة يقالله قهوجي باشاالي الاسكندرية وورد الامر بالاستعداد لحضو وهمع الباشا فطاعوا بالمطابخ الي ناحيدة شيراوطلبت الخيول من الربيع واستمرخ وج العساكر ودخواهدم وكذلا فطيخ الاطعمة وفى كل يوم يشيعون الورود فلم بأت أحدث فركروا ان ذلك القايجي حرةرب من الاسكندرية ودوال عالى وودس واستمرهذا الربط الى آخر النهر (وفيه) توى الاهتمام بامر حفرالترعمة المتقدم ذكرها وسيقت الرجال والفلاحون من الاقاليم الحرية وجدوافي المصمل بعدما حددوا لكل أهل اقليم اقصابا وزع على أهل كل بلدمن ذلك الاقليم فن أتم علما له مدود التقلل الى مساعدة الآخو بن وظهر في حفر بعض الاما كن منها صورة أماكن ومساكن وقيعان وجام بعقوده وأحواضه ومغاطسه ووجد ظروف يداخلها فلوس نخاس كفرية قديمة وأخرى لم تفتح لايعلم مافيها رفعوها للباشامع تلك (وفي يوم الاربعا مسابع عنبرينه)حضرالباشا الى شعراو وصل في أثره قهوجي ماشاوع آواله موكبافي صبيحة يوم الخيس وطلعوا ألى القلعة ومع الاغاللة ذكور ماأحضره برسم الباشا وولده ابراهه مراشاالذي مالحاز وهوخلعنا مورآكل واحد دخلعة وخعر مجوهر لكلواحد وشلحان مجوهران وساعة حوهر وغيرذلك وقرئ الفرمان بحضرة الجدع وفيه الشناء الكثيرعلي الماشا والعفو عن بق من الوهما بيدة وبعد دالقدر التضربت مدافع كشيرة وكذلك عندورودهم واستمرضر بالمدافع ثلاثة أيامى جميع الاوقات الجسونزل التاجيي المذكور بيبت طاهرباشا بالازبكية وحضرأ يضاعقبه اطواخ ليكلمن عباس يدا ابن طوسون باشاابن الباشا ولاحديث ابنطاهر باشا وفيضمن الفرمان الاذن للباشابة وامة امريات وقبعيات لن يحتار (وفي صحها يوم الجعة) خلع الباشاعلي أربعة أوخسة من أمر اله بقبعمات بأشاوهم على يك السلا تكلى قابعي باشا وحسن أغا زرجانلي كذلك وخلدل افندى حاكم رشدد وشر نف دك

## \*(واستهلشهرجادى الثانية سنة ١٢٣٤)

(فيه) حضر عدبيك الدفتردارمن الجهة القبلية فأقام أيا ما وعاد الى قبلى (وفي أو اخره) رجع السكنير من فلاحى الاقاليم الى بلادهم من الاشرفية وهم الذين أغوا مالزمهم من العمل والحفر ومات الكثير من الفسلاحين من البرد ومقاساة النعب (وفي هذا الشهر) حصل بعض موت بالطاء ون فدا خدل الناس وهدم بسبب ماحدث في أكابر الدولة والنصارى من التحجب وعل الكورنتيلات وهي التباعد من الملامسة و تبضير الاوراف والمحالس و نحوذ الد

## (واستهل شهررجب بيوم الاثنين سنة ١٢٣٤)\*

في المسه مات عبود النصراني كاتب الخزينة وكان مشكور الديرة في صفاعة وعنده مشاركة ودعوى وريضة ودعوى علم وبتكلم بالمناسبات والاتيات الفرآ يسة ويضمن انشاآته ومراسلاته آبات وأمثالا وسععات وأخددا والقيسرلى بدرب الجنينة وماحولها وأنشأها داوا عظية وزخرفها وجعل بهابسنا فاومجااس مفروشة بالرخام الملؤن وفساقى وشاذووا نات وزجاج بلور وكلذال على طرف الميرى وله من تبواسع وكان الباشا يحبه ويثق به ويقول لولا الملامة القلدته الدفترد اربة (وفي سابعه) حضر الى مصرحا كم يافا المروف بحمد من أنو نبوت معزولا عن ولايته فأرسل الى الماشا يستأذنه في الحضور الى مصرفاً طلق له الاذن فحضر فأنزله بقصر العبنى وصحبته نحوالله مائة مملوك وأجنادوأ تباع واجتمع بالباشا وأجله وسلم علمه وأقام معمه حصة من اللمل و رتب له ص ساعظ ما وعمين له ما يقوم بكنا يته و كفاية أساعه فن جلة مارتب له ثلاثه آلاف تذكرة كرة كئذكرة بألف بن وستما تُه نصف فف به في كل شهر وذلك خلاف المعين والاوازم من السمن والخبز والسكر والعسل والحطب والار زوالفهم والشمع والمصابون فمن الارزخاصة فى كل يوم أرديان وللعلم في خسسة وعشهرون اوديا فى كل يوم (وفى يوم المدت ثاات عشره ) سافرة هو جي باشاعائد الى اسلامبول واحتفل به الباشا احتفالا زائدا وقددمه ولخدومه وأرباب الدولة من الاموال والهددايا والخبول والبنو الارز والسكر والشهربات ونعابى الاقشة الهندية وغسيرها شأكنيرا وكذلك قدم أكابر الدولة هـدايا كثيرة ولانه لماحضرالى مصرة ـ تم لهـم هـدايا فقا بلوه بأضـ هافها وعنـدماسا فو اختصب البائاوأ مركل من كان والازم ديوانه بالانصراف والتحجب فتحكوت منهممن تركرتن في داره ومنهم م في القصو روسافر مع فهو جي باشاسلمان أغا السلمدارو شربة في باشارآخر وناتشييمه الى الاسكندرية (وفى يوم الخيس المن عشره) حضر بواقى الوهاسة بحر عهم وأولادهم موهم فحوالاربعمائة نسمة وأسكنوا بالقندلة التي الازبكية وأبن عبدالله بنمد معودبدا رعند دجامع مسكة هو وخواصده من غسير سرح عليه موطف فوا يذهبون وبجية ون ويترقدون على المشابخ وغيرهم وعشون فى الاسواق وبشسترون البضائع والاحتماجات

### \* (واستهل شهرشعبان سنة ١٢٣٤)\*

(وفيه) وصل جاعة هيانة من جهة الحياز وصبتهم ابن جوداً ميري الحياز وذلك انه المامات بوه تأمر عوضه وأظهر الطاعة وعدم المخالفة للدولة فلما وحد خليل الشالى المين الحليلة البيد واعتزل في حصن له ولم يخرج لدفه مه وهار بته كافهل أبوه وترقدت بينهما المراسلات والمخادعات حقى تركمن حصنه وحضر عند خليل بالشافق بن عليه وأدسله مع المهانة الى مصر (وفيه) صرفو الفلاحين عن العمل في الترعة لاجل حصاد الزرع ووجهوا عليهم طلب المال

### \*(واستهل شهر رمضان سنة ١٢٣٤)\*

والباشاءكرتن بشبرا ولم يطلع الى القلعة كعاد نه فى شهر رمضان (وفى ْمَامن عشر ينه)طلع الى القلعة وعيد بها

### \*(واستهل شهرشوّال بوم الجعة سنة ١٢٣٤)\*

(فروابع عشره) الموافق لا تنويوم من شهراً بيب نودى بوفا النيل وكان الناشاسافرالى جهة الاسكندرية بسبب ترعة الاشرفية وأصحكام المهات بالارياف جمع الفلاحين العدم فاخذوا في جعهم في كانوابر بطونهم قطارات بالمبال و ينزلون بهم المراكب وتعطاوا عن زرع الدراوى الذى هوقوتهم و قاسوا شدة بعدر جوعهم من المرة الاولى بعد ما قاسوا ما قاسوه ومات الكذير منهسم من البردو التعب وكل من سقط أهالوا علمه من تراب الحفر ولوفيه الروح ولمارجه والله بلادهم العصدة طوابو ابالمال و زيد عليهم عن كل فدان حدل بعد من التبين وكيلة في وكيلة فول وأخذ ما يديعونه من الغدلة بالتمدن الدون والكيل الوافر من التبين وكيلة في وكيلة فول وأخذ ما يديعونه من الغدلة بالتمدن الدون والكيل الوافر وهي في في في في المالي المواب العود الى الشيغل في الترعدة وترح الماه التي لا ينقطيم بعهامن الارض وهي في في في أية الموابي والموابي الموابي المجاب من الموابع بعد المسافة و تأخر رى الاسكندرية (وفي سابع عشرينه) ادتحل وكرب الحباح من الموكة وأميرا لحاج عابدين بيث أخو حسن باشا

### \* (واستهلشهردى القعدة منة ١٢٣٤)

والعمل فىالترعة مستمر

### \*(واستهلشهرذي الجِهْسنة ١٢٣٤)٠

فمنتصفه سافر الباشا الى الصعيد وسافر صبته حسن باشاطاهر و محداً غالاظ المنفسلة و المستخداتية وحسن أغاا فرجانى وغيرهم من أعيان الدولة (وفيه) وصل الخبر عوت سلمان باشاحا كم عكاوهومن عملية أحد باشا الجزار (وفي أواخوه) وصل ابن ابراهيم باشار وحياة المستغير مو كاودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة (وانقفت) السنة وما تحد دبم امن الحوادث التى منها زيادة المنب الزيادة المفوطة أكرمن العام الماضى وهدا من النوادروهو الغرق فى عامين متتابعين واستمرأ يضافى هذه السنة الى منتصف ها ورحتى فات أوان الزراعة ورعمانقص قلم لاغرجع فى نانى يوم أكثر مانقص

# (ودخلت سنة خمس وثلاثين وما تتين والف)

فكان أقل الهرم بالهلال يوم الخيس وفيه وماقبله بأيام حصل بالارياف بل وبداخل المدينة انزعاجات بسبب والرسرةات واشاعت تسر و حمناسر وحر الميسة وعمر النساس أبو اب الدور والدروب وحسل منع الناس من المستيرو المشى بالازقة من بعدد الغروب وصار كضد ابيل وأغات التبديل والوالى يطوفون ليلابالمدينة وكل من صادفوه قبضوا عليه وحبسوه ولوكان المناهمة فيه واستموهذا الحال الى آخرال المهر (وفي سابع عشرية) حضر الماشامن الصعيد بعد ان وصل في سرحته الى الشلال وكان الناس تقولوا على ذها به الى قبل أقاويل منها انه يريد القيريد على بواقى المصرين المنقطعين بدنق الحقائم استفال أمرهم واستكفوا من شراء العبيد وصد نعوا البارود والمدافع وغير ذلك ومنها انه يريد القيريد أيضا وأخذ بلادد ارفو و والنوبة وعهد نظر بق الوصول اليها ومنها الهسم عالو الفظهر بتلك المسلام معدن الذهب والمقادة والرماص والزمرد وان ذها به للكشف على ذلك وامتحانه وعلم معدله ومقدارها بصرف عليه حتى يستضر برصافيه وبطل كل ما توهه وه وخنوه برجوعه وأما قولهم عن هذه المعادن فالذي تطنص من ذلك انه ظهر بأرض أهارخ ضرتشبه الزمرد وليست اياه و بمكان المعادن فالذي تطنص من ذلك انه ظهر بأرض أهارخ ضرتشبه الزمرد وليست اياه و بمكان أخرشي أسود يخرفش مشار خرا المديد يخرج منه بعد العالم والمتصفة وذهب بها الى الصائع ودقها و وضعها في وط كبير وساق عليها بنار السبك وافيك مرالبوط فنقلها الى يوط آخرولي يناجها عقمن ودقها و ط كبير وساق عليها بنار السبك وافيهم (وفيه) حضراً يضاجها عقمن الوها سة وأنزلو ابدار بجارة عادين

## \*(واستهل شهرصفر بوم الجعة سنة ١٢٢٥)\*

في غرته سافر محمد أغا المعروف الونيوت الشامي الى دار السلطنة باستندعا من الدولة وذلك انه لماحضرالي مصرونزل برحاب الباشا كانقذم وكانب الباشاف شأه الى الدواة فحضرالام بطلبه وأوكدنالا كرام فعنسدذلك هالهالباشاما يعتاج المهمن هددية وغيرها وتعين للسفر صبته خسة وثلاثون شخصا أرسل اليهم الباشا ككساوى وفراوى وترك باقي أنباعه بمصر أنزلوهم فداريسو يقسة الازلاوهميز يدونءن المائتين ويصرف الهمالرواتب فى كليوم والنهرية (وفيه) وصلحاعة من عسكر المغاربة والعرب الذين كانو ايبلاد الحجاز وصحبتهم أسرء من الوهبابية نساء وبنات وغلما نانزلوا عندالهما يل وطفة وايبيعونهم على من يشتريهم مع أنه مسلون وأحرار (وفي منتصفه) مات مصطنى أغاو كيل د ادالسه ادة سيابة اومات أيضا الشيخ عبد الرحن القرشي الحنني (وفي ابع عشره) وصدل الحاج المصرى ومات الكثير من الناس فيه بالجي وكذلك كثرت الجي بأرض مصروكانج اتناقلت من أرض الجباز (وفى حادىء شرينه) وصل ابراهم باشا ابن الباشامن ناحمة التصمير وكان قبل وروده بايام ومل خبروصوله الى القصير وضربو الذلك الخبرمد افعمن القلعة وغييرها ورمحت المبشرون لاخذالبقاشيشمن الاعمان واجتعت نساه كابرهم عندوالدته ونساتهم التهنئة ونظمواله القصرالذي كانأنشأه ولىخوجسه وغمهشريف سكالذي تؤلد في منصبه وهو بالروضية بشاطي النيل عباه الجيزة وعندوصول المذكور علوا حسرامن الروضة الى ساحل مصر القديمة على مراكب من البرالى اليرورد مو وبالاتربة من فوق الاخشاب (وفى ذلك اليوم) وصل فاجيى من داراا...اطنة بالبشارة ؛ ولود ولا لحضرة السلطان وطلع الى القلعبة في موك.

(وفي وم الخيس حادى عشرينه) عندوصول ابراهيم باشانودى بزيتة المدينة سبعة أيام بلياليما فشرع النباس فيتزيين الحوانيت والدور والخيانات عياأ مكنهم وقدر واعليه من المآويات والمقصبات وأماجهات النصاري وحاراتهم وخاناتهم فانهمابدعوافي عراتصاو يرهجسمات وتمأثيل وأشكال غريبة وشكاالناس منعدم وجودالزيت والشبرج فرسموا بجملة قناطير شيرج تعطى الزياتين لتباع على الفاس بقصد ذلك فما خذونها ويسعونها بأغلى غن بعد الانكار والكفان (ولماأصمم) يوم الجمة وقدعدى براهيم باشاالى برمصرر تبواله موكما ودخلمن باب النصروشق المدينة وعلى رأسه الطلخان السلمي من شعار الو زارة وقدأ رخي لمهته مالخجاز وحضروالده الى جامع الغورية بقدد الفرجدة على موكب ابنه وطلع بالموكب الى القلعة نم رجع اثراباله يثة الكاملة الىجهة مصرالقدية ومرعلي الجسر وذهب الىقصره المذكور بالروضة واستمرت لزيئة والوقود والسهر بالليل وعمل المواقات وضرب المدافع في كلوقت من القلعة ومغانى وملاعب في مجامع الناس سبعة أبام بلما ايهافي مصر الجــــديدة والقديمة وبولاق وجسع الاخطاط ووجع ابراهم باشامن هدنده الغيبة متعاظما في نفسه جدّا وداخله من الغرورمالامن يدعليه حتى أن المشايخ لماذه بواللسلام علمه والتهنئة بالقدوم فلما أقبلوا عليمه وهوجالس في ديوانه لم يقم الهم ولم يردعانهم السلام فيلسوا وجعادا يهنؤنه بالسلامة فلم يجبهم ولابالا شارة بل جعل يحادث شخاصا حرية عنده وقامو اعلى مندل داك منصرفين ومنكسفين ومنكسرى الخاطر

### \*(واستهل شهرر بيع الاول بيوم الاحدسنة ١٢٢٥)

ف المنه مات ابن ابراهيم الله وهو الذى تقدمه في الجي الى مصروع اواله الموكب وعره نحو ست سدنوات وكان مو مه في أول اللهل من له الاحد فارسلوا النابيه لا مان الدولة والمشايخ فحرج البعض منهم في ألمث اللهل الأخير الى مصر القدعة حيث المعادى لا فه مات بقصر الجيزة في المعادى لا فه مات بقصر الجيزة في المعادى لا فه مات بقصر الجيزة مدفع من القوب الزوال والمجروا بالمسهد الحد مدفع من القوب من الامام المشافعي و هاو الهما أله المقاون و قدر الا معلى الناس والفقه الموغيرة لا محكى المغبرون عن كيفية موته انه كان ناعًا في جرداد ته جارية سودا فشاجرته اجارية بيضا و رفعت ابر جلها فاصابت المغلام فاضطرب و وملى الخبرالي البه فدخل المهم وقبض على يضا و رفق المام المناسبة و مكان القصر بقرعة الاسكندرية ولم يتومن الشغل الاالقليل من في واله المام المناه المام المناه المام المناه المام المناه المناه المام المناه المناه المام والمناه المام المناه المام المناه المام المناه المام المناه المام والمناه المام المناه المناه المام المناه المناه

## ذلك ورجع المهندسون والفلاحون الى بلادهم بعد ماهلك مظمهم

### (واستهل شهروبيع الثاني سنة ١٢٥٥)

أوامعزل الباشامجديك الدفترد ارعن امارة الصعدد وقلدعوضه أحدماشا انطاهم ماشا وسافر في خامسه (وفي سابعه) سافر الماسالي الاسكندرية للكشف على الترعة وسافر صية راهيم باشاون مجديد الدفتردار والملتفدا القديم وديوس ايوغلي (وفي مالث عشره) حضر ومن معممن غيبتهم وقد انشرح خاطره لقام الترعة وساولة المراكب وسفرهافيها للسافرت فيهامرا كبرشميد والذقاير بالبضائع واستراحوا من وعرالبغاز والسفر فىالمسالح المىالاسكندرية والنةسلوالتجريم وانتظارالر يحالمناسب لاقتمام البغاز والجو لكبر ولمين فشغل الترعة الاالامر البسير واصلاح بعض جسورها وانفق وقوع مادقة قذاالشهر وهوان شخصامن الافرنج الانكليزو ردمن الاسكندر بةوطلع الى المة تسمى شادفشي بالغيط ليصطاد الطيرفضرب طيرا ببندقنه فأصابت بعض الفسلاحين في وجله ف هناك شحصاءن الارنود يسده هراوة أومسوقه فجاه الى ذلك الافريجي وقالله ماتخشى ان يأني المك بعض الف لاحين و بضر بك على رأسك مكذا وأشار بما في يدم على رأس الافريجي لكوته لايفهم اغتمه فأغتاظ من ذلك الافريجي وضربه ببندقته فسقط ميتا فاجتمع علمه الفلاحون وقبضواعلي الافرنجي ورفعوا الارنؤدي المقتول وحضروا اليمصر وطاهوا بجيلس كنفدا بيك واجتمع المكثيرمن الارنؤد وقالو الابدمن قتل الافرنجي فاستعظم الكفد اذلك لانهمير اعون جانب الافرنج الى الفاية فقال حتى نريدل الى القفاصل وفعضرهم الرواحكمهم في ذلك وأرسل باحضارهم وقد تسكائر الارنؤد وأخسدتهم الحمة وقالوا لايشي ونرقت له الى مشورة القناصل وان لم يقتل هـ ذا في الوة تنزلنـ الى حارة الافر يج ونهبنا ها وفتلنا كلمن بهامن الافرنج فلم يسع الكتخدا الاان أمر بقتله فنزلوايه الى الرميلة وقطهوا رأسه وطلع أيضا الفناصل في كبكرتم وقد نفذ الامروكان ذلك في غسة الماشا

## (واستهل شهر جمادي الاولى سنة ١٢٣٥)»

في مردالباشا حسن بدا الشهائم بي ما كم المحدة على سوة من المجهة القبلية فدوجه اليها من المحدة بجنده ومعه طائفة من العرب (وفيه) قوى عزم الباشاء في الاعارة على نواحد السودان في قادل المدارة وروصارى المعسكرا بنه اسمعيل باشا وخلافه و وجه المحسكة بنم اللوازم الى الجهة القبلية وعلى البقسماط والذخرة بيلادة بسلى وخلافه و واهم اهما ماعظما وأرسدل أبضا باحضار مشايخ العربان والقبائل (وفيه) خرج و الناسرة به والقبائل (وفيه) خرج الباشال في المقالة الموسول الناسطة و الارز و المعن والعسل والزبت الما بالفرس والناسمة و الارز و المعن والعسل والزبت المطبخ و الارز و المعن والعسل والزبت و المحلول بالناسمة و المدن و المعن والمعسل والزبت المطبخ و الارز و المعن والعسل والزبت المطبخ و الارز و المعن والعسل والزبت و كذلك المركان في المدن و كذلك المركان و المناو المناسمة و كذلك المركان و المناو الم

•(ذكرمادة)•

أخوحسن باشبابالديار الحجازية وكذلك الكثيرمن البهاعه بالجي فنكدر حظهم وبطلت الضيافات وحضر الباشاو من معسه في أواخره العمل المنزأ والمبتم وأخبر الواردون بكثرة الجيي بالديار الحجازية حتى قالوا انه لم يتقمن طائفة عابدين ببك الاالقليل جدا

## • (واستهل شهر جمادي الدانية سنة ١٢٣٥)

## »(واستهل شهررجب بيوم الجعة سنة ١٢٥٥ م)»

فى الله تقلد نظر المسبة شخص يسمى حسين أغا المررلى وهو بحشو نحبى بسانين الباشا (وقده) وبع حدن بين الشهاشر بي من ناحمة سموة بعد ان استولى عليها وقبض من أهاليها مبلغا من المال والقروة ورعليها قدرا بقومون به فى كل عام الى الخزية (وفى عشرية) سافر محمد أغالاظ وهو المنف من المكتفد الله الى قبلى بعنى أنه فى مقدمة الجردة بتقدمها الى الشالال (وفى أواخره) وصل المعرب عوت خليل باشا بالديار الحجازية فلع الباشاء لى أخدة أحديث وهو الماشونة وهو أوسطهم وقلده في منصب أخده عوضاء مواعطى البيرق واللوازم وفى أواخره) وجد الباشا الى ناحمة الوادى لينظر ما تعدد به من العمار والمزارع والسواقى وقد صارهذا الوادى اقلياء لى حديدة وهر به قرى ومساكن ومن ارع

## • (واستهل شهرشعبان بيوم الاحدسنة ١٢٢٥) \*

فيه سافرا براهيم باشا الى القلبوية ثم الى المنوفية والفرية القبض المراج عن سدخة قاريحة والطلب بالبواقي التى الكسرت على الفقراء وكان الباشاسام فى ذلك و المنابواقي سبع سنير فكان يطلب مجموع ماءلى القرية من المال والبواقي في ظرف الائة أيام ففرء ت الفلاحوب ومشايخ البلاد وتركوا في سلالهم فى الاجران وطنشو افى النواسي فسائهم وأولادهم وكان يحبس من مجده من النساء ويضربهن فكان مجموع المال المطلوب تعصيله على ما أخبرنى به بعض

السكاب ما تة الف كيس (وفي منه صفه) حضر البياشا من ناحية الوادى (وفي أو اخره) وقع حريق يبولاق في مغالق الخشب التي خلف جامع مرز ووا قام المريق ضحو يومين حتى طفي و احسترق فيه السكنير من الخشب المعدلاء ما تو المعروف بالسكر سفة والزفت و حطب الاشراف وغيره

## \* (واستهل شهررمضان بوم الاثنين سنة ١٢٢٥) .

والاهتمام حاصل وكل فلمل يخرج عساكرومغاربة مسافرين الى بلاد السودان ومنجلة الطلب الانة أنفار من طلبة العمليذه بون بصيبة النصريدة فوفع الاختيار على عمدا فندى الاسبوطى قاضيأ سبوط والسمدأ جداليقلي الشافعيين والسبيخ أحدالسلاوي المفربي المااكي وأقبضوا محمدافندي المذكورعشرين كيماوكسوة وأبكل واحدمن الاثنين ة عشركبساوك و قورتبوالهمذلك في كلسنة (وفي ابعه)وقع حريق في سراية القلعة فطلع الاغاوالوالى وأغان التبديل واهموا يطف الماروطلموا السقائين من كل فاحمة حتى شعراكما ولايكاد يوجدوكان ذلك فحاشذة المروية افق شهر بؤنه ورمضان وأقامو افي طف النام يومينواحترق ناحيه ذيوان كتخدابيك ومجلس شريف يهك وتلفت أشباء وأمتعة ودفائر حرقاونهما وذلكانأ بنمة القلعة كانتمن شاءالماولة المصرية بالاحجار والصخور والعقود وايس بها الاالة لميل من الاخشاب فهدم واذلك جيعه وبنوامكانه الابنية الرقيقة وأكثرها لجنة والاخشاب على طريق بنسا اسلامبول والأذرجج وزخر فوها وطأوها الساض لرقيق هان والنقوش وكله سريح الاشتعال حق ان البآشا لما بلغه هدندا الحريق وكان مقيما بشعراتذ كربنا القلعة القديم وماكان فيهمن المتافة ويلوم على تغيير الوضع السابق ويقول كنتغاثبا الحجاز والمهندسون وضعوا هذا البناء وقدتلف في هذآ الحريق ما يندف عنخسة وعشرين ألف كيسحرقاونه بالوالماحصل هذا الحريق انتقات الدواوين الي تت طاهر باشابالازيكمة وانقضى شهررمضان

### « (واستهل شهر شوال بوم الثلاثا سنة ١٢٥٥)»

وتعفى الخالية اضطراب في شوت الهلال لكونه كان عسر الرؤية جدا وشهدان البرؤية ودالواحد م حضرا م ولم رالوا كذلا الى آخر الدل م حكم به عند دالفير بعدان صلبت النماوي وقدت المنادات وطاف المسحرون بطبلاتهم وتسحرت الناس وأصبح العدد اردا (وفي حامد) سافر الباشالى ثغر سكندرية كعادته وأقام ولا ما براهم باشالا نظر في الاحكام والمسكاوى والدعاوى وكانت اقامته بقصره الذي أنشأه بشاطي الندل تجام مضرب انشاب وتعاظم في نفسه جدا ولما رجع ابراهم باشامن سرحته شرعوا في علمهم الحتان عباس باشا ابن أخمه طوسون باشاوهو غلام في السادسة فشرعوا في ذلك في تاسع عشره ونصبوا خساما كثيرة تحت القصر وحضرت أدباب الملاعب والحواة والمغزل كون والمهلوانيون وطبخت الاطعمة والاسمطة وأو قدت الوقدات بالله لمن المشاعل والقشاديل والشهوع بداخل القصر وتعالم ق المنحقات الماوروغير ذلك ورسموا باحضار غلمان أولاد الفقراء في مرشون المنام ما معمانة غلام و بفرشون المكتبر منه معانة غلام و بفرشون الكنبر منه معانة غلام و بفرشون

قوله مائة ألف مستكيس ف بعض النسخ مائة ألف كيس وسبعين الف كيس اه

الكل فالام طراحة والحافا يرقدعلها حتى يعرأ جرحه ثم يعطى لكل غلام كسوة وأاف اسف فضةوفى كل ليلة يعمل شنك وحرامات ونفوط ومدانع بطول الملودعواف أشا فلك كارالاشماخ والقاضى والشيخ السادات والبكرى وهونقب الاشراف أيضا والمفاق وصار كلمن دخلمتهم بعيلسونه من سكوت ولم يقملوا حدمتهم ولم يردعلي من يسار ولاءالا شارة السلام ولم يكلمهم بكلمة يؤانسهم بم اوحضرت المائدة فتعاطوا الذي تعاطوه حتى انقضي المجلس بوا وانصرفوامن مكوت (وفي وم الاربعام) مالث عشر ينه خرجوا بالمحل الى المصوة وأمبرا لحباح شضص من الدلاة فم ذهرف اسعه (وفي قوم الخيس) عملوا الزفة اهماس باشاونزلوايه من القلعة على الدرب الاجرعلي الساخرق الى القصر وختنوه في ذلك الموم وامتسلا طشت المزين الذى ختنه بالدنا نعرمن نقوط الاكابر والاعسان وخلعوا علسه فروة وشال كشهيرى وأنعمواعلى باقبي المزينيز بثلاثين كيساوا غضى ذلك (وفي يوم الثلاثاء) تاسع عشرينسه الموافق لثالث مسرى القبطي أوفي النيل أذرعه وكسر ألد في صحها يوم الاربعاء وجرى الما في الخليج وذلك بحضرة كتفدايك والقاضي (وفي هذا الشهر) حضرطا تفدّمن بواني الامرا المصرية من دقفلة الى يراط من وهم تعواله سسة وعشرين شفسا وملايسهم قصان يض لاغمرفا قاموا في خيمة فتظرون الأذن وقد تقدم منهم الارسال بطلب الامان عندما بلغهم خروج التجاريد وحضرا بنعلى يبكأ وبوطلب أمافالا يبدفا جسوا الىذلك وأرسل لهم أمافأ لاجعهم ماعد اعبد دالرجن يبك والذي يقاله المنفوخ فليس يعطيهم أمانا والماحضرت مراسلة الامان لعلى بدك أبوب وتأهب للرحل حقدواعلمه وتتاورو وصل خبرويه فعملوا فيتهسكون زوجته الكائن بشمس الدواة وأكثروامن الندب والصراخ عذة أمام (وفى هذا الشهرايضا) -ضرأشخاص من بلادالهم وصبتهم هدية الى الباشاوفها خيول مانزلوهم يبيت حسين يك الشماشر جى بناحية سويقة المزى

### « (واسم لشهرذي القعدة بيوم الليسسنة ١٢٢٥)»

فى رابعه يوم الاحدوصل قاجبى وعلى يده مرسوم تقرير الباشا بولا به مصرعلى السنة الحديدة وتقريرا بالشابولا به مديولاق الى وتقريرا أخرلولده ابراهيم باشابولا به جدة وركب القاجبي المذكور في موكب من بولاق الى القلعة وقرت المراسيم بحضرة كفدا يك وابراهيم باشا وأعبانهم وضر بوامدانع (وفيه) سافرا معيل باشا الى جهة قبلى وهو أمير العسكر المعينة لبلاد النوية كل ذلك والباشا المكبير على حلى المالية المالية المكبير على حلى المالية المالي

### • (واستهل شهردی الحبة سنة ١٢٣٥) .

فيه توجه ابراهم باشالي أبه بالاسكندرية فأقام هذال أياما وعاد في آخر الشهر فاقام عصر أياما قليلة وسافر الى فاحدة قبلي لجمع ما يجده عند دالناس من القمع والفول والهددس الثلاثة أصناف وأخدذوا كل سفينة غسب باوساقو البيع الى قبلي لحل الفلال وجعها في الشبون المجرية لتباع على الافر هج والروم بالاثمان الغالبة وانقضت السنة (ومن حوادم) زيادة النيسل الزيادة المفرطة وخصوص أبعد الصليب وقد كان حصل الاعتناء الوائد بأمر الجسود

سبب ماحسل في العبامين السابقين من النلف فلما - صلت هـ ذه الزيادة بعد الصلب وطف الماءلى أعلى الحسور وغرق من أرع الذرة والنسلة والقعب والارز والقطن وأشعياد البساتين اوغالب أشجارا لليون والبرتقان بماعليهامن النماد وصاوالماء ينسعهن الاوض نوءسة نبعا ولاعاصهمن أص الله وطال مكث الما معلى الارض حقى فات أوآن الزراعسة ولمنسمع ولمنرف خوالى السينين تسابع الغرقات بل كان الغرق نادر الحصول وعلاما والخليج حنى سدغالب فرمبات القناطر ونسع الماممن الاراضي الواطية الفريية من الخليج مشل غيط دة وجامع الامير حدين و فعوذلك (ومنها) انترعة الاحكندرية الحدثة الماتم حقرها وسموها يلحود يذعلي اسرا أسلطان محرو فصوالها شرمادون فها المعدادلك واستلاث المساء فلمابدأت الزيادة فزادت وطف المياء في المواضع الواطمة وغرقت الاراضي فسدواذاك اشهرم وأبقومن داخله فبهاعة ممرا كبالمسافرين فكانوا ينقلون منهاالي مراكب المعرومن الصرابي مراكهاو بؤيماؤهاما لحامة فهراوا سقرأهل الثغرفي جهدمن قلة المهاوالعذب وبلغ عن الراوية قرشين (ومنها) أنه لماوقع القداس في أواضى القرى قرر وامسمو حالمه العزالملاد فى نظيرمضا يفهم خسة أفدنه من كلما ثة فدان وفي هذا العام يدفع مال المسعوح سنتيز وذلك عقب مطالبتهم بالخراج قبل أوانه وماصدقو النهم غلقوه ببيع فحلالهم بالنسيتة والاستدانة ويسع المواشي والامتعة ومصاغ النسامو كالواأ يضاطولبوا قيالبواقي في السنين الخوالي التي كانواعزواءنهاولم ولارى الغلال في دفي السينة وكذلك الفول وغر النصل والفوا كدوا طواب مشابخ البلاد عال المسموح ازدادكرجم فانه رجايجي على الواحد ألف والواقل وأكثروة د قاسواالشدائد في غلاق اللراح الخارج عن الحدوعدم زكا الزرع وغرق من ارع النهاة والارز والقطن والقصب والكتان وغيرذلك (وفي اثرذلك) فرضوا على الجواميس كل رأس عشرون قرشاوعلى الجلستون قرشاوعلى الشاةقرش والرأس من المعزسيعة وعشرون نصفاو ثلث والبقرة خسة عشروا لفرس كذلك (ومنها) احتكار الصابون ويحجز جميع الوارد على ذمة الباشاغ سوع تجاره بشرط أن يكون جيع صابون الباشاوم تبانه ودا يرته من غير غن وموشئي كذهر و بستة رغنه على ستنز نصفا بعدان كان بخمسين جودا من غديرنقو (ومنها) ماأ - دن على البلم بانواعه وما يجلب من الصعيدوالابريمي وأنواع العوة - قي جريد النفل والليف والخوص يؤخب ذجه ع ذلك بالنمن الفلمل ويساع ذلك للمتسببين بالثمن الزائد وعلى الناس بأزيدمن ذلك وفي هذه السينة لم تفرا لتفيل الاالقلدل جداولم يظهم البلم الاحرف أيام وفرته ولم وجد بالاسواق الاأماما قلملة وهوشي ودى وبسرايس بجيد ووطله بضمسة أنساف وهي ثمن العشرة أرطال في السابق وكذلك العنب لم يظهر منه الاالقليل وهو الفيومي والشرقاوى وقدالتزميه من يعصره شرابايا كاس كشرة مثل غرمن الاصناف وغرداك حِرْتُماتُ إِيسَل السَاعِلْهَا ومنها ماوصل البناعِلها والعملناذكرها (ومنها) ان حسن باشاسافر الى الجهة القبلية وصيته بعض الافرنج الذين كان رخص لهم الياشا السساحة والغوص بأراضي الصعيدوالفعص وفحوالاراضي والكهوف والبرابي واستغراج الأسمارا القسديمة

والام السالفة من التماثيل والمصاويرونوا ويسالمونى وقطع الصفور بالبار ودوأشاء واأنه ظهرالهم شوا مخرفش يشسمه خروالرصاص أوالحديدوبه بعض بربقذ كرواانه معدن اذاتصني خراج منه فضة وذهب وأخبرني يعضمن أثن مخبره اله أخذمنه قطعة تزيد في الوزن على رطلين بهاءندرجل صائغ فأوقدعليما تحوقنطارمن الفعم بطول النماد فخرج منهافي آخر روهو ينقلهامن بوط الى آخر يعدكسره قطعة مثل الرصاص قدرا لاوقهة وذكر واأيضا ان الحسل أحار اسود الوقد في النارمشل الفهم وذلك لانهم ألو اعمل ذلك من بلاد الافريج وأوقدوها بالضر بخانه كريهة الرائحة مثل الكبريت ولانصير مادا بل ستيءلي حجريته امع تغير اللون و يحداج الى نقالها الى السكيمان وقالوا ان مداخل حمال الصعمد كذلك فسافر حسن ماشا داستغراج هدذه الاشدا وأمثالها فأقام نحوثلاثه أشهروذ لك بأم الماشا الكمهروهم . ون الحيل بالمارود فظهر بالحمل بحس بسيل منه دهن اسو ديز رقة وراثيحته زيخمة كبريتيية يشمه النفط وليبر هووأتو ابشئ منه اليمصير وأوقدوا منه في السيرج فلؤا منه سيعةمص وانقطع واشيع فى الذاس قبل تحقق صورته بل وصلت مكاتبات بأنه خرج من الجبل عن تسدل بالزيت الطميب ولاينة طعجر مام ايكني مصروا قطاعها بلوالدنيا أيضا وأخبرني بعض اتماعهم ى صرف فى هذه المرة تحو الالني كيس (ومن حوادث هذه السنة) اللارجة عن أرض مصرأن السلطان مجود تغبرخاطره على على مائسا المعروف بتسهر إلى حاكم بلادا لارنؤد وجود عليه المساكر و وقع لهم معه حروب و وقائع واستولوا على أكثر الملاد التي نجت -كمه وتعصن هوفي قلعة مندعة وعلى باشاهذافي تماكة واسعة وجنود كثيرة ولهعدة أولاد متأمرين كذلك وبلادهم بين بلادالرومنلي والنيساويقال ان بعض أولاده دخل تحت الطاعة وكذلك منءسا كره و بقي الامرعلى ذلك ودخل الشهةا وانقضت السهنة ولم يتصقق عنه خبر (ومنها) أمرالمعاملة ومايقع فيهامن التخليط والزيادة حــتى بلغ صرف الريال الفرانســـه ائئ عشرقرشاعتهاأر بهاثة وهانون نصفاوالبندق ألف فضة وكذلك المجروا لفندقلي الاسلامى شرقرشاو القرش الاسلاميولي بمعنى المضروب هنالة المنقول الي مصر يصرف يقرشين وربعيز يدعن المصرى ستين فصفا وكذلك الفندقلي الاسلاميولي يصرف في بلدته باحدعث وعصر يسامعة عشركا تقدم فتكون زيادته ساتية قروش وكذلك الفرانسا في يلادها ثذكرفي المصارفات فلاوحو داهاأ صلاالافي النادر حدا واستففي النباس عنها الخلوالاثمان في مرالمسعات والمشتروات وصارالنشلك الذي يقال له الحساوية أي صرفه خسة الصاف هي دل النصف لاخلا بطل ضرب القروش بضر بخانة مصروءوض عنها نصف القرش وربعه وثمنه الذى هوالبشلك ولهيبق القطرالاما كان موجودا قبسل وهوكثير بتناقل بأبدى النساس وأهلالقرى ويعودالى الخؤينة ويصرف فى المصارف والمشاهرات وعلائف العساكروهم كذلك يشترون لوازمهم فتذهب وتعود وهكذا ثدورمع الفلال كلادارو بصرف القرش عند لاحسياج الى صرفه بسبعة من البشلان بنقص النمن فبراعتبار كونها في مقام النصف يكون

تسكون احدى وعشرين أى من العدد العصير فلاينا في زيادة الكسر أه

القرش دسدعة أنصاف لاغسرو ماءته ارذاك يكون الالف فضة بمائة وخسة وسيعين فضة لان المسة وعشرين قرشا التي هي بدل الااف اذا زة صت في المصارفة الثمن تسكون احدى وعشرين واذاضر بناالسمغة في اللهسة وعشيرين كانت مانة وخسة وسيمعين وفيها من الفيذ دراهملاغ يروأ وزان هذه القطع مختلفة لاعصدقطعة وزن تظعرتها وفي ذلك فرطآخ والقلما فى الكثيركثير والذي أدركناه في الزمن السابق ان هذه إلقروش لم يحسين لهاوجود بالفطرالمصرى المتة وأؤلمن احدثها بصرعلي ساذالقا ذدغلي بعد دالثمانين وماثة وألف عندمااستفغلأ مرموأ كثرمن العساكر والنققات وأظهر العصمان على الدولة ولمااستولي د سك المعروف بأي الذهب أبطاها وأسامن الإقليم وخسيرالناس بسب ابطاله احصر من أموالهم مع فرحهم بابطالها ولم يتأثر وأسلك الخسارة الكثرة الخسعروا لمكاسب ولم يبق من أصناف المصاملة الاأنواع الذهب الاسلامى والافرنجي والفرانسه ونصفه وربعه والنمف السغيرة التي يقال الهائصف فضةمع رخاء الاسعار وكثرة المكاسب ويصرف هذا النصف بعدد من الافلس النحاس التي يقسال الهآالجدد اماعشرة أواثناء شراذا كانت مضروبة ومختومة أوعشر مناذا كانت صغيرة وبخللاف ذلك ويقال الهاالسهاتية فسكان غالب المحقرات يقضي بهذه الجددبل وخلاف المحقرات وفي البيع والشرا وكان يجلب منها المستشرمع الحجاج المغاربة فىالخيالى ويسعونها علىأهلالاسواق يوزن الارطال ويرجحون فيها فتكان الفقير أوالاجبراذا اكنسب نصفا وصرفه بهدذه الجدد كفاءنفقة يومهمع رخاءا لاسعارو يشترى منهاخيزا وادماواذا احتاج الطابح لوازم الطيخة فىالتقلمة أخذمن البةال البصل والنوم والسلق والبكسيرة والبقسدونس والفجل والبكراث والليمون الصنف أوالسنفين أوالثلاثة بالحديدالواحد وقدا نعدمت هذما لجدد بالكلمة واذا وجدت فلا ينتفع بهاأصلا وصارا انصف الفضة عنزلة الحدددالتحاس ولاوجودلة أيضا وصارت الخساو معينزلة النصف بلي وأحقرلانه كان بصرف بعدد كثير من الجددوهذه بخمسة فقط فاذا أخذ الشخص شمأمن الحقرات نصف أونصفين أوثسلائة ماكان يؤخذ بجديدا وجدديدين لميجد عندالها تعبقمة الحساوية فالمايترك الباقى لوقت احتساج آخران كان يعرفه والانعطلاواذا كان الانسان بالسوق ولحقه العطش فيشبرب من السقاء الطواف ويعطمه جيديدا أوعلا مساحب الحافوت ابريقه ججديد (وفي هـ ذمالايام) اذا كان الشخص لم يكن معه بشلك يشتر ب به والابتي عطشا ناحتي يشر ب من داره ولا يهون علمه أن يدفع عَن قدرية في شرية ما وذلك لعدم و جود النصف و كذلك الصيدقة على الفقسرا موأمثاله بموقد كان الناص من أرباب السوت اذازا دبعد غن اللعم واخلضار نصف سألون الخادم في البوم الثاني عنه ليكونه نصف المصروف ويحاسب ويه عليه وكان صاحب العمال وذوو السوت الحتوية على عدة أشفاص من عيال وجوارو خدم إذا ادخرالغلة والسمن والعسل والحطب ونحوذاك يكفيه فيمصروف ومه العشيرة أنصاف فيثمن اللحموالخضار وخلافه وأماالمومفلا يقوم مقامها العشيرفتر وشواز يدلغلوالاسعارتي كل

في بسبب الحوادث والاحتكارات السابقة والمتعددة كل وقت في جسع الاصناف ولا يحفى أن أسسباب الخسراب التي نص عليها المتقدمون اجقعت وتضاعفت في هذه السند وهي زمادة اخراج واختلال المعاملة أيضاوا لمكوس وزادعلى ذلك احسكار جدع الاصفاف والاستملاء على أد فاق الناس فلا تحددم ذوقا الامن كان ف خدمة الدولة متولما على نوع من أنواع المكوس أومباشرا أوكائنا أومانعاني المسنائع المحدثة ولايعاومن هفوة بنع بهاعلسه فيحاسب مدة استدلائه فيعتم علىه جلامن الاكيآس فيلزم بدفعها وربساباع داره ومتاعه فلا يني بما تأخر علسه فامايهر بان أمكنه الهرب واماييق في الحيس هـ ذا ان كان من أبناء المعرب وأهالى البلدة وأماان كان جغسلاف ذلك فربماسو مح أوته سدى لدمن يحفف عنه أو يدخله في منصب أوشركة في ترفع حافه و يرجع أحد ن ما كان (ويمناحدث) أيضافي هذه السنة الاستيلا على صناعة الخيش والفصب والتلى الذي يصنع من الفضة للطر أزات والمقصبات والمناديل والمحارم وخلافهامن الملابس وذلت باغراء يعض صناعهم وتحاسدهم وأنمكسها يزيد على ألف كيس في السدنية لأن عالب الحوادث بإغراء الناس على بعضهم البعض وكذلك الاستبلاء على وكالة الجلاية التي ساع نيم الرقيق من العيسدو الجواري السودوغيرهسم من البضائع التى تجلب من بلادا اسودان كسن الفيل والقرهندى والششم وروايا المسوديش النعام وغيرد لله (ومنها) الجرعلى عسل الصل وشععه فيضبط جمعه للدولة ويباع رطل الشعع تة قروش ولايو جدالاما كان مختلساو يباع خفمة وكان وطله قبل الحير بشلائه قروش فاذاوردت مراكب الى الساحل نزل الهاالمفتشون على الاشما ومن بجلتها الشعع فمأخذون مايجدونه ويعسب لهم بأبخس غن فان أخني شمأو عمروا علىه أخذوه ولاغن ونسكلوا مالشخص الذى يجددون معه ذلك وسموه سرامه البرتدع غيره والمتولى على ذلك نساري وأعو انهم لادين لهم وقدهاف المحل في هذه السنة وامتنع وجود العسل وكذلك غرالتخيل بل والغلال فلم تزل في هذه السينين مع كثرة الاسبال التي غرقت منها الاراضي بل وتعطل سيه الزرع وزادت أغانها وخصوصا آلفول وأما العدس فلانوجد أيضا الانادراه وكذلك التزم بالملاحة وتوابعها من زاد في مالها و يلغ عن الكرانية قدر شاو كانت قد ل ذلك بشد لا ثمن نصب ها و فعما أ در كمّا بذلا ثه أ أنصاف وأمااج والأجواء والفعسلة والمعسمرين فابدل النصف بالقسرش وكسذلك ثمن الجسهر الملدى والجيس لان حمائر أهدل الدولة مدسند يمة لاتنقضي أبداونقل الاتربة الى البكيمان على قطارات الجسال والحسير من شروق الشمس الى غسرو بهاحستي سسترء لوها الافق من كل فاحبة واذابى أحدهم داوافلا يكفه في احتما الكثير و يأخذما حواها من دورالناس بدون القيمة لموسع بهاداره ويأخذما بغي في تلك الخطة للماصته وأهل دا ترنه ثم مني أخرى كذلك اديوانه وجعيته وأخرى لعسكره وهكذاه وأماسلمان أغا السلسدار فهوالداهبة العظمي والمحببة الكيرى فأنه تسلط على بقايا المساجد والمدارس والتسكاما التي بالعصوا وينقل أحجارها الداخسل باب البرقعة المعسروف بالغريب وكذلك مأكان جهسة باب النصروج عوا أجادها

خارج ماب النصروانشأ جهدة خان الخليلي وكالة وجعسل بهاحواصل وطباكا واسسكنها نصارى الأروام والارمن اجوة زائدة اضعاف الاجو المعتادة وكذلك غيرهم عن رغب في السكني وفتهاما باليخر خمنه الى وكالة الملاية الشهيرة القي باللمراطين لانهايظ اهرها وأبو المؤاثيت كذلك البرة ذائدة فاجو الحانوت بثلاثين قدرشافى الشهر وكانت الحانوت تؤجر بثلاثين نصدفاني الشهر والعدف السدام الناسءلي ذلك واسراعهد مفى تؤاسوهم قبل فراغ سالها مع ادعاتهم قدلة المكاسب ووقف الحال ولكنهم أيضا يستخرج ونهامن لم الزيون وعظمه لذناحسة داخل باب النصر مكانامتسعا يسمى حوش عطى بضم العدين وفق الطاء وسكون المآء كان محطالعر بان الطور ونحوهم اذاو ردوا بقوافلهم بالغم والقلى وغيره وكذلك أهالى شرقمة بليس فأنشأ فيذلك المسكان ابنسة عظمة تعتوى على خافات متداخلة وحوانيت وقهاوى ومساكن وطباق وسكن غالبها أيضا الادمن وخد لافه مهالابر الزالادة ثماتتقل افى جهدة خان الخلملي فاخدذ الخان المعدروف جنان القهوة وماحوله من السوت والاماكن والحوانيت والحامع المجاو ولذلك تصلى فيما لجمعة بالخطية فهدم ذلك جمعه وآنشأه خانا كبيرا يحتوى على حواصل وطباق وحوانيت عبدتها أربعون حانوتا اجرة كل حانوت ثلاثون قرشافى كلشهر وانشأ فوق السبيل ويعض الحوانيت زاوية لطمفة يصعدا ايهايدرج عوضاءن الجامع تراتقل الىجهدة الخرنفش بخط الامشاطية فاخذأما كن ودوراوهدمها وهوالا تنجيمد في تعدمه ها كذلك فكان يطلب رب المكان ليعطمه الثمن فلا يجدد امن الانباية فددفع لهما سمعت به تفسسه ان شاء عشر الثمن أوأقل أوأزيد يقلمل وذلك الشفاعة أو واسطة خد مروادا قدل له انه وقف ولامسوغ لاستبداله لعدم يخربه أمر بتخريبه ليلاغ باني بكشاف القاضي فبراءخرابا فيقضى لهوكان يثقه لءلمه لفظة وقف ويقول ايش يعني وقف وإذا كانءلى المكانحكر لجهة وقف أصله لايدفعه ولايلتفت لتلك اللفظة أيضاو يتم عمائره في أسرع وقت المسفه وقوة مراسه على أرباب الاشدخال والموانة ولايطلن الفعلة الرواح بل يحبسه- معلى الدوام الى باكرا لنه ارو يوقظونه م من آخر اللهل بالضرب ويبتدؤن في العمل من وقت صدادة الشافعي الى قبيسل الغروب حتى في شده قاطر في رمضان وإذ اضعوا من الحر والعطش أمرهم مشدالعه مارة بالشرب وأحضرلهم الدة اليسة يهموظ كثرالناسان هدزه العمائرا غماهي لمخدومه لانه لايسمع لشكوى أحدفه واشتدفي هذا التاريخ أمن المساكن المدينة وضافت بأهله الشعول الخراب وحكثرة الاغراب وخموصا الخالفين للملافهم الاحنأعيان الناس يتقلدون المناصب ويليسون ثباب الاكابر ويركبون البغال والخيول لمسومة والرهوانات وامامهم وخلقهم العسدواللدم وبأيديهم المصي يطردون الناس ويفرجون لهم الطرق ويتسترون بالجوارى بيضاوحيوشا ويسكنون المساكن العالية الجليلة يشترونها بأغلى الاثمان ومنهم من لددا رمالم ينة وداومعلة على الصوللنزاهة ومنهم من عرفه دادا وصرف عليه ألوفامن الاكاس وكذلت أكابر الدولة لاستبلا كل من كان في سلة الى جسع دورها وأخذهامن أربابها بأى وجه وتوصلوا بتقليده ومتلعب البييع الى اذلاك

المسلين لانهم يحدًا حون الى كنمة وخدم وأعوان والصكم في أهل المرفة بالضرب والشمّ والحبيس من غسيرا أسكار و يقف الشهر يف والعامى بسين بدى المكافر ذليسلا فضاقت بالناس المساكن و زادت قيمتها اضمعاف الاضعاف وأبدل افظ الريال الذى كان يذكر في قيم الاشماء بالكيس وكذلك الاجرو الامر في كل شئ في الازدياد والله لط في بالعباد ولو أرد نا استيفا وبعض المكامات فضلاعن الجزئدات اطال المقال واحتدا لحال

وعشماً ومتنامانرى غيرمانرى \* نشابهت العجماو زادا بعجامها نسأل الله حسن المقن وسلامة الدين

# تم دخلت سنة ست و ثلاثين وما عتين والف

(استهل شهرالهرم بيوم الاثنين)وفي أواتله حضرالباشامن الاسكندرية (وفيه)من الموادث ان الشيخ ابراهيم الشميريا شاالمالكي بالاسكندرية قروفي درس الفقه ان ذبيعة أهل الكاب في حكم المستة لا يجوزاً كالهاوماوردمن اطلاق الا " ية فانه قبل أن يغيرو او يردلوافي كتبهم فلمامهم فقها النغرذ للثأ فكروه واستغربوه ثم تكلموامع الشيخ ابرآهيم المذكور وعارضوه ففال أمالم أذ كردلك بفهمى وعلى واعاتلة يت ذلك عن الشيخ على المبلى المفر في وهور جل عالم متورع موقوق بعله نمانه أرسل الى شيخه المذكور عصر يعله بالواقع فالف رسالة ف خصوص ذلك واطنب فيهافذ كرأقوال المشايخ والخلافات فى المذاهب واعقد قول الامام الطرشوشي فى المنع وعدم الحلوحشا الرسالة بالحط على علماه الوقت وحكامه وهي نحو الثلاثة عشر كراسة وأرسلها الى الشيخ ابراهيم فقرأها على أهل الثغرف كثر اللغط و الانكارخه وصاوأهل الوةتأ كثرهم مخالفون للملة وانتهى الامرالي الباشاف كنب مرسوما الي كتخدا سان بمصر وتقدم اليدبان يجمع مشايخ الوقت لصقيق المستلة وأرسل اليدبالرسالة أيضا المصنفة فاحضر كعدابيك لمشايخ وعرض عليهم الامر فاطف الشديخ عمد العروسي العبارة وقال الشيخ خلطة الناس الاانه حادا الزاج وبعقله بعض خلل والاولى ان نجتمع به ونتذاكر في غيرمجلسكم وننهس بعددلك الامراليكم فاجتمعوافى ان يوم وأرساوا الى الشيخ على يدعونه للمناظرة فابي عن المضور وأرسل الجوابمع مصصين من مجاوري المغاربة بقولان اله لا يحضرمع الغوعاء بل بكون فع اس خاص يتفاظر أفيسه مع الشيخ محداب الامير بعضرة الشيخ حسن القويسى والشيخ حسن العطار فقط لانابن الامع يناقشمه يشن عليه الفارة فااقالاذلك القول تغيراب الامير وازعدوا برق ونشاخ بعضمن المجاس مع الرسل وعند ذلك أمروا بعيسهماني بيت الاغاوة مروا الاغابالذهاب الى بيت الشيخ على واحضاره بالمجلس ولوقهرا عندة فركب الاغا وذهب الى بيت المذكور فوجده قد تغيب فأخرج زوجته ومن معهامن البيت وسمر البيت فذهبتالى يتبعض الجيران م كتبواعرضا عضراوذكروافيه بإن الشيخ على على خسلاف الحقوانى عند منور مجلس العلاء والمناظرة معهم في تعقيق المسئلة وهرب واختنى لسكونه على حسلاف الحق ولوكان على الحق مااختسنى ولا عسرب والرأى طفيرة الباشافيه الخاطهر وكذلك في الشيخ ابراهيم باشا السكندرى وهموا العرض وأمضوه بالختوم الكثيرة وأرساوه الى الباشا وبعداً يام أطلقوا الشيخ صين من حس الاغاود فعو اللختم عن بيت الشيخ على ورجع الحال الديمة وحضر الباشا الى مصرفى أوا تل الشهر و رسم بنني الشيخ ابراهيم باشالى بن غازى ولم يظهر الشيخ على من اختفائه

## » (واستهل شهرصفر بيوم الاربعاء سنة ١٢٣٦)»

(وفي أوائله) حضرابراهيم باشامن الجهد القبلية بعد ماطاف الفيوم أيضاوا حضر معه جلة أشخاص قبض عليهم من المفسد دين من العربان وهم في الجنازير الحديدوشة وابهم البلدم حبسوهم

## \* (واستهل شهروبيع الاول بيوم الخيس سنة ٢٣٦)

(وفى أوائله) حضر نحو العشرة أشخاص من الامرا المصربة البواق في حالة رئة وضعف وضيم واحتياج واجتياح وكافوا أرسلوا وطلبوا الامان واجيبوا الى ذلك (وفيه) أشهر واالعربان الذين أحضرهم أبراهيم باشامعه وقتلوهم وهم أربعة اثنان بالرميلة واثنان بياب ذويلة

### \*(واستهل شهر دبيع الثاني بيوم السيت سنة ٢٣٦).

و و رجل فيه سكون قليل الأذى و ملك منها و كان عبد الله يدل هذا يسكن بخطة الخرافي و و و رجل فيه سكون قليل الأذى و ملك منها الناحية دورا و أما كن و له عزوة و عسام و اساع و كان يجلس بحضرة الباشاو بناد مه و يتوسع معه في المكلام و المسام ، قوسب تغير خاطرا لباشا علم ما نه جرى ذكر على باشاسد لان الارزودى و حروبه و مخالفة العدا كرعليه فقال عبد الله الذكورات العساكريون محاربة السلطان معصمة أو كلاما هذا معناه فتغير و حده الباشا من ذلك الفول و يقال انه أمر بقتلا فشفع فيه حسس باشاطا هرمن القتل و ان يغرج منفها مكذا اشبع و استفيض و انضم الى ذلك انه قال لشريف سك أمين الخزنة عند تأخر علوفته عدمة نصراني أحسن من خدمة على علم يقالير و ابقى حريمه و أنقاله لما توم على سك المناس و و في المناس و مناسب المناس و فرقوا على المناس و قرقوا على المناس و قرقوا على المناس و و قرائي المناس و فرقوا على المناس و قرقوا و قرقوا على المناس و قرقوا على المناس و قرقوا و قرقوا على المناس و قرقوا و قرقوا على المناس و قرقوا و قرقوا و قرقوا على المناس و قرقوا و قر

· (واستهل شهر جمادي الاولى بيوم الاحدسنة ١٢٣٦)

قوله وفيسه اخرج الباشا عبد الله الخفي كثير من النسخ ادراجه بصفروبا باسط قديو جدهنا اختلاف غير هذا بين النسخ في التقدم والتأخيرلا غيراه (فيه) حضرابر اهيم باشاونزل بقصر ما بلديد بلقه وره لانه انشاعدة قصور متصلة وبساتين ومصانع متصلة منسعة من خرفة منها قصراد يوانه وقصر لحسر به وقصير للصوص عباس باشا ابن أخده وغير ذلك

## «(واستهل شهرجادى الشائية بيوم الثلاثا سنة ٢٣٦)»

فيه عسرم ابراهم باشاعلى اعادة قداس أراضى قرى مصروا حضر من بلادا أصعد عدة كبيرة من القياسين فحوا أسمير شخصا (وفي وم السبت خامسه) عدى الى الحيرة تجاه أقصور وجع القياسين والمهندسين وكذلك مهندسي الافرر فج وقاس كل قياسته وكدة . قبطه فعائد العلم غالى وأحب تأبيد أهل خوفته من قياسي القبط وقال كل منهم على الصحيح وعلم ابراهيم باشاان قياس المهندسين وأوباب المساحة أصح والكن فيها بط فقال اربد الصحيح والكن مع السرعة بعد ان عسل امتحانا ومثالا في قماء من الارض بظهر بها برهان العصدة والتفاوت وأحسى الوقت قامرهم بالذهاب والرجوع يوم الخيس الآتى فضروا كذلك واشتغلوا يومهم بالعمل الى آخر النهاد ثم المندسين وانتقصوا من القصدة في هذه المرقمة داوق منه المناحدة عشره المناحدة من الافرق وانتقصوا من القصدة في هذه المرقمة داوق منه المندسين وانتقصوا من القصدة في هذه المرقمة داوق منه

## ·(واستهل شهر رجب بيوم الليس سنة ١٢٣٦)

(فيه) سافر بما الما الما الله جهة السيوط مثل العام المنافى ليكرة واهناك حذراو خوفا عليم من حدوث الطاعون بمصر (وفي البيع عشره) ارتجل مجد سك الدفترد ارمسافرا الى دارفور والادالسودان بعد ان تقدمه طوائف كثيرة عساكراً تراك ومغاربة (وفي خامس عشرينه) أمر الباشابني مجد المعروف بالدرويش كضدا مجود سك الذي هوالات كضدا ميل والسيدا جد الرشيدي كاتب الرق وسلميان افندي فاظر المدابغ والجاود ثلاثتهم الى يلاوالسيدا جد الرشيدي كاتب الرق وسلميان افندي فاظر المدابغ والجاود ثلاثتهم الى قلعة أي قبر لمقتضيات واحمية في خدم مناصبهم ومجدد كتفدا كان فاظر المدابغ الجاود في الهام المنافي قبر المعام المنافق فيهم ثلاثة صناح قاحدهم أحد بدك الالني وهو زوج عد بله هانم بنت ابراهيم الذين كانو بدنقلة فيهم ثلاثة صناح قاحدهم أحد بدك الالني وهو زوج عد بله هانم بنت ابراهيم الكير

## »(واسم ل شهر شعبان بيوم الجعة سفة ١٢٣٦)»

(في المنه) يوم الجعة على سليمان أعا السلدار الجعمة ما المامع المعروف الاجروكان قد يحرب ولم منه الدار المعدد والمسلم الما الما المدران فتصدى لعمارته سليمان أعا المذكوروسقة وأيضا الفلاق النصل والجريد والبوص وأعام في هدامن الحجارة وجدد منهو وبالاطه ومدضاً ته ومراحيضه وفرشه بالمحمد وعدل به الجعمة في ذلك الموم واجقع به عالم كثيرون من الناس وخطب على منبر الشيخ عدد الامير و بعدد انقضا والما وأحلى فيه حديث من في قدم سعد او بعدا انقضا وذلك

خلع على ه فروة وكذلال على الشسيخ العروسي وعسل لهم شربات سكر (وفي يوم السبت ثااث عشرينه) حضر ابراهيم باشامن فاحية شرق اطفيح (وفي يوم الذلا فا معادس عشرينه) سافو عن معه الى فاحية شرقية بلبيس

## ﴿ واستهل شهرومضان بوم الاحدسة ٢٣٦ ١) .

وعلت الرؤية في تلك الله له كالعادة وركب فيهامشا مخ الحرف والمتسب والمتوادؤية الهلال المالة الله المعدمضي أربسع ساعات من اللهل ولم يعصل فيه من الحوادث غير تغالى الاغان وتعاليما بسو فعل السوقة واظها وردى المأكولات واخفا وجيدها وقد انقضى بغير

## «(واسم ل شمر شوال بيوم الند الاثا مسنة ١٢٣٦)»

(فى الله) حضرت هجانة من أراضى تجدو بصحبتهم أشخاص من كارالوها بيسة مقيدون على الجمال وهم عو بن عبد العزيز وأولاد موابنا عهدودال انهم المارجدوا الى الدرعية بعد مرحيل ابراهم باشاوعها كرموكان معهم مشارى بن مسعود وقد كانواهر بوافى الدرعية بعد مارحل عنها ابراهم باشاو تركى بن عبد الله ابن أخى عبد العزيز وولد عمم مسعود الامشارى فانه هرب من العسب كر الذين كانوامع أولاد مسعود وجاعتهم حين أرساهم ابر اهم باشا الى مصرفى الحرا وهى قدر ية بين الجديدة و ينبع المحسر وذهب الى الدرعية واجتمع عليه من ترحين قدمت العساكر وأخذوا فى تعميرها وزجع الحرام هوى المحسن في في المان المعروأ ولاده و شوعه في المنافقة والمام وأولاده و شوعه في المان المعروأ ولاده و شوعه ساعات القافلة فنزل عليم حسين بك واحربهم ثلاثة أيام أوار بعة وطلبوا الامان المعروأ ولاده و شوعه لاطاقة لهدم به فاعطاهم الأمان على أنفسهم في حرجوا له الاثركى فانه تربح من القاهة لهلا وهرب وأماحسين بيك فانه قيد الجماعة وأرسلهم الى مصرفى الشهر المذكو ووهم الاثن مقهون بصر في المهم المن على أنفسهم أحدر جواله الاثركى فانه تربح من القاهة لهلا مقون بصرف المهم المن على أنفسهم المن معرفى الشهر المذكو ووهم الاثن مقهون بصرف المهم المن معرفى الشهر المذكو ووهم الاثن مقهون بصرف المعروز المنافرة قد المنافرة قدار بعن المنافرة المنافرة

## » (واستهل شهرذى القعدة بيوم الاربعا مسفة ١٢٢٦)»

(فيه) حضر ابراهيم باشامن سرحته بالشرقية بسبب قياس الاواضى والمساحة (وفي منتصفه) سافر البائنا الى الاسكندرية لداى حركة الاروام وعصدانهم وخوجهم عن الذمة و وقوفهم عراكب كثيرة العدد بالعير وقطعهم الطريق على المسافرين واستئصالهم بالذبح والنتل حق انهدم أخذوا المراكب المحارجة من اسلامبول وفيها عاضى العسكر المتولى قضام مصروم به وبناته ومن بها أيضامن السسفار والحجاج نقتله هم ذبعاعن آخرهم ومعهم القاضى وحرجه وبناته وجواريه وغيرذ لله وشاع ذلك بالنواحى وانقطعت السبل فنزل الباشا الى الاسكندوية وشريج

فى تشميل مراكب مساعدة للدونانمه السلطانية وسائى تقة هذه الحادثة وبعد مقر الباشاسافر أيضا ابراهيم باشا الى فاحية قبلي فاصدا بلاد النوبة

## • (واستهل شهردي الحبة بيوم الجعة سنة ١٢٣٦)

نعه اخرجت عسا كركشيرة ومعهسم وأساؤهم وفيهسم عوبيك ومغارية إلات الحرب كالدافع وجعانات لنارود واللغميسة وجيع الوازم فاصدين بالاذالنوبة وما جاورهامن والآدااسودان (وفيه) مافرأيضا محدكف دالاظ المنفصل عن البكف دائسة الى اسنا ليتلق القادمين ويشيع الذاهبين (وفيه)وصات بشائرمن جهة قبلي استبلاء اسمعيل باشاعلى سنار بغير جرب ودخول أهلها تحث الطاعة فضربت لتلك الاخدار مدافع من القلعة (وانقضت هذه السنة) وماقصد دبهامن الخوادث انقضى بعضها والبعد ص بآف الى الاتن (ُفنها) يَوْقَفُوزُ مِادَةَالنَّمُلُ وَذَلَكَ انْهُ لَمْ يُسْتَمَّةُ ذُرُ عَ الْوَفَا ۚ الْيَامُنُ عَشْرَمُسْرِى ٱلْقِبْطِي ﴿ قَ ضعرالناس وضيم الفلاحون (ومنها)أمرا اعاملة التي زادت زيادة فاحشة حتى بلغ البندق ألفاوماتف نصف والجسروا لفندة ليعشرين قسرشاعنها أعدتما تة نصف وباغ سرف الريال الفرانسه أربعة عشرة رشاءتها خسماتة نصف وسيتون نصفا وقس على ذلك باقي الاصناف (ومنها) غاوالانمان فيجسع المسعات من ملبوسات وماكولات والغلال حتى وصل الاردب ألى الفُوخسم المة نصف والرطل السمن الي خسين نصفاوالى ستين نصفاو قس على ذلك (وأما حادثة الاروام) التي هيها تيسة الى الا تنوما وقع منهـممن الافساد وقطع الطـريق على المدافرين واستيلائهم معلى كلمن صادفوه من مراكب المسلمين وخروجه معسن الذمة وعصمانهم وماوقع معهسهمن الوقائع وماسينتهى حالهم المه فسيتلى عليك انشاء المله تعالى بكله في الجزء الا تقي بعدد لله والله الموقق الصواب واليه المرجع والما آب

## \* (وجدبا تنربهض النسخ مانصه)\*

الى هذا انتهى مانقل من خط العلامة الشيخ عبد الرحن ابن الشيخ حد سن الجسمى موّر خ هدده المدّة وما قبله الغاية هدد الناريخ سنة ٢٣٦ اوهذا آخر الجزء الرابع وبعده توفى الشيخ ولم يكتب

